المنظمَة لِلمُعَامَلَانِ المالِيّةِ الْإِسْلَامِيّة وَدَوْرِهَا فِي تُوجِيهِ النّظم المُعَاصِرَة

يَةُ جُرُلُافًا جَطِيّة رَيْفَنَالِي

(هَزَاابِعُثْ رِسَالِهُ عِلْمِتَةِ مَالَ بِهَاالمُؤلِف دَرَجَةِ المَاجِسْتِيرُ)





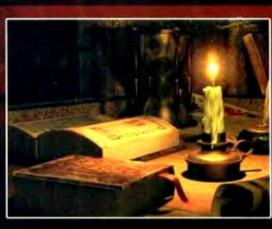

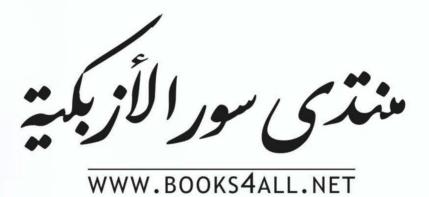

المنظمة لِلمُعَامَلَانِ المالِيّةِ الْإِسْلَامِيّة وَدَوْرِهَا فِي تَوْجِيهِ النّظم الْعَاصِرَة

(هَذَا لِبَحْثُ مِسَالِةَ عِلْمِيَّةِ نَالَ بِإِالْمُزَلِّف دَرَجَةِ المَاجِيْسِيْر)

اغِداد ؠڿ*ؚڟؾؠڿڔٝڵڵٷڿڟؚؾڔڒڟ*ڵڕٛ

اپثراف الأستاذ الدكتور مسكيم فران و الفروخ (البروع) مسكيم فران و الفروخ اشتاذ الزيعة بكلية المقط جاملة عين ثيمض

المراكز الإن المرادين المالغ والنشروالوزيع المنابعة ١٩٧٥مه





مُوسِكُونِكُ القَّوْلَ الْمُولِيَّةِ الْمُعْتَّلِيِّةِ الْمُعْتَّلِيِّةً الْمُعْتَّلِيِّةً الْمُعْتَّلِيِّةً الْمُعْتَلِقِي



محفوظ خير جمنع حفوق

رقم الإيداع ٢٠٠٧/٢٠٩٠١ الترقيم الدولي 1-442-137-977







## الإهداء

إلى والدتي الحبيبة: أدعو الله أن يختم لها بأحسن الأعمال وأزكاها والسيروح والسدي: أدعو الله أن يرحمه رحمة واسعة والسعة والى أسرتي: أدعو الله أن يظلها بعنايته والى أخواني في الله: أدعو الله أن يجمعني بهم في مستقر رحمته والى أمتي الجريحة: أدعو الله أن يبعث فيها الهمة لتبلغ العز المنشود







# مُقْكِلُّمْتُمْ

الحمد لله الذي أعزنا بالإسلام، وشرفنا بالانتماء إلى خير أُمَّة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، من أرسله الله تبارك وتعالى ليخرج العباد من العبودية للعباد إلى العبودية لرب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة؛ صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى واقتدى به إلى يوم الدين.

#### أما بعد:

فإن أمتنا الإسلامية تقف اليوم على مفرق طريق، إما أن تقوم بأداء الأمانة الكبرى؛ لتسمو وتسود، وتعلو وتقود، ويتحقق لها ما وعدت به من النصر والتمكين والاستخلاف، أو تتولى وتتقاعس؛ وعندئذ لن تبكي عليها سماء ولا أرض إذا سلبها الله عز وجل شرف هذه الأمانة ﴿ وَإِن تَتَولُواْ يَسْتَبْدُلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لا يَكُونُوا أَمْنَالَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨].

إِن الأمر جد لا هزل فيه، وإِن سُنَّة الله تعالى لا تحابي أحداً، وإِن هذه الأُمَّة لا يسعها أن تختار لنفسها الراحة، وتؤثر السلامة، وتسكن إلى الدعة، وتتبع أذناب البقر؛ تاركة الواجب الكبير الذي من أجله كانت خير أُمَّة أُخرجت للناس، ألا وهو: تعبيد الناس الله رب العالمين.

إِن التشريف يستتبع التكليف، ولقد شرف الله تبارك وتعالى هذه الأُمَّة يوم أن اصطفاها وأورثها الكتاب الذي فيه ذكرها وعزها وشرفها، الكتاب الذي لم ينزل ليتغنى به العرب لا يجاوز حناجرهم، وإنما نزل ليكون دستوراً للعالمين أجمعين ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْده لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً ﴾ [الفرقان: ١].

من هنا كان على الأُمَّة واجب كبير لا يسعها القعود عنه مهما كلفها ذلك، وهو: إِقرار منهج الله تبارك وتعالى، والتمكين له في الأرض، وحمل البشرية \_ كل البشرية \_ على هذا المنهج الرباني الكريم بالدعوة والبيان؛ حتى لا تكون فتنة،

ويكون الدين كله لله.

وإن هذا المنهج الفريد ليحمل في ذاته قوة تضمن له البقاء، وتؤهل العاملين به للسيادة والريادة، وسر هذه القوة تكمن في ربانيته؛ إذ ليس ليد البشر دخل في إنشائه، وإنما هو تنزيل من حكيم حميد، كما تكمن في الانسجام التام بينه وبين فطرة الإنسان.

إذاً فليس على أُمَّة الإسلام - لترى نفسها في زمن قياسي قد تسنمت ذروة المجد والسؤدد - إلا أن تتلقى هذا المنهج برضا وتسليم، وتسوس به البشرية التي طال انتظارها للدور الكبير لهذه الأُمَّة الناسية المنسية.

وسوف تجد أُمَّة الإسلام \_ يوم أن تقوم بأمانة هذا المنهج \_ أنه لم يترك جانباً من جوانب الحياة الإنسانية إلا وبين فيه الحق الذي لا محيد عنه، على نحو يظهر العناية الإلهية ببني الإنسان من جانب، ويلزمهم من جانب آخر باحترامه والاستسلام لأحكامه والدينونة به لله تبارك وتعالى.

وسوف تجد أُمَّة الإسلام - أيضاً - أن هذا المنهج الذي قامت به يمنحها صفتين لا سيادة لها إلا بهما: القدوة والقوة، فبالقوة يفتح الله لها البلاد، وبالقدوة يفتح الله لها قلوب العباد.

غير أن أمتنا لا تزال حائرة مترددة، لا تزال على مفرق الطريق، تصغي تارة لصوت الحادي الأمين، يدعوها للسير في طريق العز والتمكين، وتارة أخرى يستهويها نعيق البوم والغربان.

ولا تزال أمتنا تلوذ ببيوت العنكبوت، وهي تطبق في مناحي حياتها نظماً علمانية؛ أفسدت على المسلمين حياتهم، وعوقت سيرهم، وأنهكت قواهم، وأضعفتهم داخلياً وخارجياً تجاه أعداء ألداء متربصين.

ولقد كان لجانب المعاملات المالية نصيب كبير من الإفساد الذي سببته هذه النظم الدخيلة، ولقد شاعت في الحياة الاقتصادية المعاصرة أنواع من المعاملات التي ألبست ثوب الشرعية وهي لا تمت إلى الشريعة بأدنى صلة. ولولا أن الله

تعالى قيض لهذه الأُمَّة العلماء الربانيين الذين ينفون عن دين الله تحريف المبطلين وتأويل الجاهلين لغرقت كلها في مستنقع الفساد.

لم يقف المخلصون من علماء هذه الأُمَّة مكتوفي الأيدي أمام سيل النوازل المتتابع في هذا الجانب الخطير - جانب المعاملات المالية - وإنما هبوا لتلقى هذه النوازل، وبذلوا جهوداً عظيمة في تمييز الغث من السمين، وفي دعوة الأُمَّة إلى ارتضاء الجيد ونبذ الرديء.

ولقد رغبت في خدمة هذه الأعمال الجليلة؛ لأدنو من قوم لا يشقى جليسهم، وأتبع أثر رجال لا يضل من ترسم خطاهم، وأتعلق بنسعة رحل يحمل الطيبين؛ لعل الله تعالى أن يرحمني معهم.

ومن ثم رحت أفتش في زوايا النوازل المعاصرة في باب المعاملات المالية، فلم أجد نازلة إلا وقد تلقاها العلماء، ووضعوها في مختبر الشريعة، وخرجوا فيها بحكم سديد رشيد؛ لذا لم أجد إلا هذا الدور لأقوم به؛ إسهاماً في مسيرة التقويم والتقييم، وهو يتمثل في بلورة الجمل الثابتة والكليات الراسية في صورة قواعد وضوابط يسترشد بها كل من أراد أن يتلقى النوازل المعاصرة في هذا الباب وهو في مأمن من الانزلاق.

#### من هنا جاء اختياري لهذا الموضوع الذي سميته:

«القواعد المنظمة للمعاملات المالية ودورها في توجيه النظم المعاصرة». والهدف من هذا البحث يتلخص في الآتي:

- [1] بلورة القواعد والضوابط التي لها تأثير في ضبط المعاملات المالية، وشرحها والتمثيل لها، وترتيبها على نحو يسهل الاستفادة منها.
- [ ٢ ] مناقشة أهم القضايا المعاصرة، وبيان الحكم الشرعي في أهم النوازل في باب المعاملات المالية، وذلك في ضوء هذه القواعد والضوابط.
- [ ٣ ] استثمار الهدفين السابقين في تحقيق الهدف الأكبر والأهم، وهو الإسهام في تثبيت المنهج الأمثل لتلقى النوازل في هذا الباب الواسع المتجدد،

وذلك برد كل ما يستجد إلى قواعد وضوابط تجمع شتات المسائل وتؤلف بينها وتنظمها حول محاور ثابتة.

# وفي الحقيقة لم يكن الأمر سهلاً، فقد كان لزاماً على أن أبحث في ثلاثة التحاهات؛

الاتجاه الأول: مجال القواعد والضوابط الفقهية؛ بهدف جمع ما خلفه العلماء السابقون في كتب القواعد وكتب الأشباه والنظائر وكتب الفروق وغيرها.

الاتجاه الثاني: مجال فقه الفروع، وكتب المذاهب والفقه المقارن؛ بهدف استخلاص عدد من القواعد والضوابط في كل باب من أبواب المعاملات المالية \_ بطريق الاستقراء \_ يمكن أن تشكل مع المجموع من كتب القواعد الفقهية ما يشبه النظرية، أو على الأقل تمهد للنظرية المتكاملة.

الاتجاه الثالث: مجال النوازل المعاصرة في المعاملات المالية؛ بهدف تخريج عدد من هذه النوازل على القواعد والضوابط؛ لبيان دور ووظيفة هذه الكليات في ضبط كل ما يستجد على أرض الواقع.

وزاد من صعوبة الموقف أن البحث لم ينحصر في ركن واحد من أركان المعاملات المالية \_ إذاً لهان الأمر \_ وإنما كان ممتداً في جميع زوايا هذا الباب الواسع الكبير، الأمر الذي جعلني طوال العمل بين محذورين: إن رمت الاستقصاء خشيت الوقوع في التطويل، وإن التزمت القصد خشيت الإخلال والتقصير.

لذلك سلكت طريقاً وسطاً يحقق المقصود بقدر المستطاع، وبأقل قدر ممكن من السلبيات التي يمكن أن تفرضها طبيعة هذا البحث.

#### وهذا الطريق تتضح معالمه في الأتي:

[1] حاولت الاستيعاب بقدر الإمكان للقواعد والضوابط، بينما لم ألتزم الاستيعاب للنوازل المعاصرة، باعتبار أن القواعد هي المقصود الأول والأهم، أما النوازل فهي مقصودة تبعاً، ودورها في البحث هو البرهنة على دور

القواعد والضوابط في توجيه النظم المعاصرة، وليس في خطة البحث ولا عنوانه ما يحتم استيعاب النوازل ،وليس كذلك من مصلحة البحث الالتزام باستيعابها.

- [٢] تعرضت للاختلافات الفقهية بالمناقشة والترجيح في حدود تحرير القاعدة وبيان عملها، أما ما يدور حولها من فروع وما يتخرج عليها من مسائل فلم أتعرض للاختلاف فيها إلا في النوازل المعاصرة فقط؛ بهدف بيان أن ما يوافق القاعدة هو الراجح. وقد التزمت الإيجاز بقدر الإمكان؛ حيث إن البحث ليس في مجال المقارنة بالأصالة.
- [٣] تجاوزت كثيراً من الضوابط التي ذكرها العلماء في كتب القواعد وكتب الأشباه وكتب الفروق؛ لكونها لا تمثل إلا أحكاماً لها شهرة، ولكنها ليست في أبوابها من الكليات المهمة أو الأسس العامة، وربما ذكرتها إجمالاً في ذيول الفصول، مشيراً في الهامش إلى مصادرها.

وقد قسمت هذا البحث إلى ستة فصول، كل فصل منها يبدأ بتحرير القواعد، ويختم بالتطبيق المعاصر عليها؛ وذلك لسببين:

الأول: أن عدد القواعد والضوابط أكبر بكثير من عدد النوازل المعاصرة، فلو أنني التزمت بالتطبيق على كل قاعدة لترتب على ذلك واحد من أمرين: إما أن أسقط القواعد التي لا أجد لها نوازل تطبق عليها، وإما أن أذكر عدداً كبيراً من القواعد بغير تطبيق.

الثاني: أن هناك كثيرا من المسائل المعاصرة يدخل في توجيه المسألة الواحدة منها أكثر من قاعدة، وعلى العكس يمكن أن تدخل قاعدة واحدة في توجيه عدد كبير من النوازل، فهذا التداخل يحتم علينا أن نفرد للنوازل في كل فصل مبحثاً مستقلاً، على أن ننبه في كل نازلة منها على القاعدة أو القواعد التي تحكمها.

#### وهذا بيان موجز للفصول المكونة لهذا البحث:

#### الفصل الأول: الإطار الفقهى العام

في هذا الفصل تناولت القواعد الكلية العامة التي تدخل في جميع أبواب الفقه أو أغلبها، ولكنني اقتصرت في التفريع على أمثلة من باب المعاملات المالية.

#### وقد أشتمل هذا الفصل على القواعد الكلية الخمس الكبرى، وهي:

[1] الأمور بمقاصدها. [٢] اليقين لا يزول بالشك.

[٣] المشقة تجلب التيسير. [٤] لا ضرر ولا ضرار.

[0] العادة محكمة.

كما أشتمل على جملة كبيرة من القواعد الكلية الأخرى، مثل قواعد التابع والمتبوع وقواعد إعمال الكلام وإهماله، وقواعد الشروط والعقود، وقواعد اللكية، وغير ذلك.

أما النوازل المعاصرة فقد تعرضت لجملة منها على سبيل التمثيل، أهمها: مسألة الشرط الجزائي، ومسألة الظروف الطارئة، ومسألة تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراء وتملكاً، وغيرها من المسائل.

#### الفصل الثاني: القواعد المنظمة لعقود المعاوضات والتبرعات

في هذا الفصل جمعت بين قواعد المعاوضات وقواعد التبرعات لما بينهما من علاقة ضدية؛ وللتخفيف من كثرة التقسيمات والعناوين، تماماً مثلما فعلت في الجمع بين عقود الضمان وعقود الأمانات.

#### ومن أهم قواعد المعاوضات التي تعرضت لها في هذا الفصل ما يلي:

- [ ١ ] الأصل في المعاوضات الإباحة .
  - [٢] الأصل في المعاملات الصحة .
- [ ٣ ] تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير .
- [ ٤ ] الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل.

- [ 0 ] المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يحل بيعه قبل قبضه .
  - [٦] إنما البيع عن تراض.
  - [٧] لا تنفذ خلابة خالب على مغبون مسترسل.

# وقد ناقشت بعض النوازل المعاصرة في ضوء القواعد والضوابط التي ذكرتها في هذا الباب أهمها:

- [ ١ ] البورصة .
- [٢] عقد التأمين التجاري .
- [ ٣ ] بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية .

#### أما القواعد المنظمة لعقود التبرعات فقد ذكرت منها ما يلي:

- [ ١ ] يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات من الغرر والجهالة.
  - [٢] لا يتم التبرع إلا بالقبض.
  - [ ٣ ] لا تسترد الهبة إلا ما وهب الوالد لولده .

وناقشت في ضوئها مسألة عقد التأمين التعاوني وعقد التأمين الاجتماعي. الفصل الثالث: العقود الحامية للسوق والمنظمة للكسب والاسترباح

### اشتمل هذا الفصل على أربع قواعد لحماية السوق، وهي:

- [ ١ ] لا يحتكر إلا خاطئ.
  - [٢] النجش حرام.
- [ ٣ ] إذا لم تقم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعر الإمام عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وإذا الدفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يجز أن يسعر».
  - [ ٤ ] دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.

#### كما اشتمل على أربع قواعد أخرى تنظم الكسب والاسترباح، وهي:

[1] أكل المال بالباطل حرام

- [ ٢ ] الأصل في الاسترباح الحرية .
- [ ٣ ] من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به .
- [ ٤ ] من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له .

وقد ناقشت في هذا الفصل صوراً من الاحتكار المعاصر، والأساليب المعاصرة للتحكم في السوق، كما ناقشت ألواناً من أكل المال بالباطل.

#### الفصل الرابع: القواعد الحاكمة على الربسا

#### هذا الفصل قسمته إلى مبحثين:

الأول: القواعد الحاكمة على ربا الديون «ربا الجاهلية».

الثاني: القواعد الحاكمة على ربا البيوع.

#### وقد ذكرت في المبحث الأول جملة من القواعد، أهمها:

- [ ١ ] ربا الجاهلية موضوع.
- [ ٢ ] أحل الله البيع وحرم الربا.
- [ ٣ ] كل زيادة مشروطة في دَيْن إلى أجل فهي ربا.
  - [ ٤ ] كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا.
    - [ ٥ ] لا يجمع بين سلف ومعاوضة.
      - [7] لا يباع الكاليء بالكاليء.
      - [٧] الديون إنما تقضى بأمثالها.
    - [ ٨ ] كل حيلة على دَيْن حيلة على الربا.

#### وقد ناقشت في ضوء هذه القواعد مسائل أهمها:

- [ ١ ] أعمال البنوك.
- [ ٢ ] التورق المصرفي وبطاقات الخير والتيسير.
- [ ٣ ] مسألة تعويض فارق التضخم في الديون والحقوق المؤجلة.

#### وفي المبحث الثاني تعرضت لجملة من القواعد أهمها:

- [ ١ ] إذا وقعت المعاوضة بين ربويين اتفقا في الجنس والعلة حرم التفاضل والنساء.
- [ ٢ ] إذا وقعت المعاوضة بين ربويين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل وحرم النساء.
  - [ ٣ ] الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.
  - [ ٤ ] الجودة ساقطة الاعتبار عند مبادلة الربويات المتجانسة.
- [ 0 ] الأموال غير الربوية لا يجمع بيع في بعضها ببعض بين فضل ونسيئة عند اتحاد الجنس.
  - [ ٦ ] السلم بما يقوم به السعر ربا.

وقد ناقشت في ضوء هذه القواعد جملة من القضايا المعاصرة أهمها: مسألة ضوابط الاتجار في العملة، ومسألة شراء الذهب ببطاقات الائتمان.

#### الفصل الخامس: القواعد المنظمة لعقود الاستثمار المشترك

في هذا الفصل تحدثت عن عقود الاستشمار الجماعي مثل الشركات والمضاربة والمزارعة والمساقاة في ضوء جملة من القواعد، أهمها:

- [ ١ ] الأصل في المشاركات الإباحة.
  - [ ٢ ] الغرم بالغنم .
- [ ٣ ] الشركة مبناها على الوكالة والأمانة .
- [ ٤ ] الشركاء يتراجعون فيما بينهم على قدر حصصهم .
  - [ 0 ] يتحدد العائد بنسبة شائعة من الربح .
- [7] إطلاق التصرف للعامل والشريك محكوم بالإذن والعرف ومصلحة الشركة.

أما المسائل المعاصرة التي تتخرج على هذه القواعد فكان أهمها: دراسة الشركات المعاصرة كالمساهمة، والتوصية، والمحاصة، وغيرها في ضوء هذه القواعد، بالإضافة إلى المقترحات المطروحة لتطوير أعمال البنوك بما يتناسب مع الشريعة.

### مَن الْقَوْلَ الْقَوْلُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ لِلْعُلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ لِلْعُلْمُ اللَّهِ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعَلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ

### الفصل السادس: القواعد المنظمة للضمان والأمانات والديون تناولت في هذا الفصل قواعد مهمة في باب الضمان والأمانات والديون، أهمها:

- [ ١ ] على اليد ما أخذت حتى تؤدى.
  - [ ٢ ] الجواز الشرعي ينافي الضمان.
    - [ ٣ ] الخراج بالضمان.
- [ ٤ ] فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.
- [0] الضمان يترتب على الجهل والخطأ والنسيان كما يترتب على العمد.
  - [7] المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعدياً.
    - [٧] المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعد.
      - [ ٨ ] القول قول الأمين مع اليمين.
        - [ ٩ ] مطل الغنيّ ظُلم.
    - [ ١٠ ] وثائق الدَّين: رهن وكفالة وشهادة وكتاب.

وقد ناقشت في التطبيق المعاصر مسألة الضمان وعدم الضمان في عقد المقاولة.

هذا وقد بينت في التمهيد معنى القاعدة والضابط والفرق بينهما، كما ذكرت نماذج لتساهل العلماء في إطلاق القاعدة مكان الضابط وسبب هذا التساهل، وذكرت كذلك نماذج لقواعد مختلف فيها، وبينت الموقف منها.

أما الخاتمة ، فقد جمعت فيها خلاصة البحث باختصار وإيجاز.

أسأل الله تعالى أن يتقبل منّي هذا العمل وأن يجعله في ميزان حسناتي، وأن ينفع به المسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي كل من مد لي يد العون خير الجزاء؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على سيدنا محمد.

اغداد ٢*ڮڟێڔڮڒۘڵڰڰڿڟێڔڒڟٵ*۠ۯ ڹڹرلاً تة ديرارنز دلم ميرانيين







#### أو لا: معنى القاعدة لغة واصطلاحاً:

القاعدة لغة (١): الأساس، وجمعها قواعد أي أسس، وأصلها ماخوذ من القعود وهو الجلوس، والعرب تسمي أسافل الرجل التي يقعد بها على الأرض المقعدة وتسمى أماكن القعود مقاعد.

والأساس الذي يطلق عليه قاعدة قد يكون حسياً كقواعد البناء، وقواعد الهودج وهي خشبات أربع معترضة في أسفله .وقد يكون معنوياً كقواعد الدين . وقد أطلقوا القاعدة على الأمر الكلى الذي ينطبق على الجزئيات .

ومن الآيات القرآنية التي ذكر فيها لفظ القواعد بمعنى الأسس: قول الله تعالى من سورة البقرة: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مَنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَا إِنْكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧].

وقوله تعالى من سورة النحل ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ من فَوْقهمْ ﴾ [النحل: ٢٦].

القاعدة اصطلاحاً: القاعدة في الاصطلاح العام الذي يدخل في جميع الفنون هي: الأمر الكلي المنطبق على جميع جزيئاته؛ بحيث يسهل تعرف أحوال الجزيئات منه. ففي كتاب التعريفات للجرجاني «هي قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها» (٢) ، وفي التلويح على التوضيح عرفها التفتازاني بأنها: «حكم كلى ينطبق على جزئياتها ليتعرف أحكامها منه» (٣).

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح \_ محمد بن أبي بكر الرازي \_ ط دار النهضة \_ مصر- ص ٤٤٥، المعجم الوجيز \_ مجمع اللغة العربية \_ ط وزارة التربية والتعليم ص ٥٠٥، المصباح المنير- أحمد بن محمد الفيومي \_ ط دار الحديث ص ١٩٥٥، لسان العرب- ابن منظور ط دار الحديث ٧ / ٤٣٤.

<sup>(</sup>٢) التعريفات للجرجاني، دار الكتاب العربي بيروت، ط أولى ١٤٠٥ ه،ص ٢١٩ .

<sup>(</sup>٣) التلويح على التوضيح للتفتازاني ج ١ ص ٢٠ .

هذا هو معنى القاعدة في الاصطلاح العام الذي يدخل في شتى العلوم فيتناول القاعدة اللغوية والقاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية وغير ذلك.

أما في الاصطلاح الخاص: فإننا نجد اختلافاً يسيراً عن الاصطلاح العام. فبينما يجنح بعض من تصدى لتعريف القواعد الفقهية من العلماء المتخصصين إلى موافقة الاصطلاح العام في كون القاعدة الفقهية أمراً كلياً أو قضية كلية؛ نجد البعض الآخر منهم يميلون إلى اعتبارها قضية أغلبية أو أكثرية لا كلية، وذلك لما لاحظوه من أن كثيرا من قواعد الفقه لها شواذ أو أحكام جزئية تستثنى منها.

فمن التعاريف التي مالت إلى جعلها كلية، تعريف تأج الدين السبكي حيث عرفها بأنها: «الأمر الكلي الذي ينطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها (1) ومن التعاريف التي جنحت إلى اعتبارها قضية أغلبية أكثرية لا كلية، تعريف الحموي الذي عرفها بأنها: «حكم أكثري لا كلي ، ينطبق على أكثر جزئياته؛ لتعرف أحكامها (1).

وهذا الاختلاف أوقع بعض المعاصرين في حيرة، جعلت البعض منهم يحاول الجمع بين الرأيين بطريقته، فأما الدكتور عليّ أحمد الندوي في كتابه «القواعد الفقهية» فقد وضع لها تعريفين راعى في الأول اتجاه القائلين بأنها قضية أغلبية، وراعى في الثاني اتجاه القائلين بأنها قضية كلية. فقال في التعريف الأول: «حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها» ( $^{7}$ ) وقال في التعريف الثاني: «أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه» ( $^{3}$ ).

وأما الدكتور إسماعيل بن حسن علوان في كتابه «القواعد الفقهية الخمس

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر، لتاج الدين السبكي- دار الكتب العلمية بيروت١٤١٣هـ، ١ / ١١.

<sup>(</sup>٢) غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر- لاحمد بن محمد الحموي \_ دار الكتب العلمية ط أولى ١٤٠٥هـ ج ١ ص ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية للدكتور على أحمد الندوى ص ٤٣.

<sup>(</sup>٤) السابق ص ٤٥.

الكبرى»، فقد جمع بين الاتجاهين في تعريف واحد حيث قدم بإطلاق لفظ: حكم كلي ثم بين أن انطباقه قد يكون على الكل وقد يكون على الأغلب فقال: «حكم كلي مصوغ في ألفاظ موجزة، ينطبق على جميع جزيئاته أو أغلبها في أبواب متعددة؛ لتعرف أحكامها منه» (١).

وأما الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه «القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه» فإن صدر تعريفه يصرح بكونها قضية كلية، بينما سائر التعريف ينفي ذلك بكون ما يندرج تحتها هو أكثر جزئياتها لا جميعها. فيقول في تعريف القاعدة: «قول موجز بليغ في قضية كلية تندرج تحتها أكثر جزئياتها، يتعرف من خلالها على أحكام ما لا ينحصر منها» (٢).

ولعل هذا التساهل من المعاصرين في النظر إلى القواعد الفقهية حتى اعتبروها كلية وأغلبية في الوقت ذاته؛ له أسباب أحسب أنها تعطيهم على الأقل بعض الحق في هذه النظرة ، من هذه الأسباب:

- [1] أن القواعد عموماً لا تخلو من هذه المستثنيات \_ خلا القواعد العقلية \_ وأن سائر العلوم لا تخلو من الشواذ، ولذلك «تحفظ المستثنيات كما تحفظ الأصول، حتى يتم الموضوع من جميع جوانبه» (٣)، ومن هنا قيل: إن الشواذ لا تزيد القاعدة إلا تثبيتاً.
  - [ ٢ ] أن الكلية المقصودة هنا كلية نسبية لا شمولية (١٠).
- [ ٣ ] أن هناك من قواعد الفقه ما ليس له مستثنيات إلا نادراً مثل القواعد الخمس الكبرى.
- [ ٤ ] أننا «إِذا تأملنا المستثنيات أدركنا دقة أنظار الفقهاء، فإنهم يرون أن تلك المسائل أو الصور المستثناة من قاعدة ؛ ما هي أليق بالتخريج على قاعدة

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية الخمس الكبري للدكتور إسماعيل حسن علوان داربن الجوزي ص٢٤.

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ، ص٦.

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية للدكتور على أحمد الندوى ص١٤.

<sup>(</sup>٤) السابق ص٤٤.

أخرى» (١) ، فالاستثناء - إذاً - ليس إلا تصحيحًا للإلحاق، ولا يقصد به حقيقة الاستثناء.

فلا بأس \_ إِذاً \_ من حسم هذا الخلاف بجعل القاعدة الفقهية حكما كليا أو قضية كلية ما دمنا نسلم بأن الشمولية هنا ليست مطلقة، وأن الشواذ لا تغض من شأن القاعدة ولا تنفي كونها كيلة، وما دام استثناء بعض الفروع من أصل يلحقها بأصل آخر. وقد وجدنا من المعاصرين من قصد هذا القصد مثل الأستاذ مصطفي الزرقا في كتابه «المدخل الفقهي العام» حيث عرف القواعد الفقهية بأنها:

«أصول فقهية كلية، في نصوص موجزة دستورية، تتضمن أحكاماً تشريعية عامة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها »(٢).

وأخيراً: فإن التعريف الذي أختاره للقاعدة الفقهية هو: «حكم فقهي كلى، مصوغ في نص موجز محكم، ينطبق على جزئيات كثيرة في أبواب متعددة، ويرد إليه ما يستجد من نوازل تدخل تحت موضوعه لتعرف أحكامها منه».

ومن العرض السابق لمدلول القواعد الفقهية يتبين لنا أن هذه القواعد لا علاقة لها بالقواعد الأصولية و فهذه غير تلك. فالقواعد الأصولية موضوعة لاستنباط الأحكام واستخراجها من أدلتها التفصيلية، والقواعد الفقهية موضوعة لضبط هذه الأحكام وحفظها وجمع ما تشابه منها، وضم ما تناثر منها.

القواعد الأصولية هي الأدلة العامة، والقواعد الفقهية هي الأحكام العامة (٣)، القواعد الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة يمكن استنباط التشريع منها، وأما قواعد الفقه فهي عبارة عن المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه نفسها (٤).

<sup>(</sup>١) السابق ص٤٣.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام- مصطفى الزرقا- ط دار الفكر بيروت ج٢ ص ٩٤١ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن تيمية ج ٢٩ ص ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) القواعد الفقهية للندوى ص ٦٩.



#### يقول الإمام القرافي ـ رحمه الله تعالى ـ: (١)

«أما بعد فإن الشريعة المعظمة المحمدية زاد الله تعالى منارها شرفاً وعلواً اشتملت على أصول وفروع، وأصولها قسمان: أحدهما المسمى بأصول الفقه وهو في غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، نحو: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم... والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى...» (٢).

وهذا الفرق الواضح بين أصول الفقه والقواعد الفقهية لا يمنع من وجود بعض القواعد المترددة بين الأصول والفقه مثل قاعدة «العرف معتبر والعادة محكمة» فإذا نظر إليها باعتبار موضوعها دليلاً شرعياً وفسرت بالإجماع العلمي أو المصلحة المرسلة كانت قاعدة أصولية، وإذا نظر إليها باعتبارها فعلاً للمكلف أو فسرت بالقول الذي غلب في معنى معين أو الفعل الذي غلب الإتيان به كانت قاعدة فقهية.

كما لا يمنع هذا الفارق بعض العلماء من إيراد قواعد أصولية ضمن القواعد الفقهية مثل قاعدة «لا مساغ للاجتهاد في معرض النص».

#### وهذا التساهل له سببان:

الأول: إمكانية أن تكون القاعدة أصولية وفقهية.

الثاني: الأمن من الخلط بسبب التميز الواضح بين النوعين.

<sup>(</sup>١) القرافي: أحمد بن إدريس عبد الرحمن أبو العباس القرافي، من علماء المالكية، نسبته إلى قبيلة صنهاجه من برابرة المغرب، وهو مصري المولد والمنشأ والوفاة، له مؤلفات جليلة في الفقه والأصول؛ منها: التنقيع في أصول الفقه، والذخيرة، والفروق، والقواعد، كان من البارعين في عمل الآلات الفلكية، توفى سنة ٦٨٤ هـ، شجرة النور الزكية ص١٨٨، الاعلام (١/٩٤).

<sup>(</sup>٢) الفروق - للإمام القرافي \_ ط المكتبة العصرية \_ صيدا لبنان - ج ١ ص ٥ .

#### ثانيا: معنى الضابط والفرق بينه وبين القاعدة :

الضبط الفيه هو: (١) الإحكام والحفظ، يقال ضبط الشيء أي أحكمه وحفظه بالحزم، ورجل ضابط أي حازم، قال الليث: الضبط لزوم الشيء لا يفارقه في كل شيء(٢).

الضابط في الاصطلاح: كالقاعدة غير أنه يفترق عنها في أنه يختص بباب واحد أو أبواب قليلة متقاربة، أما القاعدة فإنها تدخل في جميع أبواب الفقه أو أغلبها.

فالقواعد والضوابط جميعها قواعد ترد إليها فروع، وكليات تتفرع عنها جزئيات، وأصول تنبني عليها مسائل جزئية، إلا أن القواعد أعم من الضوابط حيث تتميز الأولى عن الثانية بكونها غير منحصرة في باب معين من أبواب الدين.

فعلى سبيل المثال: قاعدة «المشقة تجلب التيسير» تسمى قاعدة لا ضابطاً؛ لأنها تدخل في جميع أبواب الشريعة، في العبادات والمعاملات وغيرها من أبواب الدين. أما قاعدة: «الأصل في الأعيان الطهارة» فهي ضابط فقهي لاختصاصها بباب الطهارة في العبادات. وقاعدة: «ما جازت إجارته جازت إعارته» أيضاً ضابط؛ لانحصارها في ركن المعاملات وفي باب العارية.

يقول الدكتور خالد عبد الله المصلح في مقدمة كتاب «القواعد الفقهية للسعدي» ( $^{(7)}$ ) ، «والقواعد الفقهية تنقسم من حيث السعة والشمول إلى قسمين في الجملة، القسم الأول: قواعد تشتمل على مسائل كثيرة متعددة من أبواب متنوعة، وهذه القواعد نوعان:

قواعد تدخل في جميع الأبواب الفقهية ، وهي الخمس الكبرى الكلية المشهورة: وهي : قاعدة الأمور بمقاصدها، وقاعدة : اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة : المشقة تجلب التيسير، وقاعدة : الضرر يزال، وقاعدة : العادة محكمة.

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص ٣٧٦، المعجم الوجيز ص ٣٧٦.

 <sup>(</sup>۲) لسان العرب ٥ / ٢٥٧ – ٤٥٨.

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية للسعدى، المقدمة ص ٦.

وقواعد تدخل في أكثر الأبواب الفقهية، وذلك مثل قاعدة: المشغول لا يشغل، وقاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

والقسم الثاني: قواعد تختص بأبواب فقهية معينة أو بباب واحد منها، وهذا النوع من القواعد الفقهية اشتهرت تسميته بالضوابط. ومن أمثلته قاعدة: «الحدود تدرأ بالشبهات، وقاعدة: ما لا يجوز السلم فيه لا يجوز قرضه».

وهذا التفريق الاصطلاحي بين القاعدة والضابط هو الذي درج عليه أغلب العلماء المتخصصين في هذا الشأن، مثل: الإمام ابن نجيم (١) في الأشباه والنظائر، وعلى هذا المنوال سار الإمام السيوطي والإمام تاج الدين السبكي وغيرهما.

هذا هو الاتجاه السائد، وإن كان بعض العلماء لم يتنبه لهذا الفارق، وخلط بين القاعدة والضابط وأطلق على الكل قاعدة. وبعضهم تساهل في التعبير عن الضابط بالقاعدة مع إيمانه بالفارق بين الضابط والقاعدة، مثل الإمام السيوطى (٢) في الأشباه والنظائر، فنجده مثلاً في باب «قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الجزئيات» يقول: القاعدة السادسة: «الحدود تسقط بالشبهات» (٣) مع أن هذه القاعدة عند التدقيق نجدها من الضوابط لا القواعد بالمعنى الاصطلاحي، وكذلك فعل الإمام تاج الدين السبكي، وهو ممن يفرق بين القاعدة والضابط، فيقول - مثلاً - «قاعدة: كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ» (٤).

ولعل السبب الجوهري في هذا التساهل هو أن المعنى اللغوي له سطوة على

<sup>(</sup>١) ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد ، الشهير ببن نجيم الحنفي ، فقيه حنفي ، ولد في القاهرة سنة ٩٢٦ هـ ، هو من العلماء المصنفين ، ومن مصنفاته : الأشباه والنظائر ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق ، والفوائد الزينية في فقه الحنفية ، توفى في القاهرة سنة ٩٧٠ هـ ، شذرات الذهب (١٠ / ٢٣) ) ، والكواكب السائرة (٣ / ٢٥) ) .

<sup>(</sup>٢) السيوطي: مصطفى بن سعد بن عبدة السسيوطي الحنبلي الرحيباني مولداً ثم الدمشقي ، ولد في قرية الرحيبة من أعمال دمشق سنة -١٦٨ه. تولى نظارة الجامع الاموي والإفتاء على مذهب الإمام أحمد ، من مصنفاته : مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتى . مات في دمشق سنة ١٢٤٣ه. انظر : الأعلام للزركلي (١٣٥/٨) ، والروض البشر ص ٢٤٣، ومنتخبات التواريخ لدمشق ، ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٣٤ . (٤) الأشباه والنظائر للسبكي ج ١ ص ٣٥٨ .

العقل؛ لأنه هو الأصل الذي يبنى عليه التصور والفهم، أما الاصطلاح فهو طارئ، وكثيراً ما يسأم العقل الارتباط به، وإن كان يسلم بأهميته في التخصيص والتمييز. فالضابط في معنى القاعدة؛ لأنه أصل يبنى عليه، وحكم كلي ينطبق على فروع وجزئيات، وانحصاره في باب واحد أو أبواب قليلة متقاربة لا يسلبه هذا المعنى. ولكن تطور العلوم ونضجها يحتم التقسيم الذي يولد المصطلحات المميزة والمخصصة.

وقد يكون منشأ التساهل هو أن العالم من هؤلاء قد بين الفارق بين الضابط والقاعدة واكتفي بهذا، واستغنى به عن التدقيق في التسمية مع كل قاعدة يذكرها، ومضى مع المعنى اللغوي الأصلي تاركاً للقارئ مهمة التمييز بين القاعدة والضابط على المعنى الاصطلاحي لكل منهما.

وأيًّا ما كان الأمر، فإن هذا المسلك من علمائنا يشعر أن الخطب هين، وأن التساهل في الإطلاق إذا سبقه بيان للفارق الدقيق بين القاعدة والضابط فلا بأس به والله تعالى أعلم.

وقبل أن أفارق هذا المبحث لا يفوتني أن ألفت النظر إلى ظاهرة لفتت نظري أثناء البحث في كتب القواعد الفقهية القديمة والمعاصرة، وهي أن العلماء توسعوا كثيراً في إيراد القواعد والضوابط حتى ذكروا أحكاماً من الأحكام المهمة التي لها أثر كبير من الناحية العملية، ولكنها لا تستجمع صفات القاعدة ولا صفات الضابط، وهذه الظاهرة تأخذ في الاتساع مع مرور الزمن، والظاهر - والله أعلم - أن الدافع إلى هذا التوسع هو الرغبة في استخلاص نظرية كاملة في كل باب من أبواب العلم، تعتمد على مجموعة من القواعد والضوابط، مع زمرة من الجمل الثابتة ؛ لرجحانها الشديد أو لاتفاق العلماء عليها، وبرزت بين سطور الفقه بخط سميك لأهميتها ومركزيتها في أبوابها.

وهذه زمرة مجموعة من شتى الأبواب، أسوقها للتمثيل ، وقد راعيت فيها الجمع بين القديم والجديد، واقتصرت على قطوف من باب المعاملات:

- [ ١ ] لا تجب الإعارة إلا حيث تعينت لدفع مفسدة (١).
  - [ ٢ ] المحل الواحد لا يقبل الضمانين (٢).
    - [ ٣ ] الإذن دلالة كالإذن صراحة (٣).
      - [ ٤ ] الصلح جائز بين المسلمين (١).
      - [ 0 ] لا يغلق الرهن على الراهن (°).
- [ 7 ] إذا اجتمع الدينان في التركة قدم الأصح منهما (٦).
  - [Y] تصرف الفضولي موقوف على إِجازة المالك (Y).

وهذا الاتجاه لا مانع منه \_ في نظري \_ إذا كان باعتدال، ودون إسراف يفضي إلى ذوبان هذا الفن في بحر الفروع، ويشترط أن تكون هذه الجمل مجمع عليها أو راجحة رجحاناً قوياً، وأن تسهم مع القواعد والضوابط الواردة في الأبواب الفقهية في رسم هياكل بارزة بخطوط عريضة، ووضع نظريات كلية متكاملة الأركان والعناصر، بحيث تتخلل هذه الجمل البارزة بين القواعد والضوابط في كل باب لتصل بين الخطوط المتباعدة، وتحقق السبك والحبك الذي تتطلبه النظريات.

وهذا يتطلب منا \_ إذا كنا ننشد الهيكلة الصحيحة \_ إعادة النظر في القديم والجديد مما قدم في هذا الفن العظيم، والتدخل الذي يجمع بين الإقدام والحذر لنفض الحشو ونفي الزيادات، وإضافة ما يجب إضافته في ضوء حاجات الأمَّة الملازمة لها في جميع العصور وحاجاتها المستجدة في الحياة الحاضرة.

ومما لا شك فيه أن فن القواعد الفقهية من الفنون التي لم تنضج بعد، ولا يزال مجال الاجتهاد فيها مفتوحاً، بل إن فكرة بلورة الثوابت وتكوين نظريات

· ٢٧٦ ص ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسبكي ١ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٧٢١.

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية م / ٧٧٢.

<sup>(</sup>٤) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية في الفقه الإسلامي – علي أحمد الندوى – دار عالم المعرفة ١ / ١٩٨ .

<sup>( ° )</sup>القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص٢٤٣ .

<sup>(</sup>٦)السابق ص ٣٠٧ .

منها يمكن أن تسحب إلى أبواب العلم الأخرى، بحيث تشمل مع الفقه العقائد والأخلاق والسلوك وغيرها (١).

#### ثالثا: القواعد والضوابط بين المتفق عليه والمختلف فيه:

القواعد والضوابط الفقهية أحكام كسائر الأحكام، غير أنها أحكام كلية أو أغلبية، وكونها أحكام فقهية يجعلها خاضعة لنفس التقسيم الذي تخضع له أغلبية، وكونها أحكام الفقهية بين مجمع عليه ومختلف فيه. إلا أن المجمع عليه من القواعد الفقهية أكثر من المختلف فيه، بخلاف الفروع؛ إذ أن المختلف فيه منها أكثر من المجمع عليه، فالقواعد أسعد من الفروع بالإجماع، ولكنها لم تخل من قواعد مختلف فيها. مثل قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» وقاعدة «الأصل في البيوع الحل» وقاعدة «الأجر والضمان لا يجتمعان».

بل إن هناك من العلماء من أورد قواعد وضوابط بصيغ راعت الاختلاف مثل قول الإمام السيوطي والإمام الزركشي: « هل العبرة بصيغ العقود أو بعانيها (7) وقول الإمام ابن رجب (7): «عقود الأمانات هل تنفسخ بمجرد التعدي أم (8) وقول الإمام الزركشي: «الإبراء هل هو إسقاط أم تمليك» (9)، والأمثلة كثيرة في كتب القواعد وكتب الأشباه والنظائر وكتب الفروق.

وهنا ينبغي ـ في إطار التقعيد والتنظير ـ أن نجمع هذه المادة، وأن ننتقي منها ما كان الخلاف فيه ضعيفاً غير سائغ فنضمه إلى القواعد والضوابط بلا تردد، وما كان الخلاف فيه سائغاً أعدنا فيه النظر في ضوء المقاصد العامة للتشريع، وفي

<sup>(7)</sup> الأشباه والنظائر للسيوطي ص70 ، والمنثور في القواعد للإمام الزركشي - 4 . وزارة الأوقاف بالكويت 7

<sup>(</sup> $\pi$ ) ابن رجب : الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن رجب ، أبو الفرج الحنبلي ، ولد سنة  $\pi$  ولا بغداد مع والده سنة  $\pi$  ولا هـ ، اشتغل في الحديث باعتناء والده ، كانت مجالسه تأخد القلوب وتميل إلبها ، له مؤلفات ، منها : شرح الترمذي ، وشرح الأربعين النووية ، والقواعد الفقهية ، كان متقنًا لفن الحديث ، توفي سنة  $\pi$  المناب ( $\pi$   $\pi$  ) .

<sup>( ؛ )</sup> قواعد ابن رجب ١ / ٣٢٣ . ( د ) المنثور ١ / ٨١، السيوطي ص ٣١٠ .

ضوء المصالح العامة للأُمَّة، وفي ضوء الأدلة الشرعية، فإن ترجحت القاعدة اعتمدناها ، وخاصة إذا قال بها الجمهور، مثل قاعدة «الأصل في البيوع الحل»، وإن لم تترجح القاعدة تركناها وتجاوزناها إلى غيرها، وذلك مثل قاعدة «الأجر والضمان لا يجتمعان» التي يعمل بها الأحناف.

وإذا كان المجال مفتوحاً للانتقاء والترجيح والترتيب والتبويب، فإنه أيضاً مفتوح للتجديد وإضافة الجديد بشرط أن يستجمع الشروط التي سبق الإشارة إليها؛ وباب الاجتهاد الذي لم يغلق ولن يغلق في فروع الأحكام لا يمكن أن يغلق في القواعد والضوابط؛ لأن القواعد والضوابط الفقهية تالية للفروع لا سابقة، لأنها تقوم على تتبع الفروع واستقرائها وجمع ما توحد مناطه تحت قاعدة أو ضابط. ثم إن علم القواعد الفقهية لم يصل إلى النضج الذي وصلت إليه الفروع فهذا أدعى إلى الاجتهاد والتجديد، إلا أن التجديد في القواعد الفقهية يكون في الغالب بالنظر فيما تفرق من الأحكام وجمع شتات الفروع والتأليف بينهما بشكل يصل بالباب إلى ما يشبه النظرية المتكاملة.

وفي نهاية هذه التوطئة أختم بنقل هذه الكلمة الرائعة للأستاذ العلامة مصطفي الزرقا عن قيمة القواعد وأثرها في الفقه، يقول: «فإن في هذه القواعد تصويراً بارعاً، وتنويراً رائعاً للمبادئ والمقررات الفقهية العامة، وكشفاً لآفاقها ومسالكها النظرية، وضبطاً لفروع الأحكام العملية بضوابط تبين في كل زمرة من هذه الفروع وحدة المناط، وجهة الارتباط برابطة تجمعها وإن اختلفت موضوعاتها وأبوابها، ولولا هذه القواعد لبقيت الأحكام الفقهية فروعاً مشتتة قد تتعارض ظواهرها دون أصول تمسك بها الأفكار، وتبرز فيها العلل الجامعة، وتعين اتجاهاتها التشريعية، وتمهد بينها طريق المقايسة والمجانسة» (١٠).



<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ١ / ٩٤٩ ط دار الفكر بيروت.

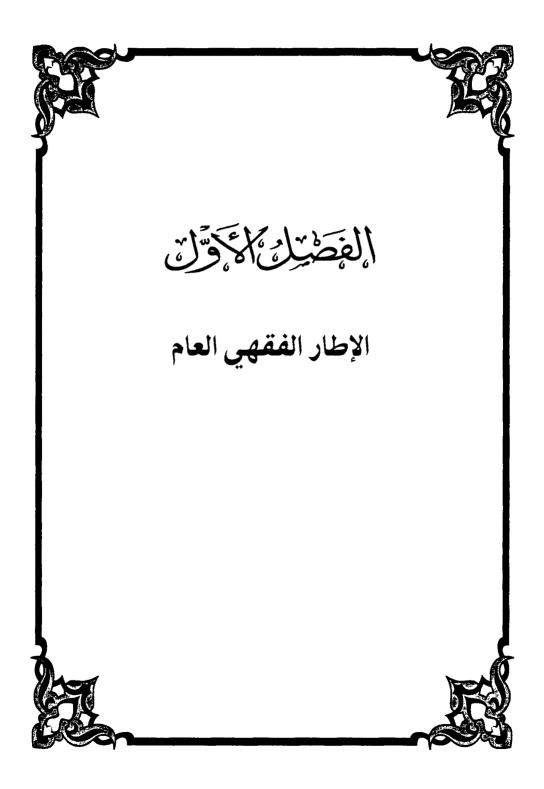



الإطار الفقهي العام يتمثل في القواعد الكلية التي لا تختص بباب من الأبواب، وإنما هي تدخل في جميع أبواب الفقه أو أغلبها. مثل القواعد الفقهية الخمس الكبرى، وغيرها من القواعد. وهي قواعد هامة تضبط الفروع، وتعين على الفهم الشمولي المتكامل.

وقد صدرت بها هذا البحث؛ لأنه لا غنى عنها ما دمنا نريد استقصاء الكليات التي تضبط المعاملات المالية، فذكرها ليس حشوا، وقد حاولت الاختصار في الحديث عن هذه القواعد بقدر الإمكان، بخلاف القواعد المختصة بباب المعاملات المالية.

#### وقد قسمته إلى مبحثين،

**الأول:** لتحرير القواعد.

والثاني: للتطبيق المعاصر.

#### كما قسمت المبحث الأول إلى مطلبين:

الأول: منهما للقواعد الخمس الكبرى .

والثاني: لسواها من القواعد الكلية التي نظمتها في مقاصد.





#### القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها: (١)

هذه القاعدة واحدة من القواعد الخمس الكبرى التي تهيمن على الأحكام الفرعية، بل هي رأس هذه القواعد، وأهميتها تنبثق من إعمالها للمقاصد والنيات، ورد الأقوال والأفعال والتصرفات إليها. فإن «النية روح العمل ولبه وقوامه، وهو تابع لها، يصح بصحتها، ويفسد بفسادها» (٢).

والنبي عَلَيْ عندما قال كلمته الجامعة «إنما الأعمال بالنيات» أراد بذلك أن يقرر هذه القاعدة، وأن يجعل النية والمقصد محوراً تدور عليه أقوال وأفعال وتصرفات المكلف؛ حتى وجدنا «أن المقاصد تفرق بين ما هو عادة وما هو عبادة، وفي العبادات بين ما هو واجب وغير واجب، وفي العادات بين الواجب والمندوب والمباح والمكروه والمحرم والصحيح والفاسد وغير ذلك من الأحكام»(٣).

#### معنى القاعدة،

ومعنى هذه القاعدة : «أن حكم الأمور بمقاصد فاعليها »( $^{1}$ ) أي: «أن الحكم الذي يترتب على أمر يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك الأمر »( $^{\circ}$ ) ومما

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطى ص٣٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣٤، مجلة الأحكام العدلية م / ٢، الأشباه والنظائر للسبكي ١ / ٣ .

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين، للإمام ابن القيم، ط دار الحديث ٣ / ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي دار المعرفة بيروت ٢ / ٢٠٧.

<sup>(</sup>٤) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للندوي ص١ / ٤٠.

<sup>(</sup> a ) المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية ص٧٥.

## مَن الْقِوْلَ الْقِوْلُ الْقَوْلُ الْقِوْلُ الْقَوْلُ الْقِوْلُ الْقِوْلُ الْقِوْلُ الْقِوْلُ الْقِوْلُ الْقِوْلُ الْقِوْلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْقِوْلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْقَوْلُ الْقِوْلُ الْقَوْلُ الْعِلْمُ الْعِيْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِلْمُ الْعِيمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ الْعِلْمُ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمُ لِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِلْعِلْمِ لِلْعِلْمِ ل

لا شك فيه أن الأمور هنا تعني أعمال المكلف وتصرفاته وأقواله؛ وعليه يمكن أن نوضح أكثر فنقول: إن معنى القاعدة: «أن أعمال الشخص وتصرفاته من قولية أو فعلية تختلف نتائجها وأحكامها الشرعية التي تترتب عليها باختلاف مقصود الشخص من تلك الأعمال والتصرفات» (١).

ويترتب على هذا أن «الفعل الواحد يختلف حكمه باختلاف نية فاعله وقصده منه  $(^{7})$ وأن القصد أو النية «تؤثر في الفعل، فيصير بها تارة حراماً وتارة حلالاً، كما يصير بها العقد تارة صحيحاً وتارة فاسداً  $(^{7})$ .

وعبارة «الأمور بمقاصدها» مستوحاة من قول النبي عَلَيْكُ «إنما الأعمال بالنيات» والترادف بين العبارتين واضح، غير أن عبارة الحديث أعظم بركة؛ لذلك مال البعض إلى اختيارها للتعبير بها عن القاعدة، مثل الإمام تاج الدين السبكى. الذي قال: «وأرشق وأحسن من هذه العبارة قول من أوتي جوامع الكلم «إنما الأعمال بالنيات» (1).

#### والنتائج التي تترتب على عمل المكلف وتختلف باختلاف قصده منه ونيته نوعان:

النوع الأول: هو النتائج الأخروية، أي ما يترتب على العمل من ثواب أو عقاب، وما يناله من قبول أورد. وهذا النوع هو الذي عبر عنه بعض العلماء بقاعدة «لا ثواب إلا بنية»(٥).

والنوع الثاني: من النتائج المترتبة على عمل المكلف والتي تختلف باختلاف قصده ونيته هو الأحكام الشرعية. ولعل هذا النوع هو المراد عند إطلاق عبارة «الأمور بمقاصدها» في مجال الأحكام الفقهية.

ومن الجدير بالذكر أن هذه القاعدة، بمعناها الذي وضحناه آنفاً، لا تعني إهدار قيمة اللفظ أو الفعل إذا تبين بالقرائن اللفظية أو الحالية أو الدلالية أو العرفية أن ظاهره يخالف أو يناقض

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٦٥ .

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص١١٧.

<sup>( ° )</sup> الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٧٧ .

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) الأشباه والنظائر للسبكي ١ / ٤.

المقصود منه ، فعندئذ يعمل بالمقصود الذي تبين بالقرائن ويهدر اللفظ أو الفعل الذي حوى هذا المقصود المراد.

فلو أن شخصاً عقد لأحد أولاده عقد بيع بدار أو عقار، ولم يأخذ ثمناً لهذا المبيع، ولم يكن البيع مقصوداً، ودلت القرائن التي منها عدم تقاضيه ثمن المبيع أن البيع غير مراد، فإن أعطاه هذا المبيع منجزاً كان العقد هبة وخضع لأحكام الهبة وإن أودع العقد لدى أحد الناس على أن يعطيه لولده هذا بعد مماته كان وصية وأخذ أحكام الوصية، وصار لفظ البيع مهدراً لأن القرائن دلت على أن المقصود بخلافه.

وهناك ألفاظ غير صريحة، وكذلك أفعال غير صريحة، يتم تكييفها وترتيب الأحكام الشرعية عليها غلى حسب المقاصد التي تلتمس من خلال ما يحتف بهذه الألفاظ وهذه الأفعال من القرائن والدلائل. فمثلاً: إن قال رجل لامرأته: حبلك على ظهرك، فهذا لفظ غير صريح في الطلاق، فإن حدث في المجلس ما يدل على أنه قصد الطلاق وقع به الطلاق، كأن يسبقه طلب صريح من المرأة بقولها لزوجها: طلقنى، فرد على الفور: حبلك على ظهرك.

أما الألفاظ الصريحة، وكذلك الأفعال الصريحة فإنها «تفيد مدلولها وتترتب عليها آثارها دون التوقف على النية»(١)؛ وذلك لأن الأصل أن الألفاظ قوالب المعاني، والأفعال مستودع المقاصد والنيات، فإن كان اللفظ أو الفعل صريحاً في الدلالة على مقصوده ولم يحل دون ذلك حائل، ولم يقم دليل على خلافه، اعتبرنا اللفظ الظاهر والفعل الظاهر، ولم نسأل عن النية؛ لأنها لا يستدل عليها بأقوى من اللفظ الصريح والفعل الصريح، السالم من المعارض.

ومن هنا فرق العلماء بين البيع بلفظ الماضي، والبيع بلفظ المضارع، وحكموا بأن الأول لا يتوقف على النية، وبأن الثاني يتوقف على النية؛ لأن الأول صريح في إمضاء العقد والثاني يحتمل ذلك كما يحتمل الوعد بالبيع لا إيقاع البيع في

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص٣٢ .

الحال، يقول ابن نجيم - رحمه الله - « البيع لا يتوقف عليها - أي النية - وكذا الإقالة والإجارة، ولكن قالوا: إن عقد بمضارع لم يصدر بسوف أو السين توقف على النية، فإن نوى الإيجاب للحال كان بيعاً، وإلا لا، بخلاف صيغة الماضي فإن البيع بها لا يتوقف على النية » (١).

#### الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة ثبتت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنَّنَّة ، من هذه الأدلة ما يلى: ( ] قول الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ باللَّه من بَعْد إِيمَانه إِلاَّ مَنْ أُكْرهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌ بالإيمان

١ قول الله تعالى: ﴿ مَنْ حَفْر بِاللهُ مِنْ بَعْدَ إِيمَانَهُ إِلَّا مَنْ آخَرَهُ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنَ بَالْإِ
 وَلَكِنِ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللّه وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ .

[النحل: ١٠٦].

[7] قول الله عز وجل: ﴿ لا يُوَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٥]، وقوله جل شأنه: ﴿ وليس عَلَيْكُمْ جَنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ [الأحزاب: ٥]، فهذه الآيات وأمثالها علقت الاعتبار بالقلب وقصده، وأناطت به الحكم، ولم تعتبر الأقوال ولا الأفعال؛ لكونها مخالفة للمقاصد بسبب الإكراه أو الخطأ أو النسيان وهذا يدل على أن الأعمال بالنيات وأن الأمور بمقاصدها.

قال السيوطي في الإكليل: «قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾ [البقرة: ٢٢٠] ، أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها ورب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر »(٢).

[٣] عن عمر بن الخطاب رَوْقَيَّة قال: «سمعت رسول الله عَلِيَّة يقول: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٣١.

<sup>(</sup>٢) الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي ص ٤٣.

فهجرته إلى ما هاجر إليه» (١).

فقوله على الأعمال بالنيات» يعم ويشمل جميع الأعمال، ويعلقها كلها بالمقاصد والنيات، وليس في الحديث ما يخصص هذا العموم بالعبادات، فإن «من قواعد الشرع التي لا يجوز هدمها أو هدرها: أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات» (٢).

- [ ٤ ] عن ابن مسعود رَخِرُ عَنَى مرفوعاً «رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته» ( ٢ ) فالقصد هو المفرق بين قتيل وقتيل.
- [0] عن أبي الدرداء رَخِرِ عُنَيُ مرفوعًا «من أتى فراشه وهو ينوي أن يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى أصبح كتب له ما نوى» (<sup>3)</sup> ، وهذا دليل على أن النية هي الأصل؛ لأن زوال العمل عندما لم يدل على زوالها لم يلتفت إليه، واعتبر بقاؤها.

#### التفريع على القاعدة:

هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الدين «ولها تفاريع جمة واسعة النطاق» (°)، وهي «تجري في كثير من الأبواب الفقهية مثل المعاوضات والتمليكات المالية والإبراء، وتجري في الوكالات، وإحراز المباحات، والضمانات والأمانات والعقوبات» (٦) وهي تفصل دائماً في كنايات العقود مثل «كنايات

<sup>(</sup>١) صحيح: متفق عليه، البخاري ك بدأ الوحي باب كيف كان الوحي إلى رسول الله عَلَيْ رقم ١ (١/١١)، ومسلم ك الإمارة، باب قوله عَلَيْ وإنما الأعمال بالنيات...، برقم ١٩٠٧ (١ / ١٨)، وأبو داود ك الطلاق باب فيما عني به الطلاق والنيات برقم ١٢٠١ (٢ / ٩٤٥)، والترمذي ك فضائل الجهاد باب ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا برقم ١٦٤٧ وقال أبو عيسى (حسن صحيح)، النسائي ك الطهارة باب النية في الوضوء برقم ١٩٠٧ (١٣ / ١٨) ابن ماجة ك الزهد باب النية برقم ٢٢٧ (٣ / ١٠٠)، وأورده الألباني في الارواء برقم ٢٢ ( ١/ ٩٠) وقال (صحيح).

 <sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٣ / ٨٤.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد (٣٧٧٢) ، والهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٥٦١) ، والمتقى الصندق في كنز العمال (١١٥٥) ، والضعيفة للالباني برقم (٢٩٨٨) .

<sup>(</sup> ٤ ) إسناده صحيح : رواه النساءي ( ١٧٨٧ ) ، ابن ماجة ( ١٣٤٤ ) ، صحيح ابن خزيمة ( ١١٧٢ ) ، الحاكم في المستدرك ( ١١٨٠ ) ، والبيهقي في السُنن ( ٤٥٠٠ ) ، صحيح الجامع رقم ( ١٠٨٨٥ ) .

البيع والهبة والوقف والقرض والضمان والإبراء والحوالة والوكالة والإقالة...»(١) « ويدخل فيها من غير الكنايات أبواب شتى، كقصد لفظ الصريح لمعناه، ونية المعقود عليه في المبيع والثمن... » (٢) وهكذا.

ونذكر على عجل بعض التفاريع في أبواب المعاملات \_على سبيل التمثيل \_ ونترك التطبيق المعاصر للمبحث الثاني من هذا الفصل.

#### فمن فروع هذه القاعدة:

- [1] «لو وجد إنسان شيئاً ذا قيمة مالية في الطريق فأخذه بنية رده إلى صاحبه، اعتبر هذا الشيء أمانة في يده فلا يضمنه لو هلك بدون تعد ولا تقصير في حفظه، أما إذا أخذه بقصد أن يحوزه لنفسه كان غاصباً فلو هلك في يده ضمنه مطلقاً »(٢).
- [ ٢ ] «الوديعة إذا استعملها المودع ثم تركها بنية العود إلى استعمالها لا يبرأ من ضمانها لأن تعديه باق، وإن كان تركها بنية عدم العود إلى استعمالها يبرأ، ولكن لا يصدق إلا بيمينه؛ لأنه أقر بموجب الضمان ثم ادعى البراءة »(٤).
- [٣] إِن اشترى العنب بقصد الأكل أو التجارة جاز وإِن اشتراه بقصد أن يعصره خمراً أو يبيعه ممن يعصره خمراً لم يجز، وإِن باع السلاح لمن يقاتل به في سبيل الله جاز، وإِن باعه لمن يسعر به الفتنة أو يقتل به مؤمناً لم يجز.

وقبل أن نفارق هذه القاعدة أحب أن أنوه إلى أن هناك بعض الضوابط والقواعد التي تتفرع عليها، أهمها قاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمبانى، وهي قاعدة من قواعد العقود، وسوف يأتى الكلام عليها فيما بعد.

#### القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك: (°)

هذه القاعدة الجليلة «تدخل في جميع أبواب الفقه، والمسائل المخرجة عليها

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص٤٩. (٢) المرجع السابق ص٤٧.

<sup>(</sup>٣) المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك ص ٤٩ . (٤) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ٥٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) مجلة الأحكام العدلية م / ٤، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٤٦، القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص ١٩٠، موسوعة الندوى ١ / ١٤٨ .

تبلغ ثلاثة أرباع الفقه (1) وقد وردت بهذا اللفظ في أغلب كتب القواعد، وأوردها السيوطي بلفظ (اليقين لا يزال بالشك (1) وأوردها الزركشى (1) بلفظ (ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين (1)، وكلها ألفاظ متقاربة في معناها.

#### معنى القاعدة:

اليقين لغة: العلم وتحقق الأمر وإزالة الشك . والشك لغة: الارتياب، خلاف اليقين.

أما في الاصطلاح: فإن اليقين هو «اعتقاد الشيء بأنه كذا مع اعتقاد أنه لا يمكن إلا كذا، مطابقاً للواقع، غير ممكن الزوال (°) والشك في الاصطلاح هو «التردد بين النقيضين، بلا ترجيح لأحدهما عند الشك،... فإن ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو الظن، فإذا طرح فهو غالب الظن (°).

ومن الواضح أنه ليس هناك فرق بين المعنى اللغوي لليقين والمعنى الاصطلاحي، أما الشك فيوجد فرق بين معناه في اللغة ومعناه في الاصطلاح، إذ أن معناه في اللغة أعم من معناه في الاصطلاح.

فالمعنى اللغوي يشمل كل ما هو خلاف اليقين من درجات الشك والارتياب، سواء في ذلك ما يسمى في الاصطلاح بالظن أو غالب الظن أو الوهم، والمعنى اللغوي هو الذي يجب أن يحمل عليه حديث رسول الله على الذي يعتبر أصلاً لهذه القاعدة، ومن ثم تحمل عليه القاعدة؛ لأن المعنى الاصطلاحي طارئ لدى الأصوليين والمناطقة؛ وعليه فلا يجوز حمل قول النبي على المعنى الطارئ (٧)، فالتردد كله يسمى شكاً ويدخل في معنى الشك المنصوص عليه في القاعدة سواء في ذلك المستوى الراجح والمرجوح. فإذا قلنا: اليقين لا يزول بالشك فمعناه:

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١١٨ . (٢) السابق ص١١٧ .

<sup>(</sup>٣) الزركشي : بدر الدين محمد بن بهادر المصري الزركشي ، أبو عبد الله ، فقيه أصولي شافعي ، ولد سنة ٥٤٧هـ ، رحل إلى حلب ودمشق ، له تصانيف ؛ منها : تكملة شرح المنهاج والروضة ، توفي بمصر سنة ٤٩٧هـ ، شذرات الذهب (٨/٧٧) ، الدرر الكامنة (٢/٣٩٧) .

ر ع ) المنثور ٣ / ١٣٥ .

ر د ) التعريفات للحرجاني ص ٢٣٢، قواعد الفقه - لمحمد عميم الإحسان المجددي ـ دار الصدف ـ كراتشي .

رج، السابق ص ۱۲۸ . (۷) انظر صحیع مسلم بشرح النووي ٥ / ٦٣ – ٦٤ .

لا يزول بالشك ولا بالظن ولا بالتوهم »(١).

وعلى هذا يكون معنى القاعدة «أن ما علم ثبوته بيقين \_ وجوداً أو عدماً \_ V يرتفع ثبوته بمجرد الشك، بل إن الأمر المتيقن V يرتفع إلا باليقين V أي أنه: «إذا ثبت أمر من الأمور أو حالة من الحالات ثبوتاً يقينياً أي قطعياً، ثم وقع الشك في وجود ما يزيله، يبقى الأمر المتيقن هو المعتبر إلى أن يتحقق السبب المزيل V ومعنى هذا «أن الإنسان متى تحقق شيئاً ثم شك هل زال ذلك الشيء المتحقق أم V فالأصل بقاء المحقق، فيبقى الأمر على ما كان متحققا V (V).

#### الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة الكبرى وجميع ما يتفرع عليها من قواعد في باب الاستصحاب تستند إلى أدلة قوية من السُنَّة ، من هذه الأدلة ما يلي:

[1] عن عبد الله بن زيد رَخِيْقَة قال: شُكي إلى النبي عَلِيَّه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً»(٥)؛ لأن طهارته متيقنة فلا تزول بالشك وإنما تزول باليقين.

[ ٢ ] عن أبي هريرة رَبُرُ قَال: قال رسول الله عَلَيْكَ «إِذَا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج منه شئ أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً « يعلم وجود أو يجد ريحاً « يعلم وجود أحدهما ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين » (٧).

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص١٩٧ . (٢) المرجع السابق ص١٩٤.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٦٧ . (٤) قواعد السعدي ص ٢٥ .

<sup>(</sup>٥) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك الوضوء باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن برقم ١٣٧ ج١ صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك الوضوء باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث.... برقم ٩٨ / ٣٦١ ح٤ ص٣٩، وأبو داود ك الطهارة باب إذا شك في الحدث برقم ١٧٦ ج١ ص٨٧ .

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه مسلم ك الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك برقم ٩٩ / ٣٦٢ ج٤ ص٣٥ واللفظ له، وأبو داود ك الطهارة باب إذا شك في الحدث برقم ١٧٧ ج١ ص٨٥، والترمذي في أبواب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من الريح برقم ٧٥ ج١ ص١٠٩ ، وقال أبو عيسى: حسن صحيح

<sup>،</sup> ٧) شرح النووي على مسلم ٤ / ٤٩ .

ووجه الدلالة في الحديث: أن النبي عَلَيْكَ نهى من كان في الصلاة مستيقناً الطهارة أن يخرج من الصلاة ويزيل اليقين السابق بمجرد الشك الذي يشكل على العقل والإدراك، وإنما يخرج من الصلاة ويزيل اليقين السابق بالطهارة إذا تيقن الحدث.

[٣] حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثاً أو أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن . . » (١) الحديث . ووجه الدلالة فيه أن المستيقن من عدد الركعات إذا كان ثلاثاً لا يصح الانتقال عنه إلى اعتقاد الزيادة عن الثلاث بمجرد الشك في ركعة رابعة ؛ لأن اليقين لا يزول بالشك .

[ 4 ] قول النبي عَلَيْ لعدي بن حاتم الطائي « . . . وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل . . . » (٢) ، وذلك لأن الأصل المستيقن هو عدم سبب آخر زهقت به نفس الصيد ، فلا يتحول عن هذا الأصل المستيقن لمجرد الشك في احتمال وجود سبب آخر لموت الصيد لم يكن قد علمه .

[0] ومن الأدلة كذلك حديث ابن عباس مرفوعاً «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً» (٣) قال ابن عبد البر المالكي (٤): «اليقين لايزيله الشك ولا يزيله إلا يقين مثله، لأنه عَيَالَة أمر الناس ألا يدعوا ما هم عليه من يقين شعبان إلا بيقين رؤية أو استكمال العدة، وأن الشك لا يعمل في ذلك شيئاً، ولذلك نهى عن صوم يوم الشك إطراحاً لأعمال الشك، وإعلاماً أن الأحكام لا تجب إلا بيقين لا شك فيه» (٥).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم ك المساجد.... باب السهو في الصلاة والسجود له برقم ٨٨ / ٧١٥ ج ٥ ص ٢١٩، وأحمد في المسند برقم ٢١٦، والدار قطني ك الصلاة برقم ٤١٤، والبيهقي ك الصلاة برقم ٣٩٦٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري (١٦٧٥)، البيهقي في الكبرى ١٨٦٨٣ والمتقى الهندي في كنز العمال ٢٥٨١٢.

<sup>(</sup>٣) صحيح: آخرجه البخاري ك الصيام برقم ١٩٠٩، ومسلم ك الصيام برقم ٢٥٦٧، والترمذي ك الصيام برقم ٦٨٧ وقال أبوعيسى حسن صحيح، والنسائي ك الصيام برقم ٢١٢٨، والدارمي ك الصيام ١٧٣٦، وأحمد في المسند برقم ٢٠١٣، والدارقطن.

<sup>(</sup>٤) ابن عبد البر: الإمام الحافظ المجود أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد عبد البر التجيبي الأندلسي القرطبي سمع من عبيد الله بن يحيى وأسلم بن عبد العزير وغيرهم ، وطبقته بمصر وسعيد بن هاشم الطبراني وغيره بالشام الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو جعفر أحمد بن محمد بن ورجع ثم ارتحل في الشيخوخة فتوفى بالشام بطرابلس في سنة إحدى وأربعين وثلاث مئة .

<sup>(</sup>٥) التمهيد٢ / ٣٩.

#### هذا وقد وردت هذه القاعدة كثيراً في كتب الفقه بما يشعر بتسليم الفقهاء بها، ويحسن أن أسوق شيئاً من الألفاظ الواردة بها :

- [١] «ما علم يقيناً لم يرتفع إلا بما يزيله يقيناً »(١).
- - [ T ] «  $V \sim 2$  للشك الطارىء (T).
  - [ ٤ ] « لا تنقض اليد الثابتة بالشك »(٤).
    - [ **٥** ] « لا يثبت التحريم بالشك » (°).
  - ( الصريح الثابت بيقين  $V_{\rm s}$  يترك إلا بمثله  $V_{\rm s}$  .

#### القواعد التي تتخرج على هذه القاعدة الكبرى:

هذه القاعدة الكبرى تتفرع عليها جملة كبيرة من القواعد ضمن إطار ما يسميه الفقهاء باستصحاب الأصل المتيقن والتمسك به وطرح الشك الطارئ.

#### وفيما يلي بيان أهم هذه القواعد:

[1] قاعدة «الأصل بقاء ما كان على ما كان» (^) أي أن الفقيه ينظر إلى الشيء: على أي حال كان هو؟ ، فيحكم بدوامه على تلك الحال؛ لأنه الأمر المستيقن، ما لم يقم دليل على نقله وتغييره. فإن قام دليل على نقله عن الحال الأولى انتقل، وإلا بقي على الأصل المتيقن، ولا يصح الانتقال بمجرد الشك حتى يقوم دليل مستيقن؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

[ ٢ ] «ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه »(٩)، وهذه

<sup>(1)</sup> شرح مشكل الآثار للطحاوى 11 / 12 . (7) المبسوط للسرخسي 12 / 12 .

<sup>(</sup>٣) الحاوى الكبير للإمام الماوردي ٢ / ٨٥.

<sup>. 179 /</sup> الهداية شرح البداية \_ لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغباني  $^{\prime}$  / 179 .

<sup>(</sup>٥) المغنى لموفق الدين ابن قدامة المقدسي ط دار الفكر بيروت - ٣ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) المغنى ٩ / ٤١ .

<sup>(</sup>٨) مجلة الأحكام العدلية م/ ٥، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٥.

<sup>(</sup>٩) مجلة الأحكام العدلية م/١٠.

القاعدة مطابقة للقاعدة السابقة ومتممة لها.

- [٣] «الأصل العدم» (١) ويطلقون عليه في الأصول استصحاب العدم الأصلي، فالأصل المستيقن هو عدم قيام المرء بالبيع أو الشراء أو أداء صلاة معينة، فيستصحب هذا الأصل ويبقى ويستمر ولا يزول بمجرد الشك في قيام المرء بهذه الأمور، فإن ثبت بيقين أنه قام بها انتقل عن العدم الأصلي وإلا فلا.
- [4] «الأصل براءة الذمة»(٢) فالأصل المستيقن براءة ذمة الإنسان من حقوق الغير؛ «لأن المرء يولد خالياً من كل دين أو التزام أو مسئولية، وكل شغل لذمته بشيء من الحقوق إنما يطرأ بأسباب عارضة بعد الولادة»(٣) فيجب أن يستبقى هذا الأصل المتيقن إلى أن يزول بعارض متيقن.
- [0] «الأصل في الأشياء الإباحة» (٤) فالأصل المتيقن أن الله تعالى إنما خلق هذه الأشياء للإنسان وأباحها له، قال تعالى: ﴿ هُو الَّذِي خَلَقَ لَكُم مًا فِي الأرْض جميعاً ﴾ [البقرة: ٢٩]، فالأصل في جميع هذه الأشياء الإباحة، فلا ينتقل عن هذا الأصل اليقيني إلا بيقين، ولا تثبت الحرمة إلا بدليل، ولا تثبت بالشك؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.
- (17] «الأصل في الكلام الحقيقة» (°) والمراد بهذه القاعدة «أنه إذا كان للفظ معنيان متساو استعمالهما، معنى حقيقي ومعنى مجاز، وورد مجرداً عن مرجح يرجح أحد المعنيين على الآخر، يراد به حينئذ المعنى الحقيقي لا المجازى» (۱) لأن المعنى الحقيقي هو الذي وضع له اللفظ أصلاً فهو المستيقن الذي يجب البقاء عليه والتمسك به حتى يقوم دليل على أن المجازى هو المراد.

[  $\mathbf{Y}$  ] «القديم يترك على قدمه» ( $\mathbf{Y}$ ) أي حتى يثبت ما يزيله؛ لأنه هو الأصل المستيقن.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٢٩ . (٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٨.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٧٠ ف ٥٧٨ .

<sup>(</sup>٤) الأمتباه والنظائر للسيوطي ص١٣٣، والأشباه والنظائر لابن نجم ص٧٤.

<sup>(</sup>٥) مجلة الأحكام العدلية م/ ١٢. . (٦) شرح القواعد الفقهية ص١٣٣.

<sup>(</sup>٧) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٥٨.

- [ ٨ ] الأصل في الأعيان الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة.
- [ ٩ ] الأصل في الأبضاع الحرمة حتى يقوم الدليل على الإباحة.
- [ ١٠ ] الأصل في العبادات التوقف حتى يقوم الدليل على التشريع.
  - [ ۱۱ ] «الحدود تسقط بالشبهات».
  - [ ۱۲ ] « لا تعارض في اليقينات » ( ١٠ ).
  - [ 17 ] التحري يقوم مقام الدليل الشرعى عند عدم الأدلة (7).
- [14] «الممتنع عادة كالممتنع حقيقة »(٣) وقد أوردها الأستاذ مصطفي الزرقا في المدخل الفقهي العام ضمن القواعد المتفرعة على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، ربما على أساس أن الممتنع حقيقة الأصل فيه العدم، فيلحق به الممتنع عادة.

  - [17] «الأصل في العقود والشروط الإباحة والصحة  $(^{\circ})$ .
- [ ۱۷ ] «الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته» (٦) أو «الأصل في كل حدث تقديره بأقرب زمن» (٧) لأن أقرب زمن للحادث هو المستيقن، فيضاف إليه الحدث تمسكاً بالأصل حتى يثبت خلافه. فإذا وقع الخلاف في سبب وزمن حدوث أمر فإنه ينسب إلى أقرب الأوقات ما لم تثبت نسبته لزمن آخر.
- [ ١٨ ] «لا ينسب لساكت قول . . . » (^ ) لأن الأصل المتيقن هو عدم القول حيث إنه ساكت ، إلا إذا كان سكوته في معرض الحاجة فإنه يكون قرينة على الرضا لذلك قالوا «لا ينسب لساكت قول ، لكن السكوت في معرض

<sup>(</sup>۱) السابق ص ٦٢ . (۲) السابق ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية م/ ٣٨ . (١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ١٧ .

<sup>(</sup>٥) السابق ٢٩ / ١٩٢، ١٥٠ . (٦) مجلة الأحكام العدلية م/ ١١ .

<sup>(</sup>٧) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٢ والمنثور ١ / ١٧٤ .

<sup>(</sup>  $\Lambda$  ) مجلة الأحكام العدلية م /  $\Lambda$  ، والأشباه والنظائر للسيوطي ص $\Lambda$  .

الحاجة بيان »(١) وهو نص المادة السابقة من مجلة الأحكام العدلية.

- [ 19 ] « لا عبرة للتوهم » $^{(7)}$ ؛ لأن التوهم والشك لا يزيل اليقين فلا عبرة به في مقابلة اليقين .
- [  $^{7}$ ] «  $^{7}$  ومعناها « أنه إذا تعارض الظن الذي هو إدراك الطرف الراجح مع الواقع  $^{7}$  ومعناها « أنه إذا تعارض الظن الدوقع مستيقن والظرف الراجح مع الواقع  $^{7}$  واليقين  $^{7}$  وذلك  $^{7}$  وذلك  $^{7}$  وذلك  $^{7}$  وذلك  $^{7}$  ومستيقن والظن نوع من الشك، واليقين  $^{7}$  يزول بالشك، فيهدر الشك ولا يعتبر بالظن الذي تبين خطؤه لخالفته للواقع ، وعليه فإنه « إذا بني حكم أو استحقاق على ظن ثم تبين خطؤه بطل  $^{7}$  ، وبمعنى أوضح « أن الظن المجوز للعمل إذا بان خلافه باليقين بطل ذلك العمل أي صار غير معتد به غالباً  $^{7}$  وهذا عود لليقين وتمسك به لعدم كفاءة الظن البين خطؤه على مواجهة اليقين أو إزالته .
- [  $^{(Y)}$  ومعناها «أن تعبير دلالة الحال عبرة للدلالة في مقابلة التصريح»  $^{(Y)}$  ومعناها «أن تعبير دلالة الحال عن الإرادة هو خلف عن الكلام الصريح عند عدمه، فإذا وجد التصريح بخلاف ما تفيده دلالة الحال لم يبق للدلالة هذه الخلفية والنيابة في التعبير؛ لأن دلالة التصريح يقينية، ودلالة الحال والقرائن محل شك»  $^{(A)}$  واليقين لا يزول بالشك، فيعمل باليقين الذي هو التصريح وتهدر الدلالة ولا يعتد بها. وقد عبر عنها العلماء بعبارات متقاربة، منها:
  - (1) «الدلالة يسقط اعتبارها عند التصريح بخلافها (1).
  - ﴿ ب ﴾ «صريح القول يقدم على ما تقتضيه دلالة الحال »(١١).

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص١٤٤، وموسوعة الندوي ص٤٥، المدخل ٢ / ٩٧٣.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٧٤.

<sup>(</sup> ٣ ) السابق م / ٧٣ ، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٨٧ .

<sup>(</sup>٤) المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية ص٥٠٥٠.

<sup>(</sup>٦) السنوسي في حاشيته على الأشباه ص٢٦٢ قاعدة ٣٣.

<sup>(</sup> ٨ ) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٦٧ ف ٥٨٠ .

<sup>(</sup>۱۰) المغسى ٥ / ٦٦ بتصرف.

<sup>(</sup> د ) موسوعة الندوي ص ١ /٥٣٧ .

<sup>(</sup>٧) مجلة الأحكام العدلية م/ ١٣٠.

<sup>(</sup>٩) المبسوط ١١ / ٢٣.

#### التفريع على القاعدة وما يدور عليها من قواعد:

يتخرج على القواعد السابقة فروع كثيرة منتشرة في سائر أبواب الفقه، والذي يهمنا هنا الفروع المتعلقة بأبواب المعاملات المالية.

#### وسوف أذكر بعضاً منها على سبيل ضرب الأمثلة للبيان والتوضيح:

- (1] «لو تبايع اثنان فادعى أحدهما بعد ذلك أنه اشترط في العقد لنفسه الخيار، ويريد الفسخ والرد، وأنكر الآخر هذا الاشتراط، فالقول للمنكر بيمينه حتى يثبت الخيار من يدعيه؛ ذلك لأن الاشتراط أمر عارض، فالحالة الطبيعية الأصلية في العقد هي خلوه عن الشروط الزائدة، فيكون عدمها هو المتيقن، ووجودها مشكوك فيه» (١) ، واليقين لا يزال بالشك، والأصل العدم، فيستصحب حتى يثبت خلافه إما بأن يقيم المدعى البينة، أو ينكل الآخر عن اليمين.
- (٢] «لو اشترى أحد شيئاً ثم ادعى أن به عيباً وأراد رده، واختلف التجار أهل الخبرة في كونه عيباً فليس للمشتري رده؛ لأن السلامة هي الأصل المتيقن، فلا يثبت العيب بالشك »(٢) إذ لا يزول اليقين بالشك.
- [٣] لو ادعى المقترض دفع الدّين إلى المقرض، أو ادعى المشتري دفع الثمن إلى البائع، أو ادعى المستاجر دفع الأجرة إلى المؤجر، وأنكر المقرض أو البائع أو المؤجر كان القول قول المنكرين مع اليمين، أي أن هذه الديون بعد ثبوتها تعتبر باقية في ذم الملتزمين بها ما لم يثبتوا الدفع؛ لأنها كانت مستحقة عليهم بيقين (٣)، واليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان ثابتا من الحقوق في الذمة يبقى على ما كان عليه حتى يثبت سقوطه بأداء أو إبراء.

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٦٧ .

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٦٨ ف ٥٧٥ .

- [4] «لو علمنا أن لزيد على عمرو ألفاً، فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء، فأقام زيد بينة أن عمراً أقر له بالألف مطلقاً، لم يثبت بهذه البينة شيء؛ لاحتمال أن الألف الذي أقر به هو الألف الذي علمنا وجوبه وقامت البينة بإبرائه، فلا تشغل ذمته بالاحتمال»(١) لأن الأصل براءة الذمة، وهذا الأصل هو اليقين فلا يزول بالشك أو الاحتمال.
- [0] لو أقرض إنسان آخر ثم اختلف هو والمستقرض في مبلغ القرض، فالقول للمستقرض؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة.
- [7] الوديع له السفر بالوديعة حسب العادة المتبعة ـ بدلالة العرف والعادة ـ ولكن لو نهاه المودع نهياً صريحاً فليس له السفر بها، لأنه لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
- [ ٧ ] «لو اشترى إنسان حماراً مثلاً ثم جاء ليرده بطريق الإقالة، فصرح له البائع بأنه لا يقبله، واستعمل البائع ذلك الحمار أياماً، فطالبه المشتري برد الثمن، فامتنع عن رده وعن قبول الإقالة فله ذلك »(٢) لأن استعماله للحمار مجرد دلالة حالية على قبوله للإقالة، إلا أن هذه الدلالة قوبلت بالتصريح بعدم قبول الإقالة، فتسقط الدلالة ويعمل بالتصريح؛ إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
- (  $\Lambda$  ] «إذا أوقع شيئاً من المعاوضات أو التبرعات أو الأوقاف أو الهبات أو الوصايا أو العرايا ظناً أنه يملكه، فكذب ظنه بطل تصرفه»( $^{(7)}$  لأنه لا عبرة بالظن البين خطؤه.
- [ ٩ ] «إذا أخبر صاحب مال بأن شخصاً باع ذلك المال من آخر فسكت صاحب المال فلا يعد سكوته إجازة لبيع الفضولي »( ٤) لأنه لا ينسب لساكت قول . أما «إذا أراد شخص شراء شيء، وبينما هو يستلمه من صاحبه أخبره

<sup>(</sup>٢) شرح القواعد الفقهية ص١٤٣.

<sup>(</sup>١) الأشباه والنظائر للسيوطى ص ١١٩. (٣) قواعد الأحكام ص٤٧٣ .

القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص١٤٤ .

رجل بأن في الشيء عيباً، فسكت، فسكوته يعد رضا منه بالعيب  $^{(1)}$  لأن السكوت في معرض الحاجة بيان.

[10] «لو تبين بالمبيع عيب بعد القبض، فزعم البائع حدوثه عند المشترى، وزعم المشتري وجوده عند البائع، فإنه يعتبر حادثاً عند المشترى، فليس له فسخ البيع حتى يثبت أنه قديم عند البائع»(٢) لأن الأصل في كل حدث تقديره بأقرب زمن، اللهم إلا أن يكون العيب مما لا يحدث مثله بل هو أصل الخلقة. القاعدة الثالثة: لا ضرر و لا ضرار: (٣)

هذه القاعدة الجليلة بلفظها ونصها حديث رسول الله عَلَيْكُ ، الذي رواه جمع من الصحابة منهم عائشة وابن عباس وأبو هريرة - وَاللّهُ عَلَيْكُ ، وتعتبر من جوامع كلم رسول الله عَلِيَة .

وهي قاعدة من القواعد الكبرى التي تدخل في جميع أبواب الدين، وتهيمن على كثير من الفروع، وتضبط كثيراً من الأحكام. وهي صادرة عن رحمة الله بعباده، وعن عدله وحكمته ولطفه، وتعتبر تطبيقاً عملياً وترجمة فعلية لحقيقة ابتناء الشريعة الإسلامية على مصالح العباد في المعاش والمعاد.

والحديث الشريف الذي جاءت القاعدة بلفظه لا يعتبر وحده هو الدليل والأصل لهذه القاعدة، وإنما تعتمد القاعدة على أصل قطعي يعلم بالاستقراء، وذلك «حيث إن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها، في وقائع جزئيات وقواعد كليات... من ذلك النهي عن التعدي على النفوس والأموال والأعراض، وعن الغصب والظلم وكل ما هو في معنى إضرار أو ضرار، ويدخل تحته الجناية على النسل أو العقل فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء

<sup>(</sup>١) السابق ص١٤٦.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٧١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح بمجموع طرقه: أخرجه ابن ماجة ك الأحكام باب من بني في حقه ما يضر بجاره برقم ٢٣٤٠- ٢٣٤١ ج٢ ص ٣٣٣ ، ومالك في الموطأ ك الأقضية واحمد في المسند برقم, ٢٣٤٦٢ والدارقطني ك البيوع من حديث أبي سعيد الخدري برقم ٤٥٩٧ ، والبيهقي ك الصلح باب لا ضرر ولا ضرار برقم ١١٧١٨ ، وأورده الانباني في الإرواء برقم ٨٩٦ ، وفي غاية المرام برقم ٢٠٤ ، ٢٥٤ .

فيه ولا شك » (١).

ومن أدلة القاعدة أيضاً الآيات الكثيرة التي تصرح بمعنى الضرر والضرار مثل قول الله عز وجل ﴿ وَلا تُمْسكُوهُنَ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١]، وقوله: ﴿ وَلا تُضَارَ وَالدَةٌ بولَدها ﴾ [البقرة: تُضارر والمحرمة للضرار.

وقد اختلف العلماء في التفريق بين الضرر والضرار «فقال الخشنى  $(^{7})$ : الضرر: الذي لك فيه منفعة وعلى جارك فيه مضرة، والضرار الذي ليس لك فيه منفعة وعلى جارك فيه المضرة  $(^{7})$  «وقال غيره: الضرر والضرار مثل القتل والقتال، فالضرر بمن لا يضرك والضرار أن تضر بمن قد أضرك من غير جهة الاعتداء بالمثل والانتصار بالحق  $(^{3})$ .

وقد أوجز البعض فقال: «المعنى: لا يضر الرجل أخاه ابتداءً ولا إِجزاءً»(°) أي أن الضرر هو أن يقابل المرء الضرر الواقع من أخيه بالضرر.

والخلاصة: أن مقتضى الحديث هو «عموم النهي عن آحاد الضرر والضرار جميعاً وتحريم ذلك  $^{(1)}$  وهذا العموم سببه أن «النكرة في سياق النفي تعم  $^{(1)}$  كما أن الحديث جاء «بأسلوب نفي الجنس ليكون أبلغ في الزجر  $^{(\Lambda)}$ .

«وتتجلى عناية الفقهاء بموضوع دفع الضرر قبل وقوعه من باب الوقاية، وبموضوع رفع الضرر وإزالته بعد وقوعه؛ من خلال قواعد متغلغلة منبثة في

ر ١ ) الموافقات ٣ / ٩-١٠ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) الخشتي: الإمام الحافظ المتقن اللغوي العلامة أبو الحسن محمد ابن عبد السلام بن ثعلبة الخشني الاندلسي القرطبي صاحب التصانيف، توفي الخنشي سنة ست وثمانين ومثنين، وكان من أبناء العثمانيين ـ رحمه الله ـ أعلام النبلاء (١٣/ ١٥٩) . (٣) التمهيد لابن عبد البرط وزارة عموم الأوقاف بالمغرب ٢٠ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٦) المعيار المعرب للإمام الونشريسي المالكي ٨ / ٤٧٤.

<sup>(</sup>٧) فيض القدير للمناوي ط دار الكتب العلمية بيروت ٦ / ٤٣١.

<sup>(</sup>٨) شرح القواعد الفقهية ص١٦٥.

مصادر الفقه الإسلامي، صاغها الفقهاء لضبط المعاني الجمة المتنوعة المندرجة تحت هذه القاعدة الحديثية الفقهية الكبرى (1) هذه العناية الكبيرة من الفقهاء أنتجت جملة كبيرة من القواعد التي تفرعت على هذه القاعدة الأم، فإذا هي دوحة كبيرة مباركة تظلل أحكام الشريعة الغراء.

# وفيما يلي أذكر على سبيل الإجمال هذه القواعد قبل أن ندخل في تفصيل القول عن كل واحدة منها،

- [1] «الضرر يدفع بقدر الإمكان (7).
- [ ٢ ] « يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام » .
  - [ ٣ ] «الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف».
    - [ ٤ ] «يختار أهون الشرين».
- [0] «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما».
  - [٦] الضرر يزال.
  - [٧] الضرر لا يزال بمثله.
  - [ A ] « درء المفاسد أولى من جلب المصالح».
  - [ ٩ ] «إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح».

هذه القواعد التسع هي فروع القاعدة الأم «لا ضرر ولا ضرار » وسوف أتحدث عن كل واحدة من هذه القواعد بشيء من التفصيل.

### [۱] «الضرر يدفع بقدر الإمكان» (۳)

«هذه القاعدة تعبر عن وجوب دفع الضرر قبل وقوعه بكل الوسائل الكافية الكافلة، وفقاً لقاعدة المصالح المرسلة والسياسة الشرعية؛ لأن الوقاية خير من العلاج، وذلك بقدر الإمكان؛ لأن التكليف الشرعي على حسب الاستطاعة »(٤)

<sup>(</sup>١) موسوعة الندوى ١ / ٥٠ .

رُ ٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٣١.

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية م/ ٣١، المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٨١ .

<sup>(</sup>٤) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٨١ .

وقد عبر عن هذه القاعدة بلفظ «الضرر واجب الدفع ما أمكن »(١).

ودليل هذه القاعدة هو نفس ما استدللنا به للقاعدة الأم «لا ضرر ولا ضرار»؛ حيث إنها تقضي بوجوب دفع الضرر. وعند عدم القيام بدفع الضرر سيبقى الضرر قائماً، وهذا يضاد القاعدة ويضاد الحديث ويضاد المقاصد العامة للشريعة الإسلامية. فدفع الضرر إذاً واجب بقدر الإمكان.

ومن فروع هذه القاعدة أنه « يحق للقاضي منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن حتى يوكل وكيلاً عنه بالخصومة، ولا يصح منه عزل هذا الوكيل مادام هو مسافرا منعاً لضرر الدائن »(٢).

ومنها أن الشفعة في الأصل ثبتت في الشرع لدفع الضرر عن الشفيع قبل وقوعه، وكذلك «تقييد تصرفات الشركاء في الأموال المشتركة؛ إذ يمنع الشريك من كل تصرف مضر»(٣).

#### [ ۲ ] «الضرر يزال»: (١)

إذا كانت القاعدة السابقة تقضي بوجوب دفع الضرر قبل وقوعه، فإن هذه القاعدة تقضي بوجوب إزالته إذا وقع، فالأولى وقاية وهذه علاج.

وأدلة هذه القاعدة هي ذاتها أدلة القاعدة الأم «لا ضرر ولا ضرار» لأنها فرعها، وما يستدل به على الأصل يستدل به على الفرع الخارج منه والصادر عنه، ولأن نفي الضرر لا يتم إلا بدفعه قبل وقوعه وإزالته إذا وقع، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

ومن فروع هذه القاعدة «الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيار... والحجر بأنواعه  $(^{\circ})$  ومنها أن «العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضرراً على الآخر امتنع وصارت لازمة  $(^{7})$  ومنها ثبوت الغبن بالخيار للمسترسل، والنهى عن الاحتكار، ووضع الجوائح، وإبطال هبة المريض لبعض الورثة في مرض الموت، والتسعير عند

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ٢٨٦ . (٢) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٨١ ف ٥٨٧ .

<sup>(</sup>٣) موسوعة الندوي ١ / ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) مجلة الاحكام العدلية م/ ٢٠، الاشباه والنظائر للسيوطي ص١٧٢، الاشباه والنظائر لابن نجم ص٩٣.

<sup>(</sup>٥) الأشباه للسيوطي ص١٧٣ . (٦) المنثور ٢ / ٤٠١ .

فساد السوق وغير ذلك من الأحكام التي تزيل الضرر.

#### [٣] «الضرر لا يُزال بمثله »: (١)

هذه القاعدة تعتبر ضابطاً يحكم عمل القاعدة السابقة «الضرر يزال» ويضع حداً لمجال عملها حتى لا تتعداه إلى ما يسبب ضرراً عكسياً. وقد وردت في أغلب كتب القواعد بلفظ «الضرر لا يزال بالضرر» ( $^{(1)}$ ) ولكن عبارة المجلة أكثر ضبطاً؛ لأن الضرر يزال بالضرر الأخف، ولكن لا يزال الضرر بمثله ولا باعظم منه، قال الإمام الزركشي «كذا أطلقوه، واستدرك الشيخ زين الدين الكتاني ( $^{(1)}$ )، فقال: لابد من النظر لأخفهما وأغلظهما » $^{(3)}$  وقال السيوطي «قال ابن السبكى: يستثنى من ذلك ما لو كان أحدهما أعظم ضرراً» ( $^{(0)}$ ).

وهذه القاعدة يستدل عليها بحديث « لا ضرر ولا ضرار » حيث إن إزالة الضرر بضرر مثله أو أكبر منه يعد من الضرار المنهي عنه في الحديث. كما أنها لا تنفك عن القاعدة الثابتة وهي « الضرر يزال » وذلك لأن « قولنا الضرر يزال مقيد في الحقيقة بألا يزال بضرر مثله ، فيكون معنى الضرر يزال أى: الضرر يزال لكن لا بضرر ، لأنه لو أزيل الضرر بضرر آخر مثله أو أكثر منه لم يصح قولنا الضرر يزال ؛ لبقاء الضرر » (٢٠).

ومن فروع هذه القاعدة: «إن ترك أحدهم الشفعة سقطت ولم يكن للباقين من الشفعاء أن يأخذوا إلا الكل أو يتركوا الكل، قال ابن المنذر(٧): أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على هذا؛ لأن في أخذ البعض إضرار بالمشتري

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٢٥.

<sup>(</sup>٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص١٧٦، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٩٥ المنثور للزركشي ٢ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) الكتاني : أبو بكر محمد بن علي بن جعفر البغداي الكتاني ، توفي سنة اثنتين وعشرين وثلاث مئة ، ويقال توفي سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة ، سير أعلام النبلاء (٢٥ / ٥٣٣) .

<sup>(</sup>٤) المنتور ٢ / ٣٢١ . (٥) الأشباه للسيوطي ص ١٧٨ .

<sup>(</sup>٦) ابن المنذر : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ، وأبو بكر ، الحافظ العلامة شيخ الحرم ، ولد سنة ١٧٢هـ كان ثقة فقيها مجتهداً ، لا يقلد أحداً ، وله تآليف ، توفي سنة ٢٣٦هـ . انظر : تذكرة الحافظ (٢/٧١)، وسير أعلام النبلاء (١/ ١٩٨ ، ٦٨٩ ) ، وشذرات الذهب (١/ ٢٨٠) .

<sup>(</sup> ٧ ) القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص ٣٧٦ .

بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر» (١).

#### [٤] «يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام» : (٢)

وهذا بديهي تعرفه العقول، وتحتمه المصلحة، وتدل عليه محكمات الشريعة وثوابتها، ويشهد له حديث «لا ضرر ولا ضرار »، لأن الضرر العام إذا لم يدفع باحتمال الضرر الخاص لأدى ذلك إلى تفشى الضرر وانتشاره.

ومن فروع هذه القاعدة «بيع الفاضل من طعام المحتكر عن قوته وقوت عياله إلى وقت السعة "(") فبيع ما فضل من قوت المحتكر وقوت عياله إضرار بمصلحته الخاصة، ولكنه يحتمل لدفع الضرر العام الواقع على الناس بسبب احتكاره، حيث إن «الحكمة من تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس »(٤) ومن ذلك: منع تصدير بعض السلع لمصلحة العامة أو منع استيراد بعض السلع لمصلحة عموم المنتجين المحليين، وإن كان سيقع ضرر على بعض خاصة الناس (٥٠).

#### [ ٥ ] «الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف»: (٦)

وهذه القاعدة كالسابقة في بدهيتها وفي الاستدلال عليها. واحتمال الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد تقليصا للضرر وتضييقا لدائرته بقدر الإمكان، وهو وجه من وجوه إعمال قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

[Y-Y] «إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما» (Y-Y)«يختار أهون الشرين»(^).

هاتان القاعدتان بمعنى واحد، وقد يعبر عنهما بألفاظ قريبة من ذلك مثل «الشارع الحكيم يدفع أعظم الضررين بأيسسرهما »(٩) أو «يرتكب أخف ( ( ) ) أو ( إذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر <math>( ( ) ) .

<sup>(</sup>٢) مجلة الحكام العدلية م / ٢٦، الأشباه لابن نجيم ص٩٥. (١) كشاف القناع ٤ / ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحح مسلم ١١ / ٤٣. (٣) شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص ١٩٨.

<sup>(</sup>٦) مجلة الأحكام العدلية م/ ٢٧. (°) انظر موسوعة الندوي ١ / ٨٤ .

<sup>·</sup> ٢٨ / السابق م / ٢٨ . ( ٨ ) السابق م / ٩ .

<sup>(</sup>١٠) المعيار المعرب للونشريسي ٨ / ٤٣٣ . ( ٩ ) الطرق الحكمية لابن القيم ص ٣٨٣ .

<sup>(</sup>١١) فصول الأحكام للباجي ص ٢٠٨، وانظر التاج والإكليل ٤ / ٢١٨ .

ومعنى هاتين القاعدتين أنه إذا تعارضت مفسدتان أو ضرران، ولم يكن بالإمكان دفعهما معاً، وكان لابد من ارتكاب أحدهما، فإنه ينظر إلى أيهما أخف وأهون فتحتمل وتبقى؛ لتدفع الأشد الأعظم.

وهذا المسلك هو الذي تحتمه قاعدة «لا ضرر ولا ضرار»، لأن تقليص الضرر وتضييق دائرة المفسدة إعمال لهذه القاعدة الكبرى، أما ارتكاب الضرر الأكبر في سبيل تفويت الأصغر فهو توسيع لدائرة المفاسد والأضرار، وهو مصادم لقاعدة «لا ضرر ولا ضرار».

#### $[\ \Lambda\ ]$ « درء المفاسد مقدم على جلب المصالح » $[\ \Lambda\ ]$

والمقصود أن المفسدة إذا عارضتها مصلحة مساوية لها، فإن الترجيح يكون في جانب المفسدة، فتدفع هذه المفسدة وإن أدى دفعها إلى تفويت المصلحة وضياعها، وذلك لأن أثر وقوع المفسدة أضر من أثر فوات المصلحة، حيث إن «للمفاسد سرياناً وتوسعاً كالوباء والحريق، فمن الحكمة والحزم القضاء عليها في مهدها، ولو ترتب على ذلك حرمان من بعض المنافع أو تأخير لها، ومن ثم كان حرص الشارع على منع المنهيات أقوى من حرصه على تحقيق المأمورات، وقد روي عن النبي عَيَا قوله: « ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم» (٢).

ومن أدلة هذه القاعدة قول الله تعالى: ﴿ وَلا تَسُبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم ﴾ [الانعام: ١٠٨]، فسب المسلمين لآلهة المشركين مصلحة، لما فيه من تحقير هذه الآلهة وإسقاط هيبتها من قلوب الناس، ولكنها مقابلة بمفسدة سبهم الله عز وجل، فيكون الواجب تفويت المصلحة المتوخاة من سب آلهة المشركين لدفع مفسدة سبهم الله عز وجل، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٣٠، الأشباه للسيوطي ص١٧٩، الأشباه لابن نجيم ص٩٨.

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٨٥ ف ٩٩٥ ، والحديث رواه مسلم (٢١٣٠) .

ومن أدلة هذه القاعدة: - وهو من أمثلتها التطبيقية أيضاً - ما روته أم المؤمنين عائشة وَخْضُهُ أن النبي عَنْ قال لها «يا عائشة: لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه، وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين: باباً شرقياً وباباً غربياً فبلغت به أساس إبراهيم» (١).

أما إذا رجحت المصلحة على المفسدة رجحاناً ظاهراً أو العكس فإنه يقدم الراجح منها، وهذا هو مقتضى القاعدة الآتية.

### [٩] «إذا تعارضت المصالح والمفاسد قُدّم الأرجح منها على المرجوح»: (٢)

من أدلتها قول الله عز وجل: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فَيَهُمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمِنافَعُ لَلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبِرُ مِن نَفْعِهِما ﴾ [البقرة: ٢١٩] .

ومن أدلتها : أن النبي عَلَيْكُ ترك قتل عبد الله بن أبي بن سلول ، ولما استأذنه عمر في ذلك قال : «دعه ، لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحاب »(٣) فقد «ترك النبي عَلَيْكُ قتل هذا المنافق مع ما في قتله من المصلحة ، ولكن قتله سيفضي إلى مفاسد أعظم من المصلحة المترتبة على قتله » (١٠) .

ومن فروع ذلك أنه : «إذا كانت مفسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء ، وأكل الأموال بالباطل، فمعلوم أن هذه المفسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها، كما أن السباق بالخيل والسهام والإبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز بالعوض »(°).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري ك الجج باب فضل مكة وبنيانها برقم١٥٨٦ ج٣ ص٦٣١ ، ومسلم ك الحج باب نقض الكعبة وبناؤها برقم٤٠١ / ١٣٣٣ ج٩ ص٥٤٥ .

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٤ / ٢٦٩ والقواعد الفقهية الخمس الكبري ص٥٩٥ .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه، البخاري ك المناقب ٦ / ٥٤٦ مع الفتح، ومسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب نصر الاخ ظالماً أو مظلوماً ٤ / ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٤) القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص ٣٩٦.

<sup>(</sup> ٥ ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ٢٩ / ٤٨ .

#### القاعدة الرابعة: المشقة تحلب التسمر: (١)

الحقيقة الواضحة للعيان أن الدِّين الإِسلامي يسر، وأن شريعته السمحة بريئة من العنت والآصار والأغلال، وأن نبينا المعصوم عَيَّا قد بعث بالحنيفية السمحة. هذه حقيقة لا يماري فيها إلا جاهل ولا يجادل فيها إلا مماطل.

#### ومن تأمل في يسر الشريعة أدرك أنه يتمثل في ظاهرتين أساسيتين:

الأولى: أن أحكام الشريعة نفسها نزلت من عند الله تعالى بهذه الصفة: «سهلة يسيرة لا عُسر فيها ولا حرج، فكل ما فيها من عزائم ورخص، وكل ما فيها من أوامر ونواه، وكل ما فيها من واجب ومستحب ومباح ومكروه ومحرم، وكل ما فيها من تكاليف ينبني عليها الثواب والعقاب، كل هذا جاء من عند الله هيناً لا شدة فيه، جاء من عند الله متفق مع فطرة الإنسان، جاء من عند الله داخلاً في طوق الاحتمال ودائرة الوسع والطاقة، لا يخرج عن قدرة الإنسان ولا ينافي فطرته ولا يصطدم بغرائزه الفطرية أو حاجاته الطبيعية، جاء ملبياً لحاجة الروح وحاجة الجسد في تناسق وشمول وواقعية، وبأسلوب مهذب نظيف» (٢).

الظاهرة الثانية: أن هذه الشريعة برغم يسرها هذا تخللتها الرخص الفيحاء التي تلبي الأعذار، وترفع كاهلها عن أهلها. هذه الرخص المنتشرة في أنحاء الشريعة، المبثوثة في أقطارها؛ تدخل جميعها تحت هذه القاعدة الجامعة «المشقة تجلب التيسير» ومن ثم «يتخرج على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته»(٣).

فإذا وقعت المشقة المعتبرة، وسببت عنتاً وضيقاً وحرجاً؛ فإن وقوعها هذا يستجلب بذاته رخص الشرع وتخفيفاته، التي ترفع المشقة وتدفع العنت وتحيل الصعب سهلاً والعسر يسراً.

و«هذا لا يعني أن كل مشقة تكون سبباً في التخفيف، فإن كل عمل في حياة الإنسان لا يخلو من مشقة وجهد يصاحب الأعمال الضرورية التي لا غني عنها

<sup>(</sup>۱) الأشباه والنظائر للسيوطى ص١٦٠، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص٨٣٠ المنثور٣ / ١٦٩، مجلة الأحكام العدلية م/ ١٧.

<sup>(</sup>٢) يسر الإسلام حجة على الأنام للباحث ص٣٦ . (٣) شرح الكوكب المنير ٤ / ٤٤٥ .

كطلب الرزق»(١) وإنما المشقة المعتبرة هي التي تكون فوق العادة، ولا يتحملها الإنسان إلا بكثير كلفة، كالمرض الذي يفقد صاحبه القدرة على الصيام أو الصلاة من قيام، فإنه عذر يعطى صاحبه الرخصة في الإفطار وفي الصلاة جالساً.

كما ينبغي أن نفطن إلى أمر مهم وهو «أن المشقة التي تجلب التيسير هي التي لا يكون فيها نص يدعو إلى تحملها، فإن وجد النص فلا يجوز العمل بخلاف النص؛ رغبة في التيسير، وذلك كالأمر بالجهاد وملاقاة العدو بكل قوة ودون هوادة »(٢) فجلب المشقة للتيسير «مشروط بعدم مصادمتها نصا، فإن صادمت نصاً روعی دونها »(۳).

وهذه القاعدة يستدل عليها بأدلة كثيرة من الكتاب والسُّنَّة، من هذه الأدلة: وقول الله عز وجل: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴾ [البقرة: ١٨٥]. وقوله تعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلقَ الإِنسَانُ ضَعيفًا ﴾ [النساء: ٢٨]. وقوله تعالى: ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. عن أبي هريرة رَخِ عَن النبي عَلَيْكُ قال: «إن الدِّين يسر، ولن يشاد الدِّين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشئ من الدلجة» (٤٠).

وعن أنس مَغِرَّثُينَ أن رسول الله عَلِيَّة قال: «يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا» (°). فالآيات أعلنت عن مراد الله تعالى من التيسير ورفع الحرج، والأحاديث فيها أمر للناس بالتيسير وعدم التنفير. ويستفاد من مجموع الآيات والأحاديث أن المشقة تجلب التيسير.

واستقراء الشريعة يثبت أن الشارع الحكيم أدغم الرخص في التكاليف، وربطها بوقوع المشقة، وهذا مما يفوق الحصر، وهو من أقوى الأدلة على ثبوت هذه القاعدة.

<sup>(</sup>١) المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية ص ١٤٠ . (٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٨٤.

<sup>(</sup>٣) شرح القواعد الفقهية ص ١٥٧.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري ك الأيمان باب الدين يسر برقم ٣٩ج ١ ص ١٣٩.

<sup>(</sup> ٥ ) صحيح: متفق عليه، البخاري ك العلم باب: ما كان النبي ﷺ يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا برقم ٦٩ ج١ ص٢٣٩ ، وأخرجه مسلم ك الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث برقم٧ / ١٧٣٣ ج١٢ ص٤٠١ .

وقد عبر بعض العلماء عن هذه القاعدة بلفظ «إذا ضاق الأمر اتسع»، وهي قول الإمام الشافعي (١). (٢). ولا فرق بين العبارتين، « فإن شئت قلت: إذا ضاق الأمر اتسع» (٣) وربما عبر عنها العلماء بالفاظ مقاربة، مثل: «ما ضاق على الناس اتسع حكمه »(٤) وما علمت بليته سقطت قضيته (٥) ومثل: «هذه الشريعة مبنية على أن الأشياء إذا ضاقت اتسعت (7).

#### ومن فروع هذه القاعدة:

- جواز فسخ الإِجارة لعذر السفر(٧).
- بيع الأنموذج وبيع المغيبات في الأرض إذا رؤي منه ما يدل على ما لم يُر، وأن كل ما يحصل الحرج برؤية جميعه يكتفي برؤية بعضه إذا دل عليه (^).
- «الشرط الذي لا ينافي مقصود الشارع ولا مقصود العقد فإنه يجوز »(٩).
- «جواز العقود الجائزة؛ لأن لزومها يشق ويكون سبباً لعدم تعاطيها »(١٠).

وينضوي تحت هذه القاعدة جملة من القواعد المتممة لعملها، الباسطة لسلطانها. وقد أجملها الشيخ السعدي في قوله:

> «ومن قبواعبد الشريعية التيبسير وليس واجب بلا اقــــــدار وكل مسحظور مع الضسرورة وهذه القواعد هي:

فی کل امسرنا به تعسس ولا مستحسرم مع اضطرار بقدر ما تحــتاجــه الضرورة »(۱۱)

#### [ ١ ] الضرورات تبيح المحظورات.

(١) الإمام الشافعي: محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان القرشي الشافعي المكي، أبو عبد الله ، الإمام العلم، حبر الأمة ، ونسيب رسول الله ﷺ وناصر السُّنَّة ، ولد سنة ٥٠ ١هـ ، بغزة ، وتلقى العلم بمكة والمدينة ، صنف التصانيف العظيمة ، وهو صاحب المذهب المبتوع ، والعقل المسموح ، والخُلق المطبوع ، والمآثر الجلية، والمناقب العظيمة ، من مؤلفاته : الأم ، والرسالة ، انتقل إلى مصر سنة ٤٠٢هـ، وتوفي بها سنة ٢٠٤ هـ . انظر : تذكرة الحفاظ (١/ ٣٦٣-٣٦٣) ، والبداية والنهاية (١٠/ ٢٥١) ، وطبقات الشافعية ص١١-١٤.

- (٢) انظر: الأشباه للسيوطي ص١٧١ .
  - (٤) بدائع الصنائع ١ / ٢٥٠ .
  - (٦) قواعد الأحكام ٢ / ١١٣ .
    - ( ٨ ) المرجع السابق.
- (١٠) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٦٩ .
- (٣) الأشباه والنظائر للسبكي ١ / ٤٨ .
  - (٥) تبيين الحقائق للزيلعي ٥ / ٢١٨ .
  - (۷) انظر موسوعة الندوى ص۱ / ۱۳۲.
  - ( ۹ ) مجموع فتاوی ابن تیمیهٔ ۲۹ / ۱۵٦ .
    - (١١) قواعد السعدى ص ٤٣.

- [ ٢ ] لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
  - [ ٣ ] الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة وخاصة.
    - [ ٤ ] الضرورات تقدر بقدرها.
    - [ 0 ] ما جاز لعذر بطل بزواله.
    - [ 7 ] إذا زال المانع عاد المنوع.

#### وفيما يلى نتناول هذه القواعد بشيء من التوضيح:

#### [۱] «الضرورات تبيح المحظورات»: (۱)

معناها «أن الضرورة وهي الحاجة الملجئة إذا حصلت للمكلف فإنها تبيح له الترخص بفعل ما حرم الله، مما يناسب ضرورته »(٢) ولكن «هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو مقيد بعدم إيقاع ضرر بحرمات الآخرين مساو له أو أكبر مما هو واقع فيه »(٣).

#### والأدلة عليها كشرة منها:

- ﴿ ١ ﴾ قول الله تعالى: ﴿ مَن كَفَرَ باللَّه منْ بعْد إِيمانه إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئنٌّ بالإيمان ﴾ [النحل: ١٠٦] الآية، فالإكراه الملجيء هنا ضرورة تسوغ لمن وقع فيها النطق بكلمة الكفر، ما لم ينشرح بها صدره.
- ﴿ ٢ ﴾ قول الله تعالى: ﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإنَّ اللَّه غفُورٌ رِّحيمٌ ﴾ [المائدة: ٣]، أي فمن اضطر إلى أكل الميتة المحرمة بسبب مجاعة ألمت به وحالت بينه وبين الحلال جاز له أن يأكل الميتة بشرط ألا يكون مائلا إلى إثم ولا مجاوزاً لحد الضرورة ، فهنا أبيح المحرم للضرورة.

وقد وردت هذه القاعدة في كتب الفقه بألفاظ متقاربة، مثل «يجوز في حال الضرورة ما لا يجوز في غيرها (3) ، ومثل «الضرورات تنقل الأحكام عن أصولها »(°) ، ومثل «الضرورات تنقل المحظور إلى حال المباح» (٦).

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م٢١/، الأشباه لابن نجيم ص٩٣، الأشباه للسيوطي ص١٧٣ المنثور ٢ / ٣١٧.

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية الخمس الكبرى ص٢٨٤.

ر بي الأم للشافعي ٤ / ١٦٨ ٣ ) المرجع السابق. ززر التمهيد ١٧ / ٣١٩ .

المعيار المعرب ٦ / ٣١٢ .

ومن فروعها: إباحة تأجير الأرض للزرع وبها شجر وثمر؛ لأن هذا مما تمس به الحاجة (١).

#### 

هذه القاعدة بنفس معنى القاعدة السابقة، غير أن الجملة الأولى منها «لا واجب مع العجز» توسع دائرة القاعدة بجعل العجز عن أداء الواجب ضرورة تبيح ترك الواجب المعجوز عن أدائه.

#### $[ \ ^{(7)}]$ «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»: $[ \ ^{(7)}]$

هذا هو لفظ المجلة والسيوطي وابن نجيم، أما لفظ الزركشي والجويني فهو «الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة في حق آحاد الناس» واللفظان متقاربان.

ومعنى القاعدة: «أن الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة في تجويز الممنوع شرعاً  $(3)^{(3)}$  وبمعنى أكثر وضوحاً: «أن ما يفتقر إليه المكلف في حياته ويلحقه بفوته حرج وضيق فإنه يعطى حكم الضرورة فيبيح المحظور المناسب لمقام الحاجة، ليرتفع الحرج والضيق عن المكلف  $(3)^{(3)}$  وذلك مثلما حدث للمسلمين أن افتقروا واحتاجوا إلى بيع البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة؛ بسبب ظرف الجهاد والغزو وخلت أيديهم من العير التي يستكملون بها عدة الجهاد. فأبيح لهم ذلك مع أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مع اتحاد الجنس ممنوع على الصحيح الراجح.

ومن أمثلة ذلك أيضاً أن «الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر، والشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم  $(^{7})$  ومن أمثلته جواز العرايا الذي ورد به الحديث الآتى ذكره بعد قليل.

ر ۱ ) انظر: مجموع فتاوی ابن تیمیة ۲۹ / ۶۴ : ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) إعلام الموقعين ٢ / ٤١، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٩٢.

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية م/ ٢٢، الأشباه لابن نجيم ص ١٠٠، الأشباه للسيوطي ص١٨٠، المنثور ٢ / ٢٤، البرهان للجويني ٢ / ٢٠، الغياثي ص ٤٧٨.

ر٤) موسوعة الندوي ١ / ١٤١ . (٥) القواعد الفقهية الخمس الكبري ص ٣٠٦ .

ر ٣ ) مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢٩ / ٤٩ .

« أن ما يجوز للحاجة إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه، أو تعامل، أو لم يرد فيه شئ منهما ولكن لم يرد فيه نص بخصوصه وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ورد في نظيره وارد فيه » (١).

ومن أدلة هذه القاعدة ما رواه أبو هريرة رَيَخِكُ أن رسول الله عَلَيْكُ : «رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق» (٢) مع أن النبي عَلِيكُ قد نهى عن المزابنة ، وهي بيع الرطب على النخل بتمر على الأرض، وذلك لأن الرطب ينقص إذا يبس، فيحدث الغرر. لكن لما كانت حاجة المسلمين إلى بيع العرايا قبل قطع الثمر شديدة أبيح لهم ذلك بشرط خرص الثمر الذي على النخل وحرزه وتخمينه، وبشرط أن يكون ذلك في حدود خمسة أوسق أو دونها، أي في حدود الحاجة.

ومن أدلتها أيضاً حديث ابن عباس ولخض قال: سمعت رسول الله عَلَى يخطب بعرفات: «من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد إزاراً فليلبس السراويل للمحرم»(٣) فهذه الحاجة التي ألمت بالناس نزلت منزلة الضرورة وأبيح لها المحظور. والأدلة على ذلك كثيرة، وإنما تعرف باستقراء فروع الشريعة.

#### [٤] «الضرورات تقدر بقدرها»: (٤)

هذه هي عبارة المجلة، وفي كتب القواعد وردت بلفظ «ما أبيح للضرورة

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري ك البيوع باب بيع المزابنة برقم ٢١٨٨ ج٤ ص٤٥٥ مسلم ك البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها برقم ١٥٣٩ ج١٠ ص١٤٠ وأبو داود ك البيوع باب في مقدار العرية برقم ٣٣٦٤ ج٣ ص٢١٠ واللفظ له والترمذي ك البيوع باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك برقم ١٣٠١ ج٣ ص٥٨٦ وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائي ك البيوع باب بيع العرايا بالرطب برقم ٤٥٥٥ ج٤ ص ٢٢٥ وابن ماجة ك التجارات باب بيع العرايا بخرصها تمرا برقم ٢٢٦٩ ج٢ ص٢٠٧ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: متفق عليه، رواه البخارى ك جزاء الصيد، باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد نعلين برقم ١٨٤١ ج ٨ ص ٢٥٠ وأبو داود ك ١٨٤١ ج ٤ ص ٨٦، ومسلم ك الحج باب من لم يجد نعلين... برقم / ١١٧٩ ج ٨ ص ٢٥٠ وأبو داود ك المناسك باب ما يلبس المحرم برقم ١٨٢٩ ج ٢ ص ١٨٢٩ ج ٢ ص ١٨٢٩ ج ٢ ص ١٨٦ وقال أبو عيسى: حسن صحيح ,والنسائي ك مناسك الحج باب الرخصة في لبس السراويل ١٨٣٠ ج ٣ ص ١٨٦ وقال أبو عيسى: حسن صحيح ,والنسائي ك مناسك الحج باب الرخصة في لبس السراويل ... برقم ٢٦٧١ ج ٣ ص ١٠٣ ج و ١٠٥٠ وابن ماجة ك المناسك باب السراويل والخفين للمحرم ... برقم ٢٩٣١ ج ٣ ص ٢٤ ، والدارمي ك المناسك باب ما يلبس المحرم من الثياب برقم ٢٩٣١ ج ١ ص ٢٨٢ .

## من وَ الْفِرْ الْفِيرِ الْفِرْ الْفِيرِ لِلْفِي لِلْفِيلِي الْفِيلِي الْفِيرِ الْفِيرِ الْفِيرِ لِلْفِي ا

يقدر بقدرها » (١) ولا فرق بين العبارتين وأوردها الدبوسي في الأسرار بلفظ «الثابت بالضرورة يقدر بقدرها » (٢).

وعند ابن تيمية «الحكم المقدر بالضرورة مقدر بقدرها» ( $^{(7)}$ )، و«الحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها» ( $^{(3)}$ ).

ومعنى القاعدة أن المحظور الذي يباح للضرورة لا تكون إباحته مطلقة وإنما يباح من هذا المحظور ما يكفي لدفع الضرورة ورفع الحرج دون زيادة، فمن اضطر لأكل الميتة أبيح له أن يأكل منها بقدر ما يدفع الجوع المهلك، ولا يجوز له أن يبلغ بذلك مبلغ الشبع والترف.

ودليل ذلك قول الله عز وجل: ﴿ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾ [البقرة: ١٧٣]، فهنا قيد إباحة المحظور للمضطر بألا يكون باغا أوعاديا، أي بألا يتعدى في ذلك حد الضرورة.

وفائدة هذه القاعدة مع قاعدة الضرورات تبيح المحظورات «التنبيه على أن ما تدعو إليه الضرورة من المحظورات إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة، وحسب، فإذا اضطر الإنسان لمحظور فليس له أن يتوسع في المحظور بل يقتصر منه على حد ما تندفع به الضرورة فقط »(°).

ومن فروع هذه القاعدة «أن المشتري إذا ادعى بالمبيع عيباً لا يطلع عليه إلا النساء، فإنه يقبل فيه لأجل توجيه الخصومة فقط قول الواحدة العدل... ولا يثبت حق الرد بشهادة النساء وحدهن؛ لأن ثبوت العيب بشهادتهن ضرورى، ومن ضرورته ثبوت توجيه الخصومة، دون الرد، فيحلف ألبائع، فإن نكل تأيدت شهادتهن بنكوله فيثبت الرد»(1).

#### $[\ 0\ ]$ «ما جاز لعذر بطل بزواله»: $^{(\ ee)}$

هذه القاعدة في قوة التقييد لقاعدة «الضرورات تبيح المحظورات» وقاعدة

<sup>(</sup>١) الأشباه لابن نجيم ص ٩٤، الأشباه للسيوطي، المنثور للزكشي ٢ / ٣٢٠.

<sup>(</sup>٢) كتاب الأسرار للدبوسي ص ٣٠٣ (٣) مجموع الفتاوي ٢١ / ٤٣٥.

<sup>(</sup>٤) السابق ١٢ / ٣٥٣ . (٥) شرح القواعد الفقهية ص ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) السابق ص ١٨٧ . (٧) مجلَّة الأحكام العدلية م / ٢٣ .

«الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»؛ لأن إباحة المحظور للضرورة مقيدة بمدة قيام الضرورة (١) فإذا سقط العذر بزوال الضرورة عاد المحظور الذي أبيح للضرورة إلى مكانه.

#### [7] «إذا زال المانع عاد المنوع»: [7]

من ذلك «ما لو اشترى شيئاً بعقد فاسد فتعيب عنده، لا بفعل البائع، ثم فسخ البيع بسبب الفساد، وأخذ البائع المبيع ونقصان العيب، ثم زال العيب يسترد المشترى من البائع ما دفعه له من نقصان العيب »(٣).

#### القاعدة الخامسة: العادة محكمة: (1)

«هناك أمور كثيرة وكل الشارع الحكيم تقديرها للعرف والعادة رعاية لمصالح العباد» (°) حيث «إن مظان المصالح تختلف باختلاف الأعصار والعادات» ( $^{(7)}$ ) ومن هنا وضع العلماء القاعدة الفقهية الأصولية الكبرى: «العادة محكمة»، وفرعوا منها قواعد أخرى تدور في فلكها، وتمتم عملها.

ولقد اشتهر بين الفقهاء العمل بهذه القاعدة، ومن تمرس في الفقه علم أن «الركون إلى العوائد والأعراف أسلوب معتاد عند الأئمة من غير خلاف، وقد وقع لهم ذلك في أبواب من الفقه كالنقود والسلم والمرابحة والآجال والوكالة» ( $^{(Y)}$ ) وغير ذلك من أبواب الفقه التي تتعرض لقضايا تتغير فيها عادات الناس بتغير الأزمان. واعتبر العلماء أن «من أفتى الناس بمجرد المنقول من الكتب على اختلاف فروعهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل» ( $^{(A)}$ ). وشرطوا في الفقيه أن يكون عالماً بالواقع الذي يحكم عليه، وقالوا في ذلك قولتهم المشهورة «الحكم على الشيء فرع عن تصوره».

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٢٤.

<sup>(</sup>١) شرح القواعد الفقهية ص ١٨٩.

رس شرح القواعد الفقهية ص ١٩٣.

رج بمجلة الأحكام العدلية م/ ٦٣، الاشباه للسيوطي ص ١٨٢، الأشباه لابن نجيم ص ١٠١، المنثور للزركشي ٢ / ٣٥٦. . ردي القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه ص ١٥١. . ( ٦) حجة الله البالغة للدهلوي ١ / ٨٩ بتصرف.

<sup>(</sup>١٠) المعيار المعرب ٦ / ٦٣ .

ر , , ) إعلام الموقعين ٣ / ٦٧ .

#### معنى القاعدة:

العادة في اللغة هي كل ما اعتيد حتى صار يفعل من غير جهد(١)، وهي مأخوذة من العود والمعاودة أي الرجوع إلى الأمر الأول، وسميت بذلك لأن صاحبها يعاودها ويرجع إليها مرة بعد أخرى (٢). ولفظ العادة مرادف للفظ العرف، وهو ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم (٣)، أو هو الأمر المعروف بين الناس إذا رأوه لا ينكرونه (٤).

ومعنى مُحكَمة: أي مسلطة، قد جُعل لها حكم وقضاء وفصل. يقال «حكَّمه في ماله تحكيماً إذا جعل إليه الحكم فيه »(°).

وعلى ذلك يكون معنى القاعدة؛ أن ما اعتاده الناس وتعارفوه في عاداتهم ومعاملاتهم وسائر تصرفاتهم، إذا لم يخالف نصاً شرعياً ولا قاعدة شرعية، ولم يجر اتفاق أو تعاقد على خلافه؛ فإنه يكون معتبراً، ويحكمه الشرع فيما لا ضابط له شرعاً.

ومن هذا التعريف يتضح لنا أن العادة « تُحكُّم فيما لا ضابط له شرعاً »(٦) بمعنى أن «الشيء إذا لم يكن محدداً في الشرع كان الرجوع فيه إلى العادة: كالقبوض والحروز وغيرها »(٧) وأن «كل ما ورد به الشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة ، يرجع فيه إلى العرف "(^).

والرجوع إلى العرف يكون في أمور، جميعها لم يضع لها الشارع ضابطاً، وإنما ترك تحديدها لعرف الناس وعاداتهم، من هذه الأمور (٩٠):

المقادير، كالحيض، والصاع وغير ذلك.

والأفعال غير المنضبطة ويترتب عليها أحكام، كالقبض والإحياء وغير ذلك.

ر١) المعجم الوجيز ص٣٤٩.

<sup>(</sup>ع) انظر لسان العرب ٣ / ٢٤٠-٢٣٩ . ( ٢ ) المعجم الوجيز ص١٤ .

ر ٦ ) المنثور ٢ / ٣٥٦ . رد ، مختار الصحاح ص١٤٨ .

٧ ) كفاية الأخيار ص ٢٤١ .

ر ٩ ) انظر فتح الباري ٤ / ٤٠٦ .

ر ٢ ) انظر لسان العرب ٣ / ٣١٦-٣١٧، المباح المنير ص١٦٦ .

١٨٠) الأشباه للسيوطي ص ١٩٧.

والأمور المخصصة كمقادير المكاييل والموازين والنقود وألفاظ الأيمان والوقف والوصية، إلى غير ذلك.

ويتضح من التعريف أيضاً أن شرط تحكيم العرف ألا يكون مصادماً لنص شرعي أو قاعدة شرعية، وألا يقع اتفاق على خلافه، فإن وقع اتفاق أو تعاقد على خلاف العرف عمل به دون العرف.

كما يشترط الفقهاء لتحكيم العادة أن تكون مطردة أو غالبة، ومن هنا وضعوا هذا الضابط الذي يحدد العادة المحكمة التي تعتبر شرعاً، وهو «إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت  $(^{1})$  وقال الزركشى: «العادة إذا اضطردت ينزل اللفظ في العقود عليها، وإذا اضطربت لم تعتبر ووجب البيان، وإذا تعارضت الظنون في اعتبارها فخلاف  $(^{7})$ .

والخلاصة أن هذه القاعدة: « تعبر عن مكانة العرف واعتباره في الشريعة الإسلامية، وعن سلطانه الحاكم بين الناس في توزيع الحقوق والالتزامات بينهم في التعامل »(٣).

#### الأصل للقاعدة: من أدلة هذه القاعدة:

- [١] أن القرآن ردنا إلى العرف في تقدير أمور ترك تقديرها إلى ما تعارفه الناس، من ذلك:
- ( 1 ) تقدير ما للمرأة من الحقوق وما عليها من الوجبات في قول الله : ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨].
- ﴿ بِ ﴾ تقدير كسوة أم المولود ورزقه ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٣٣٣]، أي بما تعارفه الناس.
  - ﴿ جِهِ ﴾ ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ ﴾ [البقرة: ٢٢٩].
  - ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩]، إلى غير ذلك من الآيات.

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م / ٤١، الأشباه للسيوطي ص ١٨٥، الأشباه لابن نجيم ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) المنثور ٢ / ٣٦١ . (٣) المدخل ٢ / ٩٩٣ ف ٢٠٤ .

- [ ٢ ] أن السُّنَّة النبوية أيضاً ردتنا إلى العرف في تقدير أمور لم يقدرها الشارع الحكيم، منها:
- ﴿ أَ ﴾ قول النبي عَلَيْكُ لهند «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (١) ، أي بما تعارفه الناس واعتادوه في أمر النفقة، فأجاز لها النبي أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه، ولم يحدد لها المقدار، وإنما ردها في تحديد مقدار ما يكفيها وولدها إلى العرف المعروف بين الناس.
- ﴿ ب ﴾ قبول النبي عَلِيهُ في خطبة الوداع بعرفات «ولهنَّ عليكم رزقهنَّ وكسوتهنَّ بالمعروف» (٢) ، فأوجب على الرجال النفقة على زوجاتهم، وترك تحديدها إلى العرف.
- [ ٣ ] أن الإسلام حينما أحل للناس البيع والمضاربة والعنان وغير ذلك من العقود والتعاملات لم يضع لها حدوداً أو قوالب لفظية أو عملية، وإنما تركهم يمارسونها على ما اعتاده الناس، بعد نفي ما لا يتفق مع نصوص الشريعة من أعراف الناس.

أما استدلال بعض العلماء بآية ﴿ خُذ الْعَفْوَ وَأَمُر ْ بِالْعُرْفِ ﴾ [ الأعراف : ١٩٩] وبحديث «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله الحسن» فهو استدلال ضعيف ، وما سقناه من الأدلة فيه الكفاية ، والله تعالى أعلم.

#### التفريع على القاعدة: من فروع هذه القاعدة ما يلي:

[ ١ ] «باع شيئاً بدراهم وأطلق نزل على النقد الغالب » (٣).

[٢] «لو باع التاجر شيئاً بثمن، ولم يصرحا بحلول ولا تأجيل، وكان المتعارف فيما

<sup>(</sup>۱) صحيح متفق عليه أخرجه البخاري ك النفقات باب إذا لم ينفق الرجل فالمرأة أن تأخذ بغير علمه . . . . برقم ٥٣٦٤ ج ٩ ص ٥٧٠ ، ومسلم ك الأقضية باب قضية هند برقم ٧ / ١٧١٤ ج ٢ ص ٣٧٣ ، وأبو داوود ك البيوع باب فلا الرجل يأخذ حقه من تحت يده برقم ٣٥٣٦ ج ٣ ص , ١٣٠٠ والنسائى ك أدب القضاة باب قضاء الحاكم على الغائب إذا عرف برقم ٥٤٣٥ ج ٤ ص ٦٣٢ ، وأبن ماجه ك التجارات باب ما للمرأة من مال زوجها برقم ٣٢٣ ح ٢٢٩٣ م ٢٢٩٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح متفق عليه واللفظ لمسلم ك الحج باب حجة النبي ٢ / ٨٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الأشباه للسيوطي ص ١٨٦ .

بينهم أن البائع يأخذ كل جمعة قدراً معلوماً؛ انصرف إليه بلا بيان » (١).

- [ ٣ ] إذا كان عقد الإجارة مطلقاً حمل على المنفعة المعتادة (٢).
  - [ ٤ ] القبض لأي سلعة يكون على الوجه المعتاد (٣).
- [0] الإِذن العرفي في الإِباحة والتمليك والتصرف كاللفظي (١٠).
- [٦] «إِن اكترى ظهراً في طريق، العادة السير فيه زمناً دون زمن لم يسر إِلا فيه؛ لأنه المتعارف»(٥).
- [ ٧ ] أن للمستعير استعمال العارية، ولكن في حدود الشرط الذي شرط المعير، فإذا لم يصدر من المعير شرطً وتركها مطلقة فللمستعير الحق في استعمالها كيف شاء، ولكن يقيد بالعرف الجاري في استعمال أمثالها فيقوم العرف هنا بتعيين ما لم يعينه النص.
- (  $\Lambda$  ] «الالتزامات التبعية الناشئة بعد المعاوضة ، كأجرة السمسار وكتابة الصك وأجرة إخراج البضاعة المبيعة من مستودعها . . . كل ذلك إذا سكت المتبايعان عن بيان ما يلتزم به كل منهما فقد اعتبر الفقهاء العرف أصلا في كل منهما بما تعورف أنه يلزمه  $(\Gamma)$ .
- [ ٩ ] «العيوب في السلع بحسب ما عند الناس »(٧) فما عده الناس عيباً فهو عيب ترد به السلعة وما لا فلا.
- [10] «ينعقد البيع بكل لفظ يدل عليه عرف الناس وعاداتهم وإن لم يوجد الإيجاب والقبول» (^) وكذلك «جميع العقود يرجع فيها إلى عرف الناس، فما عده الناس بيعاً أو إجارة أو هبة كان بيعاً أو إجارة أو هبة، فإن هذه الأسماء ليس لها حد في اللغة والشرع، وكل اسم ليس له حد في اللغة والشرع يرجع في حده إلى العرف» (٩).

(٧) المعيار المعرب ٦ / ٣٦ .

<sup>(</sup>١) الأشباه لابن نجيم ص ١٠٣ . (٢) انظر مجموع الفتاوي ٣١ / ٩.

<sup>(</sup>٣) السابق ٣٠ / ٢٧٥ . (٤) انظر السابق ٢٩ / ٢٠ .

<sup>(</sup> o ) الكافي في فقه الإمام أحمد، موفق الدين ابن قدامة المقدسي ط دار إحياء الكتب العلمية ٢ / ٣٢٣ .

ر ٦ ) المدخل الفقهي العام ٢ / ٨٦٥ .

<sup>(</sup> ۹ ) مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۹ / ۲۲۷ .

١١) إعلام الموقعين ٣ / ٢٨.



#### القواعد المتفرعة عن هذه القاعدة:

هذه القاعدة الأم يتخرج عليها قواعد تسبح في فلكها، وتدور حول محورها، من هذه القواعد:

- [1] «إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت (1).
  - [ $\Upsilon$ ] «العبرة للغالب الشائع لا للنادر » $(\Upsilon)$ .
- (") « استعمال الناس حجة يجب العمل به "(").
  - [ ٤ ] «الحقيقة تترك بدلالة العادة »(٤).
    - [0] «الكتاب كالخطاب»(°).
- [7] «الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان »(7).
  - [ ٧ ] «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً» (٧).
  - ( $^{(\Lambda)}$  « المعروف بين التجار كالمشروط بينهم » $^{(\Lambda)}$ .
    - ( $^{(9)}$  « التعيين بالعرف كالتعيين بالنص » ( $^{(9)}$  .
  - - [ ۱۱ ] « لا عبرة بالعرف الطارئ » (۱۱).
- [ ١٢ ] «كل ما ورد به الشرع مطلقاً، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه إلى العُرف »(١٢).
  - [ ١٣ ] «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت »(١٣).
- [ ١٤ ] «العرف القولي يقضي به على الألفاظ ويخصصها، والعرف الفعلي لا يقضى به على الألفاظ ولا يخصصها ».

(٢) المرجع السابق م / ٤٢ . (١) مجلة الأحكام العدلية م١١.

ر ٣) المرجع السابق م / ٣٧ .

(٦) المرجع السابق م / ٧ . (٥) المرجع السابق م / ٤٠ .

( ٨ ) المرجع السابق م / ٤٤ . (٧) المرجع السابق م / ٣٤ .

(١٠) المرجع السابق م/ ٣٩. (٩) المرجع السابق م/ ٤٥.

(١٢) الأشباه للسيوطي ص ١٩٧. (۱۱) ابن نجيم ص۱۰۹.

(١٣) الفروق ١ / ١٧٦ .

(٤) المرجع السابق م / ٤٠ .



#### وفيما يلي نتناول بعض هذه القواعد بشيء من التوضيح:

#### [١] «العبرة للغالب الشائع لا للنادر»:

هذه القاعدة قد يعبر عنها بلفظ «الغالب معتبر والنادر لا حكم له»(١)، وأحياناً بلفظ «الأحكام إنما هي للغالب الكثير، والنادر في حكم المعدوم»(٢)، وكلها ألفاظ متقاربة، وهذه القاعدة «أعم من الضابط المعروف المقرر في مجال العرف: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت؛ لأن الغالب الشائع هنا ليس محصوراً بأن تكون غلبة وقوعه من جهة أنه عرف تعامل عليه الناس وائتلفوه» (٣).

ودور هذه القاعدة مع قاعدة «العادة محكمة» أنها تمثل أحد الشروط الأساسية التي يلزم توافرها ليتحقق معنى العرف، فما كان غالباً شائعاً مضطرداً من عادات الناس فهو المعتبر، ولا عبرة للنادر القليل.

#### [٢] «المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً»:

أي أنه عند غياب الشرط الذي يتفق عليه العاقدان، فإن كان هناك عرف معمول به حل محل الشرط. كأن يستقل شخص سيارة أجرة إلى مكان معين، دون أن يشترط أجرتها أو يتفق مع السائق على أجرة معينة، فإن اختلفا فإن الحكم بينهما هو عرف الناس، وتكون الأجرة المتعارف عليها في مثل هذه المسافة وبمثل هذه السيارة هي المعتبرة وتحل محل الأجرة المشروطة عند غيابها.

ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم» وقاعدة «التعيين بالعرف كالتعيين بالنص».

#### [ ٣ ] « لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان»:

أي لا ينكر تغير الأحكام بتغير أعراف الناس وعاداتهم من زمان لآخر «فإِن كان عرفهم وعاداتهم يستدعيان حكماً، ثم تغيرا إلى عرف وعادة أخرى، فإِن الحكم يتغير إلى ما يوافق ما انتقل إليه عرفهم وعاداتهم » (1).

ر ، ) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجية ص ٢٩٥ . ٢٦٥ زاد المعاد ٥ / ٤٢١ .

<sup>(</sup>٣) موسوعة الندوى ١ / ١٩٥ بتصرف. (٤) شرح القواعد الفقهية ص ٢٢٧ .

وهذا إنما يكون في الأحكام المترتبة على العوائد ولذلك يعتبر لفظ الإمام القرافي أكثر دقة، حيث صاغ هذه القاعدة بهذا النص «الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت» (١).

ومن أمثلة ذلك أن أبا حنيفة لم يجوز بيع النخل ودود القز قياساً على سائر الهوام؛ بجامع عدم المالية والتقوم. ثم أجاز محمد بن الحسن الشيباني بيعهما؛ لأنهما صارا في عهده متقومين (٢).

وسبب تغير الحكم هنا ليس اختلاف الاجتهاد، وإنما اختلاف العوائد.

----

ر ١) الفروق ١ / ١٧٦ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر «العرف والعادة» د/ أحمد فهمي أبو سنة ، ص ١٣٠ .

#### المطلب القواعد الكليت سوي الخمسالكبري

## المقصد الأول قواعد التابع والمتبوع

القاعدة الأولى: التابع تابع : (١)

التابع لغة: هو الذي يتبع غيره، يقال: تبعه « من باب طرب وسلم إذا مشى خلفه »(۲) و «سار في أثره وتلاه »(۳).

ومعنى القاعدة ، « أن التابع لشيء في الوجود تابع له في الحكم؛ لأن التابع لا يحمل وجوداً مستقلاً »(٤).

وقد عبر عن هذه القاعدة بلفظ «التابع لا يفرد»(°) أي أن التابع لشيء لا يفرد بحكم يخالف حكم متبوعة، وهو نفس معنى القاعدة السابقة.

وجاءت عبارة المجلة أكثر دقة وإحكاماً حيث تنص على: «التابع لا يفرد بالحكم ما لم يصر مقصوداً »(٦) وهذا القيد «ما لم يصر مقصوداً» يخرج من هذا الحكم كل تابع قصد لذاته قصدا يخرجه عن كونه تابعا.

ودليل هذه القاعدة حديث أبي سعيد قال: قلنا يا رسول الله: ننحر الناقة، ونذبح البقرة والشاة، وفي بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟، فقال: «كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه»(٧) ، ففي هذا الحديث جعل رسول الله عَلِيلَة حكم

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ص٧٤.

<sup>(</sup>١) الأشباه للسيوطي ص ٢٢٦

<sup>(</sup> ٤ ) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوجيز ص٧١.

<sup>(</sup> ٢ ) مجلة الأحكاء العدلية م / ٤٨ .

ره) المنتور ١ / ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٧) صحيح : أخرجه أبو داود ك الضحايا باب ما جاء في زكاة الجنين برقم٢٨٢٧ ج٣ص١٢٣٠ . والترمذي ك الاطعمة باب ما جاء في ذكاة الجنين برقم١٤٧٦ ج؛ ص٧٢ و قال أبو عيسي حسن صحيح، وابن ماحة ك النجارات باب في ذكاة الجنين ذكاة أمه برقم١٩٧٩ ج١ص٥٠٥، والميهقي في السنن برقم ٩ / ٣٣٠ .

التابع الذي هو الجنين نفس حكم متبوعه وهو الأم التي ذبحت، فاعتبر ذكاة التابع نفس ذكاة المتبوع، وكذلك يكون التابع في سائر الأحكام تابعاً لمتبوعه، ما لم يصر مقصوداً دون متبوعه.

## من فروع هذه القاعدة:

- [ ١ ] «الحميل يدخل في بيع الأم تبعاً لها فلا يفرد بالبيع» (١).
- (  $\Upsilon$  ] « من أحيا شيئاً له حريم ملك الحريم على الأصح تبعاً »  $(\Upsilon)$  .
- [ $^{(7)}$ ] « زوائد المبيع التي تحصل فيه قبل القبض وبعد البيع مملوكه للمشترى » $^{(7)}$ .

#### القاعدة الثانية: التابع يسقط بسقوط المتبوع: (١٠)

ووردت بالمجلة بلفظ «إذا سقط الأصل سقط الفرع»(°) وعبر عنها المازري بلفظ «إذا سقط الأصل سقط فرعه وما ابتنى عليه»(٦).

#### ومن فروعها:

«براءة الأصيل توجب براءة الكفيل» (٧) أي أنه «لو أبرأ الدائن المدين من الدَّيْن وكان للمدين كفيل بسداده برأ المدين، وبرأ الكفيل تبعاً له» (٨).

# القاعدة الثالثة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه : (٩)

ومن فروع هذه القاعدة «إذا بطل عقد بطل ما تضمنه من شروط والتزامات؟ لأنها تبع له، وإذا صالح أحد خصمه المدعى على بدل ثم اعترف المدعى بعد الصلح بأنه لم يكن تجاهه حق بطل الصلح، فيبطل ما تضمنه من تمليك البدل» (١٠٠).

« ومن اشترى شيئاً أو استأجره أو اتهبه ونحوه ثم تصرف فيه، وبعد تصرفه بان أن العقد الأول باطل بطل ما بنى عليه من التصرف الأخير» (١١).

<sup>(</sup>١) الأشباه للسيوطي ص ٢٢٦ . (٢) المنثور ١ / ٢٣٤ .

٣ ) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٣٠ .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ الأشباه للسيوطي ص ٢٢٧ ، والمنثور للزركشي ١ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>  $\vee$  ) مجلة الأحكام العدلية م / ٦٦٢ .  $(\wedge)$  القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٣١ .

<sup>.</sup> 78. (9) المجلة م/ 70. . (1.) للدخل الفقهي العام 7 / 1.77 (9)

<sup>(</sup>١١) القواعد والأصول الجامعة للسعدي ص١٠٥.

وعكس هذه القاعدة أن يقال: «إذا صح ما هو الأصل؛ صح ما جعل بناء عليه »(١). القاعدة الرابعة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها : (٢)

هذه القاعدة « فحواها أن الشرائط المطلوبة في محل التصرفات يجب توافرها جميعاً في المحل الأصلي، ويتساهل بها في توابعه »(٣) ومعناها «أنه يتسامح في التابع مادام تابعاً ما لا يتسامح فيه إذا صار متبوعاً أي مقصوداً » (٤).

وقد عبر عن هذه القاعدة بألفاظ مقاربة لهذا اللفظ منها: « يغتفر في الشيء إذا كان تابعاً ما لا يغتفر إذا كان مقصوداً "( ) ، وأيضاً « يغتفر في الثبوت الضمني ما لا يغتفر في الأصل»(٦) ، وكذلك "يثبت تبعاً مالا يثبت استقلالاً »(٧) ، و « يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً » .

#### ومن فروع هذه القاعدة:

« لا يصح بيع الزرع الأخضر إلا بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعاً  $(^{\wedge})$ . «الشفعة لا تثبت للأبنية والأشجار بطريق الأصل وتثبت تبعاً للأرض إذا بيعت معها »(٩).

«الغرر الذي يؤثر في صحة العقد هو ما كان في المعقود عليه أصالة، أما الغرر في التابع فإنه لا يؤثر في العقد ١٠٠٠.

# القاعدة الخامسة: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته: (١١)

« فإذا اشترى الرجل داراً ملك الطريق الموصل إليها »(١٢)،ولو اشترى قفلاً دخل في البيع مفتاحه، و« من باعه داراً بحقوقها تناول البيع أرضها وبناءها وما هو متصل بها مما هو من مصلحتها كالأبواب المنصوبة والرفوف المستمرة والأوتاد المغروزة، ولا يدخل في البيع ما ليس من مصالحها...كالكراسي والمناضد ١٤٥٠).

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٥٤، الاشباه للسيوطي ص ٢٣٠. ( ' ) المبسوط ١٩ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>۳) موسوعة الندوي ص ۱ / ۵۶۳ (٤) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٣٣. رد) المنثور ٣ / ٢٧٦.

ر ٦ ) بدائع الفوائد لابن القيم ٤ / ٢٧ .

 <sup>(</sup>٧) قواعد أبن رجب ٣ / ١٥ . (٨) الأشباه للسيوطي ص ٢٣١.

<sup>(</sup>١٠) الغرر وأتره في العقود للصديق الضرير ص ٩٤٥. (٩) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٣٣.

<sup>(</sup>١١) محلة الأحكام م ٩٤/، الهداية للمرغياني ٩/ ١٧٤.

<sup>(</sup>١٣) المغنى ٤ / ٦٩ . (١٢) السابق م/ ٩٩.



# المقصد الثاني قواعد إعمال الكلام وإهماله

# القاعدة الأولى: إعمال الكلام أولى من إهماله : 🗥

إعمال الكلام هو «أخذه في الاعتبار عند تقدير الأحكام»(٢) وإهماله هو «ترك الأخذ به واعتباره من اللغو الذي لا ينفع ولا يضر»(٢) ومفاد هذه القاعدة أن «الكلام الصادر عن العاقل يصان عن الإلغاء ما أمكن »(٤)، فإذا أمكن حمله على الحقيقة لم يحمل على المجاز، وإذا لم يمكن حمله على الحقيقة حمل على المجاز صيانة له عن الإلغاء، وإذا انسدت أبواب المجاز ينظر إلى أي وجه يمكن أن يصح الكلام إذا حُمل عليه. فإذا لم يمكن حمله على أي وجه فإنه عندئذ يهمل. والخلاصة أنه «لا يجوز إلغاء اللفظ مع إمكان إعماله» (°).

## ومن فروع هذه القاعدة:

- [١] «عند الاختلاف بين العاقدين في كون العقد هزلاً أو جداً، فالقول لمن يتمسك بالجد؛ لأنه الأصل في الكلام »(١).
  - ( $^{(V)}$  « لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد حمل عليهم  $^{(V)}$ .
- [ ٣ ] «لو كان له زقان أحدهما خمر والآخر خل، فقال أوصيت لزيد بأحدهما؟ يصح ويحمل على الخل»(^).

وهذه القاعدة يتفرع عنها جملة من القواعد، ذكرها الأستاذ العلامة مصطفي الزرقا في كتابه المدخل(٩)، وهي:

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٦٠، الأشباه والنظائر للسيوطي ص٢٤٤، الاشباه والنظائر للسبكي ١ / ١٧١، المنثور للزركشي ١ / ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٤٢. (٣) المرجع السابق ص١٤٢.

<sup>(</sup> د ) الفروق للكرابيسي ٢ / ٢٩٧ . (٤) موسوعة الندوى ١ / ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٦) موسوعة الندوى ١ / ٤٩١ .

<sup>(</sup>٨) المنثور ١ / ١٨٣ .

ر٧) الأشباد والنظائر للسيوطي ص ٢٤٤

<sup>(</sup> ٩ ) المدخل الفقهي العام ٢ / ١٠٠٣ .

- [ ١ ] الأصل في الكلام الحقيقة.
- [٢] إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
- [ ٣ ] المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
  - [ ٤ ] « ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله».
  - [ 0 ] «الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر».
    - [7] « السؤال معاد في الجواب » .
    - [ ٧ ] «إذا تعذر إعمال الكلام يهمل».

# وفيما يلي نتناول بعض هذه القواعد بشيء من التفصيل والبيان:

# [۱] «الأصل في الكلام الحقيقة»: (۱)

الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، لقرينة تدل على عدم إرادة المعنى الحقيقي. والمتكلم قد يقصد المعنى الحقيقي الذي وضع اللفظ له وقد لا يريد به معناه الحقيقي ولكن يريد به معنى آخر على سبيل المجاز.

ومعنى القاعدة أن الأصل حمل كلام المتكلم على معناه الحقيقي، وترتيب الحكم على ذلك، ما لم يقم دليل أو قرينة على أن المعنى الحقيقي غير مراد، فعندئذ فقط يحمل على المعنى المجازي؛ وهذا من باب «إعمال الكلام أولى من إهماله» حيث إن نقل اللفظ من المعنى الحقيقي إلى المجازي بلا بينة إهدار للكلام وإهمال له.

ومن أمثلة ذلك أن الرجل إذا أوقف على أولاده وله أولاد صلبيون وأولاد أولاد، حمل الكلام على أولاده الصلبيين إلا إذا قامت قرينة تدل على أنه لم يقصد الأولاد الصلبيين فعندئذ يحمل على أولاد الأولاد.

ويقترب من هذه القاعدة قاعدة «التأسيس أولى من التأكيد» (٢)، فلو كان مع الشخص إيصالان على آخر كل واحد منهما بمبلغ مائة جنيه، فالأصل في الثاني منهما أنه للتأسيس لا لتأكيد الأول إلا إذا ظهر أن الأمانة واحدة وأن

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ١٢.

الإِيصال الثاني جاء لتأكيد الأول لا لتأسيس معاملة جديدة.

## [ ٢ ] «إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ": (١)

أي إذا تعذر حمل كلام المتكلم على معناه الحقيقي، فإنه يحمل على المعنى المجازي « لأن المجاز عندئذ يتعين طريقاً لإعمال الكلام واجتناب إهماله »(٢).

ومثال ذلك: «لو وقف على أولاده، ولم يكن لهذا الواقف إلا حفدة، انصرف الوقف إليهم؛ على سبيل المجاز؛ لأن المعنى الحقيقي للفظ وهو الأولاد الصلبيون متعذر، والحفيد يسمى ولداً مجازاً فينصرف اللفظ إليه، وذلك خير من إهماله »(٣).

# [ ٣ ] «السؤال معاد في الجواب»:

«أي: إذا ورد جواب بإحدى الأدوات الجملة مثل «نعم» أو «بلى» بعد سؤال مفصل، يعتبر الجواب مشتملاً على ما في السؤال من تفصيل؛ لأن مدلولات هذه الأدوات تعتمد على ما قبلها»(٤).

وقد ذكرها الإمام السرخسي (°) بلفظ «الخطاب السابق كالمعاد فيما بنى عليه الجواب » (٦).

«ومن فروع هذه القاعدة مسائل الإقرار كلها» (٧) فمثلاً "إذا سئل: هل لفلان عليك كذا ؟ عليك كذا ؟ عليك كذا ؟ فأجاب: بعم، أو سُئل: أليس له عليك كذا ؟ فأجابه: بلى، كان مقراً بجميع ما ورد في السؤال، ولو لم يكرره» (٨).

## [٤] «ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله»: (٩)

معنى هذه القاعدة «أنه يكفي في الأشياء التي لا تتجزأ ذكر بعضها عن الكل، فإذا أطلق المرء على الكل جزءاً منه كان هذا الجزء قائماً مقامه إذا كان لا

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٦٦ . (٢) المدخل الفقهي العام ٢ / ١٠٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المدخل ٢ / ١٠٠٤ ف ٦١٧ . (٤) موسوعة الندوي ص١ / ٥١٦ .

<sup>(</sup>٥) السرخسي: الفيلسوف البارع ذو التصانيف أبو العباس أحمد بن الطيب وقيل: أحمد بن محمد السرخسي من بحور العلم ، مات في أول سنة ثمانين ومئتين ، سير أعلام النبلاء (١٣/ ١٤٥) .

<sup>(</sup>۸) موسوعة الندوي ۱ / ۱۱۵.

<sup>(</sup>٩) مجلة الأحكام العدلية م/ ٦٣، الأشباه لابن نجيم ص ١٦٩.

يتبعض، وذلك حتى لا يكون الكلام مهملاً (1) وقد وردت هذه القاعدة في كتب القواعد بلفظ: «ما لا يقبل التبعيض فاختيار بعضه كاختيار كله وإسقاط بعضه كإسقاط كله (7) ، أي «أن الشيء الذي لا يقبل التجزئة من الأحكام إما أن يثبت كله أو يسقط كله، ولا أثر لاختيار المكلف فيه، فاختيار بعضه يكون كاختيار كله، وإسقاط بعضه يكون كإسقاط كله (7).

## من فروع هذه القاعدة:

«لو سلم الشفيع نصف العقار المشفوع يكون بذلك مسقطاً حق شفعته في الكل؛ لأن الشفعة مما لا يتجزأ » (٤) فيكون إسقاط بعضها كإسقاط كلها.

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) الأشباه للسيوطي ص ٢٩٢، والمنثور ٣ / ١٥٣.

<sup>(</sup> ٣ ) المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية ص٣٧٧ .

<sup>(</sup>٤) القواعد الفقهية بين الصالة والتوجيه ص ١٥٠ .



# المقصد الثالث قواعد الاحتياط وسد الذرائع

# القاعدة الأولى: الشريعة مبنية على الاحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن يكون طريقاً إلى المفسدة: (١)

هذه القاعدة ذكرها الإمام الشاطبي في الموافقات، ويمكن أن تصاغ هكذا «الشريعة مبنية على الاحتياط وسد الذرائع».

والذرائع حقيقتها «التوصل بما هو مصلحة إلى المفسدة» $^{(7)}$  والذريعة عبارة عن «أمر غير ممنوع لنفسه يخاف من ارتكابه الوقوع في الممنوع» $^{(7)}$ .

ومن أمثلة ما حرم سداً للذريعة: المزابنة والمحاقلة؛ فإِن تحريمهما جاء لسد الذريعة إلى ربا الفضل، وإلى بيع الطعام بجنسه متفاضلاً. ويدخل في هذا الباب جميع الحيل التي يتوصل بها إلى أكل الربا كالعينة.

القاعدة الثانية: ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة : (1)

معناها: أن «ما حرمه الإسلام قطعاً للعلل الواهية والأعذار الوهمية ودفعاً للمفاسد المترتبة على الأخذ بها والعمل بمقتضاها؛ يبيحه لمصلحة تفوق الضرر المتوقع من تحصيلها»(٥).

ومن فروعها ـ وهو من أدلتها أيضاً ـ أن النبي عَلَيْكُ أباح لأصحاب العرايا أن يبيعوها بخرصها تمراً. مع أن الأصل تحريم المزابنة، إلا أن تحريم المزابنة كان لسد الذريعة، فلما ظهرت مصلحة راجحة من بيع العرايا بخرصها تمراً أبيح بيعها.

#### القاعدة الثالثة: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحر مانه:

هذه القاعدة أوردها الإمام الزركشي بلفظ «من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه»(٦) وأوردها الإمام ابن رجب بلفظ «من تعجل حقه أو ما أبيح له

<sup>(</sup>١) الموفقات ٢ / ٦٤٢ . (٢) السابق ٤ / ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) (الجامع لأحكام القرآن) للإمام القرطبي أبي عبد الله محمد بن أحمد ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>٦) المنثور ٣ / ٢٠٥ .

قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه »(١)، وعبارة ابن رجب أكثر وضوحاً.

ومعنى القاعدة: «أن من استعجل الشيء الذي جعل له الشارع وقتاً تجري عليه الأحكام فيه، على وجه محرم، فإن الشارع يعاقبه بحرمانه من المنفعة التي استعجل من أجلها هذا الشيء؛ لأنه متعد باستعجاله على الشرع الحكيم »(٢) فيعامل بضد مقصوده عقوبة له، وزجراً لغيره وسداً للذريعة إلى الحرام.

ومن فروع هذه القاعدة وهو من أدلتها أيضاً: أن الشريعة منعت القاتل من الميراث، وورد في ذلك الحديث «لا يرث القاتل».

ومن فروعها: أن «من باع شيئاً وسلمه للمشتري قبل قبض ثمنه فقد فوت حقه في حبس السلعة عنده ، فلا يجوز له أن يطالب المشتري برد السلعة حتى يدفع الثمن فقط . . . ، وحيث استعجل في تسليم المبيع قبل قبض الثمن عوقب بسقوط حقه في حبس المبيع »(٦).

## القاعدة الرابعة: الخروج من الخلاف مستحب: ( 4)

هذه القاعدة من قواعد الاحتياط، ومعناها أن المسألة إذا كان فيها خلاف وأمكن الخروج من دائرة الخلاف في المسألة بالأخذ بالأحوط كان ذلك مستحباً. كأن يتنازع العلماء في معاملة معينة، بعضهم يحلها وبعضهم يحرمها، فيستحب للمكلف عندئذ أن يخرج من هذا الخلاف بترك هذه المعاملة على سبيل الاحتياط.

ومن أمثلة هذه القاعدة في باب المعاملات جميع الحيل التي وردت في باب الربا واختلف العلماء فيها ما بين محلل ومحرم كالعينة والتورق وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مع اتحاد الجنس. فإنه يستحب للمكلف أن يخرج من الخلاف فيها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالاحتياط وترك هذه المعاملات.

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب ٢ / ٤٠٤ . (٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) السابق ص ١٢٤.

<sup>(</sup>٤) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٢٦، والأشباه للسيوطي ص ٢٥٦.

ويشترط للعمل بهذه القاعدة ألا يوقع مراعاة الخلاف في خلاف آخر(١)، وأن يكون مأخذ المخالف قوياً فإن كان ضعيفاً واهياً لا يؤبه به (<sup>٢٠</sup>).

## القاعدة الخامسة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام: (٦)

معنى القاعدة: «إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضى التحريم والآخر يقتضى الإِباحة قدم دليل التحريم؛ عملاً بالاحتياط »(٤) ، ومن أهم أدلتها حديث «الحلال بين والحرام بين» وقد أوردها الزركشي بلفظ «إذا اجتمع الحلال والحرام والمبيح والمحرم غلب جانب الحرام»(°) ، وبلفظ آخر في موضع آخر هو «عند تعارض الحظر والإباحة يقدم الحظر»(٦).

## القاعدة السادسة: الحريم له حكم ما هو حريم له : $^{(\vee)}$

والحريم هو المحيط بالحرام، وكل محرم حريمه حرام، ودليل ذلك حديث «الحلال بين والحرام بين» والثمرة هي الاحتياط وسد الذرائع والوسائل إلى الحرام. ويدخل في هذا الباب حيل الربا كلها.

# القاعدة السابعة: وسائل الحرام حرام: (^)

أدلة هذه القاعدة هي نفس أدلة قاعدة سد الذرائع، ويستدل عليها أيضاً بقول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقُونَىٰ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْم والْعَدْوَانِ ﴾ [المائدة: ٢].

وقد وردت هذه القاعدة بالضاظ أخرى، منها: «الإعانة على الحظور محظور »(٩) ومنها «للوسائل أحكام المقاصد »(١١) ومنها «للوسائل حكم المقاصد »(١١)، كما يستدل على هذه القاعدة بالاستقراء؛ لأن «الشريعة شاهدة

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٢٧. (١) الأشباه للسيوطي ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) الأشباه للسيوطي ص ٢٠٧، الأشباه لابن نجيم ص ١١٧.

<sup>(</sup>٥) المنثور ١ / ١٢٥ . (٤) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) الأشباه للسيوطي ص ٢٣٨. (٦) السابق ١ / ٣٣٧ . (٩) الفروق للكرابيسي ٢ / ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٨) المغنى ٤ / ٩٧، المعيار ٥ / ٢٦.

<sup>(</sup>١٠) الفوائد في اختصار المقاصد للعزبن عبد السلام، دار الفكر المعاصر دمشق ١٠ / ٤٣.

<sup>(</sup>١١) مطالب أولى النهي - مصطفى السيوطي الرويحباني، ط المكتب الإسلامي دمشق ٦ / ٢١٧.

بأن كل حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرام، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  $(^{(1)})$ , ومن أمثلتها: هبة التلجئة، فهي باطلة وحرام لأنها ذريعة إلى محرم وهو تفويت حق الغريم أو الوارث، ويدخل فيها بيع كل ما حرم استعماله، وبيوع الآجال التي قصد بها أكل الربا على وجه الحيلة.

# القاعدة الثامنة: ما حرم استعماله حرم اتخاذه: (۲)

معنى القاعدة: «أنه يحرم على المكلف أن يحوز شيئاً محرماً عنده بأي سبب من أسباب التملك، بشراء أو اتهاب ونحوها، ولو لم يقصد استعماله؛ لأن وجوده في حوزته عامل قوي يؤدي إلى استعماله»(٣).

وهذا من باب سد الذرائع؛ ولذلك دليل هذه القاعدة هو قاعدة سد الذرائع بأدلتها التي سبق إيرادها.

ومن فروعها تحريم اقتناء الخمر والخنزير وآلات اللهو والمعازف وغير ذلك.

القاعدة التاسعة: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه :  $^{(4)}$ 

معنى القاعدة: «أن كل ما يحرم على المكلف أخذه لا يجوز له أن يتصدق به أو يهبه لواحد من الناس، ولا يجوز أن يتبرع به لجهة من الجهات الخيرية، ولا أن يضعه في المرافق العامة؛ فالأخذ والإعطاء في الحرمة سواء »(٥) وهما ذريعة إلى الحرام وتعاون على الإثم والعدوان، وقد حرم الله التعاون على الإثم والعدوان، وسد الذرائع المؤدية إلى الحرام.

وقد عبر الإمام الزركشي عن هذه القاعدة بلفظ: «ما حرم على الآخذ أخذه حرم على المعطي إعطاؤه  $(^{7})$ .

ومن فروعها: الرشوة ومهر البغي وحلوان الكاهن.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير، ط المكتبة القيمة، ٣ / ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م٣٤/، الأشباه للسيوطي ص ٢٧٧، المنثور للزركشي ٣ / ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) القاصد الشرعيه في القواعد الفقهيه ص٢٩٢ مقدم . (٤) الأشباه للسيوطي ص ٢٧٨ .

<sup>(</sup> c ) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٣٧ . ( ٦ ) المنثور ٣ / ١٤٠ .

# القاعدة العاشرة: إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع: (١)

معناها: أنه «إذا كان للشئ أو العمل محاذير تستلزم منعه، ودواع تقتضي تسويغه يرجح منعه» (٢) وهذا على سبيل الاحتياط؛ لأنه إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. فهذه القاعدة تنبثق من «تغليب المحظور على المباح عند اجتماعها» ومن أن «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح».

وهذا عندما لا يكون المقتضي راجعاً رجعاناً قوياً، لأنه « يمكن تقديم المقتضي على المانع في حالات تستلزم ترجيح تسويغ الشيء على منعه، وكل ذلك جار على قواعد العدل وموازنة المصالح والمفاسد في التشريع الإسلامي »(٣).

#### ومن الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة:

أنه « يمنع الشريك من التصرف في المال المشترك بصورة تضر بشريكه؛ لأن حق شريكه مانع، وإن كان حق نفسه مقتضياً »(1).

ومنها: « منع المؤجر من التصرف في العين المأجورة بما يمس حق المستأجر تقديماً للمانع وهو حق المستأجر» ( ° ).

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م / ٤٦، المنثور ١ / ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٨٦.

<sup>(</sup>٣) موسوعة الندوّى ١ / ٤٧٧ .

ر ٤ ) المدخل الفقهي العام ٢ / ٩٨٦ .

<sup>(</sup>٥) شرح القواعد الفقهية ص ١٤٤.

# لقصد الرابع أهم قواعد الإثبات والبينات

# القاعدة الأولى: البينة على المدعى واليمين على من أنكر : (١)

الدليل لهذه القاعدة حديث ابن عباس أن النبي عَيَالِيَّهُ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليسمين على المدعى عليه» (٢) وروى الترمذي بسنده عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده أن رسول الله عَيَالِيَّهُ قال في خطبته: «البينة على المدعى واليسمين على المدعى عليه» (٣) ، ورواه البيهقي بلفظ «البينة على المدعى واليمين على من أنكر» (١) ، وقال النووى: «هذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع» (٥) .

#### وقال الإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ:

« وقاعدة الشريعة أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين، فلما كان جانب المدعى عليه قوياً بالبراءة الأصلية؛ شرعت اليمين في جانبه » (٦).

وهذه القاعدة: « تتألف من مقدمتين ينتج من إحداهما الحكم في القضية: الأولى: منهما مقدمة على الأخرى، وهي: البينة على من ادعى.

والثانية: تكون عند فقدان البينة وهي: اليمين على من أنكر. فالمدعى يطالب بالبينة، والمدعي عليه إِن أنكر يطالب باليمين» (٧).

والبينة هي كل قرينة أو دليل يثبت المدعى «ومن خص البينة بالشهادة لم يوف مسماها حقه، ولم تأت البينة قط في القرآن مراداً بها الشاهدان، إنما أتت مراداً بها الحجة والدليل والبرهان مفردة ومجموعة» (^^).

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٧٦ . (٢) صحيح : رواه مسلم ك الاقضية ٣ / ١٣٣٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه الترمذي ١٣٤١، ومسند الشافعي ٩٣٣ والدارقطني في السُنن ٥٣.

<sup>(</sup>٤) صحيع: أخرجه البيهقي ١٦٢٢٢ ، والدارقطني ٩٨ ، والمتقي الهندي في كنز العمال ١٥٢٨٢ ، ومشكاة المصابيع ٣٧٥٨ . (٥) شرح النووى على صحيح مسلم ١٢ / ٣ .

<sup>(</sup>٦) زاد المعاد ٥ / ٣٦٥ . (٧) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٧٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم ص ١٤ .

واليمين على المدعى عليه إذا أنكر؛ لأنه لما كان الأصل العدم، والأصل براءة الذمة؛ استصحبنا ذلك فكان القائل بما يطابق هذا الأصل ـ وهو المدعى عليه مصدقاً، ولكن لم يقتصر الشارع الحكيم على الثقة بذلك الأصل حتى أضاف إليه يمين المدعى عليه المتمسك بالأصل؛ لكي تتأكد غلبة الظن بصدقه.

القاعدة الثانية: الأحكام تجري على الظاهر فيما يعسر الوقوف على حقيقته: هذه القاعدة عبر عنها الإمام ابن حجر (١) . رحمه الله. بقوله:

«المعاملات على الظواهر، والمعدوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم» ( $^{7}$ ). وقال الإمام الشافعي: «الأحكام على الظاهر، والله ولي المغيب» $^{(7)}$ .

وقال الإمام الخطابى (ئ): «الحكم إنما يجري على الظاهر، وإن السرائر موكولة إلى الله تعالى (0)، وقال في موضع آخر: إن الحكم بظاهر الكلام، وإنه لا يترك الظاهر إلى غيره ما كان له مساغ وأمكن فيه استعمال (0)، وعبارة المجلة «يحكم بالظاهر فيما يعسر الوقوف على حقيقته (0).

ومن أدلتها: قول النبي عَلِي : «إنكم تختصمون إلى ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئاً بقوله فإنما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها (^) ووجه الدلالة أن النبي عَلِي أقر في هذا الحديث أنه يحكم عما ظهر له، ويحمل كل مدل بحجته تبعة الباطن الذي يعلمه هو.

ومن فروع هذه القاعدة: إذا اختلف البيّع والمشترى في عيب يحدث مثله،

<sup>(</sup>۱) ابن جعر العسقلاني: شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني الشافعي نسبة إلى مدينة عسقلان الساحلية بفلسطين، ولد بمصر سنة ٧٧٣ هـ، رحل في طلب الحديث إلى الشام والحجاز، زادت مصنفاته على مئة وخمسين مصنفًا، وأشهرها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، توفي سنة ٨٥٢هـ. طبقات الحفاظ (١/ ٥٥٢)، الضوء اللامع (٢/ ٣٦).

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥ / ٣٠٢ . (٣) انظر الأم ٤ / ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) الخطابي: هو الإمام محمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب الخطابي البستي أبو سليمان ، ويقال نسبة إلى جد من سلالة زيد بن لاخطاب وهو أحد أثمة ، أخذ الفقه عن أبي بكر القفال ، وعنها الحاكم توفي سنة ٣٨٠ هـ ، من مصصنفاته : الإعلام ومعالم السُنن وغرائب الحديث وغيرها ، انظر طبقات الشافعية الكبرى ٣/٢٠٠ ، العقد المذهب ص ٥٧ . (٥) معالم السنن ٢ / ٢١٢ .

<sup>(</sup> ٨ ) صحيح : رواه البخاري عن أم سلمه ك الشهادات ٣ / ١٦٢ .

فقال البيّع حدث عندك، وقال المشتري حدث عندك، فالقول قول البيّع مع يمينه، وإنما كان لقول قول البيّع لأن الأصل في العقد الصحة واللزوم، والعيب حادث، فالقول قول مدعى الأصل المعتصم بالظاهر، وإن أقام المشتري البينة قبلت بينته »(١).

وهذه القاعدة كثيرة العمل في باب العقود؛ لأن «الأصل أن تحمل العقود على أسبابها الظاهرة، التي يظهر أنها غرض المتعاقدين، حتى إذا قام دليل أو قرينة على أن حقيقة الأمر غير ظاهرة وجب التمسك بالحقيقة، والأمر هنا موكول بالقضاء»(٢).

بل إن هذه القاعدة يسري العمل بها في غالب الأقضيات، وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية.

## القاعدة الثالثة: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه: (٣)

هذه القاعدة متممة للقاعدة السابقة: «يحكم بالظاهر فيما يعسر الوقوف على حقيقته» حيث تجعل الأعمال الظاهرة دليلاً على ما في الباطن، وتعلق الحكم بها، وهذا للتيسير على الناس؛ لأن الباطن يعسر الوقوف على حقيقته.

وهذا عام في الشريعة، يقول الإمام الشاطبى: «ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلاً على ما في الباطن، فإن كان الظاهر منخرماً حكم على الباطن بذلك، أومستقيماً حكم على الباطن بذلك أيضاً وهو أصل عام في الفقه »(٤).

### ومن فروعها:

- استعمال المشتري للمبيع يقوم مقام الرضا المسقط للخيار.
- تصرف المشتري في المبيع تصرف الملاك يسقط خيار الرؤية.

القاعدة الرابعة: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان: (°)

البرهان هو الأدلة القضائية المثبتة التي تسمى بالبينات، ومعنى القاعدة «أن ما ثبت لدى القاضى في مجلس القضاء بالبينة من الحوادث أو نتائجها الشرعية

<sup>(</sup>١) شرح الجصاص على مختصر الطحاوى ١ / ١٤٧ – ١٤٨ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٢) الالتزامات لأحمد إبراهيم بك ص ١٠٠ . (٣) موسوعة الندوى ص ١ / ٥٠٤ .

<sup>(</sup>٤) الموافقات ١ / ٢٠٨ . (٥) مجلة الأحكام العدلية م/ ٧٥ .

يعتبر أمراً واقفاً كأنه محسوس مشاهد بالعيان، فيقضي به اعتماداً على هذا الثبوت، وإن كان هناك احتمال خلافه بسبب من الأسباب ككون الشهود كذبة مستترين بالصلاح... ذلك لأن كل هذه الاحتمالات تبقى في حيز الموهومات بالنسبة للبينة الظاهرة، ولا عبرة للتوهم (١).

ومن فروعها: إذا أقام المشتري البينة على الوكيل أنه قد أوفاه الثمن، والوكيل يجحد ذلك، فقد برئ المشتري من الثمن، والوكيل ضامن له؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة، كما لو عايناه قد قبض الثمن ثم جحده كان ضامناً له.

القاعدة الخامسة: الجهل والخطأ والنسيان يرفع الإثم و لا يسقط الحكم: (٢)

فلو أتلف المشتري المبيع قبل القبض جاهلاً غرم ثمنه (<sup>7</sup>) ، ولو عقد عقد بيع أو إجارة ونحوهما على شئ يظنه ملكه، فبان أنه ليس ملكه وقع العقد باطلاً» (<sup>1</sup>) ، ولو أتلف ملك الغير على سبيل الخطأ أو النسيان ضمن.

<sup>(</sup>١) المدخل ٢ / ١٠٥٥ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) السابق ص ١٩٣.

# المقصد الخامس أهم قواعد الحقــوق

القاعدة الأولى: ميزان العدل في الإسلام أن يعطى المرء من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات: (١)

الأصل لهذه القاعدة ، قول الله عز وجل: ﴿ وَلَهُنَّ مثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ، أي: للنساء على أزواجهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات تجاه أزواجهن ، كما أن استقراء أحكام الشريعة وأصولها يدل على استقرار هذه القاعدة.

وهذه القاعدة وثيقة الصلة بقاعدتي: الغرم بالغنم والغنم بالغرم.

القاعدة الثانية: الحق لا يسقط بالتقادم: (٢)

معناها: أن الحق الثابت في الذمة لا يسقط من تلقاء نفسه بمجرد التقادم ومرور الزمن وطول الأجل، وإنما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

« فمن ادعى حقاً على إنسان وأقام عليه البينة، ثبت له هذا الحق الذي ادعاه وحكم القاضي له به، وطالب من عليه الحق أن يوفيه إياه بالمعروف... دون أن يلتفت القاضي إلى الزمن الذي تعلقت فيه ذمة المدين بهذا الحق »(٣).

«ولكن لولي الأمر منع القضاة من سماع الدعوى في أحوال بشروط مخصوصة، ومن ذلك منع سماع الدعوى في بعض الحالات بعد مدة معلومة محدودة، ومع أن الحق لا يسقط بتقادم الزمان إلا أن وجه هذا المنع هو تلافي التزوير والتحايل؛ لأن ترك الدعوى زماناً مع التمكن من إقامتها يدل على عدم الحق ظاهراً، وعدم سماع الدعوى بعد المدة المحددة ليس مبنياً على سقوط الحق في ذاته، وإنما هو مجرد منع القضاة عن سماع الدعوى مع بقاء الحق لصاحبه، حتى لو أقر الخصم يلزمه، ولو كان التقادم مسقطاً للحق لم يلزمه» (1).

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٣٠٦



#### القاعدة الثالثة: الساقط لا بعود: (١)

هذه القاعدة وردت في كتب الفقه بألفاظ متقاربة، منها «الساقط متلاش»(٢) ومنها «الساقط لا يحتمل الرجوع» (٣).

ومضهومها: «أن المرء إذا أسقط حقاً من الحقوق التي يجوز له إسقاطها؟ يسقط هذا الحق، وبعد إسقاطه لا يعود ، (٤).

#### والحق الذي يسقط بالإسقاط هو ما توافرت فيه أربعة شروط ، (°)

أولها: أن يكون هذا الحق قائماً حين الإسقاط.

ثانيها: أن يكون غير متعلق بتملك الغير.

ثالثها: أن تكون مصلحة صاحبه فيه خالصة أو غالبة.

رابعها: ألا يترتب على إسقاط الحق نتيجة غير مشروعة.

ومن أمثلتها : « ما لو كان الثمن غير مؤجل ، وسلم البائع المبيع للمشتري قبل قبض الثمن، فإنه يسقط حقه في حبس المبيع، وليس له استرداده بعد ذلك وحبسه ليستوفي الثمن» (٦).

#### القاعدة الرابعة:

من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر بنقل الملك عنه صح، ثم إن كان الحق متعلقاً بالمال لم يسقط، وإن كان متعلقاً بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح (٧).

من فروعها: «لو باع الوارث التركة مع استغراقها بالدُّيْن ملتزماً لضمانه، ثم عجز عن وفائه فإنه يفسخ البيع» (^).

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٥١.

<sup>(</sup>٣) البدائع ٦ / ١٥ .

<sup>(</sup>٥) انظر المدخل الفقهي العام ٢ / ١٠٢٥ - ١٠٢٦ .

<sup>(</sup>٦) شرح القواعد ص ٢٦٥.

<sup>(</sup> ٨ ) السابق ١ / ١٩٨ .

<sup>(</sup>٢) الميسوط ١٢ / ١٤٨.

<sup>(</sup>٤) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٨٥.

<sup>(</sup>۷) قواعد ابن رجب ۱ / ۱۹۵

# مَن عَن الْقَاعِ الْقَاقِ الْعَلَيْ الْعَلَيْقِ الْعَلِيقِ الْعَلَيْقِ الْعِلْقِ الْعَلَيْقِ الْعِلْمِي الْعَلَيْقِ الْعَلَيْقِ الْعِلْمِي الْعَلَيْقِ الْعِلْمِي الْعَلَيْقِ الْعِلْمِي الْعِلْمِيْعِ الْعِلْمِي الْعِلْمِيْعِ الْعِلْمِي ال

القاعدة الخامسة: تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم: (١)

القرعة مشروعة باتفاق الفقهاء، ودليل مشروعيتها ما رواه البخاري عن أم المؤمنين عائشة و والله عَلَيْكُ إِذا أراد سفراً أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» (٢٠).

ومثال ذلك: لو فسخ الشريكان الشركة، وقام المقوم بقسمة أعيانها، وكان لابد من أن يبدأ أحدهما بالاختيار، فإن هذا الحق ثابت لواحد منهما على الإبهام، فعندئذ تجرى القرعة لتمييز المستحق بالاختيار، إذا لم يتنازل أحدهما للآخر، وهذا على سبيل التيسير والخروج من الخلاف.

#### القاعدة السادسة: قاعدة الظفر بالحق:

«كل من كان له حق على أحد، فمنعه إياه فله أخذه منه، ولو دون علمه» (٣). هذه القاعدة ذكرها الإمام الشافعي في كتابه: الأم، ووضحها الإمام البغوي (٤) ، بقوله: «من له حق على غيره يمنعه إياه فظفر من ماله بشئ جاز له أن يقتضي منه حقه، سواء كان من جنس حقه أو لم يكن منه» (٥) ، وقد عمل بها الشافعية، وكذلك الأحناف، ومنعها الجنابلة وأكثر المالكية.

والراجح هو رأي القائلين بهذه القاعدة لقول النبي عَلَيْكُ لهند بنت عتبة «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» (٢) ، فهذا الحديث «فيه دليل على مسألة الظفر بالحق وأخذه من غير مراجعة من هو عليه»(٧)، ولكن يشترط ألا يولد ذلك مفسدة راجحة ، أو يثير فتنة ، والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٩٢، المنثور ٣ / ٦٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح : البخاري برقم (٢٤٣٥ ) وابن ماجة برقم (١٩٧٠ ) والدارمي برقم (٢٢٠٨ )

<sup>(</sup>٣) الأم ، محمد بن إدريس الشافعي ط دار المعرفة بيروت ٥ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٤) البغوي: الحسين بن مسعود بن محمد البغوي الشافعي ، أبو محمد ، يعرف بابن الفراء ، كان إمامًا في التفسير والحديث والفقه ، له مصنفات ؟ منها : معالم التنزيل في التفسير ، وشرح السُنَّة ، والجمع بين الصحيحين ، توفي رحمه الله سنة ١٥٦ هـ ، طبقات المفسرين للسيوطي ص١٢، ١٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) شرح السُّنَّة للبغوي ٨ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخاري ٥٠٤٩ ، والنسائي في الكبرى ١٩١٩، وابن ماجة ٢٢٩٣ ، وأحمد في مسنده ٢٤١٦٣ ، والدارمي ٢٢٥٩، وابن حيان في صحيحه ٢٢٥٥ ، والشافعي في المسنده ١٢٧١ ، وأبي يعلى في مسنده ، ٤٦٣٦ ، ومصنف ابن أبي شيبة ٢٢٠٨٢ ، والبيهقي في الكبرى ١٥٤٦٨ .

<sup>(</sup>٧) إحكام الأحكام، تقي الدين أبو الفتح، ط دار الكتب العلمية بيروت ٤ / ١٦٤.

# 

## القاعدة الأولى: المسلمون عند شروطهم: (٬١)

هذه القاعدة عبارة نبوية شريفة، والأصل لها ما رواه البخاري معلقاً «المسلمون عند شروطهم»، وما رواه الترمذي من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن رسول الله عَلَيَّة قال: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً، والمسلمون عند شروطهم إلا شرطاً حرم حلالاً أو أحل حراماً».

ومعنى هذه القاعدة: أن ما شرطه المسلم على نفسه وجب عليه الوفاء به، ما لم يتضمن هذا الشرط تبديلاً للشرع بتحريم الحلال أو تحليل الحرام، وأن ما شرطه العاقدان في العقد وجب الوفاء به وتعلق العقد به ما لم يناقض مقصود الشرع أو مقصود العقد. ومن المعلوم أن «الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه أو إبطاله» (٣).

# القاعدة الثانية: الأصل في الشروط الصحة والجواز: (1)

هذه القاعدة محل خلاف، فمن العلماء من قال إن الأصل في الشروط والعقود الحظر، «وهم أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي، وطائفة من أصحاب مالك وأحمد» ( $^{\circ}$ ) ومن العلماء من قال: «إن الأصل في العقود والشروط الصحة والجواز ولا يحرم منها ولا يبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله» ونصوص أحمد المنصوصة عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، ولكن أحمد أكثر تصحيحاً للشروط» ( $^{(1)}$ )

<sup>(</sup> ١ ) رواه البخاري معلقاً ٤ / ١٥١ ك الإجارة باب أجرة السمسرة .

<sup>(</sup>٢) (حسن) : رواه أبو داود (٣٥٩٤) والترمذي (١٣٥٢) وابن ماجة (٣٣٥٣) وأحمد (٨٧٧٠) .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٩ / ١٣٢ . (٤) القواعد النورانية لابن تيمية ص ١٨٨ ط دار المعرفة .

<sup>(</sup>٥) السابق ص ١٨٤ .

«وهذا القول هو الصحيح بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإِجماع والاعتبار مع الاستصحاب وعدم الدليل المنافي» (١).

وأوضح الأدلة على هذه القاعدة أن الله تعالى أمر في آيات كثيرة بالوفاء بالعقود والعهود، وهي تشمل بمعناها اللغوي الذي نزل به القرآن كل عقد أو شرط أو التزام. من هذه الآيات قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُود ﴾ شرط أو التزام. من هذه الآيات قول الله تعالى: ﴿ وَأُوفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْنُولاً ﴾ [الإسراء: ٣٤]، وقوله: ﴿ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلا يَنقُضُونَ الْمِيثَاقَ ﴾ [الرعد: ٢٠]. وهذه الأوامر عامة تشمل كل عقد وعهد والتزام، ولا يخرج منها إلا ما دل الدليل على تحريمه وإبطاله وعدم وجوب الوفاء به.

ومن فروع هذه القاعدة: يجوز للبائع أن يشترط استثناء الجزء الشائع مثل أن يبيع الدار ويستثنى ربعها أو ثلثها إذا أمكن فصله من دون ضرر(٢).

ويجوز للبائع أن يشترط بعض منفعة المبيع، كأن يسكن الدار شهراً أو يستخدم الدابة إلى مكان معين (٦)، وقد ورد في ذلك حديث جابر الذي يعتبر مثالاً، ويعتبر في الوقت ذاته دليلاً للقاعدة، فقد روى البخاري ومسلم عن جابر ابن عبد الله \_ والله على الله على جمل له قد أعي فأراد أن يسيبه، قال فلحقني رسول الله عنيه فدعا لي وضربه، فسار سيراً لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واشترط حملانه إلى أهلى...» (٤).

ويجوز للواقف إذا أوقف شيئاً أن يستثنى منفعته وغلته لنفسه مدة حياته كما روى عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك (°).

ولا يجوز الشرط الجزائي على التأخير في تسليم المسلم فيه أو أداء الدَّيْن؛ لمصادمته مقصود الشرع.

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية لابن تيمية ص ١٩٢ ط دار المعرفة .

<sup>(</sup>٢) انظر مجموع الفتاوي ٢٩ / ١٧١ . (٣) السابق ٢٩ / ١٣٣ .

<sup>( ؛ )</sup> صحيح : رواه البخاري ٢ / ٩٦٨ باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة ، ومسلم بيع البعير واستثناء ركوبة ٣ / ١٢٢١ .

<sup>(</sup> ٥ ) انظر مجموع الفتاوي ٢٩ / ١٣٦ .

# القاعدة الثالثــة: الشرط المخالف لمقصود الشارع باطل والعــقد صحيح، والمخالف لمقصود العقد كلاهما باطل : (١)

هذه القاعدة تنص على حكمين: الأول أن الشرط المخالف لمقصود الشارع باطل والعقد صحيح، ويدل على هذا الحكم الكلي حديث عائشة ولطن أن رسول الله عَلَي قال لها في شأن بريرة: «خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق» ففعلت عائشة ثم قام رسول الله عَلَي الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله تعالى، ما كان من شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل وإن كان مائة شرط» (٢) الحديث.

فهذا الحديث دل على أن النبي عَلَي أمضى البيع وصححه وأبطل الشرط المخالف للشرع.

الحكم الكلي الثاني هو أن الشرط المخالف لمقصود العقد يبطل ويبطل العقد، ودليل ذلك هو أن إيراد العقد يراد به جميع صوره من التمليك وحرية التصرف وغير ذلك، فإذا شرط ما ينافي ذلك المقصود فقد جمع بين المتناقضين، بين إثبات المقصود من التملك وحرية التصرف، وبين ما ينافيه من عدم التملك وحرية التصرف، وأبين ما ينافيه من عدم التملك وحرية التصرف،

أما الحكم الثالث المكمل للحكمين السابقين، والذي يدل عليه فحوى الحديث، فهو أن الشرط الذي لا يخالف مقصود الشرع ولا يخالف مقصود العقد فهو صحيح يجب الوفاء به ولا يبطل العقد وهذا الحكم هو الذي دلت عليه القاعدة السابقة : «الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز».

<sup>(</sup>١) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ١٥٦، القواعد النورانية لابن تيمية ص ١٤١، ونظرية العقد لابن تيمية ص ٢١٥.

<sup>(7)</sup> صحيح: متفق عليه، أخرجه البخاري ك البيوع باب من اشترط شروطا في البيع لا تحل برقم ٢١٦٨ ج٤ ص ٥٣٦ ، ومسلم ك العتق باب الولاء لمن اعتق برقم ٦ / ١٠٠٤ ج ١ ص ١٠٩ ، والنسائي ك البيوع باب المكاتب برقم ٢١٦٥ ج ٢ ص ٢٠٨ ، وابن ماجة ك العتق باب المكاتب برقم ٢٥٢١ ج ٢ ص ٢٠٨ ، ومالك في الموطأ ك العتق والولاء باب مصير الولاء لمن اعتق برقم ٢١ ج ٢ ص ٥٩٨ ، وأحمد في المسند برقم ٢٦٥٣٦ والدارقطني ك البيوع برقم ١٢٩٠ ، والبهقي ك المكاتب برقم ٢٢٢٤٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ٢٩ / ١٥٦

#### ومن فروع هذه القاعدة؛

- ﴿ أَ ﴾ إذا أقرض شخص آخر بشرط الربا فالشرط باطل والقرض صحيح (١).
- ﴿ بِ ﴾ إِذا اشترط المؤجر على الأجير عدم الصلاة في وقت العمل صحت الإجارة وبطل الشرط(٢).
  - ﴿ ج ﴾ إذا اشترط في البيع عقداً آخر كالقرض بطل الشرط والعقد (٣).
- ( ح ) إذا اشترط في المزارعة ربح مكان معين، أو في المضاربة ربح سلعة معينة بطل الشرط والعقد (1).

## القاعدة الرابعة: الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له: (°)

هذه القاعدة معناها: أن المتعاقدين «إذا اتفقا على شئ وعقد العقد بعد ذلك فهو مصروف إلى المعروف بينهما مما اتفقا عليه» (٦) ما لم يصرحا في العقد بخلاف ذلك، فيكون الشرط المتقدم على العقد الذي لم يتبعه ما ينسخه في قوة الشرط المقارن للعقد. وهذه القاعدة أدلتها هي نفس أدلة وجوب الوفاء بالعقود والشروط، فإن الآيات والأحاديث الآمرة بالوفاء والناهية عن النكث لم تفرق بين اتفاق أو شرط مقارن للعقد أو سابق عليه.

# القاعدة الخامسة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط: $(^{\vee})$

معنى القاعدة: «أن الحكم الذي ثبت بوضع الشارع وهو الله سبحانه وتعالى مقدم على ما ثبت بالشرط عند التعارض؛ لأنه إذا تقدم ما ثبت بالشرط ترتب على عبارة الخالق»(^).

ومن فروعها: «لو شرط مقتضى العقد لم ينفعه ولم يغيره، ومقتضى العقد مستفاد منه بجعل الشارع V(s) مستفاد منه بجعل الشارع V(s)

ر ١ ) المرجع السابق ٢٩ / ١٤٨ . ( ٢ ) انظر السابق ٢٩ / ٢٩١ .

رُس السابق ٢٩ / ٢٨ . ( ) أيضاً ٣٠ / ١٠٥ . . ( )

ر د ) القواعد النورانية ص ٢٢٠، مجموع الفتاوي ٢٩ / ٣٩٦، ٣ / ٣٢، ٣٢ / ١٦٦ .

ر ٦) القواعد النورانية ص ٢٢١ . ٢٢٠ ل سيرطي ص ٢٧٦، المنثور ٣ / ١٣٤ .

<sup>(</sup> ٨ ) المقاصد الشرعية في القواعد الغقهية ص ٢٩٠ . ( ٩ ) الأشباه للسيوطي ص ٢٧٧ .

ومن فروعها: أنه إذا اجتمع خيار الشرط وخيار المجلس عند من يقول به يكون ابتداء خيار الشرط من وقت التفرق؛ لأن خيار المجلس ثابت بالشرع فيقدم على ما يثبت بالشرط، ويترتب عليه ألا تحسب مدة خيار المجلس من مدة خيار المجلس الشرط(١). وهذا هو الراجح والله أعلم.

القاعدة السادسة:العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل: (٢) اختلف العلماء فيما تصح به العقود على ثلاثة مذاهب : (٢)

الأولى: أنها لا تصح إلا بالإيجاب والقبول؛ وهذا هو ظاهر قول الشافعي وهو قول في مذهب أحمد.

الثاني: أن العقود تنعقد بالأفعال فيما كثر عقده بالأفعال كالبيوع في المحقرات ، وهذا هو الغالب على أصول أبي حنيفة وقول في مذهب أحمد ووجه في مذهب الشافعي.

الثالث: أن العقود تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل، فإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال انعقد عند كل قوم بما يفهمونه، وهذا هو الغالب على أصول مالك وظاهر مذهب أحمد.

#### وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية الرأي الثالث ورجحه واستدل عليه بما يلى:

[1] أن الله تعالى اكتفي بالتراضي في البيع وبطيب النفس في الهبة، فقال ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراضٍ مّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، وقال: ﴿ فَإِن طَبْنَ لَكُمْ عَن شَيْء مّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ﴾ [النساء: ٤]، فالآية الأولى في جنس المعاوضات والآية الثانية في جنس المعاوضات، ولم يشترط لفظاً ولا فعلاً بذاته يدل على التراضي وطيب النفس تعلق الحكم بهما بدلالة الآيتين، والناس يعلمون التراضي من عاداتهم في أقوالهم وأفعالهم، فما دل على التراضي من الاقوال والأفعال التي اعتادها الناس في معاملاتهم صحت به العقود.

<sup>(</sup>١) انظر المقاصد الشرعية ص ٢٩٠ .

ر ٢ ) القواعد النورانية ص ١١٠ ، مجموع الفتاوى ٢٩ / ١٣ .

<sup>(</sup> س) انظر مجموع الفتاوي ٦ / ٢٥٤ .

[ ٢ ] أن هذه المسميات: البيع والإجارة والهبة ونحوها ذكرت في كتاب الله وسنّة رسوله عَلَيْه ، وتعلقت بها أحكام . وكل اسم لابد له من حد ، إما أن تبينه اللغة وإما أن يبينه الشرع ، وإلا كان بيانه موكولاً إلى عرف الناس وعاداتهم . وهذه المسميات لم يرد في الشرع ولا في اللغة بيان لحدها وما تنعقد به من الألفاظ والأفعال وما لا تنعقد ، فيكون حدها مردوداً إلى عرف الناس وعاداتهم ، فما عده الناس بيعاً فهو بيع وما سموه هبة فهو هبة .

[ ٣ ] أن المعاملات من العادات، والأصل فيها عدم الحظر، وبالتالي فلا يحظر شئ من الأقوال والأفعال التي تعقد بها إلا ما دل الدليل على حظره .

[ 4 ] حصول تعاملات من النبي عَلَيْكُ وصحابته لم يرد أنهم التزموا ألفاظاً لها، « ومن تتبع ما ورد عن النبي عَلَيْكُ والصحابة في أنواع البياعات والمؤاجرات والمتبرعات علم ضرورة أنهم لم يكونوا يلتزمون الصيغة من الطرفين » (١).

وهذه الأدلة التي أوردها شيخ الإسلام في كتابيه تدل على رجحان القول بهذه القاعدة: «العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل» ، كما تعتبر أيضاً أدلة للقاعدة التي سنتحدث عنها بعد قليل وهي قاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى».

ويتخرج على هذه القاعدة تصحيح بيع المعاطاة، وصحة البيع بكل ما عده الناس بيعاً، وكذلك الإجارة والهبة والشركة وغير ذلك من العقود.

ويستثنى من هذه القاعدة النكاح، إذ لابد فيه من الإيجاب والقبول؛ لأن النكاح يحتاج إلى الإشهار ولا يكون الإشهار إلا على ما أظهرت النية إما بلفظ صريح، أو كناية احتفت بقرائن تدل على مقصودها. ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة بخلاف المعاملات، وأن الشرع يحتاط في الخروج من الحرمة إلى الإباحة أكثر من احتياطه في الخروج من الإباحة إلى الحرمة، وقد ذكر الإمام القرافي خمسة فروق يفترق فيها النكاح عن المعاملات في كتابه الفروق (٢).

<sup>(</sup>٢) الفروق ٣ / ١٤١ الفروق ١٥٧ .

القاعدة السابعة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني: (')
هذه القاعدة متضرعة على القاعدة الكلية الكبرى: «الأمور بمقاصدها»
ولكني آثرت إيرادها هنا ضمن القواعد المنظمة للعقود؛ لأنها متخصصة في
العقود، ولكى تتكامل مع القواعد الأخرى في وضع المحددات الرئيسية للعقود.

والأدلة التي أوردناها في القاعدة السابقة: «العقود تصح بكل ما دل على مقصودها» هي ذاتها الأدلة التي يستدل بها على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني؛ لأن هذه الأدلة مؤداها أن القصود هي المعتبرة، وكل ما دل على هذه القصود من قول أو فعل صح به العقد، فلا قداسة للأقوال والأفعال، وليست هي بذاتها التي يناط بها الحكم، وإنما هي مجرد دليل على المقصود، فإذا تبين المقصود تعلق الحكم به أياً كان اللفظ أو الفعل المعبر عنه.

كما يستدل على هذه القاعدة أيضاً بنفس الأدلة التي يستدل بها على القاعدة الأم: «الأمور بمقاصدها»، والتي منها حديث «إنما الأعمال بالنيات»؛ لأن ما يسري على الأصل يسري على الفرع المتولد منه.

وهذه القاعدة شائعة الذكر في كتب الفقه، فهي مذكورة فيها بنفس هذا اللفظ، وبألفاظ أخرى مقاربة من هذا اللفظ، منها: «العبرة في العقود لمعانيها لا لصورة الألفاظ»(٢) ومنها: «المرعى في العقود حقائقها ومعانيها لا صورها وألفاظها»(٣).

#### وأحسن الألفاظ المعبرة عن هذه القاعدة لفظ الإمام الونشريسي:

«إذا دارت المسألة بين مراعاة اللفظ ومراعاة القصد، فمراعاة القصد أولى» «فهي توضح المساحة التي تعمل فيها القاعدة، وهي أنه: إذا تبين بالقرائن أن القصد مخالف للألفاظ فالعبرة عندئذ للقصد لا للفظ. أما إذا لم يظهر مخالفة بين القصد واللفظ تعلق الحكم بهما؛ لأنه: «إذا اجتمع القصد والدلالة القولية أو

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م / ٢٣ الأشباه للسيوطي ص ٣٠٢، المنثور للزركشي ٢ / ٣٧١، ولكنها وردت في الاخيرين بلفظ «هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها».

الفعلية ترتب الحكم» (١).

#### معنى القاعدة:

المقاصد: جمع مقصد وهو نية المتكلم ومراده.

والمعاني: جمع معنى وهو الصورة الذهنية التي دل عليها القول أو الفعل.

والمراد بالمقاصد والمعاني «ما يشمل المقاصد التي تعينها القرائن اللفظية التي توجد في عقد فتكسبه حكم عقد آخر... وما يشمل المقاصد العرفية المرادة للناس في اصطلاح تخاطبهم فإنها معتبرة في تعيين جهة العقود» (٢).

ومضهوم القاعدة: «أنه عند حصول العقد لا ينظر إلى الألفاظ التي يستعملها العاقدان حين العقد بل إنما ينظر إلى مقاصدهم الحقيقية من الكلام الذي يلفظ به حين العقد، لأن المقصود الحقيقي هو المعني وليس اللفظ ولا الصيغة المستعملة، وما الألفاظ إلا قوالب المعانى» (٣).

#### ومن فروع هذه القاعدة:

«لو قال شخص لآخر: قد أحلتك بالدَّيْن الذي لك عندي على فلان، على أن تبقى ذمتي مشغولة حتى دفع المحال عليه الدَّيْن لك، فالعقد لايكون عقد حوالة... والذي جرى إنما هو ضم ذمة إلى ذمة، فأصبح المحال عليه كفيلاً بالدَّيْن» (١٠).

«المضاربة بشرط أن يكون الربح كله للمضارب قرض» (°).

«الهبة إذا كانت بشرط العوض، وكان أحد العوضين عقاراً، وتقابضا وجبت الشفعة في العقار للشفيع؛ لأن الهبة باعتبار شرط العوض بيع انتهاء» (٦).

ومما يجدر التنبيه إليه أن الشافعية يرجحون اعتبار الصيغة، قال النووى: «الاعتبار عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه العاقدان  $(^{(\vee)})$ ، ولكن الأمر عندهم ليس

(٢) شرح القواعد ص ٥٥.

<sup>(</sup>١) انظر اعلام الموقعين ٣ / ٩٢ .

<sup>(</sup>٣) درر الحكام ١ / ٢١ . (٤) المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية ص .

<sup>(</sup>٥) تبيين الحقائق للزيلعي ٥ / ١٥١ . (٦) شرح الأتاسي ١ / ١٦ .

<sup>(</sup>٧) المجموع للإمام النووي ط دار الفكر بيروت ط ١٩٩٧م، ٩ / ٢٤٨ .

على إطلاقه، لهذا وجدنا السيوطي والزركشي يوردان القاعدة بهذا اللفظ: «هل العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها» وبين الإمام الزركشي الجزئية التي يخالف فيها الشافعية فيقول: «الضابط لهذه القاعدة: إن تهافت اللفظ حكم بالفساد على المشهور، كبعتك بلا ثمن، وإن لم يتهافت فإما أن تكون الصيغة أشهر في مدلولها أو المعنى، فإن كانت الصيغة أشهر كأسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فالأرجح اعتبار الصيغة، لاشتهار السلم في بيوع الذم، وإن لم يشتهر بل كان المعنى هو المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعاً، وإن استوى الأمران فوجهان، الأصح اعتبار الصيغة»(١).

# القاعدة الثامنة: الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها: (٢٠)

أورد الإمام الزركشي هذه القاعدة، ثم وضحها قائلاً: «فإن الأيدي نراها تتبدل وأراد بيعها أو هبتها أو إجارتها أو غيرها من التصرفات وقال إنها ملكه؛ جاز الإقدام على معاملته فيها، قال الإمام في كتاب الشفعة وهذا أصل مجمع عليه »(٣).

وتعتبر هذه القاعدة تابعة لقاعدة «الأحكام تبنى على الظاهر فيما يعسر الوقوف على حقيقته» ومعناها أن العاقد إذا أقبل على بيع عين تحت يده أو إجارتها أو غير ذلك من التصرفات فالأصل أن يصدق في أنها ملكه، ويبنى العقد على ذلك، ما لم يظهر ما يدل على خلافه. فإذا ظهر بعد ذلك أنها ليست ملكاً له بطل العقد، وبطل كل ما يترتب عليه.

### القاعدة التاسعة: الأصل مضى العقد على السلامة: (١٠)

هذه القاعدة مسلمة ببدهيات الشرع والعقل؛ لأن المشتري ينشد السلامة، ويعطى العوض كاملاً؛ فلا يتصور مع هذا الوضع إلا أن تكون السلامة \_ وإن لم تشترط نصاً \_ هي شرط ضمني يدل عليه طبيعة المعاوضة أو طبيعة العقد، فلا شك أن «مقتضى العقد السلامة من العيوب» (°) وأن

<sup>(</sup>١) المنثور٢ / ٢٧٤ . (٢) المنثور ١ / ١٦٩ .

 <sup>(</sup>ع) السابق ١ / ١٦٩ .
 (ع) شرح الجلال المحلى على المنهاج ٢ / ٢٤١ .

ر د ) البحر المحيط للزركشي ١ / ٧١ .

«سلامة الشيء من العيوب شرط ضمني في العقد تقتضيه طبائع الأشياء» (١). ومن فروع هذه القاعدة:

- ﴿ أُ ﴾ «إذا وكل في شراء سلعة لم يجز أن يشتريها إلا سليمة؛ لأن إطلاق البيع يقتضي السلامة » (٢).
- ﴿ ب ﴾ «ومن وجد بالمبيع عيباً أخذه بكل الثمن أو رده؛ لأن مطلق العقد يقتضي السلامة من العيب، فكانت السلامة كالمشروطة في العقد صريحاً؛ لكونها مطلوبة عادة » (٣).
- ﴿ بِ ﴾ «إذا اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد ، فالقول قول مدعى الصحة » (1).

أي : إذا اختلف المتعاقدان فادعى أحدهما صحة العقد أو ما يكون وجوده سبباً لصحته، وادعى الآخر فساد العقد أو ما يكون وجوده سبباً لفساده، فالقول قول مدعى الصحة مع يمينه؛ لأنه متمسك بالظاهر. حتى يظهر خلافه.

#### والاختلاف بينهما على ثلاث مراتب: (°)

الأولى: أن يختلفا في صفة العقد، فيدعي أحدهما وجوده على وجه مفسد كانضمام فاسد إلى الثمن كدراهم إلى خمر ويدعى الآخر عدمه.

الثانية: أن يختلفا في صحة العقد من أصله كأن يدعي أحدهما أن العصير الذي عقد عليه كان خمراً وينفى الآخر.

الثالثة: أن يختلفا فيما يكون وجوده شرطاً كبلوغ البائع.

القاعدة العاشرة: تعاطى العقود الفاسدة حرام:(٦)

تعاطي العقود الفاسدة له أثران:

الأثر الأول: بطلان هذه العقود، وبطلان كل ما يترتب عليها من أحكام وآثار.

<sup>(</sup>١)مصادر الحق للسنهوري ٢ / ١٣٠ . (٢)المغني ٥ / ٨٠ .

<sup>(</sup>٣) تبيين الحقائق ٤ / ٣١ . (٤) المنثور ١ / ١٥٣

<sup>(</sup> د )انظر المنثور ١ / ١٥٣ .

<sup>(</sup>٦)الأشباه للسيوطي ص ٤٨٦، المنثور ١ / ٣٥٣، ٣ / ١٦ .

الأثر الثاني: أنه يلزم من تعاطاها إثم بسبب تعمده مخالفة الشرع والتعامل في المحظور شرعاً. و إن تعاطاها على سبيل الخطأ أو الجهل أو النسيان سقط الأثر الثاني وهو الإثم وبقى الأثر الأول وهو بطلان العقد وعدم ترتب آثاره عليه.

#### القاعدة الحادية عشرة:

التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيداً (١) والتعيين معتبر فيما يفيد دون ما لا يفيد:(٢) هذه القاعدة يستخرج منها ضابطان وردا في المجلة :

الأول: كل ما اختلف باختلاف المستعملين يعتبر فيه التقييد (7).

الثانى: كل ما Y يختلف باختلاف المستعملين فالتقييد فيه لغو  $Y^{(2)}$ .

#### ومن أمثلة ذلك:

«إذا استأجر رحى على أن يطحن فيها الحنطة، ولا يطحن غيرها فطحن فيها شعيراً أو شيئاً من الحبوب سوى الحنطة فإن كان ذلك لا يغير بالرحى فلا ضمان عليه» (٥)، والتقييد هنا لغو، لأنه لا يفيد، حيث لا فرق بين الحنطة والشعير، وهذا مما لا يختلف باختلاف المستعملين.

#### القاعدة الثانية عشرة:

# دليل الرضا كصريح الرضا $^{(7)}$ أو دليل الرضا منزل منزلة التصريح به $^{(8)}$

من المعلوم أن الرضا ركن رئيسي في العقود والتصرفات فلا يصح منها شئ بغير الرضا؛ لقوله تعالى ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن ترَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]، ولكن ليس حتماً أن يصرح بالرضا، بل تقوم الدلالة عليه مقام التصريح به. « فإذا تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة أو نحوهما، والخيار له وحده، سقط خياره؛ لأن ذلك دليل رضاه وإمضائه للبيع» (^). « وإذا اشترى الرجل أرضاً

(٣) مجلة الأحكام م/ ٤٢٧ .

رد المبسوط ١٦ / ١٧ .

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ١١ / ١٣٧ . (٢) السابق ١٩ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٤) السابق م / ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٢) للبسوط ١٢ / ٩٨.

ر ٨ ) كشاف القناع ٣ / ٢٠٨ .

ر٧) كشاف القناع ٣ / ٢٢٤ .

# 

فاستأجرها الشفيع منه أو أخذها مزارعة بعد علمه بالشراء فبطلت شفعته؛ لأن إقدامه على هذه التصرفات دليل الرضا، ودليل الرضا كصريح الرضا» (١).

#### القاعدة الثالثة عشرة: الإكراه الحلال لا يفقد الرضا بالعقد:

معنى القاعدة: «أن الإكراه إذا كان مشروعاً لمصلحة راجحة أو ضرورة ملحة أو كان دفعاً لعدوان كان العقد المترتب عليه صحيحاً نافذاً، وإن لم يكن الرضا من كبر المكره متحققا؛ لأن الواجب على المكره حينئذ أن يرضى بقضاء الشرع وأن يسلم له مختاراً، فإن لم يسلم به مختاراً أجبر عليه شرعاً؛ إحقاقاً للحق وإبطالاً للباطل، وإلا ضاعت الحقوق وذهبت المصالح سدى » (٢).

وذلك مثل إكراه المدين على البيع بقدر ما يقضى دينه وإكراه المحتكر على البيع ، وإكراه المالك على بيع ما تحتاجه المصلحة العامة كتوسيع طريق ونحوه وإكراه المشتري على التنازل عن الشراء للشفيع وإكراه من معه الطعام على إعطاء المضطر ما يرفع ضرورته.

القاعدة الرابعة عشرة: الرضا ركن للعقد وليس سبباً للحل:

#### هذه القاعدة تتكون من مقدمتين:

الاولى: أن الرضا ركن العقود فلا تصح بدون الرضا؛ لقول الله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاض مَنكُمْ ﴾ وهذا أصل مجمع عليه.

الثانية: أن هذا الرضا الذي لا تصح العقود إلا به لا يكون سبباً لحل ما حرم منها شرعاً. فالربا من العقود المحرمة شرعاً فلا يحل تراضي الطرفين على ذلك؛ لأن التحليل والتحريم مرده إلى الشرع لا إلى تراضي المتعاقدين، ولو كان التراضي يحل التصرفات والأفعال والأقوال والعقود لكان ربا الجاهلية حلالاً إذا تراضى عليه العاقدان، وهذا مما لا يقول به أحد في أمة الإسلام.

والواقع أن أغلب المعاملات المحرمة التي يتدخل فيها أكثر من طرف تقع

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٤ / ١٣٨ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٦٥.

# من القَوْلَ القَوْلِيَةِ القَوْلَ القَوْلِي ا

بتراضي الأطراف، فنكاح المحلل ونكاح المتعة ونكاح الشغار كل هذه العقود المحرمة تقع بتراضي طرفي العقد، بل إن الزنى يحدث برضا طرفين ، فهل يمكن أن يقال إن الرضا يحل ما حرم الله تعالى؟ .

# القاعدة الخامسة عشرة: الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود:(١)

فلو صدر الإيجاب من أحد المتبايعين فأخذ الطرف الآخر في حديث غير موضوع الإيجاب ثم قبل بعد ذلك لم ينعقد البيع؛ لأن انشغاله عن الإيجاب الصادر من الموجب اعراض يرد الإيجاب، فلو طرأ القبول بعد ذلك يكون قد ورد على غير إيجاب، بل يحتاج إلى إعادة الإيجاب « ولو قال طالب الشفعة للشفيع عند لقائه: بكم اشتريت ؟ أو اشتريت رخيصاً ؟ بطل حقه ».

# القاعدة السادسة عشرة المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة: (٢)

«الأصل في الوعد أنه لا يلزم صاحبه قضاء، وإن كان الوفاء مطلوباً منه ديانة، ولكن إذا صدر الوعد مصوغاً في صورة تعليق فحينئذ يعتبر ملزماً؛ لظهور معنى التعهد والالتزام» (٣) ولكن «لا يسوغ التعليق بالوعد إلا فيما يمكن ويصح التزامه شرعاً، وبذلك يخرج منه ما لا يصح التزامه شرعاً كضمان الخسران» (٤).

#### القاعدة السابعة عشرة:

من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه (°) أو من سعى في نقض ما قد تم به يبطل سعيه: (٦)

من فروعها: إذا ضمن الدرك لمشتري الدار ثم ادعى الشفعة فيها فلا تسمع دعواه؛ لأن ضمان الدرك للمشتري إقرار بسلامة المبيع له، ودعواه الشفعة سعى لنقض ما تم من جهته.

<sup>(</sup>١) الأشباه للسيوطي ص ٢٨٨ . (٢) المصدر السابق .

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام م/ ٨٤ . (٤) المدخل ٢/١٠٢٩ ف ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) موسوعة الندوى ١ / ٥٨٨ . (٦) مجلة الأحكام العدلية م / ١٠٠ .

القاعدة الثامنة عشرة: الترك فعل إذا قصد: (١)

ومن أمثلة هذه القاعدة أن «العامل في المزارعة الصحيح لو تعمد ترك السقي ففسد الزرع ضمن في الأصح  $(^{\Upsilon})$ .

القاعدة التاسعة عشرة:

إذا اجتمعت الإشارة والعبارة، واختلف موجبهما غلبت الإشارة، ويحمل ذكر العبارة على الغلط (٣)

ومثال ذلك «لو قال بعتك داري هذه، وحددها فغلط في حدودها صح البيع  $(^{(3)})$ ، ويحمل على ما أشار إليه، ويلغى اللفظ ويحمل على الغلط، ووجه ذلك «أن الإشارة هي الأصل في التعريف، وإنما جعل الأسامي نائبة عنها  $(^{\circ})$ .

<sup>(</sup>١) المنثور ١ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٢) السابق ١ / ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المنثور ١ / ١٦٧، انظر الأشباه للسيوطي ص ٥٢٥.

ر : ) الأشباه للسيوطي ص ٥٢٥ .

ره) المنثور ١ / ١٦٧ .



# المقصد السابع أهم القواعد المنظمة للملك

# القاعدة الأولى: الأصل في التملك الاختيار:(١)

معنى القاعدة: «أن الأصل الذي يجب اعتباره وتقديمه على غيره في التملك هو اختيار المتملك، فلا يدخل في ملك إنسان شئ بغير اختياره »(٢).

وهذه القاعدة أغلبية، بمعنى أن لها مستثنيات، منها: الإرث فإنه يدخل في ملك الإنسان بغير اختياره، ومنها المردود بالعيب، ومنها إذا طلق قبل الدخول ملك نصف المهر قهراً.

# القاعدة الثانية: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذن: (٣)

عبارة المجلة «بلا إذنه» ولكن الأستاذ الزرقا أوردها في المدخل بلفظ «بلا إذن» وعلل ذلك قائلاً «وقد رجحنا حذف الضمير ليشمل إذن الشرع» (٤)، وأتبع ذلك بقوله «ونفاذ تصرف الولي أو الوصي على القاصر ليس استثناء من القاعدة، بل هو مأذون به شرعاً؛ لأنه مستند إلى ولاية» (٥).

#### ويتضرع عن هذه القاعدة قواعد، أهمها:

﴿ أَ ﴾ «الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل »(٦) وذلك «لأن فاقد الشيء لا يعطيه، فمن لا يملك التصرف لا يملك الأمر به »(٧).

ومن فروعها: «ما لو أودع شخص بعض ماله وقال للوديع: إذا أنا مت فادفعه لابني، ففعل، وكان للميت المودع وارث آخر؛ فإن الوديع يضمن؛ لأن الوديعة بعد موت المودع تصبح ملك الورثة جميعاً، فأمره بالدفع إلى أحدهم باطل».

﴿ ب ﴾ « لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي » (^).

٣) مجلة الأحكام م/ ٩٦ .

ره )المدخل ٢ / ١٠٣٨ ف ٦٥٣ .

<sup>(</sup>٧) للدخل ٢ / ١٠٣٩ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ص ٣٠٤.

<sup>(</sup>٤) المدخل ٢ / ١٠٣٨ .

<sup>(</sup> ٦ ) مجلة الأحكام العدلية م / ٩٥ .

<sup>(</sup>٨)مجلة الأحكام م/ ٩٧.

# مَن الْفَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلِيَةِ الْفَالِمُ الْفَوْلِيَةِ الْفَالِمُ الْفَوْلِيَةِ الْفَالِمِينَةِ الْفَالِمِينَةِ الْفَالِمِينَةِ الْفَالِمِينَةِ الْفَالْمِينَةِ الْفَالْمِينَةِ الْفَالْمِينَةِ الْفَالْمِينَةِ الْفَالْمِينَةِ الْفَالْمِينَةِ الْفَالْمِينَةِ الْمُعْلِقِينَةِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِينَةِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَةِ الْمُعْلِقِينَةِ الْمُعْلِقِينَ الْمِلْمِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمِلْمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِم

ومن فروعها : « يلزم رد بدل الصلح إذا اعترف قابضة بعد الصلح أنه لم يكن له حق » (١).

# القاعدة الثالثة: ليس لعرق ظالم حق: (٢)

هذه القاعدة من جوامع كلم النبي عَلَيْكُم، ومعناها أن من غرس أو بني أو حفر في أرض غيره بغير حق فليس له حق، «ويقاس على الأرض غيرها من المغصوبات»(٣).

#### القاعدة الرابعة:

من اتصل بملكه ملك غيره متميزاً عنه، وهو تابع له، ولم يمكن فصله منه بدون ضرر يلحقه وفي إبقائه على الشركة ضرر، ولم يفصله مالكه، فلمالك الأصل أن يتملكه بالقيمة من مالكه، ويجبر المالك على القبول، وإن كان يمكن فصله بدون ضرر يلحق مالك الأصل فالمشهور أنه ليس له تملكه قهراً لزوال ضرره بالفعل «(٤).

ومن فروعها أن «غراس المستأجر وبناءه بعد انقضاء المدة إذا لم يقلعه المالك له؛ فللمؤجر تملكه بالقيمة لأنه لا يملك قلعه بدون ضمان نقصه، وفيه ضرر عليه» (°). القاعدة الخامسة:

- تبدل سبب الملك كتبدل العين: (٦)
- تبدل سبب الملك كتبدل الذات: (<sup>()</sup>
- تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات : (^)

الأصل لهذه القاعدة حديث أم عطية قالت (٩): « دخل النبي عَلِي على

<sup>(</sup>١) المدخل ٢ / ١٠٤١ ف ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخاري ك الحرث والمزارعة باب من أحيا أرضا مواتا برقم ١٥ ج ٥ ص ٢٦ وأبو داود ك الحراج والإمارة . . . . باب في إحياء الارض الموات برقم ٣٠٧٣ ج٣ ص ١٣٤٢ والترمذي ك الاحكام باب ما ذكر في إحياء أرض الموات برقم ١٣٤٧ ج٣ ص ٦٥٣ وقال أبو عيسى حسن غريب، ومالك في الموطأ ك الأقضية باب القضاء في عمارة الموات برقم ٢٣ ج ٢ ص ٥٧٠، وأحمد في المسند برقم ٣٣٤٦٣ ، والدارقطني ك البيوع برقم ٢٧٧٨ ، والبيهتي ك الغضب باب ليس لعرق ظالم حق برقم ١١٨٧١ .

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٦٢ . ﴿ ٤) قواعد ابن رجب ٢ / ١٠٦ القاعدة ٧٧ .

ر د ) المرجع السابق . ( ٦ ) المبسوط ٩ / ١٦٦ .

<sup>.</sup> ۱۰۲ / ۲ مجلة الأحكام العدلية م / ۹۸ .  $(\gamma)$  مجلة الأحكام العدلية م  $(\gamma)$ 

<sup>(</sup>٩) البدائع ٥ / ٢٧٦ .

عائشة فقال: «عندكم شئ» فقالت: لا، إلا شئ بعثت به إلينا أم عطية من الشاة التي بعثتها إليها من الصدقة، قال: «إنها قد بلغت محلها» (١): أي لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكها لها انتقلت عن حكم الصدقة وصار لها حكم الهدية، فتبدل سبب الملك هنا من الصدقة إلى الهدية في حكم تبدل العين نفسها من صدقة إلى هدية.

ويخلص من هذا الحديث إلى أنه: «إذا تحولت عين الصدقة إلى هدية اكتسبت أحكامها وخصائصها لتبدل سبب الملك» (٢).

#### ومن فروع هذه القاعدة؛

أنه «لو خرج المبيع من ملك المشترى، فاشتراه البائع من المالك الثاني بأقل مما باعه قبل نقد الثمن جاز؛ لأن اختلاف الملك بمنزلة اختلاف العين فيمنع تحقق الربا، ولو مات المشتري فاشتراه البائع من الورثة بأقل مما باع قبل نقد الثمن لم يجز؛ لأن الملك هنا لم يختلف، وإنما قام الوارث مقام المشترى، بدليل أنه يرد بالعيب ويرد عليه »(٢).



<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري ك الهبة .... باب قبول الهدية برقم ٢٥٧٩ ج٥ص٣٨٧ ، ومسلم ك الزكاة باب الصدقة إذا قبضها المتصدق ... برقم ١٧٤ / ١٠٧٦ج ص ١٤٩٥ ، وأحمد في المسند برقم ٢٨٠٦ .

<sup>(</sup>۲) موسوعة الندوى ۱ / ۲۹۵ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٥ / ١٩٩ .

#### المقصد الثامن

## بعض قواعد السياسة الشرعية

#### القاعدة الأولى:

- تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة: (١)
  - التصرف على الرعية منوط بالمصلحة: (۲)

معنى القاعدة: «أن تصرف الإمام الأعظم وكل من ولي شيئا من أمور المسلمين لا يصح ولا ينفذ شرعاً ما لم يكن مقصوداً به المصلحة العامة، فإذا لم يكن كذلك كان باطلاً »(") ، وبمعنى أكثر وضوحاً «أن إنفاذ تصرف الراعي على الرعية ولزومه عليهم شاءوا أو أبوا معلق ومتوقف على وجود الثمرة والمنفعة في ضمن تصرفه، دينية كانت أو دنيوية، فإذا تضمن منفعة ما وجب عليهم تنفيذه وإلا رُدّ؛ لأن الراعي ناظر، وتصرفه حينئذ متردد بين الضرر والعبث، وكلاهما ليس من النظر في شيء، والمراد بالراعي كل من ولي أمراً من أمور العامة، عاماً كان كالسلطان، أو خاصاً كمن دونه من العمال » (أ).

ويلاحظ مما سبق أن هذه القاعدة لا تخص الإمام الأعظم وحده وإنما تنسحب على كل من ولي شيئاً من أمور المسلمين، فإن «كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة أو درء مفسدة » (°).

#### من أدلة هذه القاعدة:

[1] قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّه يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَات إِلَىٰ أَهْلِهَا ﴾ [النساء: هم]، ومن أعظم الأمانات أمانة الحكم على الرعية بما يحقق لهم المصلحة ويدفع عنهم المفسدة.

<sup>(</sup>١) الأشباه للسيوطي ص ٢٣١، المنثور ١ / ٣٠٩.

<sup>(</sup> ٢ ) المقاصد الشرعية في القواعد الفقهية ص ٢٥٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) الذخيرة ١٠ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) شرح القواعد ص ٣٠٩.

- [٢] الآيات الآمرة بالتصرف في مال السفهاء واليتامى بما تقتضيه المصلحة، مثل قول الله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيامًا ﴾ الله تعالى: ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعلَ اللَّهُ لَكُمْ قَيامًا ﴾ [النساء: ٥] الآية وأمثالها من الآيات.
- [ ٣ ] حديث «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...» (١) الحديث، والمسئولية تحتم على كل راع أن يتصرف وفق المصلحة.
- [4] عن عائذ بن عمرو أنه دخل على عبد الله بن زياد فقال:أي بني، إني سمعت رسول الله عُلِيَة يقول: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به» (٢٠). ومن أهم فروع هذه القاعدة:

«أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل، لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل» (٣). القاعدة الثانية: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد: (١٠)

«الأصل لهذه القاعدة إجماع الصحابة، فقد حكم أبو بكر في مسائل خالفه فيها عمر، ولم ينقض حكمه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وحكم عمر في مسائل بحكم ثم حكم بغيره في وقت لاحق حين ظهر له مبرر لتغييره، فقد حكم في المسألة المشركة بعدم المشاركة، ثم حكم بالمشاركة وقال: ذلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي» (°).

<sup>(</sup>١) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك الجمعة باب الجمعة في القرى والمدن برقم ٨٩٣ ج٢ ص٣٥٥ ، والترمذي ك الجهاد ومسلم ك الإمارة باب فضيلة الأمير العادل . . . . برقم ٢٠ / ١٨٢٩ ج ١٢ ص ٥٠٩ ، والترمذي ك الجهاد باب ماجاء في الإمام برقم ١٧٠٥ ج٤ ص ٢٠٨ وقال أبو عيسى حسن صحيح، وأحمد في المسند برقم ٤٥٨٩ ، والبيهقي ك الوديعة برقم ١٥١٠٠ .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح: أخرجه مسلم ك الإمارة باب فضيلة الأمير العادل . . . . برقم ١٩ / ١٨٢٨ ج ١٢ ص ٥٢٨ ، واحمد في المسند برقم ٢٥٣٥٩ ، والبيهقي ك البيوع باب أدب القاضي برقم ٢٠٨٧٠ .

<sup>(</sup>٣) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص٣٨٤،٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤)الأشباه للسيوطي ص ٢٠١، المنثور١ / ٩٣.

<sup>(</sup> ٥ )القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٦٥ .

#### ومعنى القاعدة:

أن الإمام أو من ينوب عنه إذا حكم في قضية باجتهاده لم ينقض حكمه في هذه القضية باجتهاد. «وعلته أنه ليس الاجتهاد الثاني بأقوى من الأول فإنه يؤدي إلى أنه لا يستقر حكم» (١).

ولكن إذا كان حكم القاضي مخالفاً نصاً أو إجماعاً ، أو قياساً جلياً ، أو القواعد الكلية ، وجب نقضه . « وتحقيقها أن النقض الممتنع إنما هو في الأحكام الماضية » (٢).

<sup>(</sup>١) الأشباه للسيوطي ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) المنثور ١ / ٩٣ .

# خاتمة المبحث الأول

هذا الفصل جمعت فيه أغلب القواعد الفقهية العامة سواء منها ما كان كلياً وما كان أغلبياً. هذه القواعد تدخل في أبواب الفقه المختلفة، بما فيها أبواب المعاملات المالية، ولكنني اقتصرت في ذكر الفروع المتخرجة على القواعد على ذكر أمثلة من أبواب المعاملات؛ لأنها موضوع الرسالة.

# وفيما يلي أجمل ذكرهذه القواعد مرتبة حسب ورودها في هذا الفصل مع إضافة بعض القواعد اليسيرة المتفرقة،

- [ ١ ] الأمور بمقاصدها.
- [ ٢ ] اليقين لا يزول بالشك.
- [ ٣ ] الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- [ ٤ ] ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
  - [0] الأصل العدم.
  - [7] الأصل براءة الذمة.
  - [ ٧ ] الأصل في الأشياء الإِباحة.
  - [ ٨ ] الأصل في الكلام الحقيقة.
    - [ ٩ ] القديم يترك على قدمه.
  - [ ١٠ ] المتنع عادة كالمتنع حقيقة.
    - [ ١١ ] الأصل في العادات العفو .
  - [ ١٢ ] الأصل في العقود والشروط الإِباحة والصحة.
    - [ ١٣ ] الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
      - [ ١٤ ] لا ينسب لساكت قول.

- [ 10 ] لا عبرة للتوهم.
- [ ١٦ ] لا عبرة للظن البين خطؤه.
- [ ١٧ ] لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
  - [ ١٨ ] لا ضرر ولا ضرار.
    - [ 19 ] الضرر يزال.
  - [ ٢٠ ] الضرر لا يزال بمثله.
  - [ ٢١ ] الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- [ ٢٢ ] يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
  - [ ٢٣ ] الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف.
    - [ ٢٤ ] يختار أهون الشرين.
- [ ٢٥ ] إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما.
  - [ ٢٦ ] درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
  - [ ٢٧ ] إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح.
    - [ ۲۸ ] المشقة تجلب التيسير.
      - [ ٢٩] إذا ضاق الأمر اتسع.
    - [ ٣٠ ] الضرورات تبيح المحظورات.
    - [ ٣١ ] لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
    - [ ٣٢ ] الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
      - [ ٣٣] الضرورات تقدر بقدرها.
      - [ ٣٤ ] ما جاز لعذر بطل بزواله.
      - [ ٣٥ ] إذا زال المانع عاد الممنوع.
        - [ ٣٦ ] العادة محكمة.
      - [ ٣٧ ] إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أوغلبت.

- [ ٣٨ ] العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
- [ ٣٩ ] استعمال الناس حجة يجب العمل بها.
  - [ ٤٠ ] الحقيقة تترك بدلالة العادة.
    - [ ٤١ ] الكتاب كالخطاب.
- [ ٤٢ ] الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان.
  - [ ٤٣ ] المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
  - [ ٤٤ ] المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
    - [ ٤٥ ] التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
  - [ ٤٦ ] لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
    - [ ٤٧ ] لا عبرة بالعرف الطارىء.
- [ ٤٨ ] كل ما ورد بالشرع مطلقاً ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه للعرف
  - [ ٤٩ ] الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت.
    - [ ٥٠ ] التابع تابع.
    - [ ٥١ ] التابع يسقط بسقوط المتبوع.
    - [ ٥٢ ] إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
    - [ ٥٣ ] يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
    - [ ٥٤ ] من ملك شيئاً ملك ما هو من ضرورته.
      - [ 00 ] إعمال الكلام أولى من إهماله.
        - [ ٥٦ ] الأصل في الكلام الحقيقة.
      - [ ٥٧ ] إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
  - [ ٥٨ ] المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة.
    - [ ٥٩ ] ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
    - [٦٠] الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.



- [ ٦١ ] السؤال معاد في الجواب.
- [ ٦٢ ] إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
- [ ٦٣ ] الشريعة مبنية على الاحتياط وسد الذرائع.
- [ ٦٤ ] ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
- [ ٦٥ ] من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
  - [ ٦٦ ] الخروج من الخلاف مستحب.
  - [ ٦٧ ] إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.
    - [ ٦٨ ] الحريم له حكم ما هو حريم له.
      - [ ٦٩ ] وسائل الحرام حرام.
    - [ ۲۰ ] ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
      - [ ٧١ ] ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
  - [ ٧٢ ] إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
- [ ٧٣ ] الأحكام تجرى على الظاهر فيما يعسر الوقوف على حقيقته.
  - [ ٧٤ ] دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه.
    - [ ۷۵ ] الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
  - [ ٧٦ ] الجهل والخطأ والنسيان يرفع الإثم ولا يسقط الحكم.
    - [ ٧٧ ] البيينة على المدعي واليمين على من أنكر.
- [ ٧٨ ] ميزان العدل في الإسلام أن يعطى المرء من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات.
  - [ ٧٩ ] الساقط لا يعود.
  - [ ٨٠ ] الحق لا يسقط بالتقادم.
  - [ ٨١ ] تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم.
    - [ ٨٢ ] المسلمون عند شروطهم.

- [ ٨٣ ] الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز.
  - [ ٨٤ ] الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن.
- [ ٨٥ ] ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
  - [ ٨٦ ] العقود تصح بكل ما دل على مقصودها.
- [ ٨٧ ] العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني .
  - [ ٨٨ ] الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها.
    - [ ٨٩ ] الأصل مضى العقد على السلامة.
- [ ٩٠ ] إذا اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالقول لمدعى الصحة.
  - [ ٩١ ] تعاطى العقود الفاسدة حرام.
  - [ ٩٢ ] التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيداً.
    - [ ٩٣ ] دليل الرضا كصريح الرضا.
  - [ ٩٤ ] الإكراه الحلال لا يفقد الرضا بالعقد.
  - [ ٩٥ ] الرضا ركن للعقد وليس سبباً للحل.
  - [ 97 ] الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
    - [ ٩٧ ] المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.
      - [ ٩٨ ] الترك فعل إذا قصد.
  - [ ٩٩ ] من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
- [ ١٠٠ ] الشرط المخالف لمقصود الشرع يبطل ويصح العقد، والمخالف لمقصود العقد . يبطل العقد .
  - [ ١٠١ ] إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة.
    - [ ١٠٢ ] الأصل في التملك الاختيار.
    - [ ١٠٣] لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير بلا إِذن.
      - [ ١٠٤] ليس العرق ظالم حق.

[ ١٠٥ ] تبدل سبب الملك كتبدل العين.

[ ١٠٦ ] تصرف الإمام على الرغبة منوط بالمصلحة.

[ ١٠٧ ] الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

[ ١٠٨ ] كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه ولو بدون علمه.

[ ١٠٩ ] إذا بطل الأصل يصار إلى البدل (١٠).

[ ١١٠ ] الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (٢).

[ 111 ] الدفع أقوى من الرفع  $(^{n})$ .

[ ۱۱۲] البقاء أسهل من الابتداء (٤).

[ 118 ] يغتفر في البقاء ما V يغتفر في الابتداء (  $^{\circ}$  ).

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢ / ١٠٢٢ بلفظ « إذا تعذر... » .

<sup>(</sup>۲) موسوعة الندوي ۱ / ۳۹۵.

<sup>(</sup>٣) المنثور ٢ / ٥٥١، والأشباه للسبكي ١ / ١٢٧ بلفظ «الدفع أسهل من الرفع» .

<sup>(</sup>٤) الأشباه لابن نجيم ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٥) المجلة م / ٥٥.

# المبحث الثاني التطبيق المعاصر

في هذا المبحث أتناول بعض المسائل المعاصرة التي تتخرج على القواعد الكلية التي قررناها آنفاً.

ومن الصعب أن ألتزم الاستيعاب؛ لكثرة المسائل واتساعها على هذا البحث، ولأن كثيراً من القواعد التي ذكرناها لم يظهر لها في الواقع تطبيقات عملية.

ثم إِن الهدف ليس هو الاستيعاب، وإِنما الهدف هو التمثيل الذي يبرز دور القواعد في معالجة النوازل.

# المسألة الأولى: مسألة تداول أسهم الشركات المساهمة:

هذه المسألة من المسائل التي تبحث في ضوء القواعد الكلية، والخلاف فيها يحسمه الترجيح بين هذه القواعد، وقد اختلف العلماء المعاصرون اختلافاً كبيراً بسبب التداخل الشديد بين إيجابيات وسلبيات هذه الشركات.

# وقبل الدخول في هذه المسألة ينبغي أن أوضح الآتي:

- [1] أن جماهير العلماء المعاصرين قالوا بجواز شركات المساهمة التي تقوم على الأنشطة المباحة شرعاً؛ لأن الأصل في المعاملات والمشاركات الإباحة، ولأن الأسس التي تنبني عليها هذه الشركات لا تختلف عن الأسس التي وضعتها الشريعة للمشاركات.
- [ ٢ ] أن أسهم هذه الشركات نوعان: أسهم ثابتة تبقى ما بقيت الشركة، وأسهم متحركة تقبل التداول والبيع والشراء.
  - [ ٣ ] أن تداول هذه الأسهم بيعاً وشراءاً تكتنفه عدة محاذير، أهمها:
- أن السهم الواحد يدخل فيه \_ بحكم كونه مشاعاً \_ أشياء كثيرة؛ مما

يصعب عملية الإطلاع الكامل النافية للجهالة.

- أن من العناصر المكونة للسهم: النقود، وهي من الربويات التي يشترط في المعاوضة بينها التقابض والتماثل عند الاتفاق في الجنس والعلة، والتقابض فقط عند اختلاف الجنس واتحاد العلة. فمن اشترى السهم بنقود فلن يسلم غالباً من الوقوع في شئ من ربا البيوع.
- قد يكون جزء من هذه الأسهم متمثلاً في ديون وقد يؤخر المشتري جزءاً
  - من ثمن السهم، فيقع في بيع الدُّيْن بالدُّيْن أو الكالئ بالكالىء.

بعض هذه الشركات لا تسلم من التعامل مع البنوك الربوية إقراضاً واقتراضاً.

[4] أن العلماء المعاصرين لم يختلفوا في عدم جواز شراء شيء من أسهم الشركات المساهمة إذا كانت أنشطتها فيما يحرم على الناس التعامل به.

# وفي ضوء ما ذكرنا نستطيع أن نحصر الخلاف في مرتبتين:

المرتبة الأولى: حكم تداول أسهم الشركات المساهمة إذا لم تكن تتعامل مع البنوك الربوية إيداعاً أو سحباً. وفي هذه الحالة تتقلص المحاذير بانتفاء المحذور الرابع وهو أخطرها، وتنحصر في المحاذير الثلاثة الأولى.

المرتبة الثانية: حكم تداول أسهم الشركات المساهمة إذا كانت تضطر إلى التعامل مع البنوك الربوية، مع كونها في الأصل تتاجر وتعمل في الأنشطة المباحة شرعاً. وفي هذه الحالة تكون قد اجتمعت فيها المحاذير الأربعة السالفة الذكر.

وفيما يلي نتناول كل واحدة من المرتبتين بشيء من البيان.

أما حكم تداول أسهم الشركات المساهمة التي تعمل في الأنشطة المباحة ولا تتلبس بالربا، لا أخذاً ولا إعطاء فهو الإباحة، برغم المحاذير الثلاثة التي أشرنا إليها آنفاً. وهذا الحكم يستمد من القواعد الكلية الآتية:

[1] قاعدة: (يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً): فما يشوب بيع الأسهم من ربا الفضل وبيع الكالئ بالكالئ إنما يثبت تبعاً لا أصلاً، وقد سبق في الفصل

الأول تقرير قاعدة يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً و يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.

- [ ٢ ] قاعدة: (ما لا يمكن التحرز منه فهو عفو) وهى قاعدة متفرعة عن القاعدة الأم: (المشقة تجلب التيسير، وإذا ضاق الأمر اتسع) فما يشوب هذه الأسهم من الغرر يسير، وهو مغتفر. وهو مما لا يمكن التحرز منه، وتكليف المشترى بالإطلاع على كل جزء من أجزائه يفض للعنت والمشقة، فيكتفي بالمعرفة الإجمالية؛ دفعاً للمشقة.
- [٣] قاعدة: ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة) ولا شك أن هذه الشركات لا غنى عنها في التنمية، والاشتراك فيها يعد حاجة للفرد والمجتمع.

وبناء على ما سبق: يجوز تداول أسهم هذه الشركات ،وهذا ما أفتى به العلماء والهيئات العلمية، فقد أفتى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم مفتى الديار السعودية الأسبق بالجواز، وكان مما قال: فإن قيل إن فيها جهالة لعدم معرفة أعيان ممتلكات الشركة وصفاتها، فيقال إن العلم في كل شئ بحسبه، فلا بد أن يطلع المشترى على ما يمكن الاطلاع عليه بلا حرج ولا مشقة . . . فالمعرفة الكلية ممكنة ولا بد، وتتبع الجزئيات في مثل هذا فيه مشقة وحرج ومن القواعد المقررة أن المشقة تجلب التيسير(١).

وصدرت عن اللجنة الدائمة للبحوث العملية والإفتاء بالسعودية الفتوى رقم ( ٤٠١٦) ثم الفتوى رقم ( ٤٠١٦) بجواز بيع الأسهم إذا كانت لا تمثل نقوداً تمثيلاً كلياً أو غالباً (٢) ومعنى هذا أن السهم إذا مثل نقوداً تمثيلاً ليس كلياً ولا غالباً وإنما تابعاً. فلا بأس به، ويظهر من هذا أن المستند فيه هو قاعدة يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً.

أما حكم تداول أسهم الشركات التي تتعامل مع البنوك الربوية بعض التعامل، فإن الخلاف فيه محتدم، فيذهب البعض إلى جوازه؛ استناداً إلى القواعد

<sup>(</sup>۱) فتاوی ورسائل ۷ / ۲۲.

<sup>(</sup>٢) انظر فتاوي اللجنة الدائمة ١٣ / ٣٢٠ ، ٣٢١ .

السابقة. منهم الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع عضو هيئة كبار العلماء في المملكة السعودية (١).

غير أن هذه القواعد لا تنسحب على الربا؛ لأنها قواعد كلية عامة تقابلها في باب الربا قواعد خاصة، تستثنى الربا وتخرجه من عموم هذه القواعد.

#### من هذه القواعد الخاصة بالربا:

- [1] «الربا [1] تصح إباحته في الشرع تبعاً [1].
- [۲] «الربا لا يجوز قليلة ولا يجوز كثيرة، وليس كالغرر الذي يجوز قليلة ولا يجوز كثيرة» (۳).

فبناء على هذه القواعد، وبناء على تشديد الشرع في أمر ربا الديون أو ربا الجاهلية فإنه لا يجوز شراء سهم في شركة تتعامل مع البنوك الربوية ولو بعض التعامل، حتى ولو كان أصل نشاطها في المباحات.

وربا الجاهلية يختلف عن ربا البيوع؛ لأن ربا البيوع حرم لأنه ذريعة إلى ربا الجاهلية، وما حرم سداً للذريعة يباح عند الضرورة.

وهذا الحكم هو الذي انتهى إليه مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة بمكة في يناير عام ١٩٩٥م، وأصدر قراره الرابع بما يلى:

- [ ١ ] بما أن الأصل في المعاملات الحل والإِباحة فإِن تأسيس شركة مساهمة لأغراض وأنشطة مباحة أمر جائز شرعاً.
- [٢] لا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو تصنيع المحرمات أو المتاجرة فيها.
- [ ٣ ] لا يجوز لمسلم شراء أسهم الشركات المساهمة إذا كان في بعض معاملاتها

<sup>(</sup>١) انظر بحث «حكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراءاً وتمليكا» ، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد (٧) .

<sup>(</sup>٢) الحاوى الكبير ٥ / ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) التمهيد ١٤ / ٢١٣ .

رباً، وكان المشترى عالماً بذلك.

[1] إذا اشترى شخص وهو لا يعلم أن الشركة تتعامل بالربا ثم علم ، الواجب عليه الخروج منها.

والتحريم في ذلك واضح لعموم الأدلة من الكتاب والسُّنَّة في تحريم الربا؛ لأن شراء أسهم الشركات التي تتعامل بالربا مع علم المشترى بذلك يعنى اشتراك المشترى نفسه في التعامل بالربا؛ لأن السهم يمثل جزءاً شائعاً من رأس مال الشركة، والمساهم يملك حصة شائعة من موجودات الشركة، فكل مال تقرضه الشركة بفائدة أو تقترضه بفائدة فللمساهم نصيب منه؛ لأن الذين يباشرون الإقراض والإقتراض بفائدة يقومون بهذا العمل نيابة عنه، وبتوكيل منه، والتوكيل بعمل المحرم لا يجوز . . (١).

وهذا الحكم هو الراجح لظهور أدلته، والله تعالى أعلم.

#### المسألة الثانية: مسألة الظروف الطارئة :

من القواعد الكبرى التي ينبني عليها كثير من الأحكام قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) وقاعدة (الضرر يدفع بقدر الإمكان)، في ضوء هذه القواعد ناقش العلماء المعاصرون مسألة: الظروف الطارئة.

والمقصود بالنظروف المحيطة بها، مما يرجع على أحد المتعاقدين بالضرر الكبير تبدل في الظروف المحيطة بها، مما يرجع على أحد المتعاقدين بالضرر الكبير والحسائر الجسيمة ،كأن يوقع طرفان عقد مقاولة على إنشاء مبنى معين، ويتفقان على الثمن المقابل لهذه المقاولة، ثم يفاجأ الطرف المسئول عن تنفيذ العملية بارتفاع شديد في الأسعار بسبب ما من الأسباب الطارئة ،مما يترتب عليه خسارة فادحة وأعباء جسيمة ،ومثل ذلك قد يحدث في عقد من عقود التوريد.

وقد ناقش مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة ١٤٠٢ هـ هذه القضية، فبدأ باستعراض أقوال فقهاء المذاهب في نظائر هذه

<sup>(</sup>١) القرار الرابع لمجمع رابطة العالم الإسلامي في الدورة الرابعة عشرة: شعبان١٤١هـ يناير ١٩٩٥.

المسألة. ثم بحثها في ضوء قاعدة لا ضرر ولا ضرار ثم قرر ما يلي:

- [1] في العقود المتراخية التنفيذ ـ كعقود التوريد والتعهدات والمقاولات ـ إذا تبدلت الظروف التي تم فيها التعاقد، تبدلاً غير الأوضاع والتكاليف والأسعار تغييراً كبيراً، بأسباب طارئة عامة، لم تكن متوقعة حين التعاقد، فأصبح بها تنفيذ الالتزام العقدي يلحق بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة في تقلبات الأسعار في طرق التجارة، ولم يكن ذلك نتيجة إهمال أو تقصير من الملتزم في تنفيذ التزاماته، فإنه يحق للقاضي في هذه الحال عند التنازع وبناء على الطلب تعديل الحقوق والالتزامات بصورة توزيع القدر المتحاوز للمتعاقد من الخسارة على الطرفين المتعاقدين. كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يمتد تنفيذه منه إذا رأى أن فسخه أصلح وأسهل في يفسخ العقد فيما لم يعتد تنفيذه منه إذا رأى الملتزم له صاحب الحق في القضية المعروضة عليه، وذلك مع تعويض عادل للملتزم له صاحب الحق في التنفيذ، يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي تلحقه في العقد، ويعتمد القاضي في هذه الموازنات جميعاً رأى أهل الخبرة الثقات.
- [٢] ويحق للقاضي أيضاً أن يهمل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير، ولا يتضرر الملتزم له كثيراً بهذا الإهمال.

# المسألة الثالثة: مسألة الشرط الجزائى:

من القواعد التي لها تأثير كبير في مجالات العقود قاعدة (الأصل في الشروط والعقود الصحة والإباحة) وقد سبق تقرير هذه القاعدة في الفصل الأول من هذا الباب.

ومن المسائل التي تناقش في ضوء هذه القاعدة: مسألة الشرط الجزائي. وهي مسألة من المسائل التي كثر التعامل بها في الحياة المعاصرة؛ مما استدعى بحثها من المجامع والمؤسسات الفقهية الحالية.

والشروط الجزائية منبثة في التعاملات المعاصرة ،والأمثلة على الشرط الجزائي كثيرة ومتنوعة، فشروط المقاولة قد تتضمن شرطاً جزائياً يلزم المقاول بدفع مبلغ معين عن كل يوم، أو عن كل أسبوع، أو عن كل مدة أخرى من الزمن يتأخر فيها

المقاول عن تسليم العمل المعهود إليه إنجازه، ولائحة المصنع قد تتضمن شروطاً جزائية تقضى بخصم مبالغ معينة من أجرة العامل جزاء له على الإخلال بالالتزامات المختلفة، وتعريفة مصلحة السكك الحديدية أو مصلحة البريد قد تتضمن تحديد مبلغ معين هو الذي تدفعه المصلحة للمتعاقد معها في حالة فقد طرد أو فقد رسالة (١).

ويمكن تعريف الشرط الجزائي بأنه: اتفاق يقدر فيه المتعاقدن سلفاً ضماناً مالياً على الطرف الذي ينكص عن تنفيذ الالتزام أو يتأخر في تنفيذه.

وبموجب قاعدة الأصل في الشروط والعقود الصحة والإباحة فإن الشرط الجزائي من حيث الأصل صحيح وجائز، إلا إذا أحل حراماً أو حرم حلالاً. فإذا تضمن الشرط الجزائي ما يخالف الشرع فإنه لا يصح، كأن يشترط الدائن على المدين زيادة معينة على الدَّيْن إذا تأخر في سداده عن الموعد المحدد؛ لأن هذا الشرط تضمن الربا. وقد سبق تقرير قاعدة الشرط المخالف لمقصود الشرع يبطل ولا يبطل العقد، والمخالف لمقصود العقد يبطل ويبطل العقد.

أما إذا كان الشرط الجزائي لا يخالف مقصود الشرع ولا مقصود العقد، ولا يحل حراماً أو يحرم حلالاً فإن الأصل فيه كسائر العقود والشروط الصحة والجواز؛ لعموم أدلة وجوب الوفاء بالعقود والعهود.

وقد بحثت هيئت كبار العلماء بالملكة العربية السعودية هذه المسألة، وهذا ملخص قرارها،

الحمد الله، بعد مداولة الرأي والمناقشة واستعراض المسائل التي يمكن أن يقاس عليها الشرط الجزائي، ومناقشة توجيه قياسه على تلك المسائل، والإيراد عليه، وتأمل قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١]، وما روى عنه عَيِّ من قوله: «المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً»، ولقول عمر «مقاطع الحقوق عند الشروط» والاعتماد على القول

<sup>(</sup>١) الوسيط للسنهوري ٢ / ٨٥٢ ف ٤٧٧ .

الصحيح من أن الأصل في الشروط الصحة وأنه لا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً... فإن المجلس يقرر بالإجماع أن الشرط الجزائي الذي يجرى أشترطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعاً؛ فيكون العذر مسقطاً لوجوبه حتى يزول.

وإذا كان الشرط الجزائي كثيراً عرفاً بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيداً عن مقتضى القواعد الشرعية فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة، ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعى عن طريق أهل الخبرة والنظر؛ عملاً بقول الله تعالى: ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلا تَعْدلُوا اعْدلُوا هُو أَقْرَبُ لِلتّقْوَىٰ ﴾ [المائدة: ٨]، وبقوله عَيْاتُ : «لا ضرر ولا ضرار» وبالله التوفيق (١٠).

# وفي دورته الثانية عشرة بالرياض ناقش مجمع الفقه الإسلامي مسألة الشرط الجزائي ثم قرر ما يلي:

**أولاً:** الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين متعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شرط له الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الأخر ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.

<sup>(</sup>١) أبحاث هيئة كبار العلماء ط مكتبة السُّنَّة ١ / ٢١٢ - ٢١٤ .

بشرط سابق أو بدون شرط؛ لأن ذلك ربا محرم».

ثالثاً: يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترناً بالعقد الأصلي كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر.

رابعاً: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها ديناً؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا فيجوز هذا الشرط مثلاً له في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقود التوريد بالنسبة للصانع إذا لم ينفذ ما التزم به أو تأخر في تنفيذه.

ولا يجوز \_مثلاً \_ في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية سواء كان بسبب الإعسار أو المماطلة. ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصنع إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامساً: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبى أو المعنوي.

سادساً؛ لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد.

سابعاً: يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبرراً لذلك، أو كان مبالغاً فيه (١).

# المسألة الرابعة: قرارات الولاة فيما يتعلق بالأسواق:

في ظل القاعدة الشرعية السياسية: «تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة» ينبغي أن نبحث مشكلة الاضطراب الملحوظ في الأسواق، والذي يسببه في كثير من الأحيان الخطأ في تصرف أولياء الأمور، إما بالإقدام على ما يجب عليهم الإحجام عنه وإما بالإحجام عما يجب عليهم الإقدام عليه.

<sup>(</sup>١) قرار رقم ١٠٩ (٣ / ١٢) لمجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة ٢٣- ٢٨ / ٩ / ٢٠٠٠م بالرياض.

وإن من أعظم المهام التي تناط بمسئولية الإمام: حماية السوق من تلاعب التجار، ومن الأساليب التي يفتعلها حيتان الأسواق مما يضر بمصالح الناس، ويسبب اضطراب موازين التجارة، ويخل بالعدل الذي أوجبه الله تعالى.

ولذلك فإنه «يجب على ولي الأمر التدخل سياسة؛ لرعاية المصلحة العامة للمسلمين، ولحمايتهم من الاستغلال والجشع؛ لأن المصلحة العامة هي أساس الولاية في الشريعة الإسلامية » (١).

فإذا اطلع ولي الأمر على حالة من حالات الاحتكار وجب عليه «أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل » (7) ، يقول ابن عابدين «ويجب أن يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم يبع بل خالف أمر القاضى عزره بما يراه رادعاً له، وباع القاضى عليه طعامه وفاقاً » (7).

ولا يجوز لمن تولى أمراً من أمور المسلمين أن يتخذ من القرارات ما يمكن للمحتكرين، كالذي نراه أحياناً من فرض ضرائب وجمارك باهظة على بعض السلع المستوردة بغرض التمكين للمحتكرين المحليين. أو إعطاء الفرصة لبعض المنتجين لنوع معين من السلع أن يتحدوا ويتوطأوا على فرض سعر معين على الناس مما يعطل العرض والطلب الذي يحقق العدل بين الناس في عالم التجارة.

وقد يجب على ولي الأمر في كثير من الأحيان أن يتدخل بالتسعير إذا وجد في السوق غلاء ناتجاً عن أسباب غير طبيعية، كاستغلال التجار وجشعهم، أما إذا كان السوق طبيعيا، والغلاء والرخص ناتج عن تفاعل قوى العرض والطلب لم يجز له أن يتدخل، وحيث وجب عليه التسعير يأثم إذا لم يسعر وحيث حرم عليه التسعير يأثم إذا سعر؛ ولا يكون لقراراته الاحترام الذي تعطيه الشريعة لما يصدر عن أولى الأمر من قرارات؛ لأن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.

يقول الدكتور علي السالوس: « ولولي الأمر إذا رأى مع أهل الخبرة والمشورة

<sup>(</sup>۱) أحكام الاحتكار د محمد حلمي عيسى، مجلة كلية الشريعة ص٤٤٨ عدد١٨ لسنة ٩٩/٩٩ م بتصرف بسيط. (٢) الطرق الحكمية ص٢٢٣ .

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٩٩ .

في غير حالتي المنع والوجوب أن المصلحة في التسعير جاز له أن يسعر. وفي حالة المنع لا يجوز له أن يسعر،وفي حالة الوجوب لا يجوز له أن يمتنع عن التسعير» (١).

# المسألة الخامسة: أثر التراضى في بعض العقود المعاصرة:

شاعت في الحياة المعاصرة معاملات كثيرة مخالفة لشرع الله عز وجل ، من هذه المعاملات المحرمة القروض الربوية، والإيداع في البنوك الربوية، ومنها التأمين التجارى، وغير ذلك. وقد تعرض بعض العلماء المعاصرين لهذه المعاملات، وأفتوا بحلها، وكان من أدلتهم على حلها أنها معاملات وقعت عن تراض بين الطرفين، وقد قال الله عز وجل: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَراضٍ مَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

من ذلك على سبيل المثال قول فضيلة الشيخ سيد طنطاوي: «ورأيي بعد ذلك أن كل معاملة تتم بالتراضي المشروع بين الطرفين، وخالية من الغش والكذب والحداع والاستغلال ومن كل ما حرمه الله تعالى فهي حلال (7). قال هذا بصدد الحديث عن ربا البنوك، ففوائد البنوك في نظره ما دامت خالية من الغش والحداع والاستغلال فهي حلال، وسبب حلها أنها معاملة ووقعت عن تراض. ويقول في موضع أخر: «وأن كل ما يقدمه أي إنسان من أموال لأي بنك من البنوك، ونيته وقصده أن يكون البنك وكيلاً عنه وكالة مطلقة في استثماره لأمواله وأنه راض كل الرضا بما يعطيه له البنك من أرباح، سواء حددها له البنك مقدماً أو لم يحددها فهذه المعاملة والأرباح التي تترتب عليها حلال (7) أي أن أن تحديد الربح سلفاً لا يؤثر في الحل والحرمة ما دام ذلك وقع عن تراض.

ومثل هذا قيل في تبرير وتحليل التأمين التجارى، ووجدنا شركات التأمين تتعلق بفتاوى متهافتة، تعتمد على قول الله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] ، وعلى أن المعاملات التي تقع عن تراض حلال.

إِن هذا التعويل على التراضي يفتح الباب على مصراعيه لكل من أراد أن

<sup>(</sup>١) فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) المعاملات في الإسلام للدكتور سيد طنطاوى ص ٧٨.

ر ٣) السابق ص ٧٩ .

يحل ما حرم الله تعالى من العقود والتعاملات، وهو من أخطر ما يكون؛ لأن أغلب المعاملات المحرمة تقع عن تراض بين الطرفين.

وقد سبق أن بينا أن الرضا لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً، ولا يغير الشرع المحكم؛ فليس الرضا سبباً لحل المعاملات، وإن كان شرطاً أو ركناً في العقود، وفرق كبير بين السبب والشرط، وقد وضحنا ذلك عند تقرير قاعدة «الرضا ركن للعقد وليس سبباً للحل».

# المسألة السادسة: الحيل المعاصرة في باب العقود:

تنتشر في الواقع الإسلامي المعاصر كثير من التعاملات والعقود التي يختلف مقصودها عن شكلها الظاهري، ممثل هذه العقود ينبغي أن ترد إلى قاعدة «الأمور بمقاصدها» وقاعدة «العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني» ، ومن هذه العقود:

- [1] الودائع المصرفية: هذه التسمية قد تعطي صورة شكلية خداعة لطبيعة هذه المعاملة الربوية المحرمة، فحقيقة هذه المعاملة أنها قرض مضمون بفائدة محددة سلفاً. وما دامت الوديعة مضمونة فلا يمكن أن تكيف شرعاً على أنها وديعة، وإنما هي قرض، فإذا حددت لها فائدة مشروطة سلفاً كانت قرضاً ربوياً محرماً.
- [٢] البيع بالتقسيط : كما تجريه البنوك الربوية بالاتفاق مع الجهات القائمة بالبيع كالمعارض وصالات السيارات وغير ذلك .

فمثل هذا البيع الذي ينص فيه على الفائدة مفصولة عن الشمن الحال لا يسمى بيع تقسيط، وتسميته بيع تقسيط لا تخرجه عن حقيقته الشرعية، أنه عملية مداينة ربوية؛ لأن باقي الثمن وقعت الزيادة فيه بعد أن استقر في ذمة المشترى.

[٣] التورق: الذي تجريه بعض البنوك الإسلامية، هو في حقيقته ومقصوده قرض ربوى، غير أنه يجرى في شكل عملية تورق؛ لأن البيع لا يكون مقصوداً

للبنك، والشراء لا يكون مقصوداً للعميل، وإنما قصد العميل الحصول على المال، وقصد البنك الإسترباح من وراء حاجة العميل، وإنما ألبست العملية شكل التورق للفرار من الحكم الشرعى؛ ولذلك لا يجرى فيها قبض، ولا تجرى إلا على بضائع معينة لا تدخل في مقاصد المشترين، ويقوم البنك بالتوكل عن المشتري في شراء السلعة وبيعها. فلا شك أن هذا التورق هو بعينه بيع العينة، وبيع العينة هو عين الربا.

[4] تنتشر في المجتمعات الإسلامية حيل لتمرير كثير من المعاملات المحظورة، فمن ذلك مشلاً وإذا أراد إنسان أن يوصي لأحد ورثته بأكثر من الثلث، ويحرم الورثة من حقوقهم الشرعية كتب له عقد بيع وأودعه لدى شخص، وأوصاه ألا يعطى هذا العقد للموصى له إلا بعد وفاته.

فمثل هذا العقد لا يسمى بيعاً؛ لأن البيع تمليك بعوض، أو مبادلة مال بمال. والذي حدث هو في حقيقته عملية تمليك مضاف لما بعد الموت على وجه التبرع، فالمورث لم يتقاض ثمناً لهذا المبيع، وإنما يتبرع به، ولم ينجز التبرع وإنما أضافه لما بعد الموت، وذلك بإيداع العقد لدي طرف آخر ليسلمه له بعد الوفاة؛ فهذه وصية لا بيع؛ وذلك لأن القصود معتبرة في العقود.

#### المسألة السابعة: بنسوك اللبن:

في ظل المدنية المعاصرة ، ومع تقدم وسائل حفظ الأغذية انتشر ما يسمى ببنوك اللبن، وهي بنوك تستقبل لبن الأمهات، وتحصل عليه معاوضة ثم تبيعه لمن يحتاج إليه ؟ كوسيلة بديلة عن استئجار المرضعات قديماً، بالإضافة إلى أنه أفضل من الألبان الصناعية التي تعطى للأطفال الرضع.

وقد بحثت هذه المسألة في ضوء أقوال العلماء في حكم بيع لبن الأمهات، وقد اختلف العلماء في ذلك على مذهبين:

المذهب الأول: مذهب القائلين بعدم الجواز، وهو مذهب الحنفية (١) ، إلا أبا

<sup>(</sup>١) البحر الرائق ٦ / ٨٧ الهداية ٣ / ٥٥ الغرة المنيفة ١ / ٩١ شرح فتح القدير ٦ / ٤٢٣ .

يوسف في لبن الأمة (١)، ووجه ضعيف عند الشافعية، وبه قال بعض الحنابلة (٢).

المذهب الثاني: مذهب القائلين بالجواز، وبه قال أبو يوسف  $(^{7})$  في لبن الأمة، وإليه ذهب المالكية  $(^{1})$ ، والشافعية على المذهب  $(^{\circ})$ ، الخرقي  $(^{7})$ ، وابن قدامه  $(^{(4)})$ .

واستدل القائلون بعدم الجواز بأن الآدمي بجميع أجزائه محترم مكرم، فليس من الاحترام والتكريم ابتذاله بالبيع والشراء، وبأن اللبن ليس بمال فلا يجوز بيعه؛ لأنه لا يباح الانتفاع به إلا لضرورة تغذية الطفل.

واستدل القائلون بالجواز بعموم الأدلة المبيحة للبيع و«أنه لبن أبيح شربه فأبيح بيعه قياساً على لبن سائر الأنعام» (١٠) وبحديث «وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه» (١١) ووجه الدلالة أنه بمفهوم المخالفة يتبين «أن ما لم يحرم أكله لم يحرم ثمنه» (١٢).

<sup>(</sup>١) الهداية ٣ / ٤٥ حاشية ابن عابدين ٥ / ٧١ الجامع الصغير وشرحه ١ / ٣٢٥ .

٢٠) المحرر ١ / ٢٨٥ الفروع ٤ / ١٠ .

 $<sup>(\</sup>pi)$  أبو يوسف : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة القاضي الانصاري ،ولد سنة ثلاث عشرة ومائة ، مات ببغداد يوم الخميس وقت الظهر لخمس خلون من ربيع الاول سنة اثنتين وثمانين ومائة ، وقيل لخمس خلون من ربيع الاول سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومائة ، انظر : طبقات الحنفية ( (1 / 17) ، (77) ، (77) .

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل ٤ / ٢٦٥ التمهيد ١ / ٣٢٩ بداية المجتهد ١ / ٣٢٩ .

<sup>(</sup> د ) الوسيط ٣ / ٢٠ المجموع ٩ / ٢٤١ .

ر٦) المغني ٤ / ١٧٧ .

أبن قدامة : موفق الدين عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الأصل ، ثم الدمشقي الصالحي أبو محمد ، ولد في دمشق عام 0.80 هـ ، ثم رحل إلى بغداد ، فسمع بها من الشيخ عبد القادر الكيلاني من كبار فقهاء الحنابلة ، أدرك الاجتهاد وله تصانيف أهمها : المغني، والمقنع وغيرها ، مات سنة 0.80 هـ ، انظر : الذيل على طبقات الحنابلة (0.80 ) .

<sup>(</sup> $\Lambda$ ) ابن حزم: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمد ، فارسي الأصل ، أندلسي ، قرطبي ، ظاهري ، كان موصوفًا بالذكاء وحدة الذهن وسعة العلم بالكتاب والسَّنَّة والمذاهب والآداب والمنطق والشعر ، كان أجمع أهل الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام ، اشتهر بكثرة التاليف حتى اجتمع له ما يزيد عن أربعمائة مجلد ، توفي سنة ٤٥٧ هـ . انظر : طبقات الحافظ (1 / 800) ، شذرات الذهب (3 / 800) .

ر بي الإنصاف للمرداوي ٤ / ٢٧٧ .

ر . ١ ) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ، ط دار الفكر بيروت ٢ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>١١) البخاري مع الفتح ٤ / ٤٨٣، أبو داود ٣ / ٢٧٨ .

<sup>(</sup>۱۲) الحاوي ٦ / ٢٥ .

وبصرف النظر عن الترجيح بين الرأيين؛ فإنه \_وعلى فرض صحة الرأي القائل بجواز بيع لبن الأمهات \_ لا يمكن القول بجواز إنشاء بنوك اللبن « لأن إنشاءها يؤدى إلى ضرر عظيم ومفاسد جسيمة وهو اختلاط الأنساب، حيث لا يستطاع ضبط البائعين والمشترين» (١) ، فإذا كان إنشاء هذه البنوك \_ على فرض جواز بيع لبن الأمهات \_ سيحقق مصلحة سهولة تداوله، ومصلحة توفيره للأطفال، فإنه سينتج عنه مفاسد أضخم وأعظم، وهي شيوع فساد الأنكحة بسبب نشر الحرمة عن طريق اللبن دون ضبط وتحديد لمن باع اللبن أو اشتراه. وهذا هو الحكم الصحيح الذي تظهره قاعدة « درء المفاسد مُقدم على جلب المصالح».

#### المسألة الثامنة: استنجار الأرحام:

من النوازل المستجدة في العصر الحاضر موضوع استئجار الأرحام، وهو موضوع على جانب كبير من الخطورة؛ لأن شيوع استئجار الأرحام يمكن أن يؤدى إلى مفاسد لا حصر لها، ولا قدرة على دفعها.

# وقد مال الفقه المعاصر إلي تحريم استنجار الأرحام للأدلة الآتية: (٢)

- [1] عدم وجود زوجية بين صاحب الحيوان المنوي وصاحبة الرحم البديلة، وهذا أمر مخالف لما فطر الله عليه العباد، قال تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وحف لَمَ الله عليه العباد أن تكون الذرية لزوجين يربطه ما رباط الزوجية.
- [٢] عدم قابلية الرحم للبذل والإِباحة، فإِن من أهم الأشياء التي لا تقبل البذل والإِباحة الأبضاع والأرحام.
- [٣] أن هذا يفضي إلى النزاع في نسبة الولد، أهو للزوجة أم لصاحبة الرحم البديلة.
  - [ ٤ ]احتمال وقوع التدليس من المستأجرة .

<sup>(</sup>١) حكم إنشاء بنوك اللبن، د/ محمد حلمي عيس بحث بمحلة كلية الشريعة عدد ٢٣ ج ١ ص ٢٤١ .

<sup>(</sup> ٢ ) انظر: بحث «استئجار الأرحام» للدكتور محمد رأفت عثمان، مجلة كلية الشريعة عدد٢٣ ح٢ص٥ وما بعدها.

[0] احتمال اختلاط الأنساب، حيث لا يأمن المستأجر أن تكون صاحبة الرحم المستأجرة قد حصلت على نطفة من زوجها؛ فيحدث الاختلاط في الأنساب.

ولعل من أهم القواعد الفقهية التي تتدخل لحسم المسألة وتعزيز القول بالتحريم قاعدة «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، فالمفاسد الناجمة عن شيوع ظاهرة استئجار الأرحام كاختلاط الأنساب ووقوع النزاع وغير ذلك من المفاسد تربو على المصالح المتوخاة من هذا الأمر.

ويمكن أن تدخل قاعدة الاستصحاب في هذه المسألة حيث يتفرع عنها قاعدة خاصة بهذا الباب وهي قاعدة «الأصل في الأبضاع والدماء والنساء التحريم».

### المسألة التاسعة: انتحار المستأمن أو قتل المستفيد له:

إذا قلنا إن التأمين التعاوني أو الاجتماعي جائز، فما القول إذا انتحر المستأمن باختياره، أو قتله المستفيد بغير حق ؟ .

هذه المسألة يمكن أن تخضع لقاعدة «من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وعليه فإنه «إذا انتحر المستأمن باختياره سواء كان هو المستفيد أو غيره يسقط حقه في مبلغ التأمين؛ اعتباراً بحرمان القاتل من الميراث؛ لاحتمال أن يكون قد استعجل الحصول على مبلغ التأمين للمستفيدين؛ ولأنه بفعله المقصود يسقط حق مجموع المشتركين في أقساطه التي أسقطها بالانتحار» (١) ، وكذلك «إذا قتل المستفيد المستأمن عمداً أو خطأ أو بالتسبب بغير حق يسقط حقه في مبلغ التأمين قياساً على قتل الوارث مورثه فإنه يسقط به حقه في الميراث، وقد قاس الفقهاء عليه قتل الموصى له للوصى »(٢).



<sup>(</sup>١) بحث التامين على الحياة وإعادة التامين ص ٢٥-٢٦ من كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٢٥-٢٦.

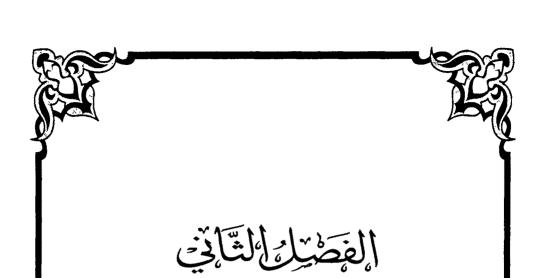

القواعد المنظمة لعقود المعوضات وعقود التبرعات



# الْفَصْيِّلَ الْكَانِيُّ القواعد المنظمة لعقود المعوضات وعقود

هذا الفصل خصصته للقواعد المنظمة لعقود المعاوضات، وعقود التبرعات.

#### وقد قسمته إلى مبحثين ،

- أحدهما: للقواعد.
- والآخر : للنوازل.

#### وقسمت مبحث القواعد إلى مطلبين:

- أحدهما: للمعوضات.
  - والآخر: للتبرعات.







# القاعدة الأولى: الأصل في المعاوضات الإباحة :

عقود المعاوضات «عبارة عن ضرب من التمليكات التي تقوم على أساس إنشاء حقوق والتزامات متقابلة بين العاقدين، بخلاف التبرعات التي تقوم على أساس الرفق والمعونة والمنحة من طرف لآخر دون مقابل» (١).

وهي تشمل جميع عقود البياعات والإجارات والهبات المشروطة فيها الأعواض وما شابه ذلك؛ لأن «المبتغى في جميع ذلك في عادات الناس تحصيل الأعواض لا غير » (٢).

#### معنى القاعدة:

والأصل في البيوع وسائر المعاوضات الإباحة؛ فلا يحرم منها إلا ما قام الدليل على تحريمه، وما لم يقم الدليل على تحريمه فهو على أصل الحل. هذا هو معنى قولنا «الأصل في المعاوضات الإباحة» فكل عقد من هذه العقود إذا لم يشتمل على ما لا يحل شرعاً، ولم يقم دليل على تحريمه قلنا بإباحته؛ لبقائه على الأصل، ولعدم وجود الناقل الذي ينقله عن هذا الأصل. فالحل هو الأصل، والتحريم استثناء من الأصل.

### يقول الإمام الشافعي. رحمه الله تعالى.:

« فأصل البيوع كلها مباح إذا كان برضا المتبايعين الجائزي الأمر فيما تبايعا، إلا ما نهي عنه رسول الله عَيَالَة - » (٣) .

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات الاقتصادية لنزيه حماد ص ٢٥٥ . (٢) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٤٦ .

ر ٣ ) الأم للشافعي ٣/٣ .



#### ويقول الإمام ابن عبد البرالمالكي:

«الأصل في البيوع أنها حلال إِذا كانت تجارة عن تراض، إلا ما حرمه الله على لسان رسوله نصاً أو كان في معنى النص »(١).

ولذلك فإن البيوع ـ وكذلك جميع المعاوضات ـ غالبها مباح، وإن كان البيع في الأصل تعتريه الأحكام الخمسة، يقول صاحب مغني المحتاج: «البيع ينقسم إلى الأحكام الخمسة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، فالواجب كبيع الوالي مال اليتيم إذا تعين بيعه، وبيع القاضي مال المفلس بشروطه... وأما الحرام فغالب ما ذكره المصنف في هذا الفصل والذي قبله، وأما المندوب فكالبيع بالمحاباة وبيع الطعام زمن الغلاء ونحوه، وأما المكروه فكبيع دور مكة... وأما المباح فغالب البيوع »(٢).

#### الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة ثابتة بأدلة كثيرة من الكتاب والسُنَّة ، ومن القواعد الشرعية العامة، من هذه الأدلة،

[1] أن البيوع وسائر عقود المعاوضات ليست من العبادات التي يكون الأصل فيها التوقف، وإنما هي من العادات «والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحظر منها إلا ما حرمه الدليل وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِنْهُ حَراماً وحَلالاً ﴾ [يونس: ٥٥] الآية »(٦) وهذه القاعدة فرع على قاعدة (الاستصحاب) الثابتة، وهي متفرعة عنها كتفرع قاعدة (الأصل في الأشياء الإباحة) سواء بسواء، يقول الإمام ابن تيمية (١) رحمه الله: «وغالب ما يستدل به على أن الأصل في الأعيان عدم التحريم من

<sup>(</sup>١) الاستذكار لابن عبد البر المالكي ٦ / ٤١٩ .

<sup>(</sup>٢) معنى محتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني دار ابن كثير بيروت٢ / ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٩ / ١٧.

<sup>(</sup>٤) ابن قيمية: تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن علي بن تيمية الحراني أبو العباس ، المحدّث ، الحافظ ، المفسر الفقيه ، ولد بحران في ربيع الأول عام ٦٦١هـ ، وقدم مع والده وأهله إلى دمشق وهو صغير، امتحن وأوذي عدة مرات ، له عدة مؤلفات أهمها: مجموع الفتاوى ، والسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، والجواب الصحيح على من بدل دين المسيح ، توفي مسجونًا بقلعة دمشق عام ٧٢٨هـ ، انظر: طبقات الحافظ (١٠/١٥) ، والبداية والنهاية (١/ ١٣٠) .

النصوص العامة والأقيسة الصحيحة والاستصحاب العقلي وانتفاء الحكم لانتفاء دليله فإنه يستدل به أيضاً على عدم تحريم العقود والشروط فيها، سواء سمى ذلك حلالاً أو عفواً... فإن ما ذكره الله تعالى من ذم الكفار على التحريم بغير شرع منه ما سببه تحريم الأعيان ومنه ما سببه تحريم الأفعال» (١).

[٢] ورود النصوص القاضية بإباحة البيع بإطلاق، بألفاظ ظاهرة في العموم، وهذا يفيد أن ما يحرم منها استثناء، وأن الأصل الحل. من هذه النصوص قول الله تعالى: ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، فالحكم في هذه الآية بإباحة البيع جاء بلفظ عام مستغرق، فإن «قول الله عز وجل ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾ عموم في إباحة سائر البياعات؛ لأن لفظ البيع موضوع لمعنى معقول في اللغة وهو تمليك المال بمال بإيجاب وقبول عن تراض منهما، وهذا هو حقيقة البيع في مفهوم اللسان، ثم منه جائز ومنه فاسد، إلا أن ذلك غير مانع من اعتبار عموم اللفظ متى اختلفنا في جواز بيع أو فساده »(٢) ، والذي يدل على الاستغراق في لفظ البيع من هذه الآية أن «الألف واللام للجنس لا للعهد؛ إذ لم يتقدم بيعٌ مذكور يرجع إليه»(٣)؛ وعلى هذا فإن هذا النص «عام في الإباحة مخصوص بما يدل الدليل على منعه »(١) ، ومن الآيات أيضاً قول الله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَنِ تُراض مّنكُم ﴾ [النساء: ٢٩]، يقول الإمام القرطبي (°): «اعلم أن كل معاوضة تجارة، على أي وجه كان العوض إلا أن قوله بالباطل أخرج منها كل عوض لا يجوز شرعاً من ربا أو جهالة أو تقدير عوض فاسد . . . . » (٦) .

رُ ٣) تفسير القرطبي ٢ / ١١٦٤ . (٤) فتح الباري ٤ / ٢٣٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) القرطبي : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح ، أبو عبد الله الانصاري الخزرجي الاندلسي القرطبي، المفسر الشهر ، ولد سنة ٢٠١ه ، كان من العلماء العارفين ، له مصنفات ؛ منها : الجامع لاحكام القرآن ، وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعًا ، وكتاب الاسبى في شرح أسماء الله الحسنى ، والتذكرة بأمور الآخرة ، توفي سنة ٢٧٦ه ، انظر : طبقات الحافظ ( ١ / ٢٨١ ) .

<sup>(</sup> ٦ ) الحامع لاحكام القرآن ، القرطبي ٣ / ١٧٢٢ .

ويضول الإمام الجصاص: وقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُون تجارةً عَن تُراضِ مَنكُمْ ﴾ ، عموم في إطلاق سائر التجارات، وإباحتها، وهو كقوله تعالى في اقتضاء عمومه لإباحة سائر البيوع إلا ما خصه التحريم (١٠).

[٣] أن القول بأن الأصل في البيوع الحظر يوقع الناس في الحرج والعنت، والحرج مرفوع، والعنت ليس من شريعة الله تعالى الذي قال: ﴿ وَلُو ْ شَاءَ اللّهُ لاَّعْنَتَكُم ْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٠]، ويتمثل العنت في التضييق على الناس، وتقييد حركة الحياة؛ إذ لو كان الأصل الحظر لعرقل ذلك سير الحياة الاقتصادية وأدى إلى الخسران والبوار.

# التفريع على القاعدة: من فروع هذه القاعدة:

- [١] إباحة البيع بالتقسيط، ما لم يقع في صورة تجعله عقداً ربوياً كالتنصيص على الفائدة مفصولة عن ثمن السلعة الأصلى.
- [ ٢ ] إِباحة بيع الاستجرار، وهو «أخذ الحوائج من البائع شيئاً فشيئاً ودفع ثمنها بعد ذلك »(٢).
  - [٣] إباحة عقد المقاولة، كما سيتضح فيما بعد.

وسيأتي مزيد بيان لما يتفرع على هذه القاعدة عند الحديث على التطبيق المعاصر، ولكن نبادر بالقول بأن «أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقهاء من قبل يكون مقبولاً شرعاً إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السُّنَة والإجماع... ولم يشتمل على مفسدة راجحة »(٣).

# القاعدة الثانية: الأصل في المعاملات الصحة: ( 4 )

هذه القاعدة شائعة الذكر في كتب الفقه، «وتكاد تكون مسلمة لدى الفقهاء، غير أن منهم من توسع في الأخذ بها ومنهم من أعملها في مسائل معدودة» (٥٠.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٤٨.

<sup>(</sup>٢) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ط المعهد العالى للفقه الإسلامي ص ٤٩.

<sup>(</sup>٣) موسوعة القواعد الفقهية للبووي ١ / ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٤) موسوعة القواعد الفقهية للنووي ١ / ٢٢٦.

# ومن العبارات الفقهية التي جرت على أقلام الفقهاء بنفس معنى القاعدة المذكورة ما يلي:

- [١] «الأصل الصحة وحمل العقود عليها» (١).
  - [٢] «الأصل حمل العقود على الصحة» (٢).
- [ $\tau$ ] «العقد متى أمكن حمله على الصحة كان أولى من إفساده» ( $\tau$ ).
  - [4] « table 1 table 2 table 3 table 4 table 4

#### معنى القاعدة ،

وهذه القاعدة معناها أن المعاملات كالبيوع وغيرها، وكذلك سائر العقود، الأصل فيها أن تحمل على الصحة، ما لم يثبت فسادها. فإن قام دليل على فسادها حكمنا بفسادها، وإن لم يقم دليل على الفساد بقيت على الأصل وهو الصحة.

#### الأصل للقاعدة:

ودليل هذه القاعدة أن أمر المسلم محمول على السداد، وهو ما تدل عليه الأصول العامة، ويدل عليه العقل والشرع، وهذا يقتضي حمل تصرفاته على السلامة والصحة ما لم يقم ما يدل على الفساد.

### التفريع على القاعدة: من فروع هذه القاعدة:

[1] «بعد الاتفاق على قبض السلم إذا قال أحدهما: كان القبض في المجلس قبل التفرق، وقال الآخر: بل كان القبض بعد التفرق، فالقول قول مدعي القبض في المجلس بيمينه؛ لأنه يدعي الصحة، وذلك يدعي الفساد، والظاهر في العقد الصحة» (°).

[٢] قال الإمام الكاسائي (٦) في البدائع \_ في صدد بيانه لحكم السلم إذا كان

<sup>(</sup>١) المعيار المعرب ٥ / ١٩٥ . (٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٩ / ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٣) المبدع لابن مفلح ط المكتب الإسلامي بيروت ٥ / ٧٩ (٤) المبسوط ٦ / ٥٤٨ .

<sup>(</sup>٥) كشاف القناع ٣ / ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الكسائي: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكسائي ، علاء الدين ، ملك العلماء ، صاحب كتاب البدائع، تفقه على علاء الدين السمرقندي ، وتزوج ابنته فاطمة الفقيهة من أجل أنه شرح كتاب التحفة وسماه البدائع ، فجعله مهر ابنته فقال فقهاء العسر : ( شرح تحفته فزوجه ابنته » ، وكان له وجاهة وشجاعة وكرم . مات في حلب سنة ٥٨٧ هـ . انظر : تاج التراجم ص ٣٢٧ .

المسلم فيه دراهم أو دنانير ـ « لا يجوز لما مر أن شرط جواز السلم أن يكون المسلم فيه مبيعاً، والدراهم والدنانير أثمان أبداً . . . ثم إذا لم يجز هذا العقد سلماً هل يجوز بيعاً ؟ ، ينظر: إن كان بلفظ البيع يجوز ويكون بيعاً بثمن مؤجل . . . . وإن كان بلفظ السلم فقد اختلف المشايخ فيه ، فقال بعضهم: لا يجوز ؟ لأن السلم يخالف مطلق البيع في الأحكام والشرائط، فإذا لم يصح سلماً بطل رأساً . وقال بعضهم: يجوز ؟ لأن السلم نوع بيع ؟ ألا ترى أن النبي عنا مسماه بيعاً حين نهي عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص في السلم، ولهذا ينعقد بلفظ البيع إلا أنه اختص بشرائط مخصوصة فإذا تعذر تصحيحه سلماً فهو بيع بثمن مؤجل تصحيحاً للتصرف بالقدر الممكن »(١) ، ولكن جواز البيع هنا مشروط بألا يكون البدل المقابل من الأثمان ؟ لأن السلم بما يقوم به السعر ربا كما سيأتي في موضعه .

[٣] مذهب الأحناف، وكذلك المالكية باستثناء بعض المسائل عندهم أن «البياعات الفاسدة فساداً ضعيفاً تنقلب صحيحة بحذف المفسد»، وهو عندهم ضابط متولد من الضابط السابق.

يقول الإمام الكاساني: «والأصل عندنا أنه ينظر إلى الفساد: فإن كان قوياً بأن دخل في صلب العقد وهو البدل والمبدل لا يحتمل الجواز برفع المفسد... وإن كان ضعيفاً لم يدخل في صلب العقد بل في شرط جائز يحتمل الجواز برفع المفسد» (٢).

وفي أصول الكرخي «الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في علقة من علائقه »(٣).

أما الشافعية والحنابلة فلم يوافقوهم على ذلك، بل قالوا: «العقد إذا وقع فاسداً لا يصح بزوال ما وقع به فاسداً  $(^3)$ ، وقالوا: «لو بطل العقد لما عاد صحيحاً  $(^9)$ .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٧٧ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٣) أصول الكرخي ص ١٦٩ .

<sup>( &</sup>lt;sup>د</sup> )المغنى ٤ / ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٢)بدائع الصنائع ٥ / ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٤) الحاوى ٦ / ٩٣.

#### القاعدة الثالثة:

# المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض: (١)

هذه القاعدة من نوع الضوابط، ولم ترد في كتب القواعد الفقهية، إلا أن الدكتور محمد بكر إسماعيل أوردها في كتابه بلفظ «من اشترى طعاماً لم يجز له أن يبيعه قبل أن يقبضه (7)؛ وهذا اللفظ يؤكد جنوحه إلى تخصيص الحكم هنا بالطعام كمذهب المالكية ومن وافقهم.

وبرغم أنها لم ترد في كتب القواعد الفقهية المشهورة إلا أنها وردت في كتب الفروع بألفاظ متباينة، منها قول ابن قدامة في المغني «من اشترى ما يحتاج إلى قبضه لم يجز بيعه حتى يقبضه» (٢)، وقد اخترت لفظ الإمام النووي (٤) في الروضة؛ لدلالته الواضحة على المذهب المختار في هذه المسألة.

#### معنى القاعدة:

أن المضمون بعوض «كالمبيع والأجرة والعوض المصالح عليه عن مال" في عقد معاوضة كالبيع والإجارة والصلح والهبة بعوض، سواء كان طعاماً أو سلعاً منقولة أو عقاراً، وسواء كان مكيلاً أو موزوناً أو معدوداً أو جزافاً؛ لا يجوز للمشتري بيعه قبل قبضه؛ لأن ملكه غير مستقر؛ لأنه ربما هلك فانفسخ العقد وذلك غرر من غير حاجة فلم يجز» ( $^{\circ}$ )؛ ولأنه يؤدي إلى «توالى الضمانين على شيء واحد في زمن واحد، فإنه لو صح بيعه لكان مضموناً للمشتري ومضموناً عليه، ويلزمه أن يكون المبيع مملوكاً للشخصين في زمن واحد» ( $^{(7)}$ ).

ولأنه يفضي إلى النزاع إذا هلك المبيع أو ظهر فيه عيب خفي، ولأنه يؤدى

ر ١ ) روضة الطالبين للإمام النووي ط دار الفكر بيروت ١٩١٦.

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٣١.

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٣ / ٢١٩ .

<sup>(</sup>٤) النووي: محيي الدين أبو زكريا يحيى بن سرف بن مري الشافعي ، ولد سنة ٦٣١هـ بنوى من أعمال حوران وي سوريا ، وقدم دمشق بعد بلوغه التاسعة عشرة من عمره ،، له تصانيف الزائعة والشهرة الواسعة ، والقدم الراسخة في العلم والأمر والنهي ، توفى رحمه الله بالقدس سنة ٢٧٦هـ ، انظر : طبقات الشافعية ص٨٩.

<sup>(</sup>٥) المهذب للشيرازي ط دار الفكر بيروت ١ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup> ٢ ) كفاية الأخيار لتقى الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الدمشقي الشافعي ١ / ٤٧٠ .

إلى ربح ما لم يضمن، كما أن فيه شبهة الربا لأنه «إذا باعه المشترى قبل القبض وتأخر المبيع في يد البائع فكأنه باع دراهم بدراهم  $^{(1)}$ . «وكما لا يجوز البيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضاً في صلح  $^{(7)}$ ، ولا بدلاً في شيء من المعاوضات؛ لأنها كالبيع.

# الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة ثبتت بنصوص من السُّنَّة ، وبالقياس على حرمة بيع الطعام قبل قبضه الثابت بالسُّنَّة والإِجماع.

### من هذه النصوص:

[1] عن عبد الله بن عمر - والشيئ - قال: «ابتعت زيتًا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله علي أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم»(٣).

ففي هذا الحديث ورد النهي عن البيع قبل القبض بلفظ السلع، وهو لفظ عام، يعم الطعام وغيره، برغم أن المبيع الذي شهده زيد بن ثابت كان طعاماً، فلابد أنه قد سمع لفظ السلع من رسول الله عَيَالِيَّة .

[٢] عن حكيم بن حزام صَعِيَّة قال:قلت: يارسول الله،إنبي أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم على ؟ ، قال: «إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه» (٤٠) فقول النبي عَلَيَّة: «إذا اشتريت شيئاً» يعم الأشياء، المنقول منها والعقار.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥ / ١٦٠ . (٢) روضة الطالبين ٣ / ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) حسن : رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي حديث رقم ٣٤٩٩ ج٣ص ١٥١٦ و أخرجه الدارقطنى في ك البيوع ٣ / ١٣ حديث٣٦ من طريق أحمد بن خالد الوهبى . . . به وفي إسناده محمد ابن إسحاق . وقد تابعه الزهرى عن سالم . . . به . – قال الإمام النووي في المجموع بعد أن بين أن في سنده ابن إسحاق وهو مدلس «لكن لم يضعف أبو داود هذا الحديث، وقد سبق أن ما لم يضعفه فهو حجة عنده فلعله اعتضد عنده أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق عن أبى الزناد «انظر المجموع للنووي ٩ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيح : رواه أحمد في المسند برقم ١٥٧١٠ أورده الألباني في صحيح الحامع وهو برقم٣٤٢ ج١ص١٢٣ .

- [ ٣ ] عن ابن عباس والشيط أن النبي عليه قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه» ، قال ابن عباس ـ وَلِيُعْه ـ « ولا أحسب كل شيء إلا مثله »(١) ، فهنا «استعمل ابن عباس القياس، ولعله لم يبلغه النص المقتضى لكون سائر الأشياء كالطعام »(٢) وابن عباس صحابي، والصحابة هم أعلم الناس بمراد رسول الله عَلِيُّكُ ، وهم أدرى الناس بالمقاصد الشرعية المرعية .
- [ ٤ ]عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص \_ وَالله عن أن رسول الله عَلِي قال: «لا يحل سلف وبيع ،ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك "(") ووجه الدلالة في هذا الحديث أن النبي عَلِيلًا نهي عن ربح ما لا يضمن وبيع ما ليس عند الإنسان. البيع قبل القبض يتضمن الأمرين، يتضمن ربح ما لا يضمن؛ لأن المبيع قبل القبض في ضمان المشترى، فإذا باعه قبل قبضه يكون قد باع ما لا يضمن «ولعل الأمر يتعلق هنا بالضمان أساساً «(٤)، كما أنه يتضمن بيع ما ليس عند الإنسان. الخلاف حول القاعدة :

لم يختلف العلماء في أنه لا يجوز بيع الطعام قبل قبضه، بل نقل ابن المنذر الإِجماع على ذلك(°)، ولم يرد ما يخالف هذا الإِجماع إلا ما روى عن عثمان البتي أنه يجوز بيع كل شيء قبل قبضه (٦). ولا أحسب أن هذه الرواية يمكن أن

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري ك البيوع باب بيع الطعام قبل أن يقبض برقم ٢١٣٦ ج ٤ ص ٤٩٧، ومسلم ك البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم ١٥٢٥ ج ١٠ ص ١٣٠، وأبي داود لَّ البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ٣٤٩٢ ج ٣ص ١٥١٣ عن ابن عمريه والترمذي لا البيوع باب في كراهه بيع الطعام حتى يستوقبه برقم ١٢٩١ ج٣ ص ٥٧٧، والنسائي ك البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ٢٦٠٩ ج ع ص ۲۳۰ عن ابن عمر.

<sup>(</sup>٢)نيل الأوطار ٥ / ١٦٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) حسن: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم ٢٥٠٤ ج ٣ ص ١٥١٩ ، والترمذي ك البيوع باب ما جاء في كراهيه بيع ما ليس عندك برقم ١٢٣٤ ج ٤ ص ٢٧٥ وقال أبو عيسي: وهذا الحديث حسن صحيح، والنسائي ك البيوع باب بيع ما ليس عند البائع برقم ٤٦٢٥ ج ٣ ص ٢٦٥، وابن ماجه ك التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن برقم ٢١٨٨ ج ٢ ص ٢٧٨، والدرامي ك البيوع باب ف النهي عن شرطين في بيع برقم ٢٥٦٠ ج ٢ ص ١٢٣، وحسنه الألباني في الإرواء برقم ۱۳۰۱ ج ٥ ص ۱٤٨ .

<sup>(</sup>٥) انظر عون المعبود ٦/٣٤٦، المجموع للنووي ٩ / ٢٥٧. (٤) فقه البيع والاستيثاق للسالوسي ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر بداية المجتهد ٢ / ١٠٨، والنيل ٥ / ١٥٨.

تخرق الإِجماع؛ لأنها تمثل خلافاً شاذاً متروكاً حكاه البعض عن عثمان البتي ولم يحكه الأكثرون الذين نقلوا الإجماع.

يقول الإمام النووي - رحمه الله -: « وأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازري والقاضي ولم يحكه الأكثرون، بل نقلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه، قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك»(١).

ومستند هذا الإجماع أحاديث كثيرة وردت عن رسول الله ﷺ مصرحاً فيها بتحريم بيع الطعام قبل قبضه وحيازته، منها،

- [۱] عن جابر رضي قال: قال رسول الله: «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه» (۲).
- [٢] عن أبي هريرة رَبِي أن النبي عَبِي قال: «من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله» (٣).
- [٣] عن ابن عمر \_ رضي \_ قال : «كانوا يبتاعون الطعام جزافاً بأعلى السوق، فنهاهم رسول الله على أن يبيعوه حتى ينقلوه »(٤٠).
- [ 1 ] عن ابن عمر \_ ولا على الله عَلَيْكَ قال: «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» ( ° ).

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠ / ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم ك البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم ١٥٢٩ ح ١٠ ص ١٣٣٠، والطحاوى ٢ / ٢١٧، والبيهقى ٥ / ٣١٢ وهو مخرج في الإرواء برقم ١٣٢٨ وفي صحيح الجامع برقم ٢٥٧ ج ١، ص ١١٠ وقال الألباني صحيح.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم ١٥٢٨ ج ١٠ص ١٣٢، والنسائي ك البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ٢٦١، ج ٤ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخارى ك البيوع باب منتهي التلقي برقم ٢١٦٧ ج٤ ص ٥٣٤، مسلم ك البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم /١٥٢ ٣٤ ١٥٢٧ ج ١٠ ص ١٩٢١، وأبى داود ك البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ٣٤٩٤ ج ٣ ص ١٥١٤، والنسائي ك البيوع باب بيع ما ويشترى من الطعام جزافاً قبل أن يستوفى برقم ٣٤٩٠ ج ٢ ص ٣٦٢٠، وابن ماجه ك التجارات باب بيع المجازفه برقم ٢٢٢٩ ج ٢ ص ٢٩٣٠، أحمد في المسند ٥٨٨٥، ٣٢٣٩، ومالك في البيوع برقم ١٣٣٥، ١٣٣٦.

<sup>( ° )</sup> صحيح: آخرجه البخارى ك البيوع باب ما يذكر في بيع الطعام والحكره برقم ٢١٣٣ ج ٤ ص ٤٩٥ ، ومسلم ك البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم ١٥٢٧ / ٣٦ ج ١٠ ص ١٥٢ وأبى داود ك البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ٣٤٩٧ ج ٣ ص ١٥١٥ والنسائى ك البيوع باب بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ١٢١٥ ج ٥ ص ٢٦٠ ع ص ٢٦٠ وصححه الألباني في الإرواء برقم ١٣٢٨ ج ٥ ص ١٧٦ .

فهذه المسألة مجمع عليها، وما كان فيها من خلاف فإنما هو في التفريق بين الجزاف والمكيل أو الموزون، ولكن هذه الأحاديث التي سقناها «في جميعها دليل على أنه لا يجوز لمن اشترى طعاماً أن يبيعه حتى يقبضه، من غير فرق بين الجزاف وغيره، وإلى هذا ذهب الجمهور» (١).

وقد احتج الذين فرقوا بين الجزاف وغيره، وقالوا بجواز بيع الجزاف قبل قبضه «بأن الجزاف يرى فيكفي فيه التخلية، والاستيفاء إنما يكون في مكيل أو موزون »(۲) كما احتجوا بأحاديث نصت على الكيل والوزن كحديث ابن عمر مرفوعاً «من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه» (۲) وعنه أيضاً أن رسول الله عَيْنَة : «نهي أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه» (٤).

ولكن الجمهور لم يفرقوا بين جزاف ومكيل أو موزون، وقالوا بإطلاق تحريم بيع الطعام قبل قبضه، «واستدل الجمهور بإطلاق أحاديث الباب، وبنص حديث ابن عمر فإنه صرح فيه بأنهم كانوا يبتاعون جزافاً» (°).

والخلاف الواقع في أصل مسألة بيع المبيع قبل قبضه إنما هو فيما سوى الطعام من الأشياء التي تباع وتشتري.

## وكان للعلماء في ذلك أربعة مذاهب:

أحدها: « لا يجوز بيع شيء قبل قبضه سواء جميع المبيعات كما في الطعام، قاله الشافعي (٦) ، ومحمد بن الحسن (٧).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥ / ١٥٨ . (٢) السابق ٥ / ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه البخاري (٢١٣٣) ٤ / ٤٢٥، ومسلم ك البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣٦ / ١٥٢٧ ج١٠١ ص١٣٢ .

<sup>( ؛ )</sup> صحيح : أخرجه أبوداود ك البيوع باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ٣٤٩٥ ج ٣ ص ١٥١٤، والنسائى ك البيوع باب النهي عن بيع ما اشترى من الطعام بكيل حتى يستوفي برقم ٤٦١٨ ج ٤ ص ٢٦٢ وصححه الألبانى في الإرواء برقم ١٣٢٨ ج ٥ ص ١٧٦٠ .

<sup>(</sup> ٥ ) نيل الأوطار للإمام الشوكاني طـ دار التراث القاهرة ٥ / ١٥٨ . ﴿ ٦ ) مغني المحتاج ٣ / ١٩٨٩جموع ٩ /٢٥٧.

<sup>(</sup>٧) محمد بن الحسن: محمد بن الحسن بن فرقد بن أبي عبد الله الشيباني، الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة، قدم أبوه من العراق فولد محمد بواسط سنة ١٣١ه، وصحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف، وصنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة، وكان أيضا مقدمًا في علم العربية والنحو الحساب والفطنة، ولي القضاء للرشيد بالرقة، فأقام بها مدة ثم عزل عنها، ثم سار معه إلى الري وولاه القضاء بها، توفي بها سنة ١٨٧هم، وهو ابن تمان وخمسين سنة .. انظر: طبقات الحنفية (١/٢٤-٤٤).

والثاني: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المكيل والموزون، قاله عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وأحمد (١) وإسحاق. والثالث: يجوز بيع المبيع قبل قبضه إلا الدور والأرض، قاله أبو حنيفة (٢) وأبو يوسف (٣).

والرابع: يجوز بيع كل مبيع قبل قبضه إلا المأكول والمشروب، قاله مالك وأبو ثور» (٤٠). (°).

وقد استدل مالك (٢) ومن وافقه من القائلين بتخصيص النهي بالطعام دون غيره بأن الأحاديث وردت عن جابر وابن عمر وغيرهما مصرحة بالطعام، فدليل الخطاب في هذه الأحاديث يمنع سريان الحكم إلى غير الطعام. وقالوا: إن التنصيص على الطعام يدل على أن غيره بخلافه (٧)، واستدلوا كذلك بما رواه البخاري عن ابن عمر «أن النبي عَنَي اشترى من عمر بكراً كان ابنه راكباً عليه ووهبه لابنه قبل قبضه» (٨) وقالوا: إن النبي عَنَا تصرف في المبيع بالهبة قبل قبضه، وكذلك يجوز التصرف بالبيع. وكذلك احتجوا باتفاق العلماء على أن من اشترى عبداً فاعتقه قبل قبضه أن عتقه جائز، قالوا: فالبيع كذلك (٩).

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٩، المغنى ٤ / ٨٨، دليل الطالب ١ / ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) أبو حنيفة : الإمام فقيه الملة عالم العراق ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي الكوفي ، ولد سنة صمانين في حياة صغار الصحابة ، ورأى أنس بن مالك لما قدم عليهم الكوفة ، وعني بطلب الآثار وارتحل في ذلك ، وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه فإليه المنتهى والناس عليه عيال في ذلك، قال الشافعي: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة ، قلت : - أبي المذهبي - : الإمامة في الفقة ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام ، وهذا أمر لا شك فيه ، وليس يصح في الاذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليبل ، توفي في سنة خمسين ومائة وله سبعون سنة - رحمه الله تعالى - . انظر : سير أعلام النبلاء (٦ / ٢٥ - ٢٥) .

<sup>(</sup>٣) الدر المختار ٥ / ١٤٧، البحر الرائق ٦ / ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو ثور: أبو ثور إبراهيم بن خالد الإمام الحافظ الحجة المجتهد في العراق أبو البغدادي الفقيه ويكنى أيضًا أبا عبد الله ، ولد في حدود سنة سبعين ومائة ، وقال أبو حاتم ابن حبان : كان أحد أثمة الدنيا فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاً ، صنف الكتب وفرع على السُنن وذب عنها ـ رحمه الله تعالى ـ ، توفي في سنة أربعين ومئتين . انظر : سير أعلام النبلاء ( ٢١ / ٧٣ ـ ٧٣ ) .

<sup>(</sup> ٥ ) مواهب الجليل ٤ / ٤٨٢ الذخيرة ٥ / ١٣٢ مختصر خليل ١ / ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) المجموع للنووي ٩ / ٢٥٧ . (٧) انظر المجموع ٩ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) صحيح : رواه البخاري ك البيوع باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته برقم ( ٢١١٥ ) ٤ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup> ۹ ) انظر فتح البارى ٤ / ٢٧٨ .

واستدل الشافعي ومن وافقه في تعميم ذلك في كل بيع بالأدلة التي سقناها آنفاً في الاستدلال على القاعدة. واستدل أبو حنيفة بإطلاق النصوص وبأنه لا يتصور تلف العقار بخلاف غيره (١) ، واستدل من اعتبر الكيل والوزن بأن المكيل والموزون لا يخرج من ضمان البائع إلى ضمان المشترى إلا بالكيل أو الوزن، وقد نهي النبي على عن بيع ما لم يضمن (١) ، فينصرف هذا النهي إلى المكيل والموزون. والراجح من هذه المذاهب مذهب الشافعي ومن وافقه، وهو الموافق للقاعدة؛ للآتي:

[1] أن حديث زيد بن ثابت ورد بلفظ يعم الطعام وغيره من كل منقول، وهو لفظ «السلع»، وأن حديث حكيم ورد بلفظ يعم المنقول وغيره من كل مبيع، وهو لفظ «شيء» وكذلك في العبارة الموقوفة على ابن عباس. فيدخل فيه العقار، وبجانب هذه الأحاديث أحاديث خص فيها الطعام بالذكر، منها ما أطلق فيها لفظ الطعام، ومنها ما قيد بالكيل والوزن. وفي هذه الحالة لا يحمل العام على الخاص، ولا المطلق على المقيد، قال الإمام الصنعاني (٦) في رده على من خصص الحكم بالطعام: «والجواب أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام، وحديث حكيم عام فالعمل عليه، وإليه ذهب جمهور العلماء، أنه لا يجوز البيع للمشترى قبل القبض مطلقاً، وهو الذي دل له حديث حكيم واستنبطه ابن عباس رفيت على المعام المعام المعام المعام العام العام المعام المعام العام المعام المعام العام المعام الم

الأول: أن الطعام هو أكثر السلع التي يمكن أن يفضي بيعها قبل القبض إلى النزاع لسرعة تسرب الفساد إليه؟ فيحتاج إلى مزيد اهتمام .

الثاني: التنبيه به على غيره؛ لأنه «إذا نهى عن بيع الطعام والحاجة إليه فغيره

<sup>(</sup>١) انظر المجموع ٥ / ٢٥٩ . (٢) انظر بداية المجتهد ٢ / ١٠٩ .

<sup>(</sup>٣) الصنعاني: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني أبو إبراهيم ، يعرف بالأمير ، محدّث فقيه ، أصولي مجتهد متكلم ، ولد في سنة ٩٩ اهـ بكحلان ، ثم انتقل إلى صنعاء ، واشتغل بالتعليم والتاليف، له مصنفات ، منها : سبل السلام في شرح بلوغ المرام ، وتطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد ، وإرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد ، وشرح الجامع الصغير للسيوطي . توفي سنة ١١٨٢هـ . انظر : معجم المؤلفين (٩/٥٠) والبدر الطالع (٢/٢١) .

<sup>(</sup>٤) سبل السلام شرح بلوغ المرام للصنعاني دار الحديث مصر ٣ / ١٩

بأولى» (١) ، وذكر السلع في حديث زيد بن ثابت لا يخصص العام ولا يخرج العقار؛ لنفس السبب وهو أن ذكر حكم الخاص لا يخص به العام ، وحديث حكيم عام في جميع الأشياء.

[٢] أن استدلال من خص النهي بالطعام بأن من اشترى عبداً فأعتقه قبل قبضه فعتقه جائز باتفاق، وكذلك البيع «تعقب بالفارق وهو تشوف الشارع إلى العتق» (٢)، ومن استدل بحديث ابن عمر «أن النبي اشترى من عمر بكراً كان ابنه راكباً عليه ثم وهبه لابنه قبل قبضه» يجاب عن استدلاله هذا «بأنه خارج عن محل النزاع؛ لأن البيع معاوضة بعوض، وكذلك الهبة إذا كانت بعوض، وهذه الهبة الواقعة من النبي عَن ليست على عوض، وغاية ما في الحديث جواز التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرف في المبيع قبل قبضه بالهبة بغير عوض، ولا يصح الإلحاق للبيع وسائر التصرفات بذلك؛ لأنه مع كونه فاسد الاعتبار قياس مع الفارق» (٣).

[7] أن قصر النهي على الطعام دون غيره، أو قصر النهي على السلع دون العقار، لا يتفق مع ما ذكره العلماء من علة النهي عن البيع قبل القبض، فالعلة ليست محصورة في الإفضاء إلى النزاع إذا تلف المبيع حتى يقال إن الطعام هو أكثر السلع عرضة للتلف فلذلك خص بالنهى، أو يقال إن العقار لا يتصور فيه التلف فلذلك أخرج من النهى، بل العلة متعددة، فمن أجود ما علل به النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ما أخرجه البخاري عن طاووس قال: قلت لابن عباس كيف ذاك؟، قال: «دراهم بدراهم والطعام مرجاً» (٤)، وفي رواية مسلم: «ألا تراهم يتاعون بالذهب الطعام مرجاً؟» (٥) فهذا البيع حسب تعليل ابن عباس يفضي إلى الربا «لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دينار حمثلاً ودفعها للبائع ولم يفضي إلى الربا «لأنه إذا اشترى طعاماً بمائة دينار حمثلاً و ودفعها للبائع ولم

<sup>(</sup>١) المجموع ٩ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>٢) فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر دار إحياء التراث العربي بيروت ٤ / ٢٧٨.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطاره / ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخاري ك البيوع باب ما يذكر في الطعام والحكره برقم ٢١٣٢ ج ٤ ص ٤٩٥.

<sup>( ° )</sup> صحيح: أخرجه مسلم ك البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل القبض برقم ٣١ / ١٥٢٥ ج ١٠ ص ١٣٠، وأبو داود ك البيوع ، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفي برقم ٣٤٩٦ ج ٣ ص ١٥١٥ .

يقبض الطعام ثم باع الطعام  $\tilde{V}$  لخر بمائة وعشرين ـ مثلاً ـ فكأنه اشترى بذهبه ذهباً أكثر منه  $(^{(1)})$ , ومثل هذا التعليل يجعل حكم تحريم بيع المبيع قبل قبضه عاماً في كل مبيع لوجود العلة في جميع المبيعات التي تباع قبل القبض. ومن أهم ما علل به النهي أيضاً أن بيع المبيع قبل قبضه فيه ربح ما لم يضمن وهذه أيضاً علة توجد في كل مبيع يباع قبل قبضه.

[4] أن في الأخذ بهذا المذهب عمل بكل الأحاديث الواردة في النهي عن بيع ما لم يقبض بخلافه بقية المذاهب التي عملت ببعض الأحاديث دون بعض (٢).

[0] أن علة النهي عن بيع الطعام قبل قبضه موجودة كذلك في غير الطعام إذا بيع قبل قبضه، والحكم يتبع علته وجوداً وعدماً، ولا دليل ينفي الإلحاق، بل وردت أحاديث تؤيده »(٣).

#### الضوابط الملحقة بهذه القاعدة:

#### هذا الضابط الكبير يلحق به جملة من الضوابط من أهمها ما يلي:

[1] «كل ملك بغير عوض يجوز التصرف فيه قبل قبضه بالبيع وغيره» هذا الضابط ذكره الإمام البعلي في الاختيارات الفقهية بلفظ «كل ملك بعقد سوى البيع فإنه يجوز التصرف فيه قبل القبض بالبيع وغيره» (٤).

والسبب في ذلك «أن ملكه على مثل هذه الأمور \_ كالوصية والإرث \_ تام ومستقر ولا يتوهم فيه الفسخ، بخلاف البيع فإن الملك فيه غير مستقر؛ حيث يمكن للبائع أن يرجع عن بيعه بالفسخ  $(^{\circ})$ . والسبب أيضاً أن جميع ما علل به النهي عن بيع المبيع قبل قبضه لا يوجد في هذه الحالة.

[٢] «القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظاً أو عرفاً» (٢). ومعنى هذا الضابط أن القبض الناقل للضمان يكون على حسب ما اتفق

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥ / ١٦٠ . (٢) انظر: البيوع المحرمة ص ٤٦٩، رسالة دكتوراة .

<sup>(</sup>٣) السابق بتصرف بسيط ص ٤٦٩ . (٤) الاختيارات الفقهية للبعلي ص ١١٢ .

<sup>(</sup> o ) القواعد والضوابط الفقهية للمعاملات المالية عند ابن تيمية للشال ص ١٨٦ .

<sup>(</sup> ٦ ) انظر مجموع فتاوي ابن تيميه ٣٠ / ٢٦٨-٢٧٥ .

عليه في العقد لفظاً، فإن لم يكن ثم اتفاق رُدّ إلى العرف، فما كان في العرف قبضاً فهو قبض، و ما لم يكن في العرف قبضاً «فليس بقبض».

والسبب في رد القبض إلى العرف عند عدم النص عليه هو أن القبض من الأسماء التي ليس لها حد في اللغة ولا في الشرع؛ فمرده إلى العرف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: «وكل اسم فلا بد له من حد فمنه ما يعلم حده باللغة، كالشمس والقمر والبر والبحر والسماء والأرض، ومنه ما يعلم بالشرع، كالمؤمن والكافر والمنافق والصلاة والزكاة والصيام والحج، وما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى عرف الناس، كالقبض المذكور في قول النبي عَنَافَة : «من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه» (١).

## [٣] «قبض كل شيء بحسبه» (٢).

ومعناه أن القبض لم يقع في العرف على طريقة واحدة، وإنما وقع في كل شيء بما يناسبه، وعليه فيكون «قبض كل شيء بحسبه، فالمبيع المكيل مكايلة قبضه كيله... وإن بيع جزافاً فقبضه نقله، وقبض الذهب والفضة والجوهر باليد، وسائر ما ينقل قبضه نقله وقبض الحيوان أخذه بزمامه وتمشيته من مكانه، وما لا ينقل فقبضه التخلية بين مشتريه وبينه ولا حائل دونه؛ لأن القبض مطلق في الشرع فيجب فيه الرجوع إلى العرف »(٣).

فصفة القبض تختلف بحسب المقبوض « فما يتناول باليد كالدراهم والدنانير والثوب فقبضه بالتناول، وما لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان لا اختصاص فيه للبائع به »(٤).

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه البخاري ٢٠٢٦ ومسلم ١٥٢٥ ، والنسائي ٤٥٩٦ أحمد في المسند ٣٣٤٦، والدارمي ٢٠٥٩ ، وابن حبان في صحيحه ٤٩٧٩ ، والطبراني في الكبير ١٨٠٧١ ، ومصنف عبد الرزاق ١٤٢١٠.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤ / ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) الكافي ٢ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) فتح الباري ٤ / ٣٧٠ ط دار المعرفة بيروت.

من فروع هذه القاعدة: أن قبض الثمر المبيع على الشجر إذا لم يتفق على صفة القبض فإنه يرد إلى العرف، فإن جرى العرف بأن القبض بالجذاذ وتلفت الثمار قبل جذاذها بجائحة فهي من ضمان البائع(١)، ولا ينطبق عليها الخلاف الوارد بين العلماء في وضع الجوائح، وإن جرى العرف بأن قبض الثمار بالتخلية وتلفت الثمار قبل الجذاذ ففيها الخلاف المشهور بين العلماء في وضع الجوائح، فبعضهم قال: هي من ضمان المشترى؛ لأن «التخلية في العقد الصحيح بمنزلة القبض، وقد سلمه البائع للمشترى بالتخلية فكأنه قبضه "(٢) وبعضهم قال: هي من ضمان البائع لظاهر الحديث.

[٤] «القبض الحكمي يقوم مقام القبض الحقيقي» (٣).

## التفريع على القاعدة من فروع هذه القاعدة:

- [1] « V يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه بغير خلاف  $V^{(1)}$ .
- [ ٢ ] الهبة إذا كانت بعوض لم يجز التصرف فيها بالبيع ولا جعلها بدلاً في أي معاوضة إلا بعد قبضها، أما إذا كانت هبة مطلقة بغير عوض فإنه يجوز التصرف فيها قبل قبضها بأي وجه من وجوه التصرف.
- [٣] عقد صفقات متوالية على السلع والأسهم والسندات على نحو ما يجري في البورصة باطل وغير صحيح، وسيأتي مزيد بيان لذلك عند الحديث على التطبيق المعاصر.

القاعدة الرابعة: تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير:

هذه القاعدة الجامعة في باب البيوع لها شقان:

الشيق الأول: أن الغرر الكثير المقصود يفسد العقود.

الشق الثاني: أن الغرر اليسير غير المقصود لا يفسد العقود.

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي ٣٠ / ٢٤٧.

<sup>(</sup>٢) سبل السلام ٣ / ٦٧.

<sup>(</sup>٣) الموسوعة الكويتية ٣٢ / ٣٦٢، موسوعة القواعد للندوي ٢ / ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) المبدع ٤ / ١٩٧، منار السبيل ١ / ٣٢٦.

وهي مستوحاة من أقوال العلماء (١) المبثوثة في كتبهم، وهو كثير وظاهر، والأدلة عليه كثيرة وظاهرة كذلك.

#### معنى القاعدة:

الغرر «لغة» : (٢) هو الخطر، وبيع الغرر هو بيع ما يجهله المتبايعان أو لا يوثق بتسليمه.

والغرر في اصطلاح الفقهاء هو: «ما يكون مستور العاقبة (7) أو هو «ما تردد بين السلامة والعطب (3).

ويفهم من المعنى اللغوي والاصطلاحي أن بيع الغرر هو كل بيع يكون على الخطر؛ لتردده بين السلامة والعطب، ولكونه مستور العاقبة، والسبب إما العجز عن التسليم وإما الجهل بالبدلين أو أحدهما.

وحتى ينجلي المقال بالمثال ؛أسوق هنا بعض النقول التي فيها أمثلة لبيوع الغرر: يقول الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ :

«ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق، والمعدوم، والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لم يتم ملك البائع عليه، وبيع السمك في الماء الكثير، واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهما، وبيع ثوب من أثواب، وشاه من شياه ونظائر هذا، وكل هذا باطل؛ لأنه غرر من غير حاجة »(°).

## ويقول الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى - :

«كل بيع كان المقصود منه مجهولاً غير معلوم، ومعجوزاً عنه غير مقدور عليه فهو غرر، وذلك مثل أن يبيعه سمكاً في الماء، أو طيراً في الهواء، أو لؤلؤاً في البحر، أو عبداً آبقاً أو حملاً شارداً، أو ثوباً في جراب لم يره ولم ينشره، أو طعاماً في بيت لم يفتحه، أو ولد بهيمة لم يولد، أو ثمر شجرة لم تثمر، وفي

<sup>(</sup>۱) راجع م الفتاوی ۲۹ / ۲۰، ۲۲، ۳۳، ٤٨، ٤٨، ١٠٧ والمنتقى للباجى ٤ / ٢٠٤ / ٤ / ٢١٨ / ٥ / ١١٥ راجع م الفتاوى ۲۹ / ٤، ١٩٥ رادي ٢ / ١٩٤ والمبسوط ٣ / ١٩٤٤ ، الموافقات ٣ / ١٥١، الاعتصام ٢ / ٦٤٤ والمعلم بفوائد صحيح مسلم للمازري ٢ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٢) مختار الصحاح ص ٤٧١، المعجم الوجيز ص ٤٤٨.

 <sup>(</sup>٣) المبسوط ١٣ / ٢٩٤ .
 (٤) المعلم للمازرى ٢ / ٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠ / ١٥٦- ١٥٧ .

نحوها من الأمور التي لا تعلم، ولا يدري هل تكون أم لا، فإن البيع مفسوخ فيها» (١).

أما المعنى الإجمالي للقاعدة فهو؛ أن الغرر إذا كان كثيراً مقصوداً فهو الغرر المنهي عنه في الأحاديث الصحيحة الصريحة؛ وهو مفسد للعقود؛ لأنه يفضي إلى النزاع، ويترتب عليه ظلم لأحد المتبايعين، وفيه معنى الميسر. أما إذا كان يسيراً غير كثير، وتابعاً غير مقصود فإنه لا يدخل في إطار الغرر المنهي عنه في الأحاديث، ولا يفسد العقود، لأنه يشق الاحتراز عنه، ولا تكاد تخلو منه البياعات.

الأصل للقاعدة: هذه القاعدة -كما أسلفنا- لها شقان:

الشق الأول: هو أن العقود تفسد بالغرر الكثير

الشق الثاني: هو أن العقود لا تفسد بيسير الغرر

وكل شق من شقي القاعدة له أدلة نوجزها فيما يلى:

أدلة الشق الأول من القاعدة:

[۱] أن النبي عَلِي عَلَي مسراحة عن الغرر، والنهي يقتضي التحريم، ويقتضي الفساد أيضاً؛ لأنه متعلق بذات المنهي عنه. فعن أبي هريرة رَا قَال : «نهي رسول الله عَلَي عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر» (٢).

[٢] أن النبي عَلَيْكُ نهي عن بياعات كثيرة لما فيها من الغرر، وهو يقتضي التحريم والبطلان ـ لما سبق ـ فعن أبي هريرة رَبِيْكُ أن النبي عَلِيكُ «نهي عن بيع المضامين والملاقيح» (٣).

<sup>(</sup>١) معالم السنن ٥ / ٤٧.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم ك البيوع باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذى فيه غرر برقم١٥١٣ ج١١ ص ١٢١، وأبو داود ك البيوع باب في بيع الغرر برقم ٣٣٧٦ ج٣، ص١٤٦٧، والترمذى ك البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الغرر برقم ١٢٣٠، ح٣، ص٥٢١، وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائى ك البيوع باب بيع الحصاه برقم ٤٥٣٠ ج٤، ص٢٢٨، وابن ماجه ك التجارات باب النهي عن بيع الحصاه وبيع الغرر برقم ٢١٩٤ ج٢ص ٢٠٠، والدارمى ك البيوع باب في بيع الحصاه برقم٢٥٦ ج٢ص ١٢٤ وقال الالباني في الارواء صحيح برقم ٢٥٦٤، ج٥، ص١٢٦، و٥٠ س١٣٣٠.

<sup>(</sup>٣) صعيع بشواهده: الالباني في صحيح الجامع برقم ٦٩٣٧ قال الأرنؤوط ذكره الهيثمي في الجمع ٤ / ١٠٤ و ونسبه للبزار وأعله يصالح بن أبي الاخضر، وفي الباب عن ابن عباس رواه الطبراني في الكبير والبزار وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبه وهو ضعيف وعن ابن عمر عند عبد الرزاق ١٤١٣٨ فالحديث صحيح بشاهديه انظر زاد المعاد ج ٥ ص ٨١٩ .

وعن ابن عمر - رفض - أن النبي عَلَيْهُ نهي عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعاً يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها »('') ، وعن ابن مسعود - رفض - قال: قال رسول الله عَلَيْهُ: «ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر»('') وعن ابن عباس قال: «نهي رسول الله عَلَيْهُ أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع» (") ، وعن أبي سعيد - رضي - «أن النبي عَلَيْهُ نهي عن شراء ما في بطون الأنعام، وعن بيع ما في ضروعها، وعن شراء العبد وهو آبق، وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص» ('') وعن ابن عمر - رضي - قال: «نهي رسول الله عَلَيْهُ عن عسب الفحل» (") ، وعن أنس أن النبي عَلَيْهُ قال : «نهي عن بيع الثمار حتى تزهى، قيل وما زهوها قال : تحمار وتصفار» (۱).

فعند التأمل في هذه الأحاديث يتبين لنا أن النبي عَلَيْهُ نهي عن بيوع كثيرة، والعلة الجامعة في كل هذه البيوع هي الغرر، وسببه إما الجهالة وإما العجز عن التسليم.

## وهذه البيوع المنهي عنها في الأحاديث السابقة هي:

﴿ أَ ﴾ المضامين والملاقيح : «قال أبو عبيد : الملاقيح ما في البطون وهي الأجنة ،

<sup>(</sup>١) صحيح : أحرجه البخارى ك البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة برقم ٢٤٣ ج٤ ص ٥٠٨ ومسلم ك البيوع باب تحريم بيع حبل الحبلة برقم ٥-٨ / ١٥١٤ ج ١٠ ١٥ ٢ ج ١٠ ١٥ ١ وأبى داود ك البيوع باب بيع الغرر برقم ١٥٣٨ ، 770 وابن ماجه مختصراً ك 770 وابن ماجه مختصراً ك التجارات باب النهى عن شراء ما في بطون الانعام وفروعها وضربه الغائص برقم ٢١٩٧ ج٢ ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) ضعيف : أخرجه أحمد ٧٦٧٦، والطبراني في الكبير ٢٩٦٠٧ ، وأبن أبي شيبة في المصنف ٢٢٠٥٠ ، وابن أبي شيبة في المصنف ٢٢٠٥٠ ، والبيهقي في الكبرى ١٦٢١ ، والهيثمي في مجمع الزوائد ٦٣٥٣ ، وفي ضعيف الجامع ٦٢٣١ .

٣ ) أخرجه الطبراني في الكبير ١١٩٣٥ ، والهيثمي في مجمع الززوائد ٦٤٨٥ .

<sup>(</sup>٤) ضعيف : آخرجه ابن ماجة ك التجارات باب النهي عن شراء ما في بطون الانعام وضروبها وضربه الغائص برقم ٢١٦٩ ج٢ص ٢٨١ وأحمد في المسند ١٠٩٨٤ وفيه محمد ابن إبراهيم الباهلي مجهول وكذا شيخه وفيه شهر ابن حوشب ضعيف.

<sup>(</sup> ٥ ) صحيع: أخرجه البخارى ك الإجارة باب عسب الفحلى رقم ٢٢٨٤ ج ٤ ص٢٩٥ - وصححه الألباني في الإرواء برقم ٢٩٥٦ - وصححه الألباني في

<sup>( 7 )</sup> صحيح: أحرجه البخاري ك الزكاة باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه . . . برقم ١٤٨٨ ج٣ص٥٠٥، ومسلم ك المساقاة والمزارعة باب وضع الحوائج برقم ١٥ / ١٥٥٥ ج ١٠ ص ١٦٧، ومالك في الموطأ ك البيوع باب النهي عن ببع الثمار حتى يبدو صلاحها ٢ / ٦١٨، وفي الإرواء برقم ١٣٦٥ ج٥ص ٢١٠ .



والمضامين ما في أصلاب الفحول (1).

- (ب) حبل الحبلة: وقد فسره ابن عمر أو نافع بأنه كان في الجاهلية، بأن يبتاع الرجل الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. والمحرم بالتحديد هنا هو أحد أمرين: إما أنه كان يبتاع الجزور إلى هذا الأجل المجهول، وهو أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، وهذا الأجل المجهول خطر وغرر يفسد البيع. وإما أنه كان يبتاع ولد الناقة، وهو غرر لأنه غير مقدور على تسليمه، وغير موثوق بوجوده.
- (ج) عسب الفحل: قال القاضي: العسب: الكراء المأخوذ على النزو.... والموجب للنهي هنا ما فيه من الغرر؛ لأنَّ مقصود المكترى منه هو اللقاح، والفحل قد يضرب وقد لا، وقد يلقح الأنثى وقد لا»(7) وعسب الفحل هو ضراب الجمل، وقد ورد النهي عنه في أحاديث عن ابن عمر وجابر وأبي سعيد، «وأحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم، ولا معلوم، ولا مقدور على تسليمه»(7).
  - ﴿ ٥ ﴾ بيع السمك في الماء، وضربة الغائص، وكلاهما واحد في المعني.
  - ﴿ ه ﴾ بيع الصوف على ظهر الغنم، واللبن في ضروعها والحمل في بطونها.
    - ( و ) بيع الثمار قبل بدو صلاحها.
- ﴿ ز ﴾ بيع المغانم قبل أن تقسم، والصدقات قبل أن تقبض، وبيع العبد الآبق. والسبب في الغرر عدم القدرة على التسليم.

## أدلة الشق الثاني من القاعدة:

[1] إجماع العلماء على أن اليسير غير المقصود من الغرر لا يفسد العقود، وقد نقل الإجماع غير واحد من العلماء. قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامه ٢ / ٩.

<sup>(</sup>٢) فيض القدير ٦ / ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار ٥ / ١٤٧ .

«الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث، والمراد ما كان فيه غرر ظاهر، يمكن الاحتراز عنه، فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه... فهذا يصح بيعه بالإجماع  $(^{(1)})$ , ويقول الإمام ابن العربي المالكي  $(^{(7)})$ , «لا خلاف بين العلماء في أن يسير الغرر لغو معفو عنه، وهذا يستمد من بحر المقاصد  $(^{(7)})$ .

[7] إجماع العلماء على صحة أنواع من البياعات فيها غرر يسير، قال الإمام النووي: «أجمع المسلمون على جواز أشياء فيها غرر حقير» (3) ، وقال الإمام المازرى: «وقد رأينا العلماء أجمعوا على فساد بعض بياعات الغرر، وأجمعوا على صحة بعضها، واختلفوا في بعضها، فيجب أن يبحث عن الأصل الذي يعرف منه اختلافهم واتفاقهم . . . . » (0) ، ولعل الأصل هنا هو ضابط القلة والكثرة، فما أتضح أنه كثير فهو مجمع على تحريمه، وما أتضح أنه يسير فهو مجمع على الحمع على إباحته وصحته، وما تردد بين القلة والكثرة اختلف فيه للاختلاف في ضابط القلة والكثرة والكثرة والكثرة .

فإجماع العلماء على صحة بياعات كثيرة فيها غرر يسير دليل على أن الغرر اليسير معفو عنه وإلا لما أجمعوا على ذلك؛ لأنهم لا يجتمعون على ضلالة.

[٣] أن الغرر اليسير يشق الاحتراز منه وما يشق الاحتراز منه فهو عفو، وهذا داخل في أصل كبير من أصول الشريعة، وهو أن المشقة تجلب التيسير.

[ ٤ ] أن مفسدة الغرر اليسير عارضتها مصلحة راجحة؛ فتقدم عليها، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ « وإذا كانت مفسدة بيع الغرر هو كونه

<sup>(</sup>١) المجموع للنووي ٩ / ٣١٠-٣١١ .

<sup>(</sup>٢) ابن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد ، أبو بكر الإشبيلي المعافري الأندلسي ، الملقب بابن العربي ، القاضي العلامة الحافظ ولد سنة ٢٦٨ هـ ، ورحل إلى المشرق لطلب العلم ، جمع وصنف في الحديث والفقه والأصول وعلوم القرآن والأدب والنحو والتاريخ ، وبرع في الأدب والبلاغة ، وبعد صيته ، وكان متبحراً في العلم ، ثاقب الذهن ، موطأ الاكناف ، كريم الشمائل ، ولي قضاء إشبيلية ، توفي سنة ٤٣ هـ ، طبقات الحفاظ (١١ / ٤٦ / ٤٦٩ ) ، وفيات الأعيان (٤ / ٢٩٦ ) ، وسير أعلام النبلاء (٢٠ / ١٩٨) .

<sup>(</sup>٣) القبس شرح الموطأ لأبي بكر بن العربي ٢ / ٨٠٤.

<sup>(</sup>٤) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠ / ١٥٦ . (٥) المعلم للمازري ٢ / ٢٤٣ .

مظنة العداوة والبغضاء، وأكل أموال الناس بالباطل؛ فمعلوم أن هذه المفسدة إن عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها... ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملات أشد عليهم مما قد يتخوف منها من تباغض وأكل مال بالباطل؟ لأن الغرر يسير كما تقدم، والحاجة إليه ماسة، والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر والشريعة كلها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم »(١).

ويقول أيضاً: «ومفسدة الغرر أقل من الربا، فلذلك رخص فيما تدعو إليه الحاجة منه، فإن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً، مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن، فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمنا وتبعا ما لا يجوز من غيره »<sup>(۲)</sup>.

## ومن الضوابط الفقهية التي تدعم الشق الثاني لهذه القاعدة:

- [1] « يجوز من الغرر اليسير ضمناً وتبعاً ما  $\mathbb{Y}$  يجوز في غيره  $\mathbb{Y}^{(7)}$ .
  - [Y] « الحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر  $(Y^{(2)})$ .
  - [ ٣ ] « يغتفر في الشيء ضمناً وتبعاً ما لا يغتفر قصداً »(°).
  - [4] «يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع»(٢٠).

ومن خلال النظر فيما سبق من أقوال العلماء يتضح لنا أن الغرر المعفو عنه إما أن يكون يسيراً يشق الاحتراز عنه، أو تابعاً غير مقصود يعسر إفراده عن متبوعه بحكم مغاير، أو أن حاجة الناس إليه شديدة بحيث يغلب ضرر تجاهلها علم مصلحة تحريمه.

<sup>(</sup>٢) السابق ٢٩ / ٢٥ - ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) السابق ٢٩ / ٤٨.

<sup>(</sup>٦) المغنى ٤ / ٦٨ .

<sup>(</sup>۱) مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۹ / ٤٨.

<sup>(</sup>٣) السابق ٢٩ / ٢٦، القواعد النورانية ص ٨٣.

<sup>(</sup>٥) الأشباه لابن نجيم ص ١٣٥.



## ومن أمثلت ما يعضي عنه لأنه يسير يشق الاحتراز عنه:

الغرر المتمثل في دواخل الحيطان والأساس (١)، ومن أمثلة ما يعفي عنه لأنه تابع غير مقصود: إذا اشترى أرضاً وفيها زرع أو ثمر لم يبد صلاحه (٢) ومن أمثلة ما يعفي عنه للحاجة الشديدة الماسة بيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل ونحو ذلك جملة (٣).

وفي ختام الكلام على هذه القاعدة أسوق بعض النقول لبعض الأئمة، تكشف عن الحكمة من تحريم الغرر، من هذه النصوص: قول الإمام الخطابى: «وإنما نهي النبي عَلَيْكُ عن هذه البيوع؛ تحصيناً للأموال أن تضيع، وقطعاً للخصومة والنزاع أن يقعا بين الناس» (٤).

**ويقول الإمام ابن تيمية:** «وبيع الغرر نهي عنه لأنه من نوع الميسر الذي يفضى إلى أكل أموال الناس بالباطل» (°).

**ويقول العلامة أحمد إبراهيم بك:** « والغرض من النهي عن الغرر هو منع ما يثير النزاع والشقاق ويؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل » (٢٠).

#### التفريع على القاعدة:

## من فروع هذه القاعدة ما يلى:

[1] أن «العادة الجارية في بعض المطاعم والفنادق الكبيرة أنهم يصنعون أنواعاً من الأطعمة في أوان، ويطلقون للمشترى في أكل ما شاء بقدر ما شاء، ويأخذون ثمناً واحداً معيناً من كل واحد، بغض النظر عن مقدار الطعام الذي تناوله بالفعل، فالقياس لا يجوز هنا للجهالة والغرر، ولكنه يجوز هنا لأن الجهالة يسيرة والغرر مغتفر لجريان العرف والتعامل بذلك، وكذلك استئجار السيارات، فربما لا يعرف السائق مسافة السفر بالتحديد، ولا تتحدد الأجرة في بداية السفر...»(٧).

## [٢] حرمة بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. وسوف نفرد هذا الحكم بضابط مستقل.

ر من الالتزامات ص٩٦.

ر د ) مجموع الفتاوي ۲۹ / ۴۸۳ .

<sup>(</sup>٧) موسوعة القواعد والضوابط للندوى ١ / ٢٥٤ .

## القاعدة الخامسة: لا تباع الزروع والثمار حتى يبدو صلاحها:

هذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة، وكلتاهما من نوع الضوابط الفقهية؛ لاختصاصهما بباب المعاملات المالية، وليستا من القواعد الكلية الداخلة في جميع الأبواب أو أغلبها. وكونهما من الضوابط لا يمنع تفرع إحداهما عن الأخرى؛ لأن الضوابط ليست على درجة واحدة، ولكن بعضها أوسع من بعض وهذه خاصية تشترك فيها الضوابط مع القواعد.

والعلة في تولد هذا الضابط من الضابط السابق هي أن بيع الثمار قبل بدو صلاحها فيه كثير من الغرر والخطر؛ وهي علة التحريم. وقد وردت أحاديث كثيرة تنهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وتجعل بدو الصلاح الذي يعرف بوسائل مختلفة هو الحد الفاصل بين ما يجوز وما لا يجوز.

#### معنى القاعدة:

هذه القاعدة \_ أو هذا الضابط \_ يعني أن: الزروع والشمار يحرم بيعها إلى غاية بدو صلاحها؛ فإذا بدا الصلاح بما يدل عليه جاز البيع، أما قبل ذلك فلا يجوز، سواء ظهرت الثمرة أو لم تظهر؛ وعلة التحريم الغرر والخطر؛ لأن الثمرة قبل بدو صلاحها تكون \_غالباً \_ عرضة للعاهة والآفة.

## الأصل للقاعدة:

وردت أحاديث كثيرة ظاهرة الدلالة على تحريم بيع الزروع والثمار قبل بدو صلاحها، من هذه الأحاديث:

[۱] عن ابن عمر - رضي - قال: «نهي رسول الله عَلَيْ عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها، نهي البائع والمبتاع» وكان إذا سئل عن صلاحها قال: «حتى تذهب عاهتها» (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح: متفق عليه: أخرجه البخاري ك البيوع باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم ٢١٩٤ ج٤ ص١٦ ٥ ومسلم ك ص١٦ ٥ ووفي ك الزكاة باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه.... برقم ١٤٨٦ ج٣ ص٤ ٥٠ ومسلم ك البيوع باب النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحها برقم ١٥٣٤ / ١٥٣٠ ج٣ ص٢٠ ١٥٣٤ / ١٥٣٥ ص١٣٥ وأبو داود ك البيوع باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم ٣٣٦٧ ج٣ ص١٤٦٣ ، والترمذي ك البيوع باب في كراهية بيع الثمر يبدو صلاحها برقم ١٢٢٧ ج٣ ص١٠٠ والنسائي ك البيوع باب بيع الثمر قبل أن يبدو =

- [ ۲ ] عن ابن عباس رفي قال : «نهي رسول الله عَلَي أن تباع ثمرة حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في ضرع » (۱).
- [ ٣ ] عن أنس رَوَافَي أن النبي عَلَي الله عَلَي عَلَي عن بيع الشمار حتى تزُهي ، قيل وما زهوها؟ ، قال : «تحمار وتصفار » (٢٠).
- [4] عن أنس رَبُوا في أن النبي عَلَيْكُ « نهي عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد»(٣).
- [0] عن جابر رَضِي قال «نهي رسول الله عَلَي عن كراء الأرض وعن بيعها السنين، وعن بيع الشمر حتى يطيب» (1) ، فهذه الأحاديث تدل على تحريم بيع الزروع والثمار قبل بدو الصلاح، وعلى بطلان هذا البيع ووجوب فسخه. وتدل على أن بدو الصلاح هو الغاية التي ينتهي عندها التحريم، ويبدأ عندها الجواز والصحة.

وبدو الصلاح كما هو ظاهر من عبارات الأحاديث هو أن تأمن العاهة بظهور علامات صلاحها للطعام. وهذه العلامات تختلف من زرع لآخر، ومن ثمر لآخر، فعلامة الصلاح في الحب أن يشتد، وفي العنب أن يسود: أي تذهب خضرته، وفي الثمار التي تتلون أن تأخذ في التلون فتحمار أو تصفار، وهكذا.

وقد اختلف العلماء في القدر الذي يتحقق به بدو الصلاح، فقال بعضهم حتى يبدو في جنس الثمار ولو لم يستغرق الثمر كله، وقال بعضهم في الثمرة ذاتها، فلا يباع من ثمار الشجرة إلا ما بدا صلاحه، وما لم يبد صلاحها لا يباع،

صلاحه برقم ٤٥٣١ ج٤ص٢٢، وابن ماجه ك التجارات باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها برقم ٢٢١٤ ج٢ ص٢٨٩، والدارمي ك البيوع باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها برقم ٢٠٥٥ ج٢ ص١٢١ وصححه الالباني في الإرواء برقم١٣٥٥ ج٥ص٢٠٠ .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في بيع الشمار قبل أن يبدو صلاحها برقم ١٣٣٧ ج٣ ص ١٤٦٥، وقال أبو والترمذى ك البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الثمره حتى يبدو صلاحها برقم ١٢٢٨ ج٣ص ٢٥١، وقال أبو عيسى حسن غريب، وابن ماجه ك التجارات باب النهي عن بيع الشمار حتى يبدو صلاحها برقم عيسى حسن غريب، والدارقطني ٣٠٩ والحاكم ٢ / ١٩ والبيه قي ٥ / ٣٠١ وأحمد ٣ / ٢٥٠،٢٢١ جوصححه الالباني في الإرواء برقم ١٣٦٦ ج٥ص ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم ٨٦ / ١٥٣٦ ج٠ ١ص١٥١ .

وقال البعض في الشجرة، فتباع ثمار الشجرة إذا بدا الصلاح في جنس ثمرها ولو لم يستغرقها، ولا تباع أشجار البستان التي لم يبد الصلاح في جنس ثمرها. والراجح الأول دفعاً للحرج، ولأن الثمر إذا بدا الصلاح في جنسه فإنه يتتابع «ويفهم من قوله يبدو: أنه لا يشترط تكامله، فيكفي زهو بعض الثمرة وبعض الشجرة مع حصول المعنى المقصود وهو حصول الأمان من العاهة، وقد جرت حكمة الله ألا تطيب الثمار دفعة واحدة لتطول مدة التفكه بها» (١).

أما الزروع التي تباع خضراء؛ لتعلق الانتفاع بحال كونها خضراء فهي التي تسمى: القصيل، وقد قال ابن رسلان في شرح السُنن (٢): اتفق العلماء المشهورون على جواز بيع القصيل بشرط القطع.

وحكم بيع الزروع والثمار ـ عموماً ـ ليس حكماً واحداً، وموقف العلماء منه ليس موقفاً واحداً، وإنما الحكم وموقف العلماء يختلف باختلاف المرحلة التي يمر بها الزرع أو الثمر .

## ولذلك نرى من المهم أن نفصل الحكم بحسب المراحل على النحو التالي:

- [1] إجماع العلماء قائم على أنه لا يصح بيع الثمار قبل خروجها لأنه بيع معدوم، وكذا بعد خروجها قبل نفعها (٣)، ومن باب أولى: بيعها السنين.
- [٢] الاتفاق قائم على جواز بيع الزروع والثمار إذا بدا صلاحها ولم يشترط الإبقاء (٤٠)، على خلاف في معنى بدو الصلاح كما سبق.
  - [ ٣ ] اختلف العلماء في مسألتين، ووهم من نقل الإجماع فيهما : (°)

المسألة الأولى: إذا بدا الصلاح، ولكن اشترط التبقية، فقد اختلف العلماء فيه «فقيل لا يصح البيع، وقيل يصح، وقيل إن كانت المدة معلومة صح وإن كانت غير معلومة لم يصح» (٦).

( ٢ ) نقلا عن نيل الأوطار ٥ / ١٧٥ .

ر ١ ) سبل السلام ٢ / ٦٤ .

رس انظر سبل السلام ٢ / ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر سبل السلام ٣ / ٢٦.

ر د ) انظر فتح الباري ٤ / ٣١٣، ونيل الأوطار ٥ / ١٧٤ . ﴿ ﴿ ﴾ مبل السلام ٣ / ٢٦ .

قال الإمام الشوكاني (١) «وظاهر النصوص أيضاً أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شرط البقاء أو لم يشترط؛ لأن الشارع قد جعل النهي ممتداً إلى غاية بدو الصلاح، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل» (٢).

المسألة الثانية ، إذا بلغ التمرحد الانتفاع به ولكن لم يبد صلاحه بتلون الثمار أو اشتداد الحبوب. كالموز مثلاً عيكون أخضر ويبلغ بذلك حد الانتفاع به وإن لم يتلون، وكذلك المانجو وما شابههما. فقيل يبطل مطلقاً، وقيل يجوز مطلقاً، وقيل إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل، وهو قول الجمهور منهم أحمد والشافعي ورواية عن مالك، وقيل: يصح إن لم يشترط التبقية وهو قول أكثر الحنفية (٣).

وقد رجح الإمام الشوكاني قول من قال بعدم الجواز مطلقاً فقال «وقد عول المجوزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي وذلك مما لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك، فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقاً» (1).

والذي أراه راجحاً هو جواز البيع قبل بدو الصلاح إذا بلغ حد الانتفاع به بشرط القطع؛ «لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر» (°) إذ العلة من التحريم خوف العاهة، فإذا شرط القطع زالت العلة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وبالطبع لا يشترط القطع إلا إذا كان بالإمكان الانتفاع بها قبل بدو صلاحها، بل أحياناً يصعب الانتفاع بها إذا تركت على الشجر حتى تظهر ألوانها، ولا تتضرر الشمرة بالقطع في هذه الحالة، وذلك مثل الموز والمانجو وما شابه ذلك من الثمار التي تستكمل استواءها بعد قطعها. والله تعالى أعلم.

<sup>(</sup>١) الشوكاني: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني ثم الصنعاني، ولد سنة ١١٧٦ه، تفقه عى مذهب الزيدية، فصار فقيها محدثًا أصوليًّا نحويًّا، وله باع طويل في العلوم الشرعية والعربية، ومن أهم مصنفاته: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وأدب الطلب ومنتهى الأرب، وتحفة الذاكرين شرح عدة الحسن الحصين، والدر النضيض في إخلاص كلمة التوحيد، توفي سنة ١٢٥٠هد. انظر: معجم المؤلفين رضا كحالة (١١/٥٣).

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥ / ١٧٤ . (٣) انظر فتح الباري ٤ / ٣١٣ .

 <sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٥ / ١٧٤ .

#### القاعدة السادسة:

الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل: (١) هذه القاعدة من نوع الضوابط، ولكنها ضابط كبير، ترجع إليه كثير من مسائل المعاملات المالية. ولهذه القاعدة شقان:

الشق الأول: الجهالة المفضية إلى النزاع تفسد العقود.

الشق الثاني: الجهالة اليسيرة التي لا تفضى إلى النزاع لا تفسد العقود.

والجهالة قد تكون في الثمن وقد تكون في المشمن وقد تكون في الأجل، وهي في أي واحد من هذه الثلاثة تبطل البيع إن كانت كثيرة مفضية إلى النزاع وأكل المال بالباطل، ولا تبطل البيع إذا كانت يسيرة لا تفضي إلى نزاع.

#### معنى القاعدة:

من المعلوم أن من شروط صحة البيع العلم بالمبيع والثمن والأجل إن كان هناك أجل. ولذلك لا يصح البيع مع الجهالة، والسبب في اشتراط العلم لصحة البيع هو أن الجهالة تفضي إلى النزاع؛ ومن هنا حرمت الجهالة إذا علم أنها تفضي إلى النزاع المشكل، أما إذا كانت جهالة يسيرة، أو جهالة يصعب الاحتراز عنها، أو تدعو الحاجة إليها، وقد جرى عرف الناس عليها فإنها غالباً لا تفضي إلى النزاع، وعليه فلا تبطل البيع؛ لأن العلة من التحريم منعدمة، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.

#### الأصل للقاعدة:

يستدل على الشق الأول من القاعدة بإجماع العلماء، يقول الإمام أبو بكر ابن العربي «وقد اتفقت الأمة على أنه لا يجوز إلا بيع معلوم من معلوم بمعلوم، بأي طريق من طرق العلم وقع» (٢).

كما يستدل عليه أيضا بحديث جابر بن عبد الله \_ وَالله الله و النبي عَلَيْه النبي عَلَيْه ( النبي عَلَيْه ) . : «أن النبي عَلَيْه ) . : «أن النبي عَلَيْه ) . ١٥٥ الفرو ال

<sup>(</sup>٢) القبس شرح الموطأ ٢ / ٧٩١ .

نهي عن المحاقلة والمزابنة والمحابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم» (١) ، ووجه الدلالة في الحديث أن استثناء شيء من المبيع يبطل البيع إذا كان المستثنى غير معلوم؛ لأن المستثنى إذا كان مجهولاً أدى إلى جهالة المبيع كله، فعلة التحريم هنا هي الجهالة؛ ولذلك قال: إلا أن تعلم. فهذا يدل على أن الجهالة مقصودة بالنهى.

## أما الشق الثاني من القاعدة فإنه يستدل عليه بالآتي:

- [١] أن الجهالة اليسيرة معفو عنها؛ لأن اليسير معفو عنه في كثير من الأحكام، ولأنها يصعب الاحتراز عنها غالباً، وما يشق الاحتراز عنه فهو عفو.
- [ ٢ ] أن الجهالة لا تكاد تخلو منها البياعات فلابد من تضمن البياعات على قدر من الجهالة وإن كان قليلاً، فلو قلنا بتحريم الجهالة قلت أو كثرت لأدى ذلك إلى وقوع المشقة، والشريعة منزهة عن الحرج والمشقة، والقاعدة: أن المشقة تجلب التيسير، وأنه إذا ضاق الأمر اتسع.
- [٣] أن هذه الجهالة عارضتها مصلحة راجحة، وهي حاجة الناس إليها مع مشقة الاحتراز عما فيها من نوع جهالة، والحاجة الشديدة تندفع بها الجهالة القليلة كما يندفع بها يسير الغرر.
- [ ٤ ] أن العلة من بطلان البيع مع الجهالة أنها تفضي إلى النزاع، فإذا كانت يسيرة غير مفضية إلى النزاع فليست محرمة ؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً.
- [0] يقول الإمام الكاساني رحمه الله -: «فإن كان أحدهما مجهولاً جهالة مفضية إلى المنازعة فسد البيع، وإن كان مجهولاً جهالة لا تفضي إلى المنازعة لا يفسد البيع؛ لأن الجهالة إن كانت مفضية إلى المنازعة كانت مانعة من التسليم والتسلم فلا يحصل مقصود البيع، وإذا لم تكن مفضية إلى المنازعة لا تمنع ذلك فيحصل المقصود»(٢).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخارى ك الشرب والمساقاة باب الرجل يكون له ممر أو شربُ في حائط أو في نخل برقم ٢٣٨١ ج٥ص٧١ ومسلم ك البيوع باب النهي عن المحاقلة والمزابنة ... برقم ٨١ / ١٥٣٦ ج١ ص١٤٨٠ كلاهما بدون «عن الثنايا إلا أن يعلم»، وأبو داود ك البيوع باب في المخابرة برقم ٥٤١٥ ج ٣٥٠٠ والترمدى ك البيوع باب ما جاء في النهي عن الثنيا برقم ١٢٩٠ ج٣ص٧٥ وقال أبو عبسى هذا حديث حسر صحيح غريب من هذا الوجه، والنسائى ك الأيمان والنذر باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الارض. برقم ٣٨٨٩ ج٣ص٧١ وصححه الالبانى في الإرواء برقم ١٣٥٤ ح ٥ص٧٠٢ بدون «وعن الثنايا .».

# مَن الْقَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[ ٦ ] أن « الجهالة ليست مانعة لذاتها، بل لكونها مفضية إلى النزاع، وهذا أصل مهم ينبغي التعويل عليه في الأحكام، فإن به حل كثير المشكلات، ولتعلم أن أحكام المعاملات الشرعية مبنية على أصلين عادلين، الأول: منع كل ما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل، الثاني: منع ما يؤدي إلى الاختلاف والنزاع بسب الجهالة، فإذا انتفى ما يؤدي إلى الظلم والنزاع بسبب الجهالة صح التعامل، والعرف أصل عظيم يرجع إليه في ذلك بعد الشرع»(١٠).

## بعض الضوابط الخادمة لهذه القاعدة:

هناك بعض الضوابط التي تدور في فلك هذه القاعدة وتساعد على ضبط العمل بها، من هذه الضوابط:

- [1] «المعتبر في معرفة المعقود عليه هو التقريب» (٢).
  - [ ٢ ] « الآجال المجهولة يبطل بها البيع» (٣).
- [ ٣ ] « الأصل في العوض أن يكون معلوماً إلا عند الحاجة إليه » ( ٤ ) .
- [ ٤ ] « العقد إذا تضمن العوض وجب تنزيهه عن الجهالة والغرر » ( ° ).
  - [0] « لا تقع البياعات على الأخطار » (٦).

القاعدة السابعة : كل ما جاز بيعه منفرداً جاز استثناؤه من المبيع :  $^{(ee)}$ معنى القاعدة:

هذه القاعدة تعني «أن الشيء إذا صح فصله عما هو فيه وجاز بيعه على حدة، دون أن يحدث بيعه منفردا ضررا للبائع أو المشتري جاز استثناؤه من المبيع»(^^).

#### الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة مستوحاة من حديث جابر أن النبي عَلِيُّهُ «نهى عن الحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم»(٩)، والشاهد في الحديث قول النبي

<sup>(</sup>١) المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٣) الحاوي للماوردي ٥ / ٢٨٨.

<sup>(</sup> ٥ ) أحكام القرآن لأبي بكر ابن العربي ١ / ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٧) مجلة الأحكام العدلية م/ ٢١٩.

<sup>(</sup> ٩ ) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٥٢

<sup>( ؛ )</sup> المنثور للزركشي ١ / ١٧٨ .

<sup>(</sup> ب ) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٤٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص٢٧٢.

عَلِيهُ «وعن الثنيا إلا أن تعلم»، والثنيا هي الاستثناء في البيع بأن يبيع شيئاً ويستثنى بعضه. ووجه الدلالة أن الثنيا المعلومة هي التي يمكن أن تتميز ويصح إيراد العقد عليها بانفرادها، بخلاف الثنيا المبهمة.

#### حول القاعدة:

جرت هذه القاعدة كثيراً على أقلام فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة وكثير من المالكية. وقد وردت في كتب الفروع بألفاظ متقاربة، منها: «ما جاز إيراد العقد عليه بانفراده جاز استثناؤه منه» (١).

ومفهوم المخالفة أنه لا يصح استثناء ما لا يصح إفراده بالبيع. وقد وردت في:

## كتب الفروع ضوابط لهذه الجزئية، ومنها:

[ ١ ] « ما لا يصح بيعه منفرداً لا يصح استثناؤه » (٢).

 $[ \Upsilon ]$  «  $\mathbb{K}$   $\mathbb{K}$ 

## والأشياء التي لا يجوز استثناؤها لكونها لا يصح بيعها منفردة نوعان،

الأول: ما لا يصح فصله عن الأصل، كالجنين.

الثاني: ما كان مبهماً غير معين، كغنمة من قطيع مبهمة غير محددة.

وقد ذكر العلماء أمثلة لما يصح استثناؤه وما لا يصح، من ذلك قول الإمام ابن قدامة في الكافي: «إذا باع حائطاً واستثنى شجرة بعينها أو قطيعاً واستثنى شاة بعينها صح... وإن استثنى شجرة أو شاة يختارها لم يصح... وإن باع نخلة واستثنى أرطالاً معلومة فالمذهب أنه لا يصح؛ لأن المبيع إنما علم بالمشاهدة، وإن الاستثناء بغير حكم المشاهدة، فإنه لا يدري كم يبقى في حكم المشاهدة، وإن باعه صبرة إلا قفيزاً لم يصح؛ لذلك فإن باعه من الصبرة قفيزاً إلا مكوكاً صح؛ لأن القفيز معلوم والمكوك معلوم... ولو باع شاه إلا شحمها أو فخذها لم

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع حاشية ابن عابدين ٤ / ٥٥٨، وانظر المغنى ٤ / ١١٥، وتبيين الحقائق ٤ / ١٣.

<sup>﴿</sup> ٧ كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي \_ دار الفكر بيروت ٣ / ١٧٢ .

<sup>(</sup> ٣ ) شرح منتهي الإرادات للبهوتي ٢ / ١٧ مطالب أولي النهي ٣ / ٢٧ المغني ٤ / ٨٤ .

يصح؛ لأنه مجهول... وإن باع حيواناً مأكولاً واستثنى رأسه وجلده وسواقطه صح لأنها معلومة... ومن باع شيئاً واستثنى منفعته مدة معلومة... صح لحديث جابر، ولأنها هنا معلومة »(١).

وقد اختلف العلماء في صحة بيع الشيء مع استثناء منفعته مدة معلومة، وذلك كبيع الدابة مع اشتراط ركوبها مدة معلومة، والراجح الصحة ما دام المستثنى معلوماً؛ لهذه القاعدة، يقول الإمام الصنعاني «وأظهر الأقوال الأول، هو صحة هذا الشرط، وكل شرط يصح إفراده بالعقد، كإيصال المبيع إلى المنزل وخياطة الثوب وسكنى الدار، وقد روى عن عثمان أنه باع داراً واستثنى سكناها شهراً» (٢).

وأظهر دليل على صحة استثناء المنفعة مدة معلومة حديث جابر رَخَوْتُكُ «أنه كان على جمل له قد أعي فأراد أن يسيبه، قال: فلحقني النبي عَوَالَّهُ فدعا لي وضربه، فسار سيراً لم يسر مثله، فقال: بعنيه بأوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه، فبعته بأوقية واشترطت حملانه إلى أهلى... » (٣).

وقد أقره النبي عَلَي على هذا الشرط، قال الشوكانى: «وهو يدل على جواز البيع مع استثناء الركوب، وبه قال الجمهور... وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون لا يجوز ذلك... واحتجوا بحديث النهي عن بيع وشرط، وحديث النهي عن الثنيا، وأجابوا عن حديث الباب ـ حديث جابر ـ بأنه قصة عين تدخلها الاحتمالات. ويرد عليهم بأن حديث النهي عن بيع وشرط مع ما فيه من المقال هو أعم من حديث الباب مطلقاً، فيبنى العام على الخاص، وأما حديث النهي عن الثنيا فقد تقدم تقييده بقوله «إلا أن تعلم» (٤).

ومن المهم ذكره أن الثنيا لا يصح معها البيع إلا إذا كان المستثني معلوماً

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة ٢ / ٢٥ بتصرف بسيط. (٢) سبل السلام ٣ / ٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك البيوع باب شراء الدواب والحمير وإذا اشترى دابة أو جملاً وهو عليه . . . برقم ٢٠٩٧ ج ٤ ص ٤٥٥ ، ومسلم ك المساقاة باب بيع البعير واستثناء ركوبه برقم ١٠٩ / ١ ٩ ص ٢١٠١ .

<sup>(</sup>٤)نيل الأوطار ٥ / ١٧٩.

والمستثنى منه أيضاً معلوماً، أما إذا كان المستثنى معلوماً، والمستثنى منه مجهولاً لم يصح البيع؛ لأن استثناء معلوم من مجهول لا يصيره معلوماً، بل يبقى الباقي الذي سيرد عليه العقد في حكم المجهول، وكذلك إذا كان المستثنى مجهولاً والمستثنى منه معلوماً؛ لأن «استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولاً» (١).

# القاعدة الثامنة : الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر : (٢) معنى القاعدة :

هذه القاعدة تعنى أن المبيع إذا كان حاضراً في مجلس العقد، مشاهداً للعاقدين، فإن الوصف لهذا المبيع ساقط الاعتبار، ما لم يتناول أوصافاً لا تكشفها المشاهدة، فلو خرج المبيع مخالفاً للوصف لم يؤثر ذلك في صحة البيع لأن المشاهدة أقوى من الوصف، والإشارة أقوى من العبارة. أما الغائب عن مجلس العقد فإن الوصف فيه معتبر، فلو ظهر المبيع بعد ذلك مخالفاً للوصف أثر في العقد، وصار المشتري مخيراً بين إمضاء العقد أو رده، وهو ما يسمى بخيار الرؤية.

يقول الأستاذ مصطفي الزرقا: «إذا كان المعقود عليه حاضراً في مجلس العقد مكشوفاً مشاراً إليه، تحت مشاهدة العاقد، وكانت صفته مما يدرك بهذه المشاهدة، كالألوان والحجوم، بأن قال البائع مثلاً: بعتك هذا المهر الأبيض بكذا، وهو حصان أسود...فقبل المشتري انعقد البيع لازماً للمشترى، لا خيار له في إبطاله؛ لأنه غير معذور في هذا الغلط بعد المشاهدة والإشارة، واختلاف الوصف المسمى عن الواقع لا عبرة له في هذه الحال؛ لأن الإشارة هنا في الشيء الحاضر أبلغ طرق التعريف وأقواها، فإذا اجتمع معها وخالفها ما هو دونها تعريفاً فالعبرة للإشارة»(٣).

#### الأصل للقاعدة:

يستدل على هذه القاعدة بالمعقول وقواعد الأصول؛ فإن الذي لا يختلف عليه أنه إذا تعارض دليلان قدم الأقوى منهما، وإذا تعارضت دلالتان ولم يمكن الجمع بينهما قدمت أقواهما، فإذا تعارض الوصف للشيء الحاضر مع ما تؤكده

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٢ / ٢١١ .

ر - ) المدخل الفقهي العام.

المشاهدة قدمت دلالة المشاهدة؛ لأن المشاهدة أقوى من الوصف، والإشارة أقوى من العبارة. أما إذا كان الشيء غائباً، ووصف وصفاً ينفي الجهالة فإن هذا الوصف يكون معتبراً؛ لأن الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان، ولأن دلالة الوصف لم تعارض بما هو أقوى منها أو مثلها. فإذا ثبت بعد الرؤية مخالفة الوصف للواقع الذي دلت عليه المشاهدة أسقط الوصف لمخالفته لما هو أقوى منه دلالة وهو الرؤية والمشاهدة، وعندئذ يثبت الخيار.

#### عمل القاعدة:

هذه القاعدة تعمل على مذهب من صحح بيع الأعيان الغائبة على الوصف. وقد اختلف العلماء في صحة بيع الأعيان الغائبة على ثلاثة مذاهب: (١) الأول: مذهب القائلين بالمنع مطلقاً، كالشافعي في الجديد، وأحمد في رواية عنه، وهو اختيار المزني من الشافعية (٢)، وهو الأظهر في المذهب الشافعي (٣).

الثاني: مذهب القائلين بالجواز مطلقاً كأبي حنيفة (١) ورواية عن أحمد.

الثالث: مذهب القائلين بالجواز والصحة مع الوصف أي: يجوز ويصح بيع الأعيان الغائبة مع الوصف ولا يجوز ولا يصح بغير وصف. وهو مذهب مالك(٥) والمشهور من مذهب أحمد، وطائفة من الشافعية كالبغوي والروياني.

ومن حكم بصحة العقد على الشيء الغائب المعين الذي لم تسبق رؤيته أثبت خيار الرؤية (٦).

وقد استدل المانعون من بيع الأعيان الغائبة، والقائلون ببطلان هذا البيع بأن العقد على الأعيان الغائبة يعتريه جهالة تفضي إلى المنازعة وغرر يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل، والأعيان تختلف رغبات الناس فيها، وتلك الرغبات لا يتم التطابق بينها وبين العين إلا بالرؤية (٧).

<sup>(</sup>٢) روضة الطالبين ٣ / ٨٨.

<sup>(</sup>٤) مختصر اختلاف العلماء ٣ / ٧٤ .

<sup>(</sup> ٦ ) الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبو زهرة ص ٣٧٤.

<sup>(</sup>١) انظر مجموع الفتاوي ٢٩ / ٢١٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) مغنى المحتاج ٢ / ٣٧٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) التمهيد لابن عبد البر ١٣ / ١٥ .

<sup>(</sup>٧) المرجع السابق ص ٣٧٥.

واستدل القائلون بجواز وصحة بيع الأعيان الغائبة مطلقاً بعمومات مشروعية البيع من غير فصل، وبحديث «من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه»، ولا خيار شرعاً إلا في بيع مشروع، ولأن ركن البيع صدر من أهله مضافاً إلى محله هو خالص ملكه، فيصح كشراء المرئي(١)، والذين قيدوا صحة بيع الأعيان الغائبة بالوصف، قالوا: لا يجوز بيع الأعيان الغائبة من غير رؤية أو صفة؛ لحديث أبى هريرة في النهى عن بيع الغرر(٢).

## والراجح في نظري هو مذهب القائلين بصحة بيع الأعيان الغائبة إذا وصفت وصفاً ينفى الجهالة؛ للآتى:

- [1] أن الغرر محرم شرعاً، وكل بيع دخله غرر فهو باطل لا يصح، والغرر ينتفي إما بالرؤية، وإما بالوصف المستوعب النافي للجهالة.
- [٢] أن القائلين بالمنع مطلقاً اعتمدوا في ذلك على أن بيع الأعيان الغائبة فيه جهالة وغرر، ويجاب عن ذلك بأن الوصف المستوعب ينفي الجهالة والغرر، ويبقى خيار الرؤية لاستكمال الرضا وتطابق الرغبة مع المبيع.
- [٣] أن القائلين بالجواز مطلقاً استدلوا بحديث « من اشترى شيئاً لم يره فهو بالخيار إذا رآه » وبعموم أدلة مشروعية البيع، ويجاب عن ذلك بأن الحديث ضعيف، والعموم مخصوص بكثير من المخصصات منها أن يكون المبيع معلوماً إما بالرؤية أو الوصف النافى للجهالة.

## القاعدة التاسعة: إذا رؤي من المبيع ما يدل على ما لم ير جاز البيع:

هذه القاعدة ذكرها الإمام ابن تيمية، ونص على أنها متفق عليها، فقال: «وأما كون ذلك مغيباً فيكون غرراً فليس كذلك؛ بل إذا رؤي من المبيع ما يدل علي ما لم يُر جاز البيع باتفاق المسلمين: في مثل بيع الحيوان والعقار. وكذلك ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفي برؤية ما يمكن منه، كما في بيع الحيطان»(٣).

(٢) انظر الكافي ٢ / ٩ .

ر١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٤٣ .

ر ٣ ) مجمع فتاوي شيخ الإسلام ٢٩ / ٤٨٧ .

#### فهذه العبارة اشتملت على ضابطين:

الأول : إذا رؤي في المبيع ما يدل على ما لم يُر جاز البيع.

الثاني: ما يحصل الحرج بمعرفة جميعه يكتفي برؤية ما يمكن منه.

## وقد ذكر العلماء ضوابط أخرى تلحق بهذين الضابطين وتدور معهما في فلك واحد، منها:

[ ١ ]ما لا تختلف أجزاؤه يكتفي برؤية بعضه، وما تشق رؤيته يكتفي برؤية ظاهره (١٠).

[ ٢ ] الأشياء التي تباع حسب أنموذجها تكفى رؤية الأنموذج ١٠٠٠).

وبذلك يكون قد تجمع لدينا هنا أربعة ضوابط، كلها تدور في فلك واحد، وجميعها تعمل داخل إطار واحد، وهو إطار التيسير ورفع الحرج ودفع الكلفة عن الناس في البيوع. فإن المتبايعين لو كلفوا في أمر الرؤية للمبيع ما يشق عليهم لأدى ذلك إلى تعطل المعاملات، ووقوع الناس في العنت والضيق، والشريعة منزهة عن ذلك.

## والعنت الذي يقع بسبب رؤية المبيع يتمثل في أمرين:

الأول: أن يكلف العاقد رؤية وتفحص ما لا فائدة في رؤيته وتفحصه، كأن يكلف رؤية جميع المبيع الذي لا تختلف أجزاؤه، بينما تكفي رؤية بعض هذه الأجزاء، ويدل الشاهد منها على الغائب.

الثاني: أن يكلف العاقد رؤية جميع ما يحصل الحرج برؤية جميعه؛ كأن يكلف رؤية دواخل الحيطان، وجميع أجزاء الصبرة، وغير ذلك.

## والعلماء الذين وضعوا هذه الضوابط لهم في هذا المسلك مأخذان،

الأول: أن العلم بالمبيع يتحقق في كل شيء بحسبه والرؤية لكل شيء على ما يليق به، وذلك على ما اعتاده الناس.

يقول صاحب مغني المحتاج: «قال في المنهاج: وتكفي رؤية بعض المبيع إِن دل على باقيه كظاهر الصبرة، وأنموذج المتماثل، أو كان صواناً للباقي خلقة كقشر الرمان والبيض والقشرة السفلي للجوز واللوز، وتعتبر رؤية كل شيء على ما

يليق به » (۱) .

## ويقول شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ :

«العلم في جميع المبيع يشترط في كل شيء بحسبه، فما ظهر بعضه وخفي بعضه، وكان في إظهار باطنه مشقة وحرج اكتفي بظاهرة، كالعقار، ودواخل الحيطان، وكذلك الحيوان»(٢).

الثاني: أن دفع أعظم المفسدتين عند التعارض واجب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «وإن كان بيع ذلك قد يفضي إلى نوع من الفساد، فالفساد في تحريم ذلك أعظم، فيجب دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما؛ إذ ذلك قاعدة مستقرة في الشريعة »(٦)، أي أن البيع مع الاكتفاء برؤية بعض المبيع أو ما ظهر منه أو نموذجه قد يفضي إلى نوع من الفساد والنزاع، ولكن المفاسد المترتبة على تحريم هذا البيع، وتكليف الناس ما لا يطيقون برؤية جميع المبيع أعظم وأشد؛ لأن هذا يؤدي إلى تعطيل المعاملات وتعويق سير التجارة مما ينعكس بالضرر العام. فيجب تحمل المفسدة الأقل في سبيل دفع المفسدة الأعظم.

## ومن فروع هذه القاعدة وما يلحق بها من ضوابط:

[1] بيع المغيبات في الأرض، كاللفت والجزر والقلقاس وما شابه ذلك، فللعلماء فيها قولان:

الأول: لا يجوز \_ وهو المشهور عن أصحاب الشافعي وأحمد \_ لأنها أعيان غائبة لم تر ولم توصف.

الثاني: يجوز، وهو قول في مذهب أحمد ومالك، وهو الموافق للقاعدة، وهو الراجع للآتي:

أولاً: أن هذا ليس من الغرر لأن أهل الخبرة يستدلون بما يظهر من الورق، وبأخذ عينات والقياس عليها، فيتحقق لديهم من العلم ما يندفع به الغرر

(٢) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٤٨٨.

<sup>(</sup>١) مغني المحتاج ٢ / ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) السابق ٢٩ / ٤٨٥ .

الكثير، وما تزول به الجهالة المفضية إلى النزاع، ويقوم عندهم من الوصف ما يجعل المغيب معلوماً على وجه التقريب، والتقريب كاف في مثل هذه الحالات دفعاً للحرج.

ثانياً: أن «ما احتيج إلى بيعه فإنه يوسع فيه ما لا يوسع في غيره، فيبيحه الشارع للحاجة مع قيام السبب الخاص، كما أرخص في بيع العرايا بخرصها، وأقام الخرص مقام الكيل عند الحاجة ولم يجعل ذلك من المزابنة »(١).

[٢] بيع المقاثي كالبطيخ والخيار والقثاء ونحو ذلك جملة. فمن العلماء من منع من ذلك وقال لا يجوز بيعه إلا لقطة لقطة، أي كل جمعة على حدة؛ جعلاً للبيع من باب بيع الثمر قبل بدو صلاحه. ومنهم من أجازه جملة على الوجه المعتاد، وهو الموافق للقاعدة، وهو الراجح أيضاً؛ دفعاً للحرج، ولأن «الشريعة استقرت على أن ما يحتاج إلى بيعه يجوز بيعه وإن كان معدوماً كالمنافع وأجر الثمر الذي لم يبد صلاحه مع الأصل، والذي بدا صلاحه مطلقاً»(٢).

[٣] بيع الأنموذج، فإذا كانت الصفقة كبيرة، وأجزاؤها غير مختلفة، اكتفي برؤية الأنموذج؛ لأنه يدل على الباقي. وذلك كاستيراد أعداد كبيرة من صناديق بها قطع غيار آلات أو معدات أو سيارات. فإنه يشق فتح جميع الصناديق للإطلاع على ما فيها بالتفصيل، وإنما يكتفي بعدها والإطلاع عليها من الخارج مع فتح بعض النماذج منها ورؤية ما فيها بالتفصيل.

القاعدة العاشرة: كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه: (\*) الأصل للقاعدة:

## يستدل على هذه القاعدة بما يأتي،

[ ١ ] عن ابن عباس ـ وَاقَعْ ـ أن رسول الله عَلِي قال : «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم

<sup>(</sup>٢) السابق ٢٩ / ٤٨٥.

<sup>(</sup>١)مجموع الفتاوي ٢٩ / ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) بيل الأوطار ٥ / ١٤٣

عليهم ثمنه» (١) فالعبارة الأخيرة في الحديث نص على القاعدة.

[٢] عن عبد الله بن عباس - وَالله عَلَيْكُ - أن رجلاً أهدى لرسول الله عَلَيْكُ رواية خمر، فقال رسول الله عَلَيْكَ : «هل علمت أن الله قد حرمها ؟» ، قال : لا ، فسار إنساناً ، فقال له رسول الله عَلِيْكَ : «بم ساررته» قال : أمرته ببيعها ، فقال : «إن الذي حرم شربها حرم بيعها » ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها (٢).

ووجه الدلالة في الحديث أن النبي عَلِيكَ منع من بيع الخمر معللاً ذلك بأن الذي حرم شربها حرم بيعها، فهذا دليل على أن ما حرم تناوله حرم بيعه لتحريم ثمنه.

[٣] عن أبي سعيد الخدري - رَمَوْفَق - قال: (سمعت رسول الله عَلَيْكَ يخطب بالمدينة، فقال: «يأيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها أمراً، فمن كان عنده منها شيء فليبعه ولينتفع به»، فما لبثنا إلا يسيراً حتى قال النبي عَلَيْكَ: «إن الله تعالى حرم الخمر؛ فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع»، قال: فاستقبل الناس بما كان عندهم منها في الطريق فسكبوها) (٣).

ووجه الدلالة في الحديث: أن النبي عَلَيْكَ قبل تحريم الخمر أمر الناس ببيعها والانتفاع بها، وبعد التحريم نهاهم عن الانتفاع والبيع، فهذا يدل على أن تحريم الشرب استلزم تحريم البيع، وأن ما لا يجوز الانتفاع به شرعاً لا يجوز أكل ثمنه.

[ ٤ ] عن أبي هريرة \_ رَبِوْ عَيْنَ \_ قال رسول الله عَلِيه : «قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها » (٤) ، فموضع الاستنكار من رسول الله عَلِيه أن اليهود باعوا ما حرم الله تعالى عليهم أكله، وأكلوا ثمنه، وهذا يدل على التحريم.

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في ثمن الخمر والميتة برقم ٣٤٨٨ ج٣، ص١٥١، وأحمد في المسند ١ / ٢٤٠، برقم ٢٢٢١، والدارقطني في سننه ٣ / ٧ برقم ٢٠ والبيه قي في السُنن ٦ / ١٣، وقال الألباني: صحيح في غاية المرام وهو برقم ٣١٨ ص١٥٥.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة باب تحريم بيع الخمر برقم ٦٨ / ١٥٧٩ ج ١١ ص ١٩٠٥ والنسائى ك البيوع باب يع الخمر برقم ٢٦٨من رواية بن عباس.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرَجه مسلم ك المساقاة باب تحريم بيع الخمر برقم ٦٧ / ٥٧٨ ج١١ص١١٩، وصححه الالباني في غاية المرام برقم ٢٩ص٥٠.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاه باب تحريم بيع الخمر والميتة... برقم ٧٧ / ١٥٨٣ ج١١ص١٩٣.

وجميع هذه الأحاديث \_ وإن كانت واردة في الخمر وشحوم الميتة \_ إلا أنها تدل على كلية عامة، وهي أن كل ما حرم على العباد الانتفاع به حرم عليهم بيعه وأكل ثمنه؛ لأن علة تحريم البيع هي انعدام مالية الشيء المحرم «وجواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية  $(^{(1)})$ , وهذه العلة غير مقصورة على الخمر وشحوم الميتة، بل هي عامة في كل ما حرم الانتفاع به؛ لأن حل الانتفاع هو مناط التقوم والمالية في كل شيء.

ثم إن حديث ابن عباس لفظه عام، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

يقول الإمام الشوكاني. رحمه الله .: «وحديث ابن عباس فيه دليل على إبطال الحيل والوسائل إلى الحرام، وأن كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه، فلا يخرج عن هذه الكلية إلا ما خصه الدليل» (٢).

## وقد اعترض على عموم هذه القاعدة باعتراضين:

الأول: أن الحمر الأهلية يحرم أكلها ويجوز بيعها بلا خلاف.

الثاني: أن موطوءة الأب يحرم على ابنه الاستمتاع بها بعد وفاة أبيه، ولكن يجوز له بيعها إذا ورثها عن أبيه.

وقد أجاب الإمام ابن حجر على الاعتراض الأول: «بأن تناول الحمر والسباع وغيرها مما حرم أكله إنما يتأتى بعد ذبحه، وهو بالذبح يصير ميتة؛ لأنه لا ذكاة له (٣) أي أن تحريم الانتفاع متعلق بالحمر الأهلية بعد ذبحها، أما قبل ذبحها فإن الانتفاع بها مباح فلا يحرم بيعها.

وأجاب الإمام النووي - رحمه الله - على الاعتراض الثاني بما نقله عن القاضي عياض من قوله: «وهذا تمويه على من لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا الولد دون غيره من الناس، ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع، ويحل لغيره

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٥ / ٢٣٨.

<sup>(</sup>٣) فتح الباري ٤ / ٣٢٩ .

الاستمتاع وغيره» (١).

وفي الجملة: فإن هذه الاعتراضات لا تضر باستقرار هذه الكلية العامة؛ لأن حرمة الانتفاع في جميع ما يعترض به إنما تتعلق بأمر خارجى، وليست حرمة متعلقة بذات الشيء بحيث تفقده التقوم والمالية، كما أن الثمن فيها ليس مقابلاً للمنفعة المحرمة «فالثمن المحرم هو ما كان مقابلاً للمنفعة المحرمة، كما تدل على ذلك قواعد الشريعة وأصولها، وقد حرم الله لحوم الحمر الأهلية وحرم أكل الطين وتناول السموم ونحوها مع جواز بيعها؛ لما فيها من منافع أخرى غلب القصد إليها، ولو أنها بيعت للأكل لحرم ثمنها» (٢).

#### معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة: أن كل ما حُرم على العباد أكله أو شربه أو لبسه أو الانتفاع به؛ فإنه يحرم بيعه وأكل ثمنه؛ لأن ماليته منعدمة، وتقومه لاغياً، والتقوم والمالية مناط جواز البيع، ولأن البيع هنا وسيلة لشيوع المحرم واستقراره؛ والوسائل لها حكم المقاصد. هذا ما دامت المنفعة المحرمة هي المقصود الغالب، وكان الثمن مقابلاً لها.

## التفريع على القاعدة: من فروع هذه القاعدة:

- [1] تحريم بيع الخمر وسائر المسكرات.
- [ ٢ ] تحريم بيع المخدرات بجميع أنواعها.
- [ ٣ ] تحريم بيع السموم البيضاء كالهيروين وغيره.
  - [ ٤ ] تحريم بيع السجائر؛ لحرمة التدخين.
    - [0] تحريم بيع الميتة والخنزير.
    - [7] تحريم بيع الأصنام والتماثيل.
    - [٧] تحريم بيع آلات اللهو والمعازف.

<sup>(</sup>١) شرح النووي لصحيح مسلم ١١ / ١٩٥ ط دار المنار.

<sup>(</sup>٢) نظرات في أصول البيوع الممنوعة وموقف القوانين منها د/ عبد السميع أحمد إمام ص ٤٤ بتصرف بسيط.

ومن فروع هذه القاعدة ـ التي تعتبر من الضوابط الكبيرة ـ أن « الاستئجار على المنفعة المحرمة باطل لا يجوز »؛ لأن الإجارة بيع للمنفعة، والمنفعة المحرمة غير متقومة، فهي كالعين المحرمة التي حرم الانتفاع بها. وهذا الحكم يصلح أن يكون ضابطاً، يقول الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله \_ « الاستئجار على منفعة محرمة كالزنا واللواط والغناء وحمل الخمر باطل» (١).

#### ومن فروع هذا الضابط؛

- [1] تحريم مهر البغي.
- [٢] تحريم حلوان الكاهن

وقد نص عليهما في حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله عَلِيَّة : «نهي عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن» (٢).

## القاعدة الحادية عشرة:

الانتفاع المباح مناط التقوم وأساس المالية وعليه ينبني جواز البيع: هذه القاعدة من نوع الضوابط، وهي مبنية على مقدمتين:

الأولى: أن «الانتفاع المباح مناط التقوم وأساس المالية »(٣).

الثانية: أن «جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية »(٤).

## معنى القاعدة:

الانتفاع بالشيء: الوصول إلى خيره (٥).

<sup>(</sup> ۱ ) مجموع فتاوي ابن تيمية ۳۰ / ۲۰۹ .

<sup>(</sup> ٢ ) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك البيوع باب ثمن الكلب برقم ٢٢٣٧ ج٤ ص٦٠٨، ومسلم ك المساقاه باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي برقم ١٥٦٧ / ٣٩ ج١٠ ص١٧٧، وأبو داود ك البيوع باب أثمان الكلاب برقم ٣٤٨١ ج٣ص ١٥١، والترمذي ك النكاح باب ما جاء في كراهية مهر البغي برقم ٣٤٠ ج٣ص ٣٤٠ وقال أبو عيسي حديث أبي مسعود حسن صحيح، والنسائي ك الصيد والذبائح باب النهى عن ثمن الكلب برقم ٤٣٠٣ ج٤ ص١٣١، والدارمي ك البيوع باب النهى عن ثمن الكلب برقم ٢٥٦٨ ج٢ص١٢٦، وهو في الارواء برقم ١٢٩١، ١٣٢٥، وفي صحيح الجامع برقم ر٩٥١.

<sup>(</sup>٣) ما لا يسع التاجر حهله د محمد صلاح الصاوي ، ط الجامعة الأمريكية المفتوحة ص ٢٤٩ بتصرف بسيط . رع ) تسيين الحقائق ٥ / ٢٣٨ ك الغصب .

<sup>(</sup> د ) معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٧٤ .

والمالية: صفة لما يتمول ويملك ويقتني.

والتقوم: صفة لما له قيمة معتبرة شرعاً، من القيمة وهي «ما قوم به الشيء، بمنزلة المعيار، من غير زيادة ولا نقصان (1)، يقال: قيم الشيء تقييماً، أي قدر قيمته (1).

والمناط: المتعلق، يقال: ناط الشيء أي علقه (٣) والمعنى العام للقاعدة هو: أن الشيء لا يكون مالاً يصلح للتمول والتملك والاقتناء، ولا يكون ذا قيمة معتبرة شرعاً، ولا يحل بيعه والاعتياض عنه إلا إذا كان منتفعاً به على وجه مباح.

فإذا لم يكن منتفعاً به انتفاعاً مباحاً فلا يجوز بيعه، ولا يحل الاعتياض عنه؛ لأنه لم يكتسب صفة المالية والتقوم، فلابد من اجتماع شرطين: الانتفاع والإباحة.

فما كان منتفعاً به انتفاعاً مباحاً فهو الذي يحل بيعه. أما ما لا يحل بيعه، ولا يعتبر تموله فيشمل نوعين:

الأول: ما يحرم على الناس الانتفاع به، مثل الخمر والميتة والخنزير والأصنام وما شابه ذلك وهذا النوع هو الذي خص بالقاعدة السابقة «إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه» أو «كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه».

الثاني: ما ليس فيه منفعة، وإن لم يثبت تحريمه في الشرع، مثل المحقرات التي لا قيمة لها، ولا نفع فيها، وليست ما لا متقوماً، كالحشرات التي لا نفع فيها.

## الأصل للقاعدة:

الدليل الأول: الاستقراء، فقد ثبت بالاستقراء أن النبي عَلَيْه حرم بيوعاً استثناء من الأصل العام في البيوع وهو الحل، وأن ما حرمه النبي عَلَيْهُ لسبب يتعلق بذات المبيع منحصر في صنفين:

الأول: ما حرم الانتفاع به كالميتة والخنزير والأصنام ، وقد سبق إيراد الأحاديث الدالة على حرمة بيع هذه الأشياء.

<sup>(</sup>١) السابق ص ٢٧٧ . (٢) المعجم الوجيز ص ٥٢٣ .

<sup>(</sup>٣) مختار الصحاح ص ٦٨٥.

الثاني: ما لا ينتفع به أصلاً، وقد ورد في تحريم هذا الصنف أحاديث منها:

- [1] عن أبي الزبير قال: سألت جابراً ويَوْفِقُهُ عن ثمن السنور والكلب فقال: «إلا «زجر النبي عَلِيَةٌ عن ذلك» رواه مسلم، والنسائي، وزاده النسائي: «إلا كلب صيد» (١).
- [٢] عن أبي مسعود الأنصاري رَبِيَ اللهِ عَد أَبِي مسعود الأنصاري رَبِيَ اللهُ عَد أَمَن اللهُ عَلَيْكُ عن ثمن الكلب . . . . » (٢) الحديث .

ففي هذين الحديثين نهي النبي عَيَّا عن ثمن السنور والكلب، مع أنهما لا ينتفع بهما في شيء محرم، ولم يكن العرب آنذاك ينتفعون بهما في شيء محرم، فالعلة إذن هي عدم الانتفاع أصلا، ويدل عليها استثناء النبي عَيَّا : «إلا كلب صيد» والذي يفرق بين المستثنى والمستثنى منه هو الانتفاع؛ فعلة تحريم المستثنى منه وإباحة المستثنى هي الانتفاع.

وما سوى هذين النوعين \_ وهو ما ينتفع به انتفاعاً مباحاً \_ فهو على أصل الحل، إلا إذا ثبت التحريم بسبب آخر سوى ذات المبيع، مثل الغرر أو الربا أو غير ذلك.

#### الدليل الثاني: المعقول:

فإن الشيء الذي يحرم الانتفاع به، وكذلك الذي لا ينتفع به أصلاً لا فائدة في تملكه ولا نفع في اقتنائه، فيكون أخذ العوض عنه من نوع أكل أموال الناس بالباطل؛ لأن العوض مقابل بالمعوض، فإذا كان العوض منتفعاً به والمعوض غير منتفع به كان هذا إخلالاً كبيراً وخطيراً بالعدل الذي قامت عليه المعاملات، بل قام عليه دين الله تعالى كله.

ومما يدعم هذا الاستدلال أن العلماء عللوا النهي عن هذه الأشياء - التي لا

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاه باب ثمن الكلب... برقم ٤٢ / ١٥٦٩ ج ١٠٩٠ م وأبو داود ك البيوع باب في ثمن السنور برقم ٣٤٧٩ ج٣ص٩ ٥٠ ، والترمذي ك البيوع باب كراهية ثمن الكلب والسنور برقم ١٢٧٩ ج٣ص٨ ١٠٦٥ والترمذي ك البيوع باب كراهية ثمن الكلب ١٢٧٩ ج٣ص٨ ٢٦٩٠ وابن مساجه ك التنجيارات باب النهي عن ثمن الكلب... برقم ٢١٦١ ج٢ص٣٦١، والنسائي ك البيوع باب ما استثنى برقم ٢٩٨٦ ج٤ص ٢٩١١ ، وهو في صحيح الجامع برقم ١٩٥٠ ، ٦٩٤٦ . (٢) مبق تخريجه ص١٩٧ هامش ٢ .

ينتفع بها انتفاعاً مباحاً بأنها غير منتفع بها شرعاً، وهذه بعض النقول عنهم ـ على سبيل المثال لا الحصر.

يقول الإمام الصنعاني: «ولا ينعقد بيع العذرة الخالصة؛ لأنه لا يباح الانتفاع بها بحال، فلا تكون مالاً، إلا إذا كان مخلوطاً بالتراب والتراب غالب؛ فيجوز بيعه لأنه يجوز الانتفاع به »(١).

**ويقول صاحب المنهاج:** «الشرط الثاني من شروط المبيع النفع، فلا يصح بيع الحشرات وكل سبع لا ينفع ولا حبتي حنطة، ونحوها، وآلة اللهو، وقيل يصح في الآلة إن عد رضاضها مالاً »(٢).

ويقول الإمام ابن قدامة: «ويجوز بيع دود القز وبزره لأنه منتفع به، وبيع النحل في كوراته ومنفرداً عنها، إذا رؤي وعلم قدره، وبيع الطير الذي يقصد صوته كالهزاز والبلبل والببغة، لأنه يشتمل على منفعة مباحة، ويجوز بيع الجحش الصغير والفهد الصغير وفرخ البازي لأنه يصير إلى حال النفع» (٣).

ويقول صاحب كفاية الأخيار: «فمن ذلك بيع العقارب والحيات والنمل ونحو ذلك . . . وفي معنى هذا: السباع التي لا تصلح للاصطياد والقتال عليها كالأسد والذئب والنمر، ولا نظر إلى اعتناء الملوك السفلة المشتغلين باللهو بها . . . وأما آلات اللهو المشغلة عن ذكر الله فإن كانت بعد كسرها لا تعد مالاً كالمتخذة من الخشب ونحوه فبيعها باطل؛ لأن منفعتها معدومة شرعاً ، ولا يفعل ذلك إلا أهل المعاصى ، وذلك كالطنبور والرباب والمزمار وغيرها ، وإن كانت بعد كسرها ورضها تعد مالاً كالمتخذ من الذهب والفضة ، وكذا الصور وبيع الأصنام فالمذهب القطع بالمنع المطلق ، وبه أجاب عامة الأصحاب؛ لأنها على هيئتها آلة الفسق ، ولا يقصد منها غيره ، وأما الجارية المغنية التي تساوي ألفاً بلا غناء : إذا اشتراها بألفين هل يصح ؟ قال الأودنى : يصح ، وقال المحمودي بالبطلان ، وقال أبو زيد : إن قصد الغناء بطل وإلا فلا »(٤٠) .

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥ / ٢١٥ . (٢) نقلاً عن مغنى المحتاج ٢ / ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) كفاية الأخيار ١ / ٤٦١-٤٦١ .

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن قدامة ٢ / ٤.

وهكذا يعلق العلماء الحكم على الانتفاع، فإن وجد الانتفاع المباح شرعاً جاز البيع وثبتت صفة المالية، وإن لم يوجد الانتفاع أو وجد ولكن كان مهدراً شرعاً لم يجز البيع ولم تثبت صفة المالية.

#### التفريع على القاعدة:

[۱] بيع السماد البلدى، السماد البلدي عبارة عن تراب مخلوط بالأوراث والأزبال والأبوال، وهي إما مقطوع بنجاستها كأوراث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وإما مختلف في نجاستها كأوراث وأبوال ما يؤكل لحمه.

والذين قالوا بحرمة بيع السماد عللوا ذلك بالنجاسة؛ لأنهم اعتبروا أن الطهارة شرط في المبيع؛ استدلالاً بحديث جابر - رَوَّ الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام . . . » (١) الحديث . وقد علل كثير من العلماء النهي في هذا الحديث بالنجاسة ، « والأظهر أنه لا ينهض دليل على التعليل بذلك؛ بل العلة التحريم ، ولذا قال النبي عَيِّهُ : «لما حرمت عليهم الشحوم» فجعل العلة نفس التحريم ، ولم يذكر علة » (٢) .

فالصواب أن مناط التحريم هو عدم الانتفاع المباح لا النجاسة، وعليه فإن بيع السماد البلدي يجوز لجواز الانتفاع به شرعاً.

[ ٢ ] تحريم بيع الكلاب والقطط التي تقصد للهو: والتقليد الأعمى للكفار في اقتنائهم لها واعتنائهم بها، فبيعها حرام، وثمنها حرام؛ لأنها لا ينتفع بها لا في الصيد ولا في الحراسة ولا في أي شيء مباح، والمقاصد التي تقتني من أجلها مقاصد مهدرة في الشريعة المطهرة.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخاري ك البيوع باب بيع الميتة والأصنام برقم ٢٢٣٦ ج٤ ص٥٠٥، ومسلم ك المساقاة والمزارعة باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام برقم ٢١ / ١٥٨١ ج١١ ص١٩٢، وأبو داود ك البيوع باب في ثمن الخمر والميتة برقم ٣٤٨٦ ج ٣ ص ١٥١١، والترمذى ك البيوع باب ما جاء في بيع جلود الميتة والاصنام برقم ٢١٩٧ ج ٣ ص ٥٨٠ وقال أبو عيسى «حسن صحيح» والنسائي ك البيوع باب بيع الخنزير برقم ٣٤٨٤ ج٤ ص٢١٦، وابن ماجه ك التجارات باب ما لا يحل بيعه برقم ٢١٦٧ ج ٣ ص ٢٧١، جميعا بلفظ «إن الله ورسوله» غير أبو داود وأورده الألباني في الارواء برقم ١٢٩٠ ج ٥ ص ١٣٠ وقال «صحيح».

<sup>(</sup>٢) سبل السلام ٣ / ٤ .

[ ٣ ] جوازبيع النحل ودود القز : وغيرهما مما ينتفع به من الحشرات النافعة كالتي تدخل في المختبرات العلمية لأغراض طبية .

#### القاعدة الثانية عشرة: الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل: (١)

هذا الضابط متولد من الضابط السابق، فكما أن الاعتباض عن الأشياء التي لا تحتمل التقوم ولا تكتسب صفة المالية باطل وممنوع فكذلك الحقوق إذا كانت غير مالية ولا متقومة فلا يجوز الاعتباض عنها.

#### معنى القاعدة:

الاعتياض: هو أخذ العوض وهو البدل<sup>(٢)</sup> والحق المجرد عن المالية الذي لا يحتمل التقوم: هو حق لا يكون في معنى المال، ولا تابعاً له، ولا يمكن تقويمه بمال كحق الشفعة، وحق الترخيص في افتتاح خمارة. أما الحق المالي فهو الحق الذي يكون في معنى المال مثل حق الارتفاق والتعلى، وغير ذلك من الحقوق التي تورث لأنها مالية.

والمعنى الإجمالي للقاعدة هو: أن بيع الحقوق التي لا تحتمل المالية والتقوم، وأخذ العوض عنها بأي عقد من عقود المعاوضة باطل، والعوض حرام.

#### من فروع القاعدة:

[1] حق الشفعة ليس بمال ولذلك لا يصح الاعتياض عنه (7).

[ ٢ ] «إذا مات أحد المتبايعين بطل خياره، ولم يثبت لورثته، لأنه حق فسخ لا يجوز الاعتياض عنه» (١٠).

#### القاعدة الثالثة عشرة:

ما اتصل بالمبيع اتصال قرار أو تناوله اسم المبيع عرفاً دخل في البيع بدون ذكره تبعاً، وما لا فلا:

كل ما ذكر في عقد البيع من الأعيان والحقوق يدخل في البيع بالنص، وما

(٤) الكافي ٢ / ٥٢ .

<sup>(</sup>١) موسوعة الندوى ١/ ٢٧٥ . (٢) معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٦١ .

<sup>(</sup>٣)كشاف القناع ٦ / ٢٦٢ .

لم يذكر في عقد البيع فلا يدخل في البيع إلا إذا كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار ولم ينص على فصله واستثنائه من البيع، أو كان اسم المبيع يتناوله عرفاً.

#### يقول العلامة أحمد بك إبراهيم:

يدخل في البيع كل ما تناوله اسم المبيع عرفاً، فيدخل فيه جميع أجزاء المبيع، وما اتصل به عن نية القرار، وأما الحقوق كالطريق الخاص فإنه لا يدخل في البيع تبعاً إلا إذا ذكر في عقد البيع باسمه الخاص أو باسم عام يتناوله كالحقوق والمرافق.

#### وهاك البيان بالتفصيل: مسائل هذا الباب مبنية على ثلاث قواعد:

الأولى ، كل ما تناوله اسم المبيع عرفاً يدخل في المبيع بدون ذكره تبعاً.

الثانية: كل ما كان متصلاً بالمبيع اتصال قرار سواء كان اتصاله خلقياً أو صناعياً فإنه يدخل في المبيع بدون ذكره تبعاً.

الثالثة: ما لم يكن من القسمين السابقين إن كان من حقوق المبيع أي توابعه التي لابد منها كالطريق الخاص والشرب والمسيل فإنه يدخل في المبيع تبعاً إذا ذكرت الحقوق أو المرافق فلا يدخل شيء من ذكرت الحقوق أو المرافق فلا يدخل في ذلك، وما لم يكن من القسمين السابقين ولا من الحقوق والمرافق فلا يدخل في البيع إلا بذكره صريحاً »(١).

#### القاعدة الرابعة عشرة : كل من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عوضه في أن واحد:

هذه القاعدة تمثل المقتضي الأكبر والأول لعقد المعاوضة، سواء كان بيعاً أو إجارة، أو غير ذلك، وتعتبر نصاً محكماً لأهم أحكام العقد. وتطبيقاً لقاعدة الغرم بالغنم المنبئقة من عدل الشريعة.

وقد ذكرها الإمام ابن رجب في قواعده، فقال: «القاعدة الثامنة والأربعون: كل من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد» (٢).

<sup>(</sup>١) المعاملات الشرعية المالية، لأحمد بك إبراهيم ص١٣٣-١٣٤.

<sup>(</sup>٢) قواعد ابن رجب ١ / ٣٤٧.

« ويطرد هذا في البيع والسلم والقرض والإجارة، فيملك المستأجر المنافع ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد »(١).

«وأما تسليم العوضين فمتى كان أحدهما مؤجلاً لم يمنع ذلك المطالبة (7).

وعلى هذا فإن تأخر تسليم الثمن في البيع بالأجل لا يعني تأخير الملك لهذا الثمن، بل الملك ثابت بالعقد، وإن كان الضمان على الآخر حتى يتم التسليم.

وكذلك تأخير المثمن (المبيع) في عقد السلم لا يعني تأخير الملك لهذا المبيع حتى يتم التسليم، بل الملك ثابت بالعقد، وإن بقى الضمان على الآخر حتى يتم التسليم . وتأخير التسليم لأحد البدلين لا يمنع المطالبة بالآخر، ولا يمنع التصرف في المعجل تصرف المالك في ملكه.

#### القاعدة الخامسة عشرة: لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد: (٣)

هذه القاعدة ذكرها الإمام القرافي في الفروق، فقال: «اعلم أن القاعدة الشرعية الأكثرية أنه لا يجوز أن يجتمع العوضان لشخص واحد؛ فإنه يؤدي إلى أكل المال بالباطل» (٤)، ثم مثل لها فقال: «فلذلك لا يجوز أن يكون للبائع الثمر والسلعة معاً، ولا للمؤجر الأجرة والمنفعة معاً» (٥).

#### وفي كتاب المنثور في القواعد للإمام الزركشي - رحمه الله -:

«اجتماع العوضين لشخص واحد: عن الشيخ عز الدين ـ رحمه الله ـ أنه قال: ليس ذلك في غير المسابقة فإن الفارس يريض نفسه وفرسه ويأخذ السبق» (٦) يعني أن اجتماع العوضين لشخص واحد لا يجوز إلا في المسابقة؛ لأن الفارس يظفر بعوضين: أحدهما جائزة السبق، والثانى أنه يريض نفسه وفرسه.

<sup>(</sup> ٣ )القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٦٩ وانظر الفروق للقرافي ٣/٣، والمنثور ١ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الفروق للإِمام القرافي ٣/٣. (٥) السابق ٣/٣.

<sup>(</sup>٦) المنثور للزركشي ١ / ٩٨.

والعوضان هما العوض والمعوض عنه، كالسلعة والثمن،والأجرة والمنفعة (١).

وقد استثنى الإمام القرافي من هذه القاعدة مسائل، منها الإجارة على الصلاة، وأخذ الخارج في الجهاد من القاعد؛ إذ يجتمع لهما عوضان: الثواب والأجرة. وقد اعترض ابن الشاط على هذا قائلاً: «لقائل أن يقول: ليس المبذول فيها عوضاً عن الثواب بل هو معونة على القيام بتلك الأمور... فلم يجتمع العوضان لشخص واحد» (٢٠).

واعتراض ابن الشاط وجيه، واستثناء الإِمام القرافي غير وجيه، والمسائل التي ذكرها ليست داخلة في القاعدة من أساسها؛ لأنها ليس فيها مقابلة بين عوض ومعوض.

#### القاعدة السادسة عشرة:

العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف: (٢) هذه القاعدة كثيرة الذكر في كتب الحنابلة، من ذلك مثلاً قول البهوتي:

«لو تبرع من لم يعلم رشده وهو تحت الحجر، فقامت بينة برشده وقت التبرع نفذ تبرعه، وكذلك سائر عقوده؛ لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر » (٤).

ومقتضى هذه القاعدة تصحيح تصرفات المكلف في مجال المعاملات المالية بالنظر إلى واقع المعاملة وما آلت إليه، بقطع النظر عما في ظن المكلف، فلو باع ما يظن أنه ملك لغيره ثم تبين أنه ملكه صح البيع، ولو باع ما يظن أنه ملكه ثم تبين أنه ملك لغيره لم ينفذ البيع.

وهذه القاعدة تتفق مع المقاصد العامة للشريعة من تشريع العقود والمعاملات، ولا تتعارض مع قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وعدم ذكرها في كتب المذاهب الأخرى لا يعني الاعتراض عليها ،والعمل بها يؤدي إلى ضبط المعاملات واستقرار العقود، وعدم العمل بها يؤدي إلى اضطراب العقود وعدم استقرارها. والشريعة تميل إلى إناطة الأحكام بعلل ظاهرة منضبطة لا إلى أمور باطنة غير منضبطة.

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>٢) هامش كتاب الفروق للقرافي ٣/٣.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣ / ١٥٧ شرح منتهى الإرادات ٢ / ٩ مطالب أولي النهى ٣ / ٤٣١ .

<sup>(</sup> ٤ ) كشاف القناع ٣ / ٤٤٦ .

القاعدة السابعة عشرة:

#### الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً:

هذه القاعدة نبوية، من جوامع كلم النبي عَلِي ، فقد قال عَلَي : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً " (١) .

والصلح عبارة عن "عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" (٢). معنى القاعدة:

أن عقد الصلح الذي يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً بينهما بالتنازل من كل منهما عن جزء من ادعائه جائز وليس حراماً، مادام قد وقع عن تراض بين المتصالحين؛ إلا إذا تضمن هذا الصلح ما يخالف الشرع بتحريم الحلال أو تحليل الحرام، كأن يتصالحا على أن يؤخر عنه نظير زيادة معلومة، فهذا لا يجوز.

وهذه القاعدة "تفيد أن الصلح جائز مع أنه قد يكون مستحباً وقد يكون واجباً، وقد يكون مكروهاً وقد يكون حراماً، لكن الجواز هو الأصل فيه؛ لا سيما في الأموال والحقوق الخاصة إذا أدى الصلح إلى التنازل عن شيء منها" (٣).

#### الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة ثابتة بالكتاب والسُّنَّة والإِجماع ، فمن نصوص الكتاب قول الله تعالى: ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصَّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [ النساء : ١٢٨] .

ومن السُّنَّة: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن كعب بن مالك لما

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود ك الأقضية باب في الصلح برقم ٢٥٥٩ ج٣ص١٥٥ والترمذى ك الأحكام باب ما ذكر عن الرسول على في الصلح بين الناس برقم ٢٣٥١ ج٣ص٢٦٦ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه ك الاحكام باب الصلح برقم ٢٣٥٣ ج٢ص٧٣٦، وأحمد في المسند برقم ٢٧٧٨ ج٢ص٣٦٦ وابن حيان في المورد برقم ١١٩٩ ج٤ص٤١، والدارقطني برقم ٣٠ج٣ص٢٧، والحاكم في المستدرك ٢ / ٤٩ والالباني في الارواء رقم ١٣٠٣ ج٥ ص١٤٢ وقال: صحيح لغيره.

<sup>(</sup>٢) الوسيط في شرح القانون المدني ٥ / ٣٩٦ -- ٣٩٧ ف ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ١٩٩.

تنازع مع ابن أبي حدرد في دُيْن على ابن أبي حدرد، أن النبي عَيْلَةُ أصلح بينهما بأن استوضع من دُيْن كعب الشطر وأمر غريمه بأداء الشطر" (١).

هذا ولعقد الصلح أحكام تطلب من كتب الفروع.

القاعدة الثامنة عشرة: إنما البيع عن تراض: (٢)

#### معنى القاعدة:

البيع وما كان في معناه من جميع المعاوضات لا يكون إلا عن تراض، فقوام هذه العقود التراض، وجميع الأحكام التي تثبتها إنما تناط بالتراض. فإذا قام دليل على انعدام الرضا بطل العقد ولم تترتب عليه آثاره.

#### الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة ثبتت بنص الكتاب العزيز، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بالْبَاطل إِلا أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاض مَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

فقوله تعالى: ﴿ عَن تَرَاضِ ﴾ "صفة لتجارة، أي تَجَارة صادرة عن تراضي المتعاقدين" (٣)، والاستثناء هنا منقطع اتفاقاً "والتقدير: ﴿ لا تَأْكُلُوا أَمْواَلَكُم بَيْنَكُم بَيْنَكُم بَالْبَاطِلِ ﴾ ، لكن إن حصلت بينكم تجارة وتراضيتم بها فليس بباطل" (١٠) والمقصود بالتجارة هنا كل عقود المعاوضات "فكل عقود المعاوضات أساس ثبوت آثارها وما رتبه الشارع لها من أحكام هو التراضي بين العاقدين " (٥) .

كما ثبتت بالسُّنَّة أيضاً، فعن أبي سعيد مرفوعاً " وإنما البيع عن تراض " (٦)

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخارى ك الخصومات باب في الملازمة برقم ٢٤٢٦ج٥٠٩، ومسلم ك المساقاة والمزارعة باب استحبا الوضع من الدين برقم ٢٠ ،١٥٥٨/ ٢١ ج١٠ ص١٩٠٠، وأبو داود ك الأقضية باب في الصلح برقم ١٩٥٥ج٣ص١٥٥٥، والنسائي ك آداب القضاة باب حكم الحاكم في داره برقم ٣٤٣٥ ج٤ص٣٥١، والنسائي ك آداب القضاة باب حكم الحاكم في داره برقم ٣٤٣٠ وأحمد في المسند ٦ / وابن ماجه ك الصدقات باب الحبس في الدين والملازمة برقم ٢٤٢٩ ج٢ص٣٦، وأحمد في المسند ٦ / ٣٨٦–٣٨٧، ٢٦٣٣ والدارمي ك البيوع باب في إنظار المعسر برقم ٢٥٨٧ ج٢ص٣١ وأورده الألباني في الارواء برقم ٢٥٨٧ ج٢ص٣٥٢ وقال صحيح.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه ابن ماجه ك التجارات باب بيع الخيار برقم ٢١٨٥ ج٢ص٢٧٧ وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله موثوقون، وأورده الألباني في الارواء برقم ١٢٨٣ ج٥ص١٢٥ وقال "صحيح".

ز د ) الملكية ونظرية العقد للإمام محمد أبو زهرة ص ١٨٢ . ( ٦ ) سبق تخريجه هامش ١ .

وأسلوب القصر في الحديث يفيد أن البيع الذي لا يكون عن تراض ليس معترفاً به شرعاً؛ فالتراضي يعدم مشروعيته، به شرعاً؛ فالتراضي يعدم مشروعيته، وبهذا يفترق البيع في اللغة عن البيع في الشرع "فالبيع في اللغة عبارة عن تمليك المال بالمال، وكذا في الشرع ولكن زيد فيه قيد التراضي، فإن وجدت المبادلة بلا تراض لا يكون البيع شرعياً (١).

#### الضوابط والأحكام المترتبة على هذه القاعدة:

هذه القاعدة التي هي من نوع الضوابط، والتي تعتبر ضابطاً كبيراً في باب المعاوضات، تتولد منها ضوابط أخرى، وتنبني عليها أحكام كثيرة.

#### أو لاً: الأحكام الفقهية:

#### [۱] بطلان بيع المكره:

ودليله قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. ﴿ فَهَذَه الآية "نص على إبطال بيع المكره ؛ لفوات الرضا فيه "(٢) وهو مذهب جمهور العلماء. فبيع المكره بموجب هذه القاعدة باطل مادام إكراها بغير حق (٦). أما الإكراه بحق فلا يبطل؛ لأن الإكراه الحلال لا يفقد الرضا بالعقد.

#### [ ٢ ] صحة بيع المعاطاة:

فبيع المعاطاة صحيح على الراجح من أقوال العلماء؛ بناء على أن التراضي هو الأصل في مشروعية البيع، فإذا قام دليل ظاهر على ثبوت التراضي دل ذلك على صحة البيع، والوصف الظاهر الذي يدل على وجود التراضي ليس منحصراً في الصيغة، بل كل ما عده الناس بيعاً فهو بيع، ومنه المعاطاة؛ "لأن الشرع ورد بالبيع وعلق عليه أحكاماً، ولم يعين له لفظاً فعلم أنه رده إلى ما تعارفوه بينهم

<sup>(</sup>١) الهداية مع شرح البناية ٦ / ١٨٧ . (٢) أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٤٨٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر: حاشية آبن عابدين ٦ / ١٣٠، المبسوط ١١ / ٢٤، ٢٤ / ٦٠، البدائع ٥ / ١٧٦، تفسير القرطبي ١٠ / ١٨٤، أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٤٨٨، ودليل الطالب ١ / ١٠٦، منار السبيل ١ / ٢٨٨، المحرر ١ / ٢١١ ومجموع الفتاوى ٢٩ / ٢٠٠، الاستقامة ٢ / ٣٢١ .



بيعاً ،والناس في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك" (١١) .

#### [ ٣ ] مشروعية خيار العيب:

خيار العيب هو أن يكون لأحد العاقدين حق الفسخ بسبب عيب اطلع عليه في المعقود عليه ولم يكن على علم به وقت العقد، فإذا ظهر له عيب فهو بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه. "والسبب في مشروعية خيار العيب بإعطاء العاقد حق الفسخ. بسبب العيب أن الاطلاع على عيب لم يكن معلوماً وقت العقد دليل على الرضا الذي نشأ بمقتضاه لم يكن على أساس صحيح؛ لأن الرضا بالعقد قام على أساس السلامة من العيوب التي ليست ظاهرة معلومة للعاقدين، فإن ظهر عيب لم يكن معلوماً فقد انهار الأساس الذي قام عليه الرضا، فشرع خيار العيب عيب لم يكن معلوماً فقد انهار الأساس الذي قام عليه الرضا، فشرع خيار العيب لتدارك الخلل الذي نال الرضا، والدليل على أن السلامة أساس الرضا أن غرض العاقد من المعقود عليه المعين الانتفاع به، وهو لا يكون كاملاً إلا مع السلامة؛ فكانت مطلوبة، لأن الانتفاع الكامل مطلوب، وأن عقود المعاوضات في الشريعة تقوم على المساواة في مقابلة البدل بالبدل والسلامة بالسلامة، وقد سلم أحد البدين فوجب أن يسلم الآخر، فكانت السلامة مطلوبة للعاقد، ومطلوبة للشارع أيضاً لتحقيق المساواة "(٢).

والعيب المثبت للخيار هو "كل ما ينقص العين أو القيمة نقصاً يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه" (")

ويشترط لثبوت خيار العيب أن يكون العيب حادثاً قبل القبض ولم يعلم به المشترى، ولم يثبت رضاه به بعد العلم به.

ثانياً: الضوابط: من الضوابط المتولدة عن هذا الضابط الكبير ما يلي: الضابط الأول: "لا تنفذ خلابة خالب على مغبون مسترسل" (1).

<sup>(</sup>١) الكافي ٢ / ٣ .

ر ٢ ) الملكية و نظرية العقد، للإمام أبو زهرة ص ٣٨٠ .

<sup>(</sup>٣) مغنى المحتاج ٢ / ٤٢٨، كفاية الأخيار ١ / ٤٨٠، الاشباه للسيوطي ص ٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) انظر " المنتقى للباجي ٥ / ١٠٨، موسوعة القواعد الفقهية للندوي ٢ / ٣٦١.

الخلابة: هي الخديعة باللسان (١) ، ورجل خلاب أي: خداع كذاب (٢) . والغبن هو النقص، وغبنه في البيع غبناً: أي غلبه ونقصه (٦) .

والمسترسل: هو المستسلم الذي آمن للطرف الآخر ولا خبرة له بالسوق والأسعار.

ومعنى الضابط: أن البيع إذا اشتمل على غبن فاحش كان سببه تغرير من العاقد للطرف الآخر فإنه لا ينفذ؛ بل يفسخ، وهذا حق للمغبون، "فإذا غر أحد المتبايعين الآخر أو غره الدلال فللمغبون المغرور فسخ العقد" (٤)، إذا كان الغبن فاحشاً.

والغبن اليسير مغتفر، وليس له أثر على العقود، أما الغبن الفاحش فللعلماء فيه ثلاثة أقوال: طرفان ووسط:

القول الأول : (°) أن المغبون ليس له حق الفسخ وعمدة أصحاب هذا القول "أن عقود المبادلات وهي التي يجرى فيها الغبن عقود لازمة، فيجب أن تصان عن الفسخ ما أمكن" حتى لا تتعرض معاملات الناس للاضطراب وعدم الاستقرار.

القول الثاني: (٦) أن للمغبون غبناً فاحشاً حق الفسخ، "ووجهته أن المغبون مظلوم، والظلم يجب رفعه، ومن جهة أخرى فمستحيل أن يرضى شخص بأن يظلم، فلابد أنه أدخل عليه، وذلك يدل على أن كل غبن فاحش هو ضد الرضا" (٧).

القول الثالث: (^) أن الغبن الفاحش إذا كان بتغرير من العاقد الآخر أو الدلال فللمغبون حق الفسخ، وهذا هو المذهب الوسط، "وهو أعدل الأقوال "(٩)، "وفي هذا مراعاة لجانب المتعاقدين وحفظ لحق كل منهما، ومحافظة على استقرار التعامل بقدر الإمكان، وكبح لجماح الجشعين. وفي الأخذ بالقول بصحة العقد

<sup>(</sup>١) مختار الصحاح ص ١٨٣ . (٢) المرجع السابق ص ١٨٣ .

رُسُ المعجم الوجيز ص ٤٤٦ . ( ع ) المعاملات الشرعية المالية ص ١٢١ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup> و ) الدر المختار ٥ / ١٤٢، إعانة الطالبين ٣ / ٣٣، فتح المعين ٣ / ٣٣، نهاية الزين ٢٣٤.

رُ ﴾ إلإنصاف ٤ / ٣٩٤، الروض المربع ٢ / ٧٨، المبدع ٤ / ٧٧، الذخيرة ٥ / ١١٢.

مجلة الأحكام العدلية م / ٣٥٦ .  $( \wedge )$ مجلة الأحكام العدلية م / ٣٥٧ .

رُ ٩ ) الملكية ونضرية العقد ص ٣٩٦ .

ولزومه مع انتقاء الخيار ظلم للمغبون وتشجيع للناس على أكل المال بالباطل. والأخذ بالقول بإبطال العقد مطلقاً مع الغبن الفاحش حجته ضعيفة ويؤدي إلى عدم الاستقرار في التعامل وكثرة الخصام؛ لأن البيع لا يخلو غالباً من الغبن" (١٠).

الضابط الثاني: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٢) .

هذه القاعدة تثبت خيار المجلس، وهو مختلف فيه، ومن ثم فالقاعدة أيضاً مختلف فيها، ولكن الخلاف لا يمنع إيرادها على أنها من الثوابت الراجحة لا الثوابت المجمع عليها. وسوف يتضح لنا بعد قليل رجحان القول بثبوت خيار المجلس.

أن البائع والمبتاع بالخيار في إمضاء البيع أو عدم إمضائه، ما دام مجلس العقد

#### معنى الضابط:

يجمعهما ولم يتفرقا منه بالأبدان؛ وذلك لإِتمام الرضا الذي هو ركن العقد الأكبر. وكما يثبت خيار المجلس هذا في البيوع يثبت في سائر المعاوضات اللازمة، والحكمة من هذا الخيار" أن كلا منهما يراود نفسه على الإمضاء أو الفسخ ويستشير من في المجلس من إخوانه، فإما أن يقع التراضي بينهما وإما أن يعدل أحدهما أو كلاهما عن البيع ، فيفسخ دون أن ينشأ عن ذلك حرج لأحدهما"، وهذه الحكمة هي سر انبئاق هذا الضابط عن الضابط الأم: "إنما البيع عن تراض "(")، والتفرق الذي يثبت خيار المجلس قبله ولا يثبت بعده مختلف في ضبطه وتحديده

"والمشهور الراجح من مذاهب العلماء في ذلك أنه موكول إلى العرف، فكل ما

عد في العرف تفرقاً حكم به وما لا فلا" (١).

البيوع المحرمة في الإسلام ، عبد العزيز على الغامدي ص ٧٧٥ بتصرف بسيط، رسالة دكتوراه رقم ١١٥٢ مكتبة كلية الشريعة بالازهر.

<sup>(</sup>٢) أورده الدكتور محمد بكر إسماعيل في: القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٨٨.

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داودك البيوع باب في خيار المتبايعين برقم ٣٤٥٦ ج ٣ ص ١٥٠٠ والترمذىك البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا برقم ١٢٤٧ ج ٣ ص ٥٤١ و وقال أبو عيسى حديث حسن، والنسائى ك البيوع باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما برقم ٤٤٩٥ ج٤ص ٢١٣٠ والدارقطني ٣١٠، والبيهقي ٥ / ٢٧١ ، وأحمد في مسنده ٢ / ١٨٣ برقم ١٧٢١ وأورده الألباني في الارواء برقم ١٣١١ ج ٥ ص ١٥٥ وقال "حسن".

<sup>(</sup> ٤ ) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٢٩ .

#### الأصل للضابيط:

[ ۱ ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - ولي النبي عَلَيْ قال : " البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله "(١).

[ ٢ ] عن ابن عمر - رضي - عن رسول الله عَلَيْ قال: "إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار، ما لم يفترقا وكانا جميعاً، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" (٢).

[٣] عن حكيم بن حزام رَ وَ النبي عَلَيْ قال : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما" (٣) .

[ ؛ ]عن ابن عمر قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان رَوْقَيَّهُ مالاً بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبى حتى خرجت من بيته خشية أن يراد في البيع، وكانت السُّنَّة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا " ( ؛ ) .

<sup>(</sup>١) حسن : رواه أحمد (٦٧٢١) وأبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخارى ك البيوع باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع برقم ٢١١٦ ج ٤ ص ٢٧٣، ص ٤٧٣، ومسلم ك البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين برقم ٣٣ - ٤٤ / ١٥٣١ ج ١٠ ص ١٣٤، والنسائى ك البيوع باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما برقم ٤٤٨٤ ج ٤ ص ٢١١، وابن ماجه ك التجارات باب البيعان بالخيار ما لم يفترقا برقم ٢١٨١ ج ٢ ص ٢٧٦، وأورده الألباني في الإرواء برقم ٢١٨١ ج ٥ ص ٢٧٦، وأورده الألباني في الإرواء برقم ٢١٨١ ج ٥ ص ٢٧٦، وأورده الألباني في الإرواء برقم ٢١٨١ ج ٥ ص ٢٧٦، وأورده الألباني في الإرواء برقم ٢١٨١ ج ١ ص ٢٧٦، وأورده الألباني في الإرواء برقم ٢٠١٠ وص ١٣١٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخارى ك البيوع باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين برقم ٤٧ / ١٥٣١ ج ١٠٣٠ وأبو داود ك البيوع باب في خيار المتبايعين برقم ٣٤٥٩ ج ٣ ص ١٥٠١، والترمذى ك البيوع باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا برقم ١٢٤٦ ج ٣ ص ٥٣٥ وقال أبو عيسى هذا حديث صحيح، والنسائى ك البيوع باب ما يجب على التجار من التوقيه في مبايعتهم برقم ٢٤٤٩ ج٤ص٥٠ والدارمى ك البيوع باب في البيعان بالخيار ما لم يتفرقا برقم ٢٥٤٧ ج٢ ص١١٩ وأورده الألباني في الارواء برقم ١٢٨١ ج١٢٤ وقال صحيح.

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخارى ك البيوع باب إذا أشترى شيئاً فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا . . . . برقم ٢١١٦ ج صحيح ج كالمروده الألباني في الأرواء برقم ٣ / ١٣١٠ وقال صحيح أخرجه الدارقطني ٢٩١ بسند صحيح والبيهقي ٥ / ٢٧١ .

#### اختلاف العلماء في خيار المجلس:

#### اختلف العلماء في خيار المجلس على قولين:

القول الأول: ثبوت خيار المجلس، وهو مذهب ابن عباس وابن عمر وأبو هريرة وعلى وأبو برزة الأسلمي وغيرهم من الصحابة، ومذهب شريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة والحسن والأوزاعي وغيرهم من التابعين، وهو مذهب الشافعي  $\binom{(1)}{(1)}$ ، وأحمد  $\binom{(7)}{(1)}$ ، وأسحاق  $\binom{(7)}{(1)}$ ، وأحمد  $\binom{(7)}{(1)}$ 

ودليلهم الأحاديث التي سقناها في الاستلال على القاعدة وهي ظاهرة في الدلالة على ثبوت خيار المجلس؛ بناء على أن التفرق المقصود في الأحاديث هو التفرق بالأبدان.

ومن الأدلة للذهبهم أيضاً: "أن عقود المعاوضات قوامها التراضي، والرضا أساسه الاختيار الصحيح، والموازنة بين منافع العقد ومغارمه، وهي عقود إذا أبرمت واستقرت لزمت؛ لذلك كان لابد أن يكون لدى العاقد فسحة من الوقت للتفكير والتروي والتدبر، فكانت هذه الفسحة هي مجلس العقد، ففيه يمكن للعاقد من أن يتروى ويتفكر ويتدبر، قبل الإيجاب والقبول وبعدها؛ ليكون على ببينة من أمره، هذا والعرف قديماً وحديثاً على أن مجلس العقد في عقود المعاوضات يعتبر مجلس مساومة وأخذ ورد، ولا يعتبر العقد قد استقر وثبت وتأكد إلا إذا تفرق العاقدان مصرين على ما عقدا، فليست العقود كلمات تلقى فتسجل على قائليها ويقتنص بها، ولكنها إرادات ثابتة جازمة متوافقة، فكل ما يدل على الإصرار مطلوب، وكل ما يدل على التردد يجب أن يزال" (١٠).

القول الثاني: عدم ثبوت خيار المجلس، وهو قول الإِمام مالك (٥)،

<sup>(</sup>١) الإقناع ١/ ٩١، حواشي الشرواني ٤/ ٣٣٤ فتح المعين ٣/ ٢٦.

<sup>(</sup>٢) دليل الطالب ١ / ١٠٩ زّاد المستقنع ١ / ١٠٧، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) إسحاق بن راهويه: هو الإمام الكبير شيخ المشرق سيد الحفاظ ، هو أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم بن عبد الله بن مطر بن عبيد الله بن غالب بن وارث بن عبيد الله بن عطية بن مرة بن كعب ابن همام بن أسد بن مرة ابن عمرو بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم التميمي ثم الحنظلي المروزي نزيل نيسابور ، مولده في سنة إحدى وستين السهو سمع من ابن المبارك فلما أقدم على الراوية عنه لكونه كان مبتدئاً لم يتقن الأخذ عنه وقد ارتحل في سنة أربع وثمانين السهو ولقي الكبار وكتب عن خلق من أتباع التابعين ، سير أعلام جزء ( ١١ / ٢٥٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الملكية ونظرية العقد للإمام أبو زهرة ص ١٨١ . (٥) مواهب الجليل ٤ / ٩٠٤ الذخيرة ٥ / ٢٠ .

والحنفية (١) ، والهادوية والإمامية.

#### ومن أدلة هذا المذهب ما يلى،

- [1] قول الله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَرَاضٍ مَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩]. فإن هذه الآية تدل على أنه بمجرد الرضايتم البيع؛ فإذا ثبت الرضا بما يدل عليه ظاهراً وهو الإيجاب والقبول فقد تم البيع ولزم.
- [ ٢ ] قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [المائدة: ١] . والراجع عن موجب العقد قبل التفرق لم يف بما عقد، كالراجع عنه بعد التفرق.
- [٣] قول الله تعالى : ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [ البقرة : ٣٨٢] . فلو ثبت خيار المجلس لكانت الآية غير مفيدة ؛ لأن الإشهاد إن وقع قبل التفرق لم يطابق الأمر، لأن الإشهاد يكون على تمام البيع، وهو ما لم يتم بعد لعدم استقراره إلى نهاية المجلس، وإن وقع بعد التفرق لم يصادف محلاً حيث لا بيع يقع الإشهاد عليه بعدم التفرق بالأبدان .
  - [1] حديث "المسلمون على شروطهم" (٢) والخيار بعد العقد يفسد الشرط.
- [0] وأجابوا عن الأحاديث التي استدل بها المثبتون لخيار المجلس بأنها معارضة بما هو أقوى منها، وهو ما ذكروه من الأدلة على عدم ثبوت خيار المجلس. وبأن التفرق المقصود في الأحاديث هو التفرق بالأقوال أي الفراغ من إبرام عقد البيع. وقال بعضهم: إن هذه الأحاديث منسوخة بحديث "المسلمون على شروطهم".
- [7] كما استدلوا بالقياس على عقود الأنكحة وهي عقود اتفق الجميع على عدم ثبوت خيار المجلس فيها، ولا فرق بين عقود المعاوضات وعقد النكاح في كون كل منهما ينعقد بالإيجاب والقبول، وأن الرضا الذي دلت عليه عبارتا الإيجاب والقبول هو مناط الالتزام في كلا النوعين من العقود، فلا يصح التفريق بينهما بجعل الرضا في أحدهما لا يوجب الالتزام إلا بتفرق

<sup>(</sup>١) الدر المحتار مع حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٥٥ لسان الحكام ١ / ٢٥١ فتح القدير ٦ / ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه

المجالس، وعدم اشتراط ذلك في الثاني، فهذا تفريق من غير مقتض يقتضيه ولا داع يدعو إليه.

#### والراجح من المذهبين هو المذهب الأول وهو مذهب القائلين بشبوت خيبار المجلس؛ للآتي:

[1] أن التفرق المقصود في الأحاديث هو التفرق بالأبدان، وعلى هذا جرى عرف اللغة، قال الخطابى: "وعلى هذا وجدنا أمر الناس في عرف اللغة وظاهر الكلام، فإذا قيل تفرق الناس كان المفهوم منه تميز الأبدان" ('') ومن نفي خيار المجلس أول التفرق في الأحاديث بتفرق الأقوال أي الفراغ من العقد، وحمل المتابيعين على المتساومين؛ لأنهما بصدد البيع "فارتكب مخالفة الظاهر من وجهين بلا مانع يعوق عليه، مع أن الحديث رواه البخاري بعبارة تأبى قبول التأويل" ('') وكذلك قوله "وإن تفرقا وهي قول النبي عَيِّكُ "ما لم يتفرقا وكانا جميعاً" ('')، وكذلك قوله "وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع" فهذا السياق "فيه البيان الواضح على أن التفرق بالبدن" ('ف)، ويكفي أن ابن عمر وأبو برزة الأسلمي ويُقِينُ حملاه على تفرق الأبدان ولم يعرف لهما مخالف من الصحابة (°).

[7] أن الأدلة التي استدل بها من منع خيار المجلس عمومات مخصوصة، بأحاديث الباب، والمصير إلى الترجيح مع إمكان الجمع بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد مخالف للأصول، والجمع بين الدليلين إذا أمكن لا يصار معه إلى الترجيح، والجمع هنا ممكن بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد (1).

[٣] أن القياس على عقود الأنكحة قياس باطل لا يصح؛ وذلك من وجهين: الأول: أنه قياس مع وجود النص، ولا مساغ للاجتهاد في معرض النص. الشانى: أنه قياس مع الفارق؛ لأن عقود الأنكحة لا تقع عادة إلا بعد تروِّ

<sup>(</sup>١) انظر نيل الأوطار ٥ / ١٨٥ . (٢) فيض القدير ٣ / ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه البخاري ٢٠٠٦، ومسلم ١٥٣١، والنسائي في السُنن ٤٤٧٢، وابن ماجة ٢١٨١، وأن ماجة ٢١٨١، وأحمد في المسند ٢٠٠٦، وابن حبان في صحيحه ٤٩١٧، والطبراني في الأوسط ٨٧١٩، والبيهقي في الكبرى ١٠٢١٣.

<sup>(</sup> ٥ ) انظر فتح الباري ٤ / ٢٦٢ . رُ ٦ ) انظر نيل الأوطار ٥ / ١٨٦ .

ونظر وفترة من الخلطة تطول أو تقصر ، فالخيار فيها يكون لغواً وإضعافا لهيبتها . أما عقود البيع فكثيراً ما تقع الصفقات بصورة مفاجئة خاصة في الأسواق ولدى التجار ، فتحتاج إلى فترة امتداد للخيار إلى نهاية المجلس لتثبيت الرضا .

[3] ومن زعم أن الأحاديث منسوخة بحديث "المسلمون على شروطهم" يرد عليه "بأن الأصل عدم النسخ ،ولا يثبت بالاحتمال (() ولم يقم دليل على النسخ ، ولا حتى على تأخر حديث "المسلمون على شروطهم "على أحاديث الباب.

[0]أن الرضا جوهر هذه العقود ، ومناط مشروعيتها ، والاحتياط لضمان تحقيق الرضا مطلوب ، ما دام لا يترتب عليه عنت أو مفسدة أو إخلال بالشرع ، "ولا شك أن الاحتياط والعُرف يجعلان الالتزام لا يتم إلا بتفريق المجالس ، وذلك أحرى بالقبول " (٢) .

#### الضابط الثالث:

### الأصل في المعاوضات وسائر العقود المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل:

إذا كان الرضا هو قوام عقود المعاوضات؛ فإن كل ما دل على التراضي بين المتعاوضين ينعقد به عقد المعاوضة ، وتترتب عليه أحكامه؛ لأن "العبرة للمعنى لا للصورة" (") ؛ ولأن "البيع والإجارة والهبة ونحوها لم يحد الشارع لها حداً ، لا في كتاب الله ولا في سُنَّة رسوله . . . وليس لذلك حد في لغة العرب بحيث يقال :أهل اللغة يسمون هذا بيعاً ولا يسمون هذا بيعاً ،حتى يدخل أحدهما في خطاب الله ولا يدخل الآخر . . . . فإن لم يكن له حد في الشرع ولا في اللغة كان المرجع فيه إلى عرف الناس وعاداتهم ، فما سموه هبة فهو هبة " ( أ ) .

وعلى هذا لا يشرط لفظ معين "لأنه لم يصح في الشرع اشتراط اللفظ ، فوجب الرجوع إلى العرف" (°) ، فالعرف وعمل الناس في الأسواق وما اعتادوه في معاملاتهم هو الذي يحدد شكل التعاقد الدال على الرضا وتوافق الإرادتين ،

<sup>(</sup>١) سبل السلام ٣ / ٤٦ . (٢) الملكية ونظرية العقد ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البدائع ٥ / ١٩٩ . (ع) مجموع فتاوى ابن تيمية ٥٩ / ١٦ .

<sup>(</sup> ٥ ) هذا كلام النووي نقله عنه صاحب كفاية الأخيار ج١ص٥٦ ، مع أن النووي شافعي ومذهبة التزام الصيغة.

"فكل ما عده الناس بيعاً أو إجارة فهو بيع أو إجارة ، وإن اختلف الناس في الألفاظ والأفعال انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حد مستمر ، لا في شرع ولا في لغة ، بل يتنوع بتنوع اصطلاح الناس ، كما تتنوع لغاتهم ، ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات ، ولا يحرم عليهم التعاقد بغير ما تعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا عليه وإلا على مقصودهم" (١).

فعلى سبيل المثال، لو تساوم البائع والمشتري على ثمن وفق البيع عنده ، فسلم البائع البيع للمشتري وسلمه المشتري الثمن فقد انعقد البيع؛ " لأن تسلم المبيع والثمن من حقوق البيع وأحكامه ، فلما فعلا موجب العقد من التسلم صار ذلك رضا منهما بما وفق عليه العقد من السوق " (٢) وسبب هذا أنه " لم يقم دليل على اشتراط الايجاب والقبول ، بل حقيقة البيع المبادلة الصادرة عن تراض كما أفادت الآية والحديث ،نعم الرضا أمر خفي يناط بقرائن منها الإيجاب والقبول ، ولكن لا ينحصر فيهما، بل متى انسلخت النفس عن المبيع أو الثمن بأي لفظ كان ، وعلى هذا معاملات الناس قديماً وحديثاً " (٢) .

وهذا الضابط منبثق من الضابط الأم "إنما البيع عن تراض".

#### القاعدة التاسعة عشرة: النقود لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات:

النقود من الدنانير الذهبية والدراهم الفضية وغيرها من الأثمان التي تمحضت للوساطة في التداول والمعاوضة إذا عينت في عقود المعاوضات لم يفد هذا التعيين، ويعتبر لغوا، ولا تتعين به، بل يقوم مقامها عند عدم وجودها ما يعادلها من النقود؛ وذلك لأنها "أثمان محضة، ولا مقصود في عينها، إنما المقصود الثمنية" (١٠).

والأمر بالنسبة للعملة الورقية واضح، ولكن الشبهة قائمة بالدنانير والدراهم؛ لأن الدنانير ذهب والدراهم فضة ، وقد يتعلق الغرض بعينها ، ولذلك وردت القاعدة بلفظ "الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات " (°).

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ١٤ . (٢) إحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٤٧-٢٤٨ .

<sup>(</sup>٣) سبل السلام ٢ / ٢ . (٤) المبسوط ١٥ / ٩٣ .

ر  $^{'}$  و  $^{'}$  مجلة الأحكام العدلية م  $^{'}$  ٢٤٣ ، الفروق للكرابيسي  $^{'}$   $^{'}$  ١٠١ بدائع الصنائع  $^{'}$ 

ولكن هذه الشبهة تندفع بأن الدراهم والدنانير يغلب عليها الثمنية ، يقول: الأستاذ الزرقا في المدخل: "إذا كان الذهب والفضة مسكوكين دنانير ودراهم كان لهما اعتبار آخر في نظر الفقهاء؛ علاوة على أنهما أثمان بالخلقة؛ وذلك أنهما يصبح لهما شئ من التجرد المالي يكونان به في العقود كأنهما ديون محضة ، فالعقد الذي يرد عليهما كأنما يرد على دَيْن في الذمة ، لا على عين؛ وعن هذه النظرية قرر الفقهاء القاعدة القائلة: الدنانير والدراهم لا تتعين بالتعيين في عقود المعاوضات".

وهذه القاعدة مشهورة في المذهب الحنفي (١)، ومذهب المالكية على العمل بها فيما عدا الصرف، وعند الحنابلة رواية كالمذهب الحنفي. أما الشافعية (٢) والحنابلة (٣) في المشهور من مذهبهم فبخلاف ذلك.

وحجة القائلين بهذه القاعدة واضحة وجلية؛ إذ الدراهم والدنانير "جعلا ثمنين شرعاً ، فلو تعينا في المعاوضات لصارا مثمنين؛ إذ المثمن اسم عين يقابلها عوض ، فلو تعينت الدراهم والدنانير في المعاوضات لكان عيناً يقابلها عوض فكان مثمناً فلا يكون ثمناً ، وفيه تغيير لحكم الشرع " (1) .

ولا يخفي أن العمل بهذه القاعدة موافق للمقاصد الشرعية والمصالح المتوخاة من تشريع المعاوضات؛ لأن "التعيين لبيان المقدار، وليس مقصوداً لذاته، ولا يخفي ما في اعتبار هذا الأصل من دفع الحرج في التعامل وتسهيل مهمة النقد" (°).

#### ويتفرع على هذه القاعدة ما يلي:

[1] "إِذا اشترى شيئاً بدراهم معينة مشار إِليها ثم هلكت الدراهم قبل القبض فإن العقد لا يبطل الأن الدراهم والدنانير لا يتعينان بالتعيين في المعاوضات" (٦).

[ ٢ ] من اشترى شيئاً بثمن من العملة الورقية كالدولار أو الريال أو الجنيه،

<sup>(</sup>١) تبيين الحقائق ٥ / ١٥٣ المبسوط ١٤ / ٢٥ حاشية بن عابدين ٥ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) المجموع ٩ / ٢٥٦ روضة الطالبين ٣ / ٥١١ . (٣) الإنصاف للمرداوي ٥ / ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) البدائع ٦ / ٧٨ . (٥) موسوعة القواعد للندوي ص ١ / ٣٠٦ .

ر ٦ ) البدائع ٦ / ٧٦ .

ولم يتمكن من الحصول على العملة لسبب ما من الأسباب لم يبطل العقد، وإنما يصح ويقضي بعملة أخرى بالشرطين الواردين في حديث ابن عمر: أن يكون بسعر يوم الوفاء، وأن يتفرقا وليس بينهما شيء؛ لأن تصحيح العقود بقدر الإمكان واجب.

#### القاعدة العشرون:

جواز المعاوضة وحل ربحها منوط بدخول محل المعاوضة في ضمان المعاوض: معنى القاعدة:

أن المعاوضة عما لم يدخل في ضمان الإنسان لا تحل ولا تجوز، فلا يجوز للإنسان أن يبيع ما لم يملكه، ولا ما لم يقبضه، ولا ما لا يدخل تحت حوزته حتى ولو كان مالكاً له، ولا يحل له الربح الخارج من هذه المعاوضة؛ لأنه ليس في الحقيقة ضامناً لهذا الشيء الذي يعاوض عنه.

#### الأصل للقاعدة:

ا ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عَلَيْ "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك" (١٠).

[ ٢ ] عن حكيم بن حزام صَرَّفَّتُ قال: قلت يا رسول الله: الرجل يسالني البيع وليس عندي، أفابيعه ؟ قال: " لا تبع ما ليس عندك" (٢).

<sup>(</sup>١) حسن: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في الرجل بيع ما ليس عده برقم ٢٥٠٤ ج٣ص٣٠٥، والترمذى ك البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم ١٢٣٤ ج٣ص٢٥ وقال أبو عيسى حديث حسن صحيح، والنسائي ك البيوع باب بيع ما ليس عند البائع برقم ٤٦٢٥ ج ٤ص٣٥ بدون لفظه "ولا ربح ما لم يضمن"، وابن ماجه ك التجارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك .... برقم ٢١٨٨ ج ٢ ص ٢٧٨ وأحمد في المسند ٢٥٩١، ٢ / ٦٦٣ / ٢٧٨، ١٧٩، والدارمي ك البيوع باب النهي عن شرطين في بيع برقم ٢٥٦٠ ج ٢ ص ٢٠٨ وقال حديث حسن.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في الرجل يبيع ما ليس عنده برقم ٣٥٠٣ ج ٣ص١٥١، والترمذي ك البيوع باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك برقم ١٢٣١ ج ٣ ص ٥٢٥، وقال أبو عيسى حسن، والسيائي ك البيوع باب بيع ما ليس عند البائع برقم ٤٦٢٧ ج ٤ ص ٢٦٦، وابن ماجه ك التحارات باب النهي عن بيع ما ليس عندك برقم ٢١٨٧ ج٢ ص ٢٧٨، وأحمد في المسند ١٤٨٨٨، ١٥١٤٥، ٢ / ٢١٥،٤٥، والدارقطني ٢٩٢، والبيهقي ٥ / ٢١٧، ٢٦٧، وأورده الألباني في الأرواء برقم ١٢٩٢ ج ٥ ص ١٣٣ وقال حديث صحيح.

ولأن هذا البيع يفضي إلى النزاع، وإلى أكل المال بالباطل، كما أن فيه غرراً "لأن ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير في الهواء أو السمك في الماء" (١).

وقول النبي عَلَيْ : " ما ليس عندك" معناه "ما ليس حاضراً عندك، ولا غائباً في ملكك وتحت حوزتك " (٢) ، وقوله عَلَيْ : " ما ليس عندك " يحتمل معنيين أحدهما أن يقول : أبيعك عبداً أو داراً معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر ؛ لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها، ثانيها: أن يقول : هذا الدار بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها . . . وقصة حكيم موافقة للاحتمال الثاني " (٣) . وهذا النوع من البيوع " يتضمن نوعاً من الغرر ؛ فإنه إن باعه شيئاً معنياً وليس في ملكه ثم مضى ليشتريه ليسلمه له كان متردداً بين الحصول وعدمه فكان غرراً يشبه القمار " (١٠) .

#### التفريع على القاعدة: يتفرع على هذه القاعدة:

- [1] أن يبيع الإنسان ما اشتراه ولكن لم يقبضه كما يجري في البورصة، فهذا حرام.
- [ ٢ ] أن يبيع الإِنسان السلعة وهي في السفن قبل أن تصل، فهذا لا يجوز لأنه لا يدري هل تصل سليمة أو غير سليمة (°) .
- [ ٢ ] أن يبيع التاجر شيئاً ليس في حوزته ثم يذهب ليشتريه. فهذا حرام بنص حديث حكيم بن حزام سَيْطَيَّة .

----

<sup>(</sup>١) المهذب للشيرازي ١ / ٢٦٢ .

<sup>(</sup>٣) الفتح ٤ / ٢٧٨ .

ر د ) انظر موسوعة فتاوي معاصرة ٣ / ٢٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥ / ١٥٥ .
 (٤) زاد المعاد ٥/٥١٥.

## المطلب قواعد التبرعات الثاني

#### القاعدة الأولى: يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات من الغرر والجهالة:

عقود التبرعات كالهبة والعارية والصدقة وغيرها موضوعة للمعروف والإحسان الصرف؛ فلا يؤثر فيها الغرر ولا الجهالة؛ لأنه لا ضرر على المتبرع عليه من ذلك، حيث لم يدفع عوضا يقتضي العدل والعلم بالمعوض عنه وقد ذكر الإمام القرافي هذه القاعدة في كتابه الفروق، فقال: "الفرق الرابع والعشرين: بين قاعدة ما تؤثر فيه الجهالات والغرر، وقاعدة مالا يؤثر فيه ذلك من التصرفات "(١).

وذكر تحت هذه القاعدة كلاماً في التفريق بين المعاوضات والتبرعات يمكن أن يصاغ قاعدة كالآتى: "ما كان معاوضة صرفة وجب اجتناب الغرر والجهالة فيه إلا ما دعت إلية الضرورة ،وما كان إحسانًا صرفا لم يؤثر فيه الغرر والجهالة ".

ومن العبارات التي تصلح للتعبير عن هذه القاعدة قول ابن غازي: "كل عقد وضع للمعروف فالأصل ألا يمنع فيه الغرر" (٢).

والدليل على صحة هذه القاعدة: "أن هذه التصرفات لا يقصد بها تنمية المال، بل إن فاتت على من أحُسن بها إليه لا ضرر عليه؛ فإنه لم يبذل شيئا بخلاف إذا ما فاتت بالغرر والجهالات ضاع المال المبذول في مقابلتها فاقتضت حكمة الشرع منع الجهالة فيها، أما الإحسان الصرف فلا ضرر فيه، فاقتضت حكمة الشرع وحثه على الإحسان التوسعة فيه بكل طريق، بالمعلوم والمجهول، فإن ذلك أيسر لكثرة وقوعه قطعا، وفي المنع من ذلك وسيلة إلى تقليله، فإذا وهب له عبده الآبق جاز أن يجده لأنه لم يبذل شيئا" (٣).

والدليل على صحة القاعدة أيضاً أنه لم يرد في الشرع ما يمنع من الغرر

(٢) كليات ابن غازي ص١٦٢، موسوعة الندوى ٢ / ٣١٣.

<sup>(</sup>١) الفروق ١ / ١٢٧ .

<sup>(</sup>٣) الفروق ١٧٢ / ١ بتصرف بسيط.

والجهالة في التصرفات التي هي من نوع الإحسان والتبرع ، ولم يرد كذلك ما يقيد إباحتها بشرط خلوها من الغرر والجهالة، فتبقى هذه التصرفات على أصل الحل وعلى أصل إطلاق الحل، أما الأحاديث الناهية عن الغرر فهي واردة في البيع، ولا يقاس شيء من التبرعات على البيع؛ لقيام الفارق، والأحاديث الواردة في النهي عن الغرر "لم يرد فيها ما يعم هذه الأقسام حتى نقول يلزم منه مخالفة نصوص صاحب الشرع، بل إنما وردت في البيع ونحوه " (١).

ومن أدلة اغتفار الغرر في التبرعات حديث أبي موسى الأشعري رَمَوْفَيَهُ قال: "إِن الأشعريين إِذَا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في المدينة جمعوا ما كان عندهم من طعام في إِناء واحد واقتسموه بينهم بالسوية، فهم منى وأنا منهم" (٢).

وعن جابر رَخِوْقَ قال: بعث رسول الله عَقِيدة بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح، وهم ثلاثمائة، وأنا فيهم، فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش، فجمع ذلك كله فكان في مزودي تمر، فكان يقوتنا في كل يوم قليلاً..." (٣).

ففي هذين الحديثين دليل على صحة التبرع مع الجهالة قدر المتبرع به. القاعدة الثانية: لا يتم التبرع إلا بالقبض: (١٠)

معنى القاعدة:

هذه القاعدة معناها أن التبرعات ؛ كالأوقاف والهبات والصدقات والإعارات وغيرها لا يثبت الملك فيها للمتبرع له إلا بالقبض والحيازة ، أما مجرد العقد فلا يثبت به قبل القبض ملك للمتبرع له ولا ضمان على المتبرع ؛ فالعقد اللفظي في

<sup>(</sup>١) السابق ١ / ١٧٢

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه البخارى له الشركة باب الشركة في الطعام والنهد ج ٥ ص١٨٢ يرقم ٢٤٨٦ ،ومسلم له فضائل الصحابة باب من فضائل الأشعريين رضى الله عنهم ج١٦ يرقم ٢٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه البخارى ك الشركة باب الشركة في الطعام والنهد... ج ٥ ص ١٨١ برقم ٢٤٨٣، ومسلم له الصيد والذبائح باب إباحة ميتات البحر ج ١٩ ص ٧٤ برقم ١٩٣٥، والترمذى ك صفة القيامة باب٣٤ ج٤ ص ٦٤ مرقم ٢٤٧٦ وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائي ك الصيد والذبائح باب ميتة البحر ج ٤ ص ١٥٣١ برقم ٤٣٦٦، وابن ماجه ك الزهد باب معيشة اصحاب النبي عليه ج٣ص ٤٨٧ برقم ٤١٥٩ ، والدا رمى ك الصيد باب في صيد البحر ج١ ص ٥٠ برقم ٢٠١٢.

<sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام العدلية م/ ٥٧ .

مجال التبرعات يعتبر قبل القبض عنصراً في التبرع يقبل البناء عليه، فإذا وقع القبض كان هو المتمم للتبرع ولم يكن مجرد تنفيذ للعقد، وإذا لم يقع القبض صار العقد اللفظى هدرا لا أثر له.

#### الأصل للقاعدة:

- [1] الدليل على ثبوت هذه القاعدة أنَّ "عقد التبرع لو تم بدون قبض لثبت للمتبرع عليه مطالبة المتبرع بالتسليم، فيصير عقد ضمان وهو تغيير للمشروع" (١) كما أنه "عقد إرفاق يقتضي القبول فافتقر إلى القبض" (٢).
- [٢] بعض الآثار الواردة عن الصحابة وطفيه ، من ذلك ما خرجه الإمام مالك في الموطأ (٣) أن أبا بكر الصديق وطفيه نحل عائشة وطفيه جذاذ عشرين وسقاً فلما مرض قال: وددت أنك حزته ،أو قبضته، وإنما اليوم هو مال الوارث، فاقتسموه على كتاب الله تعالى "فلو كان الملك في الهبة يتم بمجرد العقد لكان هذا النحل ملكاً لعائشة، ولم يمنعها من أخذه دخول الصديق في مرض الموت.

ومن ذلك ما روى عن أبي بكر وعمر وابن عباس ومعاذ بن جبل من قولهم "لا تتم الصدقة إلا بالقبض" (٤) .

وهذه القاعدة فيها خلاف، لاختلاف العلماء في التبرعات: هل تلزم بالقبض أم بالعقد ؟ "فمذهب أبي حنيفة (٥) ، والشافعي (٦) ، أنها لا تلزم إلا بالقبض، وعند مالك (٧) ، (٨) تلزم بالعقد، وفي مذهب أحمد نزاع " (٩) ،ولكن

(١) شرح القواعد الفقهية ص٢٩٩.

(٣) الموطأ ٢ / ٧٥٢ .

<sup>(</sup>٢) كفاية الاختيار ص٣٠٨.

<sup>(</sup>٤) انظر بدائع الصنائع ٦ / ١٣٢ .

<sup>(</sup>٦) الإقناع ٢/٢٦٦ متن أبي شجاع ١٤٦، ١٤٦.

<sup>(</sup>٥)المبسوط ٧/١١) ،المجلة ١ / ٢٢ .

<sup>(</sup>۷) الخراشي على مختصر خليل ۷ / ۱۰۵ .

<sup>(</sup> ٨ ) **مالك بن أنس** : مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث ، أبو عبد الله ، الحافظ الفقيه ، ولد سنة ٩٣ هـ ، وهو صاحب المذهب المتبوع ، وإمام دار الهجرة . من مصنفاته : الموطأ ، والمدونة ، ورسالة في الرد على القدرية . توفي سنة ١٧٩ هـ . طبقات الحفاظ ( ٩٦/١ ) ، تذكرة الحفاظ ( ٢ / ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٩) مجموع الفتاوي ٢٧١ / ٣١ .

يبدو أن الذي استقر عليه الأمر في مذهب أحمد هو أنها لا تلزم إلا بالقبض(١)، وبهذا قال بعض المالكية مثل ابن عبد البر (٢) ، والباجي (٣) ، (٤) ، والونشريسي (٥)، وغيرهم من علماء المالكية. فالجمهور ـإذاً ـ على القول بهذه القاعدة، وهو الراجح لما ذكرنا من الأدلة والتعليلات العقلية السديدة.

ولكن يستثنى من هذه القاعدة؛ الوصية، "فهي هبة مضافة إلى ما بعد الموت، فبمجرد وفاة الموصى وقبول الموصى له أو عدم رده بعد الوفاة تتم الوصية، ويصبح المال ملكاً له بلا حاجة إلى التسليم؛ لأن الشخص المنشئ للوصية لم يعد يتصور منه بعد الوفاة تسليم، فبنيت الوصية على التسامح والاستثناء من القواعد القياسية في كثير من أحكامها؛ تسهيلاً لأعمال البر والخير" (٦).

#### التفريع على القاعدة:

وهذه بعض النقول التي تدعم القاعدة، والتي تعتبر إذا تجمعت تأصيلاً للقاعدة بطريق الاستقراء، وتعتبر إذا تفرقت تفريعاً بطريق التطبيق:

- [١] "القبض في باب الهبة شرط لوقوع الملك على وجه لا يجوز إسقاطه بحال" (٧).
  - [٢] "الهبات لا تتم إلا بالقبض" (^).
  - [٣] "الصلة لا تملك قبل القبض" (٩) .
  - [1] "لو مات أحدهما قبل القبض تبطل الهبة" (١٠٠).
  - [0] "كل ملك انتقل بغير عوض فلابد من حيازته" (١١).

<sup>(</sup>١) انظر مجلة الأحكام الشرعية م / ٨٩٩، الانتصار للمسائل الكبار ٣ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٣) فصول الأحكام للباجي ص ٢١٧، ٢١٨. (٢) التمهيد لابن عبد البر٧ / ٢٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ابن الباجي : محمد بن أحمد بن عبد الملك بن عبد العزيز أبو مروان ، العلامة الحافظ ابن محدُّث الأندلس ، أبي محمد عبد الله بن محمد بن عليّ ابن شريعة اللخمي الباجي ، ثم الإشبيلي المالكي ، المشهور بابن الباجي ، ولد سنة ٢٩١هـ، من بيت كبير شهير ، ولي خطابة إشبيلية زمانًا ، ثم أضيف إليه قضاء الحماعة، وكان عدلاً في الأحكام ، كما كان حافظا ضابطاً ، قدم دمشق من ميناء عكاء ، وحدث بها بالموطأ ، ثم حج ومات عقيب حجه بمصر سنة ٣٧٨ هـ ، سير أعلام النبلاء ( ١٦ /٣٧٧ ) ، وطبقات الحفاظ ( ١ / ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٦) المدخل الفقهي العام ١ / ٣٤٠ ف ١٦٣ . (٥) عدة البروق للونشريسي ص ٥١٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) التمهيد لابن عبد البر ٧ / ٣٤٤ . (٧) المبسوط للسرخسي ٧ / ١١ .

<sup>(</sup>۱۰) شرح الزيادات ص ۱٤٨٧ . ( ٩ ) الانتصار للمسائل الكبار ٣ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>١١) عدة البروق في الفروق للونشريسي ص١٥٥.

- [٦] "الضابط أن ما كان القبض فيه من مقتضى العقد وموجبه فإنه يلزم من غير قبض كالبيع والإجارة... وما كان القبض فيه من تمام العقد فلا يلزم إلا بالقبض، كالرهن لا يلزم من جهة الراهن إلا بإقباضه" (١١).
- [٧] "جميع العقود التي لا يتم حكمها إلا بالقبض مثل الرهن والقرض والإعارة والوديعة وغيرها، فإن القبض فيها يغني عن القبول قولاً؛ لقيامه مقامه "(٢).
- [٨] "الأحباس والصدقات والهبات إِن لم تقبض عن المعطى حتى مات أو أفلس؛ فإنها غير جائزة" (٢).

#### القاعدة الثالثة: لا تسترد الهبة إلا ما وهب الوالد لولده :

هذا الضابط أورده الدكتور محمد بكر إسماعيل بلفظ " لا تعتصر الهبة إلا من والد لولده" (٤) ، وهو ضابط من الضوابط المختلف فيها، ولكن الراجع ثبوته وهو قول الجمهور من العلماء.

#### معنى القاعدة:

أن الهبة بعد قبضها لا يحل استردادها، ولا يجوز للواهب بعد إقباض الهبة أن يرجع فيها ليستردها من الموهوب له بغير رضاه، سواء كان قد أثيب عليها أو لم يكن أثيب عليها، وسواء كان الموهب له أجنبياً أو ذا رحم، إلا إذا كانت الهبة من والد لولده، فإنه يجوز للوالد أن يستردها من ولده ولو بغير رضاه "والأم مثل الأب في ذلك عند أكثر العلماء، ولا فرق بين أن يكون الولد كبيراً أو صغيراً" (°).

#### الأصل للقاعدة:

#### ثبتت هذه القاعدة بنصوص السُّتَّة الصحيحة الصريحة:

فعن ابن عباس - وظفيها - قال: قال النبي عَلِي : " لا يحل لرجل مسلم أن يعطى العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطى لولده" (٦) ، فهذا الحديث

(١) المنثور ٢ / ٤٠٨ .

<sup>(</sup>۲) الالتزامات ص ۷۳ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٤) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٨٠.

<sup>(</sup>٣) فصول الأحكام للباجي ص ٢١٧-٢١٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) السابق ص ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب الرجوع في الهبة ج ٣ ص ١٥٣٣، والترمذي ك البيوع باب ما جاء 

واضح الدلالة على القاعدة" فإن قوله لا يحل ظاهر في التحريم، والقول بأنه مجاز عن الكراهة الشديدة صرف له عن ظاهره" (١) بغير دليل ولا مقتض يقتضي ذلك. والاستثناء للوالد فيما يهب لولده إخراج له عن حكم التحريم.

وعن ابن عباس - رضي - أيضاً قال: قال النبي عَلَيْ : " العائد في هبته كالكلب يقئ ثم يعود في قيئه" (٢) ، وفي رواية "ليس لنا مثل السوء ، الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه" (٣) ، فتشبيهه العائد في هبته بالكلب الذي يرجع في قيئه دليل واضح على التحريم "ولعل هذا أبلغ في الزجر وأدل على التحريم مما لو قال -مثلاً -: لا تعودوا في الهبة " (١) ، ومن حاول أن يحمل هذا النص البليغ على الكراهة لأن الكلب غير متعبد "تعقب باستبعاد التأويل ومنافرة سياق الحديث له" (٥) ، أما استثناء الوالد فيما يهب لولده فيستفاد من حديث النعمان بن بشير - رضي - أن أباه أتى به رسول الله عَلَيْ فقال: لا ، فقال رسول الله عَلَيْ : " فأرجعه" (٦) .

فقوله عَيْكَ : «فأرجعه» دليل على جواز أن يرد الوالد الهدية التي أهداها

الوالد فيما يعطى ولده ج ٣ ص ٦٢٨ برقم ٣٦٩٢، وابن ماجه ك الهبات باب من أعطى ولده ثم رجع فيه ج ٢ ص ٣٤٦ برقم ٢٣٧٩، والبيهقي ك الهبات برقم ٢٣٧٩ .

<sup>(</sup>١) سبل السلام ٣ / ١٣١.

<sup>(</sup>٢) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته ج ٥ ص ٣٣١ برقم /١٦٢٢ ٨، برقم /٢٣٢ برقم /١٦٢٢ ٨، والنسائي ك الهبة باب ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته ج ٣ ص ٦٣٢ برقم ٣٧٠٣ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخارى ك الهبة باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبته ج٥ ص ٣٣٢ برقم ٣٦٢٢، والترمذى ج٣ ص ٥٨٣ برقم ١٢٩٨ وقال أبو عيسى حسن صحيح ، والنسائى ك الهبة باب ذكر الاختلاف ، لخير عبد الله بن عباس فيه ج٣ ص ٦٣٢ برقم ٢٧٠١ .

<sup>(</sup> ٤ ) فتح الباري ٥ / ٢٣٥ ط دار المعرفة بيروت.

<sup>(</sup>٥) سبل السلام ٢ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه البخارى ك الهبة باب للولدج ٥ ص٢٩٧برقم٢٥٨١، ومسلم ك الهبات باب في كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة ج١١ص٣٣٠برقم ٩/٢٦٢١، والترمذى ك الاحكام باب ما جاء في النحل والتسوية بين الولد ج٣ص ١٤٠ برقم١٣٦٧ وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائى ك النحل باب ١ ج٣ ص ١٢٢ برقم٣٦٧٦، وابن ماجه ك الهبات باب الرجل ينحل ولده ج٢ ص ٣٤٥ برقم ٣٢٧٦ .

لولده، وهو تخصيص لحديث ابن عباس السابق، قال الإمام النووي \_ رحمه الله تعالى \_: "باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه الوالد لولده وإن سفل: قوله عَيَّكُ : "مثل الذي يرجع ..." الحديث. ظاهر في تحريم الرجوع في الهبة والصدقة بعد إقباضهما، وهو محمول على الأجنبي ، أما إذا وهب الوالد لولده وإن سفل فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير" (١).

#### الخلاف على القاعدة:

القول بهذه القاعدة هو قول الجمهور \_ إجمالاً \_ فإلى القول بموجب هذه القاعدة ذهب الشافعية (7) ، والحنابلة (7) ، والظاهرية (4) ، ووافقهم المالكية في القول بحرمة الرجوع في الهبة ، ولكن ضيقوا الحلقة المستثناه من التحريم فقالوا (7): إن الواهب إذا كان أمّاً وهبت لابنها الكبير ، أو لابنها الصغير الذي مات أبوه فلا رجوع ، ولها الرجوع إذا وهبت لابنها حال وجود أبيه ، وللأب إذا وهب الرجوع فيما وهب إذا كان لأحد ولديه ولم يكن ذلك على سبيل الصدقة ، أما إذا تصدق بشيء على أحد ولديه فليس له الرجوع .

وذهب الحنفية (٦) والهادوية (٧) إلى أن للواهب الرجوع فيما وهب حتى ولو تم القبض، وقالوا إن ثبوت الملك بقبض الهبة غير لازم، وإنما يثبت اللزوم ويمتنع الرجوع بأسباب عارضة. واستدل الحنفية بحديث ابن عمر مرفوعاً "الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها" (٨) وتأولوا الأحاديث التي استدل بها الجمهور تأويلات بعيدة.

#### والراجح هو قول الجمهور للآتى:

[1] أن مما يدعم القول بحرمة الرجوع في الهبة قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ [ المائدة : ١ ] . فوجوب الوفاء بالعقود يقتضي تحريم

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٢ / ٨٠٠ ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.

<sup>(</sup>٢) مغنى المحتاج ٢ / ٤٠٠ . (٣) المغنى ٢ / ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٤) المحلى ٩ / ١٢٧ . (٥) انظر: حاشية النسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٦) الهداية ١٦٧/٤، البدائع ٦/ ١٩٣ وما بعدها. (٧) سبل السلام ٣/ ١٣١.

<sup>(</sup> ٨ ) ضعيف: رواه البيهقي في السُّنن الكبرى برقم ( ٢١١٨٠٤ ) والدارقطني ( ١٧٩ ) وفي ضعيف الجامع ٦١٤٩ .

الرجوع في الهبة بعد قبضها، وهذا حكم عام يستثنى منه ما يخصه الدليل.

- [ ٢ ] أن الحديث الذي استدل به الأحناف واعتمدوا عليه وهو حديث "الواهب أحق بهبته ما لم يثب عليها" حديث ضعيف (١) .
- [ ٣ ] أن الأحاديث التي استدل بها الجمهور صحيحة صريحة، ومقابلة الأحناف لها بالتأويل مدافعة بغير دليل، وقد سبق إيراد الردود على هذه التأويلات. موانع الرجوع في الهبة:

إذا كان للأب حق الرجوع في الهبة التي وهبها لولده، فإن هناك موانع تمنع الرجوع، فليس حق الرجوع مطلقاً.

#### ومن موانع الرجوع في الهبة ما يلي: (٢)

- [ ١ ] إذا خرج الموهوب عن ملك الموهوب له.
  - [ ٢ ] إِذا تصرف الموهوب له في الهبة.
    - [ ٣ ] موت أحد العاقدين.
- [ ٤ ] زيادة الموهوب بعد قبض الموهوب إليه له زيادة متصلة.

هذا "وقد سار التقنين المدني الجديد على المذهب الحنفي . . . ولكنه اشترط في حق الرجوع بغير التراضي وجود عذر مقبول ، فقرر أن الأصل جواز الرجوع في الهبة بالتراضي ، شأن الهبة في ذلك شأن أي عقد آخر ، ولكن الهبة تتميز عن العقود الأخرى بأن الواهب يجوز له أن يرجع في الهبة دون رضاء الموهوب له إذا استند في ذلك إلى عذر مقبول يقره القضاء ولم يوجد مانع من الرجوع " (") .

وقد نص القانون المدني على الأعذار التي تخول الواهب حق الرجوع في الهبة، فجاء في المادة ١٠٥ ما يلي:

#### يعتبر بنوع خاص عذراً خاصاً للرجوع في الهبة :

﴿ أَ ﴾ أن يخل الموهب له بما يجب عليه نحو الواهب أو نحو أحد من أقاربه،

<sup>(</sup>١) انظر: إرواء الغليل (١٦١٤) ، وضعيف الجامع (٦١٤٩) ص ٨٨٨ .

<sup>(</sup>٢) انظر: عقود التبرعات المقتضية للتمليك لأحمد طه عباس رسالة دكتوراة ص ١٢٧.

<sup>(</sup>٣) الوسيط في شرح القانون المدنى ٥ / ١٣٤ ف ١٢٦ .

بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.

- (ب) أن يصبح الواهب عاجزاً عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الاجتماعية، أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير.
- (ج. ) أن يرزق الواهب بعد الهبة ولداً يظل حياً إلى وقت الرجوع، أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا به حي" (١١) .

وكذلك نص على موانع الرجوع في المادة ٥٠٢ التي جاء فيها: "يرفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانع من الموانع الآتية:

- ( أ ) إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته؛ فإذا زال المانع عاد حق الرجوع.
  - (ب) إذا مات أحد طرفى عقد الهبة.
- (ج ) إذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفاً نهائياً، فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.
- (د) إذا كانت الهبة من أحد الزوجين للآخر، ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية.
  - (ه ) إذا كانت الهبة لذوي رحم محرم.
- ( و ) إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهب له، سواء كان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الاستعمال، فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء جاز الرجوع في الباقي.
  - ﴿ ز ﴾ إذا قدم الموهوب له عوضاً عن الهبة.
  - ( ) إذا كانت الهبة صدقة أو عملاً من أعمال البر" (٢) .

وهذا المسلك الذي سلكه القانون المدني المصري يعتبر تقييداً للمذهب الحنفي بقيود تضيق نطاق عمله، وتقرب نتيجته بعض الشيء من نتيجة العمل

<sup>(</sup>١)المادة ٥٠١ من القانون المدنى المصري.

بمذهب الجمهور، ولكن يبقى أن مجرد إعطاء الحق للواهب في الرجوع في هبته \_ ولو في ظل الأعذار المذكورة \_ يعتبر مخالفاً للنصوص الصحيحة الصريحة، ولما ترجح لدى جمهور العلماء، ويمثل نكثاً للعقود، ونزعاً للملك بعد استقراره ولزومه بمبررات واهية.





# المبحث الثاني المعاصر

#### المسألة الأولى: عقد التأمين:

عقد التأمين في صورته الحالية من العقود الحديثة التي لم تقع في الماضي؟ وهو عقد "يهدف إلى توفير نوع من الضمان للجماعة من نتائج الأخطار التي تهدد حياتها أو أموالها؟ ذلك أن أشد ما يشغل بال الإنسان العاقل هو المستقبل أو الغد، والحاجة إلى الأمان هي التي تدفع الإنسان لأن يعمل لحياته ومستقبله كما لو كان سيعيش أبد الدهر" (١) ونظرا إلى أنه عقد مستحدث فإن الفقهاء المعاصرين قد اجتهدوا في الحكم عليه في ضوء الضوابط الفقهية والأحكام الشرعية الثابتة. وفيما يلي بيان موجز لما انتهت إليه الدراسة المعاصرة لهذا العقد، وذلك في ضوء القواعد والضوابط التي قررناها سابقا.

#### تعريف التأمين لغة واصطلاحا:

التأمين في اللغة: من الأمن وهو ضد الخوف ،وهو يدور حول الطمأنينة والاستقرار النفسي، يقول الأمير للخائف: لك الأمان ،أي: قد أمنتك (٢)، والأصل أن الأمن يستعمل في سكون القلب (٣).

أما في الاصطلاح: فقد عرفه القانون المدني المصري بأنه "عقد يلزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له مبلغا من المال أو إيرادًا مرتبًا ، أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادثة أو تحقيق الخطر المبين بالعقد، وذلك في نظير قسط أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن " (٤) .

ويلاحظ أن هذا التعريف عام ، لا يخص نوعا معينًا من أنواع التأمين.

<sup>(</sup>١) عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة للدكتور: عبد الله مبروك النجار ص٧.

<sup>(</sup>٢) أساس البلاغة للزمخشري ١ / ٢ ط دار الكتب المصرية.

<sup>(</sup>٣) المصباح المنير ١ / ٤٤ . (٤) المادة ٧٤٧ من القانون المدني المصري.

#### أقسام التأمين:

#### ينقسم التأمين من الناحية الفنية التنظيمية إلى ثلاثة أنواع،

الأول : التأمين التجاري.

الثاني: التأمين التبادلي (التعاوني) .

الثالث: التأمين الاجتماعي .

#### وينقسم من جهة الموضوع إلى أنواع عدة أهمها:

- [ ١ ] التأمين البري والبحري والجوي والنهري.
- [ ٢ ] تأمين الأضرار: وهو ينقسم إلى نوعين:
- ( أ ) تأمين الأشياء: كالتأمين ضد الحريق أو السرقة.
  - (ب) التأمين من المسئولية.
- [ ٣ ] تأمين الأشخاص: وهذا النوع بدوره ينقسم إلى أنواع أهمها:
- ﴿ أَ ﴾ التأمين على الحياة وهو إما لحالة الوفاة أو لحالة البقاء أو مختلطاً.
  - (ب) التأمين من المرض (التأمين الصحى).
    - (ج) تأمين الزواج.
    - ( 🕳 ) تأمين الأولاد.

#### التمييز بين أقسام التأمين:

إذا كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره فإن التمييز المفيد هو التمييز بين الأقسام التنظيمية ؛ لأن هذا التمييز هو الذي يفرق بين الصور التي تتفق في الأسس العامة مع الشريعة وبين الصور التي تخالف الشريعة في الأسس التي تنبني عليها. أما التقسيم الموضوعي فلا يقدم ولا يؤخر في هذه القضية.

فأما التأمين التجاري فإن أول ما يميزه أنه عقد معاوضة، يلتزم فيه المؤمن (شركة التأمين) بأن يدفع للمستأمن مبلغاً متفقاً عليه عند وقوع الخطر المنصوص عليه في العقد، كالحادث أو الحريق أو الوفاة أو المرض. وذلك مقابل أقساط دورية



يدفعها المستأمن (الشخص المؤمن له).

#### يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر في تعريفه للتأمين على الحياة:

" التأمين على الحياة في المفهوم التجاري عقد معاوضة يلتزم فيه المؤمن بأن يدفع للمستأمن أو إلى المستفيد الذي يعينه المستأمن مبلغاً متفقاً عليه، عند وقوع الوفاة أو عند بلوغ المستأمن سناً معينة؛ مقابل أقساط دورية يدفعها المستأمن "(١).

الأمر الثاني الذي يميز التأمين التجاري أن التضامن بين المستأمنين معدوم؛ لأن شركة التأمين النجاري تتعاقد مع كل واحد من المستأمنين على حدة، فتتقاضى منه أقساطاً ثابتة وتلتزم بدفع مبلغ التأمين عند وقوع الخطر، فإن بقيت فضلة من المبالغ استأثرت بها شركة التأمين على سبيل الاسترباح وإن كان خسر تحملته وحدها، وليس ثم تضامن بين المستأمنين ولا تنسيق (٢).

أما التأمين التعاوني (التبادلي) فإن أهم ما يميزه عن التأمين التجاري أمران:

الأمر الأول: أنه عقد تبرع وتكافل وتعاون، وليس عقد معاوضة، فهو "لا يقصد به المعاوضة، وإنما هو إرفاق تعاوني بقصد التضامن بين جماعة من الناس يتعرضون لأخطار من نوع واحد في معاونة من يتعرض منهم للخطر على تفادي آثاره" (").

#### يقول الدكتور حسين مطاوع في تعريفه للتأمين الصحي التعاوني:

"هو عقد بين جماعة على التبرع بمقادير متساوية أو متفاوتة بغرض علاج من يمرض منهم من هذه الأموال" (٤).

الأمرالثاني: هو أن "المؤمن والمستأمن في هذا النوع جهة واحدة؛ فإن زادت

<sup>(</sup>١) "التأمين على الحياة وإعادة التأمين" بحث للدكتور محمد سليمان الأشقر، كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ١ / ١١ .

<sup>(</sup>٢) انظر: ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٣٦ عقد التامين ومدى مشروعيته د. النجار ص ٩٤.

<sup>(</sup>٣) عقد التأمين ومدى مشروعيته د. النجار ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) التامين الصحي في الفقه الإسلامي ص ١٠٢ من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٦ لسنة ١١٤١هـ.

الأقساط المدفوعة عن مبالغ التأمين المستحقة كانت هذه الزيادة لجماعة المستأمنين وإن نقصت طولبوا بتغطية العجز، وهم لا يسعون لتحقيق ربح من وراء هذا التأمين، بل لجبر الخسائر التي تلحق ببعضهم "(١) فالتبرع هو الأصل، والتضامن قائم بين الجميع، والتعاون والتكافل متحقق، ولا ينفصل المؤمن عن المستأمن.

#### أما التأمين الاجتماعي فإن أهم ما يميزه عن النوعين السابقين أمران:

الأول: أنه إجباري تفرضه الدولة فرضاً على رعاياها؛ لمصلحتهم ولتأمين مستقبلهم.

الثاني: أن الذي يقوم بدفع أقساط التأمين ليس المستأمن "المؤمن له" وحده وإنما يشترك معه في ذلك الدولة وجهة العمل.

هذا، ويتفق التأمين الاجتماعي مع التأمين التعاوني في أنه عقد تبرع وليس معاوضة "فنظام التأمينات الاجتماعية لا يدخل في عقود المعاوضات، فليست الدولة في مركز المعاوضة، الذي يطلب مقابلاً لما بذل... بل على العكس من ذلك، فالدولة تساهم مع العمال وأرباب الأعمال بجزء من المال العام؛ تحقيقاً لمقاصد التأمين، وهذا المال المدفوع منها أشبه بالتبرع المبذول منها بحكم ولايتها على عمالها وحرصها على مصالحهم" (٢).

#### حكم عقد التأمين: (")

بناء على ما سبق من التمييز بين أنواع التأمين لا يصح إطلاق حكم واحد على جميع هذه الأنواع، بل يجب تناول كل نوع منها على حدة.

#### أولا: حكم التأمين التجاري:

اختلف العلماء المعاصرون في حكم التأمين التجارى، فقال بعضهم بحله وجوازه، واختلفت مآخذهم لهذا الحكم، فمنهم من بنى حكمه على القياس والمشابهة بين التأمين وعقود من العقود التي أباحتها الشريعة، كالجعالة والمضاربة،

(۲) عقد التأمين ومدى مشروعيته ص ١٠٦.

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

ومنهم من استند إلى العرف كدليل من أدلة الأحكام، ومنهم من استند إلى المصلحة المرسلة، ومنهم من استند إلى الضرورة التي تبيح المحظور.

#### وفيما يلي عرض لبعض هذه الأدلة.

- [1] **الاستدلال بالعرف والمصلحة**: فقد "استدل من رأى إباحة التأمين بالعرف استناداً إلى أنه جرى به العرف العام للناس، وتعاملوا به، وقد دعت إليه مصلحة عامة ومصلحة شخصية" (١).
- [7] **الاستدلال بوجوب الوفاء بالوعد ديانة وقضاء**: فقد "استدل مبيحو التأمين بأن فيه التزاماً أقوى من التزام الوعد، والوعد يجب الوفاء به قضاء عند المالكية، فالتأمين جائز من باب أولى " (٢).
- [٣] الاستدلال بالضرورة: يقول الشيخ عليّ الخفيف: "إن عقد التأمين أصبح اليوم ضرورة اجتماعية، يقرها العقل، ولا يخالف حكماً من أحكام الشرع، فهو يكفل للمؤمن له مجابهة المخاطر التي ينوء بحملها، فإذا وقع حريق بمنزل المؤمن له فإن شركة التأمين تعوض صاحب هذا المنزل أو المستأجر عن الأضرار التي لحقت به، وقس على ذلك...." (٣).
- [1] الاستدلال بأن التأمين معاوضة بين بدلين غير ربويين: وذلك باعتبار أن البدل الأول الذي يدفعه المؤمن له عبارة عن مال يدفع أقساطاً، أما البدل الثاني الذي يقدمه المؤمن "شركة التامين" فهو عبارة عن منفعة تتمثل في دفع المصاب عن المؤمن (13) ، والمنفعة ليست من الأصناف الستة ؛ فلا يقع الربا بنوعيه بينهما وبين المال المقدم من المستأمن؛ ومن ثم فليس حراماً.
- [0] **الاستدلال بالمشابهة بين التأمين والمضاربة**: يقول الشيخ عبد الوهاب خلاف: "إن أقرب العقود التي تندرج فيها هذه العملية عقد المضاربة، وهو عقد

<sup>(</sup>١) عقد التامين بين الشريعة والقانون ص ٢٧٤، وهي رسالة دكتوراه مقدمة من أحمد عبد الستار النجدي.

۲٤٩ السابق ص ۲٤٩ .

<sup>(</sup>٣) التأمين: بحث مقدم من الشيخ على الخفيف - رحمه الله - لمجمع البحوث الإسلامية، ص٢٨.

<sup>(</sup>٤) السابق ص ٢٦: ٢٦ .

صحيح نافع للعامل ورب المال، ليس فيه ضرر بأحد، ولا أكل لمال أحد بدون حق، وعليه فالتأمين على الحياة مضاربة فيها ادخار وتعاون وتوفير لمصلحة المشترك حين تتقدم سنه، ولمصلحة وريثه حين تفاجئه منيته، والشريعة إنما تحرم الضار، أو ما كان ضرره أكبر من نفعه" (١).

[7] الاستدلال بالمشابهة بين التأمين والجعالة: فقد خرج بعض الباحثين التأمين على الجعالة وهي "التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول" (٢).

وقال أكثر العلماء المعاصرين بتحريم التأمين التجاري، واستندوا في قولهم بالتحريم على الآتي،

[1] أن عقد التأمين يشتمل الغرر الفاحش، والغرر محرم بنصوص الأحاديث.

يقول الدكتور محمد حسين الترتوري في بيانه لحكم التأمين الصحى التجاري:

"والتأمين الصحي التجاري عقد معاوضة يشتمل على غرر فاحش، وبيان ذلك أن كلاً من المؤمن له والمؤمن يجهلان عند العقد هل ستدفع كل الأقسام أم أنه سيدفع بعضها؛ لاحتمال موت المؤمن له بعد دفع بعض الأقساط، كما أن المؤمن يجهل: هل سيدفع للمؤمن له شيئاً لأن الدفع معلق بمجهول وهو المرض" (").

#### ويقول الدكتور عبد الله مبروك النجار:

"وبالنسبة للمؤمن فإن مقدار ما يحصل عليه من عوض فيه غرر فاحش كثير، لأنه قد يحصل على قسط واحد ثم تقع الكارثة، وقد يحصل على عشرة أقساط ثم تقع الكارثة، وقد يحصل على الإقساط كلها ولا تقع الكارثة في مدة التأمين فلا يخسر شيئاً، وواضح من التفاوت في مقدار ما تحصل عليه شركة التأمين من عوض تبعاً لوجود هذه الاحتمالات كثير لا يقاس البتة بالتفاوت التافه في القيمة" (1).

ومن الملاحظ أن الغرر في عقد التأمين كثير وفاحش لأنه "يستغرق المحل كله

<sup>(</sup>١) مجلة لواء الإسلام عدد ١١ لسنة ١٣٣٤ هـ. (٢) المنهاج مع نهاية المحتاج ٥ / ٤٦٢ .

<sup>(</sup>٣) التامين الصحى في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٦ ص ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) عقد التأمين ومدى مشروعيته ص ١٥٢.

دون أن يقتصر على قدر يسير منه، وليس أدل على ذلك من أن أهم أنواع التأمين يستغرق العوض كله من ناحية الحصول أو عدم حصوله" (١) ، كما يلاحظ أن هذا الغرر ليس تابعاً وإنما " يتعلق بأصل العوض وبقدره وأجله، وهذه كلها أمور تتجه إليها الإرادة قصداً " (٢) .

والغرر إذا كان في عقد معاوضة، وكان كثيراً فاحشاً، ومقصوداً غير تابع فإنه يبطل العقد، وهو الذي تتنزل عليه النصوص الكثيرة الناهية عن الغرر في المعاوضات.

[7] اشتمال عقد التأمين \_ في أغلب أحواله \_ على الربا بنوعيه، فإذا كانت الأقساط التي يدفعها المؤمن له مساوية لقيمة ما يحصل عليه من المؤمن كان هذا ربا النسيئة؛ لأن المؤمن له دفع مبلغاً في عقد معاوضة وأخذ عوضاً عنه من جنسه بعد زمن، وهذا هو ربا النسيئة الذي حرمه النبي عَنِي في أحاديث كثيرة ، منها قوله : "الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء" (") ، والقول بأن المبادلة واقعة بين مال ومنفعة قول غير سائغ ولا مقبول " فالحق أن محل العقد ليس الأقساط المدفوعة من المستأمن والمنفعة، وإنما هو يتمثل في الأقساط والتعويض المادي، أي استحقاقات التأمين في حالة وقوع الخطر، فهي في الواقع مبادلة مال بمال" (1) .

ومن المعلوم أن العملة الورقية من الأجناس الربوية بالقياس على الذهب والفضة بجامع الثمنية.

أما إذا كانت الأقساط التي يدفعها المؤمن له أقل مما يحصل عليه من المؤمن فإن هذا يجتمع فيه ربا الفضل والنسيئة، والأحاديث في النهي عنهما كثيرة منها قول النبي عَلَيْتُهُ: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة ،والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، يداً بيد مثلا بمثل سواءً بسواء..."(°).

(٢) السابق ص١٤٥.

<sup>(</sup>١) السابق ص١٥١.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢١٧٤) ومسلم (١٥٨٦/ ٧٩) وأبو داود (٣٣٤٨) والترمدي (١٢٤٣) .

<sup>(</sup>٤) عقد التأمين بين الشريعة والقانون ص ٣١٤.

<sup>(</sup> ٥ ) رواه مسلم ك المساقاة باب الصرف برقم ( ٨١ / ١٥٨٧ ).

[٣] أن عقد التأمين يعلق الملك على الخطر فهو -إذاً -عقد قمار وميسر؛ لأن القمار "عقد بين طرفين يلتزم كل طرف للآخر مالاً معلقاً على شرط فيكون أحد الطرفين غارماً والآخر غانماً " (١) .

#### والراجح من هذين القولين هو القول بتحريم التأمين التجاري؛ للأتي:

- [1] أن الغرر فيه كثير وليس يسيراً، ومقصود وليس تابعاً، ومثل هذا الغرر لا شك في تحريمه وبطلانه. ومن زعم بأنه لا يؤدي إلى نزاع لشيوع التعامل به فزعمه مردود؛ لأن هذا الزعم خلاف الواقع "والدليل على ذلك ما تغص به ساحات المحاكم من قضايا تتعلق بمنازعات في عقود التأمين" (٢)، ولأن "بيوع الغرر المجمع على تحريمها قد كثر تعامل أهل الجاهلية بها" (٣).
- [٢] أن خصائص عقدي القمار والمراهنة توجد في عقود التأمين، وبيان ذلك أن كلاً من المقامرين أو المتراهنين يلتزم نحو الآخر بدفع المبلغ المتفق عليه إذا وقعت الحادثة، فتقع على أحدهما خسارة المقامرة أو الرهان، وهذا هو حال عقد التأمين؛ فإن شركة التأمين تتعهد بدفع مبلغ التأمين إذا وقعت الحادثة المبينة في العقد، وهو وقوع الخطر المؤمن منه في مقابل تعهد المستأمن بدفع أقساط التأمين مدة عدم هذه الحادثة" (٤) فأحدهما غانم والآخر غارم.
- [٣] أنه لا مفر من اشتمال عقد التأمين ـ في أغلب أحواله ـ على ربا النسيئة أو ربا الفضل والنسيئة معاً، وقد اجتمعت كلمة المجامع العلمية والمؤسسات الدينية على أن العملة الورقية تعتبر من الأجناس الربوية، وأن علتها هي الثمنية.
- [ ٤ ] أن الأدلة التي استدل بها المبيحون للتأمين التجاري أدلة متهافتة لا تثبت للمناقشة.

فأما استدلالهم بالمصلحة فهو مردود لأن "عقود التأمين التجاري فيها جهالة وغرر وقمار وربا فكانت مما شهدت الشريعة بإلغائه لغلبة جانب المفسدة فيه على

ر ١ ) التامين الصحى في الفقه الإسلامي، مجلة البحوث ص ١١١ عدد ٣٦ .

 <sup>(</sup>۲) عقد التأمين ومدى مشروعيته ص ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٤) السابق ص ١٨٤ بتصرف بسيط.

جانب المصلحة" <sup>(١)</sup>.

وأما الاستدلال بالعرف فلا يستقيم لأن العرف لا ينشئ الحكم الشرعي، خاصة إذا خالف النصوص والقواعد المقررة في الشرع، وإنما وظيفة العرف في تطبيق الأحكام على الواقع، وفهم المراد من عبارات النصوص وأقوال الناس.

وأما قياس التأمين على المضاربة فلا يصح لأن "رأس المال في المضاربة لا يخرج عن ملك صاحبه، وما يدفعه المستأمن يخرج بعقد التأمين من ملكه إلى ملك الشركة حسبما يقضي به عقد التأمين" (٢) فهذا قياس مع الفارق.

وأما تخريج عقد التأمين على الجعالة فلا يصح أيضاً للفروق الجوهرية بين التأمين والجعالة فالتأمين عقد لازم والجعالة عقد جائز، وشركة التأمين تستحق الأقساط وإن لم يقع الحادث أما الجعل فلا يستحق إلا بإنجاز العمل.

وأما قياس عقد التأمين على الوعد الملزم عند من يقول به فلا يصح " لأنه قياس مع الفارق، ومن الفروق أن الوعد بقرض أو إعارة أو تحمل خسارة مثلاً من باب المعروف المحض فكان الوفاء به واجباً أو من مكارم الأخلاق، بخلاف عقود التأمين فإنها معاوضة تجارية باعثها الربح المادي" (").

وهذا الحكم الذي رجحناه نص عليه مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية بجده، فقد أصدر قراره رقم (٢) بشأن التأمين وإعادة التأمين، وجاء فيه.

[1] أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد ولذا فهو حرام شرعاً... "وهذه القضية من القضايا المعاصرة التي تتخرج على قاعدة: "تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير".

# ثانيا: حكم التأمين التعاوني والاجتماعي:

سبق أن تعرضنا لنوع من أنواع التأمين، وهو التأمين التجاري وبينا أن هذا

<sup>(</sup>١) من نص قرار مجمع الفقه التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الأولى قرار رقم ٥٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. (٣) المرجع السابق.

النوع محرم لما فيه من الغرر والربا والقمار.

#### والآن نتعرض للحكم على نوعين آخرين من التأمين وهما:

التأمين التعاوني، والتأمين الاجتماعي.

والصفة التي تجمع بين هذين النوعين، وتفصلهما عن النوع السابق \_ وهو التأمين التجاري \_ هي أنهما ليسا من المعاوضات، وإنما هما من عقود التبرعات التي يقصد بها الإرفاق والإحسان والتعاون على البر والتقوى.

هذا هو الفارق الجوهري الذي يميز بين هذين النوعين من التأمين وبين التأمين التجاري؛ فالتأمين التجاري من عقود المعاوضات وهي عقود يحرم فيها الغرر والجهالة إلا ما كان يسيراً غير فاحش أو تابعاً غير مقصود أودعت إليه ضرورة معتبره شرعاً أما عقود التبرعات فيغتفر فيها الغرر والجهالة، كما سبق أن بينا في قاعدة "يغتفر في التبرعات من الجهالة والغرر ما لا يغتفر في المعاوضات".

# يقول الدكتور مبروك النجار في صدد حديثه عن التأمين التبادلي (التعاوني):

"وواضح من طبيعة التأمين التبادلي أن هذا النوع من التأمين لا يقصد به المعاوضة، وإنما هو إرفاق تعاوني، بقصد التضامن بين جماعة من الناس، يتعرضون لأخطار من نوع واحد في معاونة من يتعرض منهم للخطر على تفادي آثاره" (١)، وما دام هذا العقد من نوع التبرع والإحسان والإرفاق فلا يغيره ما شابه من جهالة أو غرر؛ إذ "ليس بشرط في جواز التبرع أن يعرف المتبرع ابتداء مقدار ما يتبرع به على وجه التحديد، وهو يعني قول الفقهاء: إن الغرر والجهالة يغتفران في التبرعات؛ تشجيعاً على فعل الخير من جهة، ولعدم تضرر المتبرع إليه من جهة أخرى؛ لأنه لم يبذل عوضا في مقابل هذا التبرع" (٢)، وليس بشرط من جهة أخرى؛ لأنه لم يبذل عوضا في مقابل هذا التبرع" (٢)، وليس بشرط يستيقن حصوله؛ حيث لا تؤثر الجهالة ولا الغرر في التبرعات.

ولا يضر بذلك كون المتبرع له حق الحصول على جزء من التبرع لجماعة

<sup>(</sup>١)عقد التامين ومدى مشروعيته ص ٩٤ .

وصفت بصفة معينة؛ فإنه يدخل في الاستحقاق مع هذه الجماعة إذا توافرت فيه هذه الصفة، كمن يتبرع لطلاب العلم فإنه يستحق قضاءً من هذا التبرع إذا طلب العلم" (١).

ومما يدعم القول بجواز التأمين التعاوني أن التعاون على البر والتقوى والتفريج الكربات وحمل الضعفاء مما حث عليه الكثاب والسُّنَة، يقول الله تعالى: ﴿ وَتَعَاوِنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّقُونَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ [ المائدة : ٢ ] .

وعن النعمان بن بشير رَخِيْفَ أن رسول الله عَلِيه قال: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد..." (٢) الحديث ، وعن أبي هريرة أن رسول الله عَلِيه قال : "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة...." (٢) .

وعن أبي سعيد رَوْقَ مرفوعاً: "من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له..." (٤) الحديث فهذا الأحاديث وغيرها تدل على أن قيام المجتمع المسلم بالتكافل والتعاون وتبادل الإحسان داخل في مقاصد الشريعة.

والحكم على التأمين التعاوني بالجواز هو الذي تبنته المجامع الفقهية، فقد جاء في نص قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي ما يلي:

"... كما قرر المجلس بالإجماع الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في الملكة العربية السعودية، رقم (٥١) بتاريخ: ٤/٤/ ١٣٩٧هـ من جواز التأمين التعاوني بدلاً من التأمين التجاري المحرم المنوه عنه آنفاً.

<sup>(</sup>١) السابق ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) صحيح : خرجه البخاري ك الأدب باب رحمه الناس والبهائم ج ١٠ ص ٦١٨ برقم ٢٠١١، ومسلم ك البر والصلة باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم...ج ١٠٨ ص ١٠٨ برقم ٢٦ / ٢٥٨٦ وأورده الألباني في صحيح الجامع ج ٢ص ١٠١٨ برقم ٥٤٤٩، وقال صحيح الألباني واحمد في المسند ٢١٨٧٧ البيهقي الاستقاء ٦٦٦٠.

<sup>(</sup>٣) رواه صحيح: أخرجه مسلم ك الذكر والدعاء .... ج ١٨ باب فضل الاجتماع على تلاوتة القرآن والذكر يرقم ٣ / ٢٩٩ ، وأبو داود ك الأدب باب في المعونة للمسلم ج ٤ ص ٢ ١٠٠ برقم ٢ ١٩٤ ، الترمزى ك البر والصلة باب ما جاء في السترة على المسلم ج ٤ ص ٣ ٣٦ برقم ١٩٣٠ وقال ابو عيسى حسن ، وابن ماجه في المقدم برقم ٢٢٠، واحمد في المسند برقم ٧٦٣١، والالباني في صحيح الجامع ج ٢ ص ١١١٩ برقم ٧٥٧٧ وقال صحيح.

<sup>(</sup>ع) صحيح: أخرجة مسلم ك اللقطة باب استحباب المواساه بفضول المال ج١١ص٣٩ برقم ١٧٢٨.

#### للأدلة الأتية ،

الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار والاشتراك في تحمل المسؤلية، عند نزول الكوارث، وذلك عن طريق إسهام الشخص بمبالغ نقدية تخصص لتعويض من يصيبه الضرر، فجماعة التأمين التعاوني لا يستهدفون تجارة ولا ربحاً من أموال غيرهم، وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم والتعاون على تحمل الضرر.

الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة، فليست عقود المساهمين ربوية، ولا يستغلون ما جمع من أقساط في معاملات ربوية.

الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع لأنهم متبرعون، فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة، بخلاف التأمين التجاري فإنه عقد معاوضة مالية تجارية...." (١).

هذا عن التأمين التبادلي (التعاوني) وما قيل هنا يقال أيضاً عن التأمين الاجتماعي لأن "نظام التأمينات الاجتماعية لا يدخل في عقود المعاوضات، فليست الدولة في مركز المعاوض الذي يطلب مقابلاً لما بذل، ويسعى في تحديد هذا المقابل إلى طلب الربح الذي يتمثل في زيادة ما ياخذ على ما يعطى، بل على العكس من ذلك، فالدولة تساهم مع العمال وأرباب الأعمال بجزء من المال العام؛ تحقيقاً لمقاصد التأمين، وهذا المال المدفوع منها أشبه بالتبرع المبذول منها بحكم ولايتها على عمالها وحرصها على مصالحهم" (٢).

# ومما يدعم القول بجواز التأمين الاجتماعي أنه مبني على أصلين :

الأول: التعاون على البر والتقوى، والتكافل بين المؤمنين تجاه المخاطر، وهذا الأصل سبق أن بينا حث الشريعة عليه.

الثاني: مسئولية الدولة عن رعاية رعاياها والحرص على مستقبل مواطنيها،

ر ١) من نص قرار المجمع الفقهي الرابعة العالم الإسلامي في دورته الأولى المنعقدة في ١٠ شعبان ١٣٩٨هـ بمكة المكرمة.

<sup>(</sup> ۲ )عقد التأمين ومدي مشروعيته ص ١٠٦ .

والعمل على تأمين عمالها وموظفيها، وهذا الأصل أيضاً قد حثت عليه الشريعة، فمن النصوص التي ترعى هذا الأصل ما رواه ابن عمر عن النبي الله قال: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته...." (١)، الحديث.

وعن عوف بن مالك أن رسول الله عَلِيه "كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الآهل حظين وأعطى العرب حظاً..." (٢) ، وعنه إن رسول الله عَلِيه قال: "من ولي لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ له منزلاً ، أو ليس له زوجة فليتخذ له زوجة ......" (٣) .

#### يقول الإمام ابن حزم ـ رحمه الله ـ :

" وفرض على الأغنياء من كل بلد أن يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات بهم ...، فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة، برهان ذلك قول الله تعالى : ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقّهُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ﴾ [الإسراء: ٢٦]، وقوله تعالى : ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمُسَاكِينِ ﴾ [النساء: ٣٦].

وأخيراً ، فإن "هذا النوع من التأمين ينسجم مع مقاصد الشريعة التي تدعو إلى التكافل الاجتماعي على أساس التبرع، فكل من الدولة وأصحاب الأعمال لا يقصدون من هذا التأمين تحقيق الأرباح، وإنما يقصدون ترميم المصائب التي تنزل بالموظفين والعمال" (1).

<sup>(</sup>١) صحيح : متفق عليه أخرجه البخاري ك الوصايا باب تاويل قولة تعالى (من بعد وصيه يوصى بها الولدين ومسلم ) ك " يترك يقارب ثلاثة اسطر.

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه أبو داود ٢٩٥٣ ، وابن حبان في صحيحه ٤٨١٦ ، والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط مسلم ٢٦٢٢ ، والطبراني في الكبير ٨٠ ،وفي كنز العمال ١٨١٣٣، وفي صحيح الجامع ٤٦٤٢ .

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف : أخرجه أحمد في المسند ١٨٠٤٤، والطبراني في الكبير ٧٢٥ ، وفي كنز العمال ١٤٩٥ ، وفي إسناده ابن لهيعة سيء الحفظ .

التأمين التكافلي: أسسه وضوابطه د/ عبد العزيز خليفة القصار ص ١٢٥ من مجلة الشريعة والقانون عدد  $_1$  ٢٤ ج  $_2$  .

المسألة الثانية: البنوك الإسلامية وبيع المرابحة للآمر بالشراء:

بيع المرابحة من بيوع الأمانة، وهي البيوع التي مبناها على الأمانة وعدم الخيانة، وهي ثلاثة أنواع:

الأول: المرابحة، وهي البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم.

الثاني: التولية، وهي البيع برأس المال بلا زيادة ولا نقصان.

الثالث: الوضيعة، وهي البيع برأس المال مع نقص معلوم.

"وهذه البيوع كلها جائزة، وقد تعامل الناس بها في جميع العصور" (١).

ودليل مشروعية المرابحة هو عموم الأدلة التي تقضي بإباحة البيع؛ حيث لم يقم دليل على استثنائها من الإباحة. وكذلك الإجماع؛ فقد تعامل الناس بها في مختلف الأمصار والأعصار من غير نكير.

ويشترط لصحة المرابحة أن يكون رأس المال ـ ثمن شراء السلعة أو تكلفتها ـ معلوماً، وأن يكون الربح أيضاً معلوماً، وأن يكون العقد الأول ـ الذي اشترى به البائع السلعة التي يريد بيعها مرابحة ـ صحيحاً غير فاسد. واشترط بعض العلماء أن يكون رأس المال مثليا لا قيمياً أي من ذوات الأمثال. وصورة بيع المرابحة التي كانت تقع في الماضي، والتي تنصرف إليها أقوال العلماء هي: أن يخبر صاحب السلعة من يريد شرائها بالثمن الذي اشتراها به، أو بتكاليف إنتاجها، ويتفق معه على أن يبيعها منه بالثمن الذي اشتراها به، أو بتكلفتها مع زيادة ربح معلوم.

أما في التطبيق المعاصر لهذا البيع في البنوك الإسلامية فإن الأمر يختلف بعض الاختلاف؛ لأن البنك لا يكدس السلع ثم يعرضها على من يرغب في الشراء، وإنما الذي يحدث هو أن "المصرف يتلقى أمراً من العميل بشراء سلعة معينة بمواصفات محددة، واعداً بشرائها بطريق المرابحة، فيقوم المصرف بناء على ذلك بشراء هذه السلعة، ثم يبيعها لهذا العميل برأس مالها وزيادة الربح المتفق عليه "(٢).

<sup>(</sup>١) المعاملات الشرعية المالية ص ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٦٥ بتصرف بسيط.

#### والفرق بين الصورة القديمة والصورة المعاصرة هو :

#### أن الصورة المعاصرة مركبة من عمليتين:

الأولى: أمر بالشراء مشفوع بوعد الآمر للمصرف بشراء ما اشتراه مرابحة بربح معلوم.

الثانية: عقد مرابحة بين المصرف والعميل الذي سبق منه الأمر بالشراء.

وقد اختلف العلماء المعاصرون في حكم هذه المعاملة اختلافاً بيناً، كما اختلفوا في الوعد بالشراء هل هو ملزم قضاءً أم غير ملزم.

فقال البعض بمشروعية هذه المعاملة حتى ولو قامت على أساس أن الوعد ملزم قضاء . وهذا الرأي هو الذي تبناه المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي، الذي قرر أن المواعدة على بيع المرابحة للآمر بالشراء بعد تملك السلعة المشتراة وحيازتها ثم بيعها لمن أمر بشرائها بالربح المذكور في الوعد السابق، هو أمر جائز شرعاً؛ طالما كانت تقع على المصرف الإسلامي مسئولية الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعيب خفى.

وأما بالنسبة للوعد وكونه ملزماً للآمر أو للمصرف أو لكليهما فإن الأخذ بالإلزام هو الأحفظ لمصلحة التعامل واستقرار المعاملات، وفيه مراعاة مصلحة المصرف والعميل، وإن الأخذ بالإلزام أمر مقبول شرعاً..." (١).

بينما ذهب البعض الآخر إلى عدم مشروعية هذه المعاملة واعتبروها مماثلة للقروض الربوية التي تجريها البنوك الربوية التقليدية، "ولعل الذين ذهبوا إلى أنه لا يختلف عن القرض الربوي رأوا أخطاء في التطبيق دفعتهم إلى هذا الرأي "(٢)، وبالفعل توجد بعض البنوك الإسلامية التي تجري هذه العملية بشكل يضمن لها الربح ويجنبها المخاطرة والخسارة، حيث تلزم العميل بالشراء وتشترط عليه تعويض البنك عن أي خسارة تحيق به بسبب قيامه بهذه العملية، حتى تحولت العملية في جوهرها إلى مجرد محاولة لتوفير المال للعميل الذي لا يقدر على

<sup>(</sup>١) قرار المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي سنة ١٤٠٣ هـ / ١٩٨٣م بشان بيع المرابحة للآمر بالشراء.

٢) فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر ص ٧٠٨ .

شراء السلعة في مقابل ربح معلوم.

أمًا مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي فقد توسط في الحكم على هذه المسألة وأصدر قراره التالي؛

أولاً: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعاً، هو بيع جائز طالما كانت تقع على المأمور مسئولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالغيب الخفي ونحوه من موجبات الرد بعد التسليم، وتوافرت شروط البيع وانتفت موانعه.

ثانياً: الوعد وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر.

ثالثاً: المواعدة، وهي التي تصدر من الطرفين تجوز في بيع المرابحة بشرط الخيار للمتواعدين كليهما أو أحدهما، فإذا لم يكن هناك خيار فإنها لا تجوز؛ لأن المواعدة الملزمة في بيع المرابحة تشبه البيع نفسه، حيث يشترط عندئذ أن يكون البائع مالكاً للمبيع حتى لا تكون هناك مخالفة لنهي النبي عَلِي عن بيع الإنسان ما ليس عنده" (١).

#### ويستخلص من هذا القرار الآتي:

- [1] أن بيع المرابحة للآمر بالشراء لا يجوز إلا إذا دخلت السلعة في ملك المصرف وضمانه، وتحمل بذلك كل ما يترتب على ضمانه له من مسئولية التلف وتبعة الرد بالعيب الخفي إلى آخره.
- [ ٢ ] أن الوعد من أحد الطرفين بالبيع والشراء لا يجوز ولا يصح إلا بشرط الخيار؛ لأن المواعدة مع عدم الخيار تكون عقداً، وعندئذ يقع البيع على السلعة قبل دخولها في ملك وضمان المشتري بل قبل شرائها أصلاً.

<sup>(</sup>١) نص قرار مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت في المدة من ١-٦ جمادي الأولى سنة ١٤٠٩هـ، وذلك بشان بيع المرابحة للآمر بالشراء.

ولكي نتوصل إلى الحكم الدقيق على هذه المعاملة ، ينبغي أن نبين الصور العملية لبيع المرابحة في واقع البنوك الإسلامية؛ وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

# صور المرابحة في الواقع العملي: (١)

توجد في الواقع العملي للبنوك الإسلامية ثلاث صور لبيع المرابحة للأمر بالشراء؛ هذه الصورهي:

- (١) بيع المرابحة للآمر بالشراء على أساس عدم الإلزام بالوعد من الجانبين.
- (٢) بيع المرابحة للآمر بالشراء على أساس الإِلزام بالوعد لواحد من الطرفين:

#### وهذه الصورة لها احتمالان؛

الأول: أن يكون العميل مخيراً وأن يقع الإلزام على البنك، وذلك مثلما يجري في بنك فيصل السوداني، وبنك البركة.

الثاني: أن يكون البنك مخيراً، بينما يقع الإلزام على العميل.

(٣) بيع المرابحة للآمر بالشراء على أساس الإلزام للجانبين، وعلى هذا أكثر المصارف الإسلامية مثل بنك فيصل الإسلامي المصري، ومصرف قطر الإسلامي.

وبناء على التقسيم السابق ينبغي ألا يكون الحكم على هذه العملية واحداً، وإنما الصواب هو أن نتناول الحكم عليها في حال الإلزام بالوعد، ثم الحكم عليها في حال عدم الإلزام بالوعد.

# حكم المرابحة للآمر بالشراء في حال الإلزام بالوعد من الجانبين أو من جانب العميل:

ذهب كثير من الفقهاء المعاصرين إلى عدم جواز المرابحة للآمر بالشراء إذا قامت على أساس إلزام العميل أو العميل والبنك بتنفيذ الوعد؛ واستدلوا بالآتى:

[١] أن الإلزام بالوعد يجعله عقداً؛ وعندئذ يكون عقد بيع على سلعة لم

<sup>(</sup>١) انظر: المرابحة بين الفقه الإسلامي والتطبيق العملي في البنوك والمصارف الإسلامية د/ أسامه حسن العبد ص ١٠١-١٠٠ .

تدخل بعد في ملك المصرف ولا في ضمانه، وقد نهي النبي عَلِي عن ذلك. فعن عبد الله بن عمرود وطنع - أن رسول الله عَلَي قال: " لا يحل سلف وبيع ، ولا شرطان في بيع ولا ربح ، ما لم يضمن ، ولا بيع ما ليس عندك " (١).

وعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله: يأتيني الرجل فيسألني عن البيع، ليس عندي ما أبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق ؟ ، فقال : " لا تبع ما ليس عندك" (٢) .

[7] أن الإلزام بالوعد للعميل أو للبنك والعميل إذا أضيف إليه ما تشترطه بعض البنوك الإسلامية من تحميل العميل ما ينجم من خسارة نتيجة إتمام عملية الشراء يفضي إلى عنصرين أساسين من أهم عناصر القرض الربوي وهما: ضمان الربح وتجنب المخاطرة، يقول الدكتور محمد بن عبد الله الشباني "إن الأسلوب والطريقة المطبقة لا تختلف كثيراً من حيث الغاية والهدف عن الوسائل المتبعة في البنوك الربوية، فضمان الربح، وتجنب المخاطرة عنصران أساسيان فيما يطلق عليه بيع المرابحة" (٣).

ويقول أيضاً في نفس المقال من نفس العدد: "فإن الصورة الظاهرة لهذا العقد يجب ربطها بالنتيجة؛ فالبنك الإسلامي لا يتاجر في العروض، وإنما يتاجر في الدراهم، فهو لا يقوم بالشراء لصالحه بقصد البيع بعد أن يملك السلع وبدون اتفاق مبدئي، بل إنه لا يلتزم بالشراء إلا بعد التأكد من وجود العميل الراغب في الشراء، وأخذ الضمانات لحفظ حقوقه، كما أن السلعة لا يتم شراؤها إلا وفق ما يرغبه المشتري من مواصفات، وبالتالى فإنه لا يتم للتجارة لدى البنك كما يظهر من التعامل".

ويُقول أيضاً: " وبتحليل هذه الصورة من التعامل نجدها تتصف بالآتي:

(١) أن الهدف والغاية من هذه المبايعة هو قيام البنك بتوفير المال اللازم لطالب

<sup>(</sup>١) حسن : رواه أبو داود (٢٥٠٤) والترمذي (١٢٣٤) والنسائي (٢٦٢٥).

<sup>(</sup> ۲ ) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) وقفات متأنية مع عمليات التمويل في البنوك الإسلامية العدد ٩٢ من مجلة البيان، ربيع الآخر سنة ١٤١٦ هـ، سبتمبر ١٩٩٥ .

التمويل، فالبنك لا يتعامل بالسلع المراد بيعها....

- (٢) الهدف من الوعد بالشراء والوعد بالبيع هو توفير حقيقة الالتزام من كلا الطرفين . . . .
- (٣) طالب التمويل لم يتقدم للبنك الإسلامي بقصد شراء سلعة موجودة ومملوكة عند البنك، وإنما قصده توفير المال لشراء هذه السلعة على أن يتم سداد قيمتها مؤجلاً، فالتأجيل غاية العقد وليس البيع هو الهدف" (١).

#### ويقول الدكتور/ أسامة حسن العبد:

"إن المصرف الإسلامي في تعامله ببيع المرابحة يشتري في الظاهر لنفسه، وفي الحقيقة للعميل، فيكون وسيطاً ضامناً للربح، غير مخاطر بشيء، فهو يبيع سلعا ما زالت في مصانعها أو في البحر أو في المخازن الخاصة بالبائع، وهذا تحايل على الربا، كما أن الناس يلجأون إلى هذه العملية عند عدم توافر المال اللازم لشراء السلعة معهم، ومن الحصول على المال بدلاً من أن يقترض المال بالربا ويشتري السلعة يلجأ إلى هذه الحيلة..." (٢)

[٣] أن الإلزام بالوعد للعميل "يربط الواعد ويوثقه ويعدمه الرضاحال عقد الشراء اللاحق من البنك، فيكون العقد صورياً، ويخرج عن كونه "تجارة عن تراض" (٣).

وذهب بعض المعاصرين إلى جواز بيع المرابحة حتى ولو قام على أساس الإلزام بالوعد، وقد استدلوا على ذلك بعموم الأدلة المبيحة للبيع، وبجميع ما استدل به العلماء على جواز بيع المرابحة وسائر البيوع الأمانة ـ وقد ذكرنا نحواً منها آنفاً ـ وأضافوا إلى ذلك الاستدلال على وجوب الوفاء بالوعد بما روى عن ابن شبرمة أنه قال: إن كل وعد بالتزام لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً يكون وعداً ملزماً قضاء وديانة.

وقالوا: "إِن مثل هذا الوعد ملزم للطرفين قضاء طبقاً لأحكام المذهب المالكي

ر ١ ) السابق بتصرف بسيط . ( ٢ ) المرابحة بين الفقه الإسلامي والتطبيق العملي ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية للدكتور محمد سليمان الأشقر، كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ص ١٠٤ .

وهو ملزم للطرفين ديانة طبقاً لأحكام المذاهب الأخرى، وما يلزم ديانة يمكن الإلزام به قضاء إذا اقتضت المصلحة ذلك وأمكن للقضاء التدخل فيه" (١).

وذهب البعض إلى جواز هذا البيع على أنه لا يلزم الواعد بالوفاء بوعده "إلا إذا أدخل المستفيد في ورطة أو التزام بناء على هذا الوعد حيث يقضى به في هذه الحالة دفعاً للضرر المترتب، أما فيما عدا ذلك فلا يقضى به؛ لإجماع أهل العلم على أن الموعود لا يحاصص بوعده مع الغرماء" (٢).

وقد استندوا في ذلك على أن مذهب المالكية ليس إطلاق القول بأن الوعد ملزم قضاءً، وإنما مذهبهم "أن الوعد بالعقد يعتبر ملزماً للواعد قضاءً إذا دخل الموعود تحت التزام مالي بناء على ذلك الوعد" (").

والراجح من هذه الأقوال هو القول الأول ، أي قول من قال بعدم جواز المرابحة للآمر بالشراء على أساس الإلزام بالوعد ؛ للآتى :

أولاً: أن الأدلة التي استدلوا بها قوية وظاهرة، فلا شك أن الإلزام بالوعد يعدم الرضا حال العقد، عندما تتحول رغبة العميل بعد وعده بالشراء لأي سبب من الأسباب الطبيعية كأن يتبين له عدم جدوى بالشراء، أو تحدث ظروف مادية تفرض عليه إلغاء فكرة الشراء أو تأجيلها، أو غير ذلك من الأسباب، ومن المقرر أن الرضا ركن البيع وشرط صحته وجوازه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَراضِ مِنكُمْ ﴾ [ النساء: ٢٩].

كما أنه لا مفر من الوقوع في بيع ما لا يملك إذا اشترط المصرف على العميل أن يكون الوعد ملزماً؛ لأن الوعد الملزم عقد والتزام، ويترتب عليه نفس الأحكام التي تترتب على عقد البيع من وجوب دفع الشمن ودخول المبيع في ملك المشترى . . . الخ.

بالإضافة إلى أن هذه العملية صارت في واقع البنوك الإسلامية بديلاً عن

<sup>(</sup>١) نشرة الاقتصاد الإسلامي الصادرة عن بنك دبي الإسلامي عدد صفر ١٤٠٢هـ، ص ١١٥.

ر ٢ ) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٦٦ .

رس المدخل الفقهي العام ٢ / ١٠١٤ .

الإقراض بفائدة، وقد "قامت طريقة بيع المرابحة في بعض البنوك الإسلامية في السنوات القليلة الماضية مقام الإقراض التربوي في البنوك الروية" (١) مما يثير وازع الحذر والحيطة أن تغرق البنوك الإسلامية في مستنقع الربا عن طريق الحيلة.

[٣] أن استناد أصحاب الرأبين الآخرين على مذهب المالكية لا يشمر النتائج التي توصلوا إليها لأن "هذا الوعد الذي يتحدث عنه المالكية إنما هو الوعد بإنشاء المعروف... وعلى هذا الصنف من الوعد يدور كلام المالكية، من قرض أو كفالة أو عارية أو إبراء أو نحو ذلك... أما الوعد التجاري أو الوعد في المعاوضات الذي يريد أحد الطرفين الحصول على ربح من الطرف الآخر فهو شيء آخر لم يدر بخلدهم" (٢).

ثم إن هذا الاستمداد من مذهب المالكية استمداد غير عادل، ولو أن الذين استندوا إلى قول المالكية في الإلزام بالوعد عرضوا المسألة برمتها على أصول المالكية لخرجوا بعكس النتيجة التي وصلوا إليها؛ فإن المالكية قد توسعوا في سد الذرائع، وبخاصة كل ذريعة تفضي إلى الربا أو حتى شبهة الربا. ولذلك سنجد الذين منعوا بيع المرابحة للآمر بالشراء حتى ولو لم يكن الوعد ملزماً يستدلون على ذلك بأنه بيع من بيوع العينة عند المالكية. والواقع أن مذهب المالكية لا يعطي واحداً من الفريقين ما يريد، فليس في المذهب ما يدل على صحة بيع المرابحة القائم على أساس الإلزام بالوعد، وليس فيه كذلك ما يدل على عدم صحة بيع المرابحة القائم على أساس عدم الإلزام بالوعد، وهذا التناقض في النتائج لا يُسأل عن مذهب المالكية.

# حكم بيع المرابحة للأمر بالشراء في حال عدم الإلزام بالوعد:

بعض الذين قالوا بمنع بيع المرابحة للآمر بالشراء لم يقصروا حكمهم على الحال التي يكون فيها إلزام بالوعد، بل عمموا هذا الحكم، وقالوا بعدم الجواز مطلقاً.

<sup>(</sup>١) بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ص٧١ من كتاب بحوث فقهيه معاصرة.

ر ٢ ) السابق ص ٨١ – ٨٩ .

واستدلوا على ذلك بأنه من بيوع العينة عند المالكية، وبأنها معاملة قصد منها التحايل على الربا. وقالوا: "إن البنك لا يمارس عملية البيع، فهو مجرد وسيط بين البائع والمشترى، والغرض من وجود البنك في العملية توفير ثمن العملية نقداً وقبض قيمتها من المشتري لها ـ الذي لا يجد المال الكافي لذلك ـ على أساس أن يقوم بالدفع للبنك في زمن لاحق، ويأخذ البنك في مقابل هذا التأجيل زيادة في ثمن السلعة المشتراة تزداد بزيادة الزمن الذي سوف يتم فيه سداد الثمن " (۱).

ولكن ذهب جمهور المعاصرين إلى القول بجوار بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا قام على أساس عدم الإلزام بالوعد؛ وذلك لعموم الأدلة المبيحة للبيع، ولأنه لم يقم مانع من الإباحة، فيبقى حكمها على أصل الحل.

وقد دعموا قولهم هذا بنقول عن العلماء فيها ذكر صور تشبه هذه الصورة المعاصرة، هذه الصور تشير إلى أن أغلب مذاهب الفقه الإسلامي تتجه إلى الإباحة، فقد جاء في كتاب الأم للشافعي ـ رحمه الله ـ : "وإذا أرى الرجل الرجل السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار . . . وسواء في هذا ما وصفت إن كان قال : ابتعه واشتريه منك بنقد أو دَّيْن ، يجوز البيع الأول، ويكونان بالخيار في البيع الآخر . . . وإن تبايعاه على أن ألزما أنفسهما الأمر الأول فهو مفسوخ من قبل شيئين : أحدهما تبايعاه قبل أن يملكه البائع، الثاني أنه على مخاطرة أنك إن اشتريته على كذا أربحك فيه كذا " (٢) .

وفي إعلام الموقعين لابن القيم "قال رجل لغيره: اشتر هذه الدار، أو هذه السلعة من فلان بكذا وكذا، وأنا أربحك فيها كذا وكذا، فخاف إن اشتراها أن يبدو للآمر فلا يريدها ولا يتمكن من الرد، فالحيلة أنه يشتريها على أنه بالخيار

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الله الشباني في مقاله "وقفات متأنية مع عمليات التمويل في البنوك الإسلامية " من مجلة البيان عدد ٩٢.

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي ٣ / ٣٣.

ثلاثة أيام أو أكثر، ثم يقول للآمر قد اشتريتها بما ذكرت، فإن أخذها بما ذكر له من الثمن فالبيع صحيح، وإلا تمكن من ردها على البائع بالخيار" (١)، وهذه الحيلة ذكرها الإمام ابن القيم كمثال للحيل الجائزة، وقد صرح في هذا المثال بصحة البيع، وذكره للحيلة دليل على إقراره بصحة البيع حتى ولو لم يصرح. وهو حنبلي كما هو معلوم.

وجاء في كتاب الحيل (٢) للإمام محمد بن الحسن الشيباني كلام مقارب لكلام الإمام ابن القيم.

والراجح من القولين هو قول من قال بالجواز ؟لأنه لا مانع من الجواز "فالمصرف في هذه المعاملة لم يبع ما ليس عنده ؟ لأن عقد البيع لا يتم إلا بعد شراء السلعة ودخولها في ملكه، وما كان بينه وبين العميل قبل ذلك فهو وعد بالشراء لا غير، وفرق بين الوعد بالعقد وبين العقد كالفرق بين الخطبة والنكاح، والمصرف كذلك لم يربح ما لم يضمن ؟لأن المصرف قد اشترى السلعة فأصبح مالكاً لها يتحمل تبعة الهلاك قبل تسليمها للمشتري فإنه يتلف على المصرف، كما يتحمل المصرف تبعة الرد بالعيب الخفي بعد التسليم، فإذا ظهر بالسلعة عيب خفي بعد التسليم كان المصرف مسئولاً عن ذلك" (٦).

والقول بأنها حيلة على الربا قول بعيد " لأن البنك يشتري لنفسه وهو يعلم أن العميل ربما يرجع إليه، وربما رجع فاشترى أو لم يشتر، فله مطلق الحرية في ذلك، ولأن البنك يستطيع أن يبيع لغير العميل، فلكل منهما أن يعدل عن وعده إن وجد فرصة أنسب، ولأن السلعة إن هلكت تهلك على ملك البنك، وهذه الدرجة من المخاطرة هي التي تبيح هذه المعاملة" (١٠)، وهي التي تبعدها عن شبهة الربا الذي لا يخاطر فيه المقرض أي مخاطرة يستحق بها الربح.

ر ١ ) إعلام الموقعين ٤ / ٢٤ .

رُ ٢ ) الحيل لمحمد بن الحسن الشيباني ص ١٢٧ مسألة ٧٩، ط بغداد مكتبة المثني.

<sup>(</sup>٣) ما لا يسع التاحر حهله ص ١٦٥

<sup>(</sup>٤) الذكتور محمد سليمان الأشقر "بحث: بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ص٥٥ من كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة.

وأما القول بأنها من بيوع العينة عند المالكية فلا يصلح للاستدلال على التحريم؛ لأن هذه العينة التي ذكرها المالكية ليست هي العينة المنهي عنها في حديث ابن عباس وغيره، وإنما هي نوع من البيع سماه المالكية عينة لأن البائع يستعين بالمشتري في أن يدفع قليلاً ليأخذ عنه كثيراً، وعرفوه بأنه "بيع من طلبت منه سلعة قبل ملكه إياها لطالبها بعد شرائها" (١)، ولم يعمموا فيها الحكم بالتحريم، بل قالوا إنها ثلاثة أقسام: جائزة ومكروهة ومحظورة (٢)، فالجائزة هي "لمطلوب منه سلعة أن يشتريها ليبيعها بنماء ولو بمؤجل بعضه" (٢).

وأما المستثنى من الجواز: أن يقول الطالب اشترها بعشرة وأنا آخذها منك باثني عشر لأجل؛ وذلك لتهمة سلف جر نفعاً ( أ ) .

وبهذا التفصيل الذي تناولنا فيه أقوال العلماء في نوعي المرابحة للآمر بالشراء ننتهي إلى حقيقتين:

الأولى: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا كان قائماً على أساس الإلزام بالوعد فهو حرام شرعاً، وهذا الحكم يتخرج ويتفرع على قاعدة "لا يحل للمسلم بيع ما لا يملك".

الثانية: أن بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا قام على أساس عدم الإلزام بالوعد فهو جائز شرعاً، وهذا الحكم يتخرج ويتفرع على قاعدة "الأصل في البيوع الحل".

# المسألة الثالثة: القبض وصوره في الحياة الاقتصادية المعاصرة:

تعددت صور القبض في الحياة الاقتصادية المعاصرة، واستجدت صور كثيرة لم تكن موجودة قبل ذلك، ولم يذكرها العلماء ضمن صور القبض التي ذكروها في كتبهم.فما حكم القبض في هذه الصور التي منها الحقيقي ومنها الحكمي؟.

هذه القضية نعرضها في ضوء ما سبق تقريره من القواعد المتعلقة بالقبض مثل: قاعدة "القبض يجب وقوعه على ما يقتضيه العقد لفظاً أو عرفاً" وقاعدة

<sup>(</sup>١) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٣ / ٨٨.

<sup>(</sup>٢) انظر المقدمات لابن رشد ٢ / ٢١١، الذخيرة للقرافي ٥ / ١٦.

<sup>.</sup>  $\wedge$  ) الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير دار الفكر بيروت  $\wedge$   $\wedge$   $\wedge$ 

<sup>(</sup>٤) انظر الشرح الصغير ٤٥ / ٢ بهامش بلغة السالك وانظر القوانين الفقهية ١ / ١٧١ .

"القبض الحكمي كالحقيقي" وغيرها من القواعد.

أولاً: قبض الأموال كما يكون حسياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتمويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً أو حكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حساً، وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.

# ثانياً: أن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:

# [١] القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية:

- ﴿ أَ ﴾ إِذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.
- (ب) إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.
- (ج) إذا اقتطع المصرف ـ بأمر العميل ـ مبلغاً من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.

ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسليم الفعلي للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلا بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي

<sup>(</sup>١) قرار رقم (٥٥ /٤/٦) لمجمع الفقه الإسلامي.

بإمكان التسليم الفعلى.

[٢] تسليم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه للمصرف".

# وصدر أيضاً من الجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي قرار (١) بشأن:

- (١) قيام الشيك مقام القبض في صرف النقود بالتحويل في المصارف.
- (٢) الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف.

وجاء في هذا القرار: "... وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي: أولاً: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف.

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعمله يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه".

#### المسألة الرابعة: عقد المقاولة:

من العقود التي شاعت في الحياة المعاصرة عقد المقاولة، ويمكن تعريفه بأنه "عقد على القيام بعمل موصوف وصفاً نافياً للجهالة في مقابل أجر معلوم" (٢).

وقد اختلفت وجهات النظر في تكييف هذا العقد شرعاً، فبعضهم خرجه على الإجارة، وبعضهم خرجه على الجعالة، "والراجح هو أن هذا العقد عقد بيع وعقد إجارة وقعا صفقة واحدة، فلعقد الإجارة حكمه وهو يرد على المنافع، ولعقد البيع حكمه وهو يرد على الأعيان، ولكل شروطه وأحكامه" (").

<sup>(</sup>١) القرار السابع للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة في المدة من ١٣ رجب ١٤٠٩ هـ إلى ٢٠ رجب ١٤٠٩ هـ.

 <sup>(</sup>٢) عقد المقاولة في الشريعة والقانون – رسالة دكتوراه مقدمة من: أحمد عبد الحيكم العناني، مكتية كلية الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق بتصرف بسيط ، ص ٤٦ .

# ومن أدلة مشروعية المقاولة - في الجملة - ما يلي:

- [1] أن النبي عَلَيْهُ استأجر خريتاً هادياً في رحلة الهجرة (١) ، فجاءه في اليوم الثالث من نزوله الغار بثلاث نوق، ناقة لرسول الله عَلِيَّةُ وناقة لأبي بكر وناقة له، وسار بالنبي عَلِيَّةُ في طريق غير الطريق المعهود.
- [ ٢ ] قول الله تعالى : ﴿ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَ أَجُورَهُنَ ﴾ [ الطلاق : ٦ ] . فهذه إجارة على الرضاعة، مشروعة بنص الكتاب العزيز، وهي تشبه المقاولة.

والشبهة التي قد تعرض هنا أن المقاولة في التعامل المعاصر تشتمل على بيع وإجارة، كالمقاول الذي يتعاقد على إنشاء عمارة كاملة على أن تكون المواد الخام من عنده هو. فيكون عقده مشتملاً على عقدين: عقد بيع للمواد الخام، وعقد إجارة على العمل.

وقد اختلف العلماء في حكم الجمع بين البيع وإجارة فقال بعضهم بالجواز وهم المالكية والشافعي في قول والقاضي من الحنابلة، وقال بعضهم بعدم الجواز وهم الحنفية والظاهرية والشافعي في ظاهر المذهب والخرقي من الحنابلة.

ولكن الراجح هو الجواز، وهو أظهر قولي العلماء (٢) ؛ لأن المبيع والعمل "يجوز أخذ العوض عنهما منفردين فجاز أخذه عنهما مجتمعين كالعبدين، واختلاف حكمهما لا يمنع الصحة "(٦) ولأن مجرد اختلاف حكم العقدين لا يمنع الصحة كما لو جمع في البيع بين ما فيه شفعة وما لا فيه شفعة (٤).

ومما يرجح القول بمشروعية المقاولة حتى ولو جمعت بين بيع وإجارة قاعدة "الأصل في المعاوضات الإباحة" فالبيع والإجارة من المعاوضات، وعقد المقاولة سواء كان إجارة أو جعالة، أو بيعاً وإجارة في عقد واحد، أو بيعاً وجعالة في عقد واحد يعتبر بهذا من المعاوضات، ولم يقم دليل على تحريمه فهو مباح وجائز؛ استصحاباً للأصل.

<sup>(</sup>١) رواه البخاري ٢١٤٥. (٢) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٢٣٧ والأنصاف ٤ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٣) المبدع ٤ / ٤٠ . (٤) المجموع للنووي ٩ / ٣٧١، المهذب للشيرازي ١ / ٢٧٠ .



#### المسألة الخامسة: البورصة:

في ضوء القواعد الفقهية التي قررناها في باب المعاوضات نناقش مسألة أعمال البورصة. ولعل من أهم القواعد التي تضبط هذه المسألة قاعدة "للضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل قبضه " وقاعدة " جواز المعاوضات وحل ربحها منوط بالضمان " إضافة إلى قواعد الغرر والجهالة والربا.

والبورصة عبارة عن "سوق منظمة يجري فيها التعامل بيعاً وشراء للأوراق المالية والسلع المختلفة، وتضم سماسرة يعملون وسطاء بين البائعين والمشترين "(١).

وغاية البورصة إيجاد سوق دائمة ومستمرة يتلاقى فيها العرض والطلب؟ فتسهل معرفة ميزان أسعار الأسهم والبضائع والسندات، ويتلاقى البائعون والمشترون والسماسرة؛ فتسهل عملية البيع والشراء، وتداول السلع والبضائع، وتيسر عملية تمويل الشركات والمؤسسات عن طريق تداول الأسهم.

وبهذا تعتبر البورصة ضرورة من ضرورات الحياة الاقتصادية المعاصرة؛ حيث تمثل الاستجابة الطبيعية للطفرة الكبيرة في عالم التجارة والاقتصاد.

لهذا يتوجب على العالم الإسلامي أن يسعى لإنشاء بورصة إسلامية تحقق للمسلمين ما يريدون من النمو الاقتصادي وتلبي حاجاتهم في التبادل السهل السريع، وتستجيب للمطالب الاقتصادية التي يفرضها الواقع المعاصر. وقد حث مجمع الفقه الإسلامي في قراره بشأن الأسواق المالية، فقد جاء في هذا القرار  $(^{7})$  أن الاهتمام بالأسواق المالية هو من تمام إقامة الواجب في حفظ المال وتنميته؛ باعتبار ما يستتبعه هذا من التعاون لسد الحاجات العامة وأداء ما في المال من حقوق دينية أو دنبوية...".

وأما أسواق البورصة العالمية فإن ما تنطوي عليه من سلبيات خطيرة يربو بكثير على ما فيها من إيجابيات، ويجعل التعامل معها مشوب بالحذر والحيطة.

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٢٨ بتصرف.

<sup>(</sup>٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي رقم (٦١ / ١٠ / ٦) في دورة مؤتمره السادس.

# فمن السلبيات والمخالفات الشرعية التي تكتنف أسواق البورصة:

[1] أنها "لا يقصد بها في الغالب إلا مجرد المضاربة على فروق الأسعار دون رغبة حقيقية في التسليم أو التسلم، حيث يقتصر التسليم والتسلم في أغلب هذه الصفقات على فروق الأسعار فحسب"(١).

وذلك لأن البيع والشراء يتكرر على السلعة الواحدة دون قبض حقيقي، فالقبض الذي يدخل السلعة في ضمان المشتري لا وجود له في البورصة إلا عند تسلم المشتري الأخير للسلعة من البائع الأول، أما كل من دخلوا بين الأول والأخير مهما تعددوا لا يقع بينهم قبض في هذه البورصة، والذي يحدث هو"أن يتعاقد - مثلاً - تاجر أو سمسار له مع منتج للقمح أو للقطن، أو مع وكيله على شراء قدر معين قد يكون معدوما عند التعاقد، بثمن يتفقان عليه أو على أن يحدده المنتج البائع بعد مدة معينة بحيث إذا حلت هذه المدة ولم يحدد البائع يتم التحديد بسعر السوق الرسمية في آخر يوم لهذه المدة، على أن يسلمه له بعد ثلاثة أشهر ويدفع له الثمن عند تسليم المبيع، وقد يتسلف المنتج البائع بعض الثمن الذي باع به ممن اشترى منه؛ حتى يتمكن من زراعة ما تعاقد عليه، ثم يأتي هذا المشتري ويعرض المقدار الذي اشتراه في البورصة ويبيعه قبل قبضه، وربما من اشتراه يبيعه من آخر، فإذا حان موعد التسليم أخطر البائع ـ بواسطة سمساره - من تعاقد معه ليتسلم المبيع، فإذا كان هذا قد تصرف في المبيع ببيعه إلى آخر قبل قبضه فإن السمسار يحول الإخطار إلى الذي اشترى منه، وهكذا حتى يصل إلى المشتري الأخير، وعليه معاينة البضاعة وتسلمها ودفع الثمن "(٢).

فما هذه البيوع المتكررة إلا مضاربة على فروق الأسعار "تتم من غير تسليم للمبيع أو دفع للثمن "(٣) وليس المقصود بالمضاربة هنا المعاملة على المال ببعض ما يربح، وإنما "هي المخاطرة بالبيع والشراء بناء على التوقع ـ توقع تقلبات الأسعار ـ

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٢٩ .

<sup>(</sup>٢) البيوع المحرمةفي الإسلام د عبد العزيز الغامدي رسالة دكتوراة ص ٤٧٢ بتصرف.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٤٧٤ .

بغية الحصول على فارق الأسعار" (١) .

ولا شك أن هذه البيوع المتكررة دون قبض محرمة؛ لأنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه.

[۲] أن البورصة تمارس بيع السندات، والسندات عبارة عن قروض إلى أجل بفائدة سنوية، تصدرها الشركات والمؤسسات، فالمكتتب فيها يكون مُقرضاً، والشركة التي أصدرتها تكون مقترضة ضامنة للقرض، والزيادة السنوية تكون ربا من ربا الجاهلية المحرم؛ لذلك لا يجوز حيازة هذه السندات ولا بيعها ولا تداولها، والبورصة بهذا تتاجر في قروض ربوية (۲).

[٣] أن كبار الممولين يقومون باحتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، وإيقاعهم في الحرج (٣).

[٤] أن البورصة تؤثر على مستوى الأسعار فتؤدي إلى اضطرابها ولذلك توصف بأنها كجهنم (٤) .

لذلك فإن كثيراً من تعاملات البورصة غير جائزة شرعاً، وقد صدرت عن المجامع الفقهية قرارات مفصلة ومبينة لما يجوز وما لا يجوز من تعاملات البورصة.

# ويحسن في هذا المقام أن أسوق هذه القرارات بنصها:

أولاً: قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، في دورته السابعة بجدة في المدة من ٧: ١٢ من ذي القعدة ١٤١٢ هـ الموافق ٩-٤١ مايو ١٩٩٢: فقد جاء في هذا القرار ما يلي:

# ثالثاً: التعامل بالسلع والعملات والمؤشرات في الأسواق المالية:

[١] السلع: يتم التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٢٩ . (٢) انظر موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٥١١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر: ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٣١ .
 (٤) انظر الفقه الإسلامي وأدلته ٧ / ٣٠٠٥ .

مع وجود السلع أو إِيصالات ممثلة لها في ملك البائع وقبضه. وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثانية: أن يتضمن العقد حق تسليم المبيع وتسلم الثمن في الحال مع إمكانهما بضمان هيئة السوق. وهذا العقد جائز شرعاً بشروط البيع المعروفة.

الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن عند التسليم وأن يتضمن شرطاً يقتضي أن ينتهي فعلاً بالتسليم والتسلم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفي شروط السلم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلماً قبل قبضها.

الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن عند التسليم، دون أن يتضمن العقد شرط أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليين، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعاً في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلاً.

- [٢] التعامل بالعملات: يتم التعامل بالعملات في الأسواق المنظمة بإحدى الطرق الأربعة المذكورة في التعامل بالسلع، ولا يجوز شراء العملات وبيعها بالطريقتين الثالثة والرابعة، وأما الطريقتان الأولى والثانية فيجوز فيهما شراء العملات وبيعها بشرط استيفاء شروط الصرف المعروفة.
- [٣] التعامل بالمؤشر: المؤشر هو رقم حسابي يحسب بطريقة إحصائية خاصة، يقصد منه معرفة حجم التغير في سوق معينة وتجرى عليه مبايعات في بعض الأسواق العالمية، ولا يجوز بيع وشراء المؤشر لأنه مقامرة بحتة، وهو بيع شيء خيالي لا يمكن وجوده.
- [1] البديل الشرعي للمعاملات المحرمة في السلع والعملات: ينبغي تنظيم سوق إسلامية للسلع والعملات على أساس المعاملات الشرعية، وبخاصة في بيع السلم والصرف والوعد بالبيع في وقت آجل والاستضاع وغيرها"

# وعن الجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي صدر قرار بشأن الأسواق المالية ونص على ما يلي:

أولاً: أن غاية السوق المالية "البورصة" هي إيجاد سوق مستمرة ودائمة يتلاقى فيها العرض والطلب، والمتعاملون بيعاً وشراء، وهذا أمر جيد ومفيد ويمنع استغلال المحترفين للغافلين والمسترسلين الذين يحتاجون إلى بيع أو شراء ولا يعرفون حقيقة الأسعار، ولا يعرفون المحتاج إلى البيع ممن هو محتاج إلى الشراء.

ولكن هذه المصلحة الواضحة يواكبها في الأسواق المذكورة "البورصة" أنواع من الصفقات المحظورة شرعاً، والمقامرة والاستغلال وأكل أموال الناس بالباطل؛ ولذلك لا يمكن إعطاء حكم شرعي عام بشأنها، بل يجب بيان حكم المعاملات التي تجرى فيها كل واحدة على حدة.

ثانيا: أن العقود العاجلة على السلع الحاضرة الموجودة في ملك البائع التي يجري فيها القبض فيما يشترط له القبض في مجلس العقد شرعاً هي عقود جائزة، ما لم تكن عقوداً على محرم شرعاً، أما إذا لم يكن المبيع في ملك البائع في ملك قبحب أن تتوافر فيه شروط السلم ثم لا يجوز للمشتري بعد ذلك بيعه قبل قبضه.

ثالثاً: أن العقود العاجلة على أسهم الشركات والمؤسسات حين تكون تلك الأسهم في ملك البائع جائزة شرعاً ما لم تكن تلك الشركات أو المؤسسات موضوع تعاملها محرم شرعاً كشركات البنوك الربوية وشركات الخمور. فحينئذ يحرم التعاقد في أسهمها بيعاً وشراءً.

رابعاً: أن العقود العاجلة والآجلة على سندات القروض بفائدة بمختلف أنواعها غير جائزة شرعاً؛ لأنها معاملات تجرى بالربا المحرم.

خامساً: أن العقود الآجلة بأنواعها التي تجري على المكشوف ، أي على الأسهم والسلع التي ليست في ملك البائع بالكيفية التي تجرى في السوق المالية "البورصة" غير جائزة شرعاً لأنها تشتمل على بيع الشخص ما لا يملك اعتماداً

على أنه سيشتريه فيما بعد ويسلمه في الموعد، وهذا منهي عنه شرعاً لما صح عن رسول الله عَلِيه أنه قال: "لا تبع ما ليس عندك" (١) ، وكذلك ما رواه الإمام أحمد (٢) ، وأبو داود إسناد صحيح عن زيد بن ثابت رَبِّ فَيْنَ أَن النبي عَلِيه "نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم" (٣) .

سادساً: ليست العقود الآجلة في السوق المالية "البورصة" من قبيل بيع السلم الجائز في الشريعة الإسلامية .

#### وذلك للفرق بينهما من وجهين:

- ( أ ) في السوق المالية "البورصة" لا يدفع الثمن في العقود الآجلة في مجلس العقد، وإنما يؤجل دفع الثمن إلى موعد التصفية، بينما أن الثمن في بيع السلم يجب أن يدفع في مجلس العقد.
- ( ب ) في السوق المالية "البورصة" تباع السلعة المتعاقد عليها وهي في ذمة البائع الأول، وقبل أن يحوزها المشتري الأول عدة بيوعات، وليس الغرض من ذلك إلا قبض أو دفع فروق الأسعار بين البائعين والمشترين غير الفعليين، مخاطرة منهم على الكسب والربح، كالمقامرة سواءً بسواء، بينما لا يجوز بيع المبيع في عقد السلم قبل قبضه..." (٤).

١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن حنبل: أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الذهلي الشيباني المروزي ثم البغدادي أبو عبد الله ، ولد سنة ١٦٤ هـ، وهو الحافظ الحجة ، شيخ الإسلام وسيد المسلمين ، وإمام أهل السنّة ، صاحب المذهب المتبوع ، من مصنفاته: المسند ، والسنّة ، وفضائل الصحابة ، توفي إلى رضوان الله تعالى سنة ١٤٤هـ . وله سبع وسبعون سنة . انظر: تذكرة الحفاظ (٢/ ٤٣١) .

<sup>(</sup> ٣ ) سبق تخريجه .

ر٤) قرار المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة بمكة المكرمة عام ١٤٠٤ هـ.



# الفَحَرِّلُ الشَّالِدِّثِ إطار القواعد الحامية للسوق والمنظمة للتكسب والاسترباح

السوق موضع منفعة ومصلحة عامة، ولا غنى للناس عنه. والحاجة ماسة إلي بلورة القواعد التي تحرر السوق من القيود المصطنعة، والألاعيب المفتعلة، ووضع الضوابط التي تتيح العمل للقوى الحقيقية للسوق، المتمثلة في العرض والطلب. كما أنه من الضروري بلورة القواعد التي تنظم الكسب والاسترباح على وفق أحكام الشريعة الغراء.

وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين، الأول: عن حماية السوق. وسوف ينصب الحديث في هذا المبحث حول أربع قواعد، وهي:

- [١] لا يحتكر إلا خاطئ.
  - [٢] النجش حرام.
- [٣] التسعير يدور مع المصلحة وجوداً وعدماً.
  - [ ٤ ] دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض.

أما المبحث الثاني فسوف أتناول فيه القواعد الآتية:

- [1] أكل المال بالباطل حرام.
- [ ٢ ] من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به.
- [ ٣ ] من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له.
  - [ ٤ ] الأصل في الاسترباح الحرية.

مع ملاحظة أن التطبيق المعاصر على القواعد سيكون مع كل قاعدة، بخلاف النظام المتبع في الفصول الأخرى.

# المبحث الأول القواعد الحامية للسوق

#### القاعدة الأولى: لا يحتكر إلا خاطئ: (١)

هذه القاعدة الجليلة هي نص حديث النبي عَبَاللَهُ الذي خرجه مسلم من رواية معمر بن عبد الله رَخِيْنَ وقد ورد في هذا المعنى أحاديث أخرى يقوي بعضها بعضاً، من ذلك ما رواه الإمام أحمد والطبراني عن معقل بن يسار عن النبي عَبِلله أنه قال: "من دخل في شئ من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقاً على الله تعالى أن يُقعده بعظم من الناريوم القيامة"(٢).

وعن عمر بن الخطاب رَوْقَيْهُ أن النبي عَلَيْهُ قال: "من احتكر طعاماً أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه . . . "(") الحديث، وعنه أيضاً أن النبي عَلِيهُ قال: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" (١٠) .

وعنه رَخِوْقَتَ قال: سمعت رسول الله عَلِيَّة يقول: "من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجزام والإفلاس"(°)، وعن أبي هريرة رَخِوْقَتَ عن النبي عَلِيَّة أنه قال: "من احتكر حكرة يريد أن يغلى بها على المسلمين فهو خاطئ" (١).

<sup>(</sup>۱) صحيح: رواه مسلم ك المساقاة والمزارعة باب تحريم الاحتكار من الاقوات برقم ١٣٠ / ١٦٠ ج ع ص٢١، وأبى داود كتاب البيوع باب النهي عن الحكرة برقم ٣٤٤٧ ج ٣ ص٢٩٦ / رواه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في الاحتكار برقم ٢٢٦٧ ج٣ ص ٥٥٨ وقال حديث حسن صحيح، رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب الحكرة والجلب برقم ٢١٥٢ ج٢ص٢٦٦، والدا رقى كستاب البيوع باب النهي عن الاحتكار برقم ٢٠٤٣ ج٢ص٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٥ / ٢٧ والحاكم ٢ / ١٢ / ١٣ قال الحاكم ليس من شرط الكتاب ضعفه الألباني في غاية المرام برقم ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) أحمد ٢ / ٣٣ والحاكم ٢ / ١١ وابن أبي حاتم في العلل ١ / ٣٩٣ وابن أبي القيم في الحلية ٦ / ١٠١ قال الألباني ضعيف ٣٢٤ .

<sup>(3)</sup> رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب الحكرة والجلب برقم (3) والدا رقى (3) (4) والبيهقى (3) والبيهقى (3) ضعيف الألباني (4) بلوغ المرام.

<sup>(</sup> ٥ ) رواه أحمد في المسند، وابن ماجه ضعيف الجامع برقم ٥٣٥١ المشكاة ٢٨٩٥ الترغيب ٣ / ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) رواه احمد المسند، والحاكم ضعيف الجامع برقم ٥٣٥٠ والترغيب ٣ / ٢٨.

وجميع هذه الأحاديث \_خلاحديث معمر \_لم تخل من مقال، ولكنها بمجموعها يشد بعضها أزر بعض وتصلح للاستدلال على القاعدة مع حديث معمر الذي رواه مسلم. كما يستدل عليها بحديث "لا ضرر ولا ضرار" (١)، وهو قاعدة كبرى.

#### معنى القاعدة:

#### الاحتكار لغة ، (٢)

قال ابن سيده الاحتكار: جمع الطعام ونحوه مما يؤكل واحتباسه انتظار وقت الغلاء به.

والحكُرُ: ادخار الطعام للتربص به، وصاحبه محتكر ،والحَكُرُ: الظلم وإساءة المعاشرة. والحُكْر والحُكْرة: الجمع والإمساك، وقال ابن شميل (٣) إنه الحَكِر: أي لا يزال يحبس سلعته والسوق مادة حتى يبيع بالكثير. "والفرق بينه وبين الادخار الذي هو تخبئته لوقت الحاجة: أن الاحتكار لا يكون إلا فيما يضر بالناس حبسه، أما الادخار فيتحقق فيما يضر حبسه وفيما لا يضر حبسه "(٤).

أمًا الاحتكار في اصطلاح الفقهي : فقد اختلف العلماء فيه ما بين موسع ومضيق، ومطلق ومقيد .

#### وفيما يلي بعض التعريفات حسب ما ورد في كتب المذاهب:

[1] الاحتكار عند الأحناف هو: "اشتراء الطعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء"(°) وخالفهم أبو يوسف فلم يقصره على قوت الآدمي، وقال: "كل ما أضر بالعامة حبسه فهو احتكار"(١).

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۶۹ هامش ۱.

<sup>(</sup>٢) انظر لسان العرب ٣ / ٢٦٧، القاموس المحيط ٢ / ١٣، المصباح المنير ص٥٦.

<sup>(</sup>٣) النضر ابن شميل: النضر بن شميل الإمام الحافظ العلامة أبو الحسن المازني البصري اللغوي عالم أهل مرو، كان إماماً في العربية والحديث وهو أول من أظهر السُنَّة بمرو وخراسان، ألَف كتبًا كثيرة لم يسبق إليها وولي قضاء مرو، مات في آخر يوم من سنة ثلاث ومائتين، ودُفن في أول يوم من سنة أربع، رحمه الله تعالى . انظر: تذكرة الحافظ (١/ ٣١٤) .

<sup>(</sup>٤) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء لنزيه حماد ص ٣٣.

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ٦ / ٣٩٨ . (٦) تبيين الحقائق ٦ / ٢٧ .

- [ ٢ ] تعريف المالكية: "هو الادخار للبيع وطلب الربح بتقلب السوق"(١١) .
- [ ٣ ] تعريف الشافعية: "هو أن يبتاع في وقت الغلاء ويمسكه ليزداد ثمنه"( ٢ ).
- [ 4 ] تعريف الحنابلة: "أن يشتريه ـ أي القوت ـ للتجارة ويحبسه ليقل فىغلوا<sup>" (٣)</sup> .

ومن تأمل هذه التعريفات لاحظ أن بينها قدراً من التفاوت، فالبعض يقصر الاحتكار على القوت والبعض يدخل فيه كل ما أضر بالناس حبسه، وكل تعريف ذكر شرطاً سكت عنه الآخرون. فينبغى أولاً أن يُرجح بين ما اختلفوا فيه، ثم يجمع بين الشروط التي تفرقت في التعاريف، ثم ينفي من هذه الشروط ما ترجح عدم اشتراطه؛ ليستخلص التعريف الجامع المانع للاحتكار.

ومن أفضل التعاريف التي يتحقق فيها هذا الجمع وهذا الاستخلاص تعريف الأستاذ الدكتور فتحي الدريني، وهو أن: "الاحتكار هو حبس مال أو منفعة أو عمل، والامتناع عن بيعه وبذله حتى يغلو سعره غلاء فاحشاً غير معتاد، بسبب قلته وانعدام وجوده في مظانه مع شدة حاجة الناس أو الدولة أو الحيوان إليه"(١٠) ومعنى خاطئ: " أي آثم عاص، اسم فاعل من أخطأ يخطئ أي أثم.

فيكون معنى القاعدة: أن الاحتكار إثم ومعصية؛ فلا يقدم عليه إلا آثم عاص لله ورسوله.

#### حكم الاحتكار:

قال جمهور الأحناف(°) ،وكذلك بعض الشافعية(١) بأن الاحتكار مكروه، ومستند الأحناف في القول بكراهية الاحتكار وعدم حرمته أن النهي في الأحاديث إنما كان لأمر مجاور منفك، لا لذات الفعل، وما كان كذلك لا يفيد (٢) المهذب للشيرازي ١ / ٣٨٧ .

<sup>(</sup>١) المنتقى للباجي ٥ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٢ / ٣٥.

<sup>(</sup>٤) الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب ص٩٠، نقلاً عن بحث الدكتور/ ماجد أبو رضية " والاحتكار دراسة فقهية مقارنة ، انظر ص ٤٦٣ من كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة .

<sup>(</sup> ٥ ) الهداية ٩٢ /٤، وتبيين الحقائق ٦ / ٢٧، وحاشية ابن عابدين ٦ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٦) المهذب للشيرازي ١ / ٢٩٢ .

عندهم إلا الكراهة ، ويجاب على الأحناف بأنه لو سلمنا بهذا الأصل فإن المسألة موضوعها الضرر العام، وقد تضافرت الأدلة المقطوع بها على تحريم الضرر.

أما جمهور العلماء (١) فقد ذهبوا إلى تحريم الاحتكار وتأثيم فاعله، ووجوب اتخاذ الإجراءات الشرعية لرفع ضرره عن الناس.

وعمدة الجمهور في ذلك حديث معمر والأحاديث الأخرى، ففي حديث معمر تصريح بتأثيم المحتكر، وهذا يدل على حرمة الاحتكار، وفي الأحاديث الأخرى عبارات تفيد التحريم، مثل "كان حقاً على الله أن يقعده بعظم النار" و"المحتكر ملعون"، إلى غير ذلك من ألوان الوعيد على الفعل وهو في الأصول يفيد التحريم.

وقد اعترض على الجمهور بأن الأحاديث عدا حديث معمر على الجمهور بأن الأحاديث عدا حديث معمر. ويجاب على هذا الاعتراض بأنها تتقوى ببعضها البعض وبحديث معمر.

# و لا شك أن الراجح هو قول الجمهور؛ للآتي:

- [ ١ ] أن دلالة الأحاديث على التحريم واضحة.
- [٧] أن النصوص العامة الناهية عن الظلم يدخل فيها الاحتكار لأنه ظلم للعباد.
  - [ ٣ ] أن القول بالتحريم هو الموافق للقاعدة الكلية "لا ضرر ولا ضرار".
- [3] أن "الاحتكار فيه تضييق على الناس في أرزاقهم وأقواتهم وسبل معايشهم، وفيه ظلم لهم بمنعهم من الحصول على ما يحتاجونه دون متاعب ومصاعب وفيه استغلال بشع لظروف الإنسان، إضافة إلى أنه إهدار لحرية التجارة والصناعة، وإغلاق لأبواب العمل أمام كثير من الأفراد، وقتل روح المنافسة المشروعة المنضبطة التي تؤدي إلى الإتقان والتفوق في جميع المجالات ولما كانت مثل هذه الأفعال ستؤدى إلى إلحاق الضرر بالناس، ولما كان من الأصول المعتمدة في التشريع أن الحرمة تدور مع الضرر؛ فإن الاحتكار حرام لتوفر علة الضرر فيه "(٢).

<sup>( )</sup> انظو: التنبيه 1 / ٩٦، حاشية البجيرمي ٢ / ٢٥٥، نهاية الزين ١ / ٢٢٩ ، الإنصاف ٤ / ٣٣٨ ، المبدع ٤ / ٢٠٩ ، الفروع ٤ / ٣٨ .

<sup>(</sup> ٢ ) الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة د/ ماجد أبو رخية، كتاب بحوث فقهية ص ٤٧٤.

وَ مُوسِدُونِهُ الْقِوْلِيْلِ الْفَقِينَةِ عِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الل

[0] أن المشتري إذا امتنع عن بيع ما اشتراه للتجارة عند حاجة الناس إليه ، فقد منعهم حقهم، ومنع الحق عن المستحق ظلم وهو حرام "(١) ، لأن السوق الذي أعطاه الحق ليشتري ما يشاء للتجارة يعطى الجمهور الحق في الشراء منه عند حاجتهم، فإذا منعهم فقد استبد بالسوق وأخل بميزان العدل في الحقوق والواجبات.

#### شسروط الاحتكسار:

ذكر العلماء شروطاً لتحقق الاحتكار المحرم. واختلفوا فيها ما بين مكثر ومقل، وموسع ومضيق.

#### والذي يترجح أنه لا يصح من هذه الشروط إلا ثلاثة:

الأول: أن يكون الاحتكار فيما يضر بالناس حبسه . وأما ما لا يضر بالناس ولا بالدولة ولا بالبهائم حبسه فلا خلاف في عدم تحريم احتكاره.

الشاني: أن يكون الاحتكار في وقت الغلاء وحاجة الناس؛ إذ "ليس كل ظرف من الظروف يكون فيه حبس هذه الأشياء احتكاراً، وإنما يكون الاحتكار في ظرف الحاجة الذي يقع فيه الضرر، فإذا لم يوجد مثل هذا الظرف كان الادخار احتباساً مباحاً؛ لأنه تصرف في حق الملكية بما لا يضر بالآخرين، بل قد يكون واجباً إذا كان اختزاناً احتياطياً "(٢) .

الثالث: أن يكون الشراء للتجارة لا للبيت وأن يكون أكثر من مقدار حاجته وحاجة بيته لل رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رَضِيْكُنُهُ: أن النبي عَلِيُّهُ" كان يبيع نخيل بنى النضير ويحبس لأهله قوت سنتهم"(٢) ، قال الباجي في المنتقى: " ويتعلق المنع بمن يشتري في وقت الغلاء أكثر من مقدار قوته"(١٠) .

هذه هي الشروط الثلاثة التي إن توافرت كان الاحتكار محرماً، وإذا لم تتوافر

<sup>(</sup>١) بدائع الصنائع ٥ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الاحتكار: دراسة فقهية مقارنة ص ٤٦٤ من كتاب بحوث فقهية بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٣) صحيح البخاري ٥٠٤٢ .

<sup>(</sup>٤) المنتقى ٥ / ١٦ .

لا يكون الحبس والادخار احتكاراً محرماً.

وقد اشترط بعض العلماء شروطاً أخرى، لا أراها صحيحة؛ لأنها لا تمنع وقوع الضرر الذي من أجله حرم الاحتكار.

من هذه الشروط أن يكون المحتكر قد اشترى السلعة المحتكرة من سوق البلدة، أما إذا جلب أو أنتج بنفسه ثم حبس فلا يعد احتكاراً؛ لأنه بإمكانه ألا يجلب وبإمكانه ألا ينتج ، وهذا الشرط ضعيف والتعليل أضعف منه ؛ لأن "التفريق بين كون الشيء المحتكر من إنتاج المحتكر أو مشترياً من السوق أو مستورداً مجلوباً من الخارج تفريق لا يستند إلى دليل مقنع"(١) ، وحديث: "الجالب مرزوق "حديث ضعيف إن صلح أن يعضد الأحاديث الأخرى في الدلالة على تحريم الاحتكار فإنه لا يصلح أن يكون دليلاً على المعنى الذي انفرد به وهو التفريق بين احتكار المشتري من السوق واحتكار المجلوب، هذا إن صح تأويله على هذا المعنى، وأحسبه تأويل لا يصح؛ لأن الجالب المرزوق هو الذي يجلب ويبيع لا الذي يجلب ويحتكر، وإنما مدح لإغراقه السوق بما يحتاجه الناس.

وكونه يملك ألا يجلب وألا ينتج لا يعطيه الحق في الاحتكار إن جلب أو أنتج؛ لأنه إن امتن على السوق بجلبه أو إنتاجه فإن للسوق عليه منة أكبر حيث يوجد له فرص تسويق ما جلبه أو أنتجه. فيجب عليه ألا يقابل إحسان السوق إليه بالاستبداد والتحكم في مصيره.

كما اشترط بعض العلماء أن يكون المحتكر قوتاً للآدميين أو البهائم.

وبالجملة كانت مذاهب العلماء في السلع التي يجري فيها الاحتكار كالآتي: المذهب الأول: أن الاحتكار لا يكون إلا في أقوات الناس خاصة، وهو مذهب الشافعية وجمهور الحنابلة.

المنهب الثاني: أن الاحتكار لا يكون إلا في قوت الإنسان أو البهائم، وهو مذهب أبى حنيفة ومحمد بن الحسن والهادوية.

<sup>(</sup>١) الاحتكار دراسة فقهية مقارنة، ص ٤٧٨ من كتاب بحوث فقهية.

المذهب الثالث: أن الاحتكار يجري في كل ما أضر بالناس حبسه، وهو مذهب أبى يوسف والمالكية وبعض الحنابلة والظاهرية.

والذين حصروا الاحتكار في أقوات الناس استندوا إلى الأحاديث التي ذكر فيها لفظ الطعام، وليس لهم فيها مستند؛ تسببين:

الأول: أن هذه الأحاديث ضعيفة، فلا تقوى على الاستدلال بها فيما اختصت به، ولكنها تقوي غيرها من الأحاديث وتتقوى بها في الدلالة على المعنى المشترك بين جميع الأحاديث الواردة في الباب وهو حرمة الاحتكار.

الثاني: على فرض نهوضها للاستدلال من جهة النص نفسه فإنها لا تنهض من جهة المعنى ؛ لأن الأحاديث الواردة في منع الاحتكار "وردت مطلقة، ومقيدة بالطعام، وما كان من الأحاديث على هذا الأسلوب فإنه عند الجمهور لا يقيد فيه المطلق بالمقيد لعدم التعارض، بل يبقى المطلق على إطلاقه"(١).

#### يقول الإمام الشوكاني -رحمه الله - ":

وظاهر أحاديث الباب أن الاحتكار محرم من غير فرق بين قوت الآدمي والدواب وبين غيره، والتصريح بلفظ الطعام في بعض الروايات لا يصلح لتقييد بقية الروايات المطلقة، بل هو من التنصيص على فرد من الأفراد التي يطلق عليها المطلق؛ وذلك لأن نفي الحكم عن غير الطعام إنما هو لمفهوم اللقب، وهو غير معمول به عند الجمهور، وما كان كذلك لا يصلح للتقييد على ما تقرر في الأصول" (٢).

#### ثم قال بعد ذلك،

"والحاصل أن العلة إن كانت هي الإضرار بالمسلمين لم يحرم الاحتكار إلا على وجه يضر بهم ويستوي في ذلك القوت وغيره لأنهم يتضررون بالجميع"(٣).

فالراجع \_ إِذاً \_ هو مذهب من قال بجريان الاحتكار في كل ما أضر بالمسلمين حبسه، ولا يصح أن يقال "إن الضرر في الأعم الأغلب إنما يلحق العامة بحبس القوت والعلف، فلا يتحقق الاحتكار إلا به "(٤)، ولا أن يقال: "غير الأقوات لا

<sup>(</sup>٢) نيل الأوطار ٥ / ٢٢١ .

ر ؛ ، بدائع الصنائع ٥ / ١٩٣ .

<sup>( &#</sup>x27; ) سبل السلام ٣ / ٣٣ .

ر ٣ ) السابق ٥ / ٢٢٢ .

تعم الحاجة إليها وبالتالي فلا ضرر من احتكارها"(١) ، لأن الضرر الملجئ والحاجة الملجئة قد يقعان بحبس غير القوت والعلف، فإن هناك من غير الأقوات ما تعم الحاجة إليه ، بل قد تكون الحاجة إليه أشد من الأقوات، فما القول في احتكار السلاح وقت الجهاد والامتناع عن بيعه والتحكم في سعره، وفي ذلك من الخطر ما يلحق بالأنفس والأموال والأوطان، وما القول في احتكار العقاقير والأدوية استغلالاً لحاجة المرضى، وقد يكون حاجة هؤلاء إلى الدواء أمس وأشد من حاجتهم إلى الطعام "(٢).

كما قيد البعض مدة الاحتكار بأربعين يوماً فأكثر للحديث، والراجع أن الاحتكار احتكار طالت المدة أم قصرت مادام الضرر قد وقع على الناس به. والحديث \_ إن صح \_ لا يفيد هذا التقييد وإنما يفيد وعيداً زائداً لمن بلغ بالاحتكار للطعام أربعين يوماً، تماماً كما يفيده حديث النبي عَيَّكُ ": أن تزني بحليلة جارك "، فإنه لا يقصر حرمة الزنى على حليلة الجار، وإنما يضخم منها ويجعلها أفظع ألوان الزنى.

## وسائل منع الاحتكار وحماية السوق من المحتكرين:

هناك وسائل كثيرة للحد من ظاهرة الاحتكار بعض هذه الوسائل تعتبر من مهام الدولة، وبعضها يناط بالجماهير، وبعضها تشترك فيه الدولة مع رعاياها.

#### من أهم هذه الوسائل ما يلي:

[1] البيع على المحتكر؛ وهذا التصرف يكون من جهة الدولة، فعندما يقع الضرر بالعامة بسبب الاحتكار فإنه "يجب على ولي الأمر التدخل سياسة لرعاية المصلحة العامة للمسلمين، وحماية لهم من الاستغلال والجشع "(٣) ويكون التصرف عندئذ بأن "يأمره القاضي ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله، فإن لم

ر بى المغنى ٦ / ٣١٧ .

رُ ٧) أحكام الاحتكار د/ محمد حلمي السيد عيسى بحث بمجلة كلية الشرعية والقانون بالأزهر الشريف، ص ٢٣٦ من الجلة ، عدد ١٨ لسنة ١٩٩٩ م.

٣ ) السابق ص ٤٤٨ من مجلة كلية الشريعة والقانون.

يبع بل خالف أمر القاضي عذره بما يراه رادعاً له، وباع القاضي عليه طعامه وفاقاً (١)، وهكذا في غير الطعام. وهذا واجب ولي الأمر أو من ينوب عنه، يقول الإمام ابن القيم: "ولهذا كان لولي الأمر أن يكره المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل، وعند ضرورة الناس إليه "(٢).

[7] المقاطعة الاقتصادية من قبل الجماهير لكل محتكر: لزجره وردع أمثاله، ولإشعار كل جشع يريد أن يستبد بالسوق لأن الجماهير هم حماته الذين يدفعون عنه مكر كل طامع وكيد كل مستبد. يقول الإمام ابن تيمية: "أما منع الغنى عن الاشتراء منه فينبغي ألا يشترى منه، فإنه ظالم يمنع غيره، ولو لم يكن في ماله شبهة، فمجانبته وهجره أولى بقدر الإمكان "(٦).

[٣] اتخاذ التدابيرالتي تحمي السوق من الاحتكار؛ وسائر الوسائل المفتعلة التي تضر بالسوق وتخل بميزان القوى في عالم التجارة مثل التسعير عند الحاجة إليه، ومثل قيام الدولة بتوفير احتياطي للسلع الهامة، وتدخل الدولة أو الأفراد الأثرياء في إغراق السوق بما يحتكره التجار عن طريق جلبه من الخارج أو جلب بدائل له.

#### التطبيق المعاصر على القاعدة:

إن من أخطر ما تعانيه البشرية وتشقى به في الحياة الاقتصادية المعاصرة الاحتكار، الذي أصبح يمارس بوسائل عصرية متطورة، ويمتد ليشمل كل ما يحتاجه البشر. ويستخدم في كثير من الأحيان للضغط على دول وأمم لإذلالها واستعبادها واستنزاف ثرواتها وابتزاز خيراتها.

لقد أضحى الاحتكار صورة من صور الاستعمار الحديث، وسبباً أصيلاً في تفشي الفقر والمرض والتخلف في الدول النامية ، ومظهراً من مظاهر استبداد الرأسمالية الليبرالية وابتلاعها لمقررات البشر.

<sup>.</sup>  $^{-1}$  الدر المختار مع حاشية ابن عابدين  $^{-1}$  الدر المختار مع

<sup>(</sup>٢) الطرق الحكمية ص ٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٢٤٠.

ولقد كان للنظم الاقتصادية العلمانية الرأسمالية بالغ الأثر في نمو هذه الظاهرة واستفحالها، وذلك برعايتها للملكية الفردية وحمايتها للحرية الاقتصادية رعاية وحماية فوق حد الوسطية والاعتدال مما أدى إلى وقوع السوق في أسر الرأسمالية، وخضوعه لأهوائها وأطماعها.

#### ومن أبرز صور الاحتكار ما يمارسه كبار المضاربين،

" من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل"(١) ومن أساليبهم الملتوية التي يغرقون بها الناس في الخسائر الفادحة أنهم يعمدون إلى "طرح مجموعة من الأوراق المالية من أسهم وسندات قروض، فيهبط سعرها بكثرة العرض فيسارع صغار حملة هذه الأوراق إلى بيعها بسعر أقل خشية هبوط سعرها أكثر من ذلك فيعود الكبار إلى شراء هذه الأوراق بالسعر الأقل بغية رفع سعرها بكثرة الطلب، وينتهي الأمر بتحقق المكاسب للكبار وإلحاق خسائر فادحة بالكثرة الغالبة"(١).

صحيح أن العامة لا يتضررون مباشرة بهذا اللون من الاحتكار، ولكن الضرر هنا يقع على السوق الذي إن اختلت موازينه تضرر به العامة والخاصة، والحكمة من النهي عن الاحتكار لم تنحصر في رفع الضرر المباشر عن العامة، وإنما تتسع لتشمل حماية السوق والمحافظة على القوى الحقيقية له التي تتمثل في العرض والطلب، والحد من تسلط التجار وكبح جماح الرأسمالية، من أجل الحفاظ على التوازن الاقتصادى.

"وهناك صورة بشعة من الاحتكار تمارسها بعض الدول للتخلص من فائض إنتاجها عن طريق إتلافه أو رميه في البحر كما تفعل أمريكا في مادة القمح وكما تفعل البرازيل في القهوة، رغبة في إبقاء السعر مرتفعاً، ذلك أن بقاء الفائض يؤدى إلى رخص الأسعار وهو الأمر الذي لا يراد من وجهة النظر الاحتكارية.

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص٢٣١ .

ومع الأسف فإن هذا الأسلوب قد وصل إلى بلادنا واستورد كما تستورد القيم الهابطة، حيث أصبحنا نرى بعض المؤسسات والشركات تعمل إلى إتلاف فائض إنتاجها للحيلولة دون هبوط الأسعار "(١).

ومن الأساليب الاحتكارية: "حجز وإخفاء بعض السلع رغبة في تصريف سلع أخرى... حيث تفتعل الأزمات، ثم تختفي الأصناف ذات الطلب الأكثر من السوق، ولا يبقى فيه غير النوع غير المرغوب، الأمر الذي يؤدي إلى إجبار المواطن على شرائه" (٢).

ومن المؤسف أن الأنظمة في البلاد الإسلامية بدلاً من أن تحارب الاحتكار تقوم بحماية الاحتكار واحتضان المحتكرين، يقول جلال دويدار في جريدة الأخبار اليومية: "هذه الظاهرة غير الطبيعية تظهر بشكل مثير للدهشة هذه الأيام في حديد التسليح الذي يعد من العناصر الأساسية لعمليات البناء والتعمير، وأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر... أمام هذه الكارثة، وبدلا من تدخل الدولة، وإمعاناً في دعمها لعملية الاحتكار تم وضع القيود على الاستيراد لضمان السيطرة الكاملة على السوق، من هذا المنطلق فوجئ المستهلكون لحديد التسليح بقرار زيادة تعريفة الجمارك، وفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لدعم ومساندة هؤلاء المحتكرين" (").

إن من أكبر الواجبات الملقاة على عاتق الدولة حماية العامة من استبداد الخاصة، والأخذ على يد كل من تسول له نفسه العبث بمصالح الجماهير إرضاءً لأطماعه الشخصية، وعليه فلا يصح منها أن توفر المناخ لتحالفات يقوم بها المنتجون لسلعة معينة أو القائمون بمهنة معينة لا يستغني عنها الناس، بل يجب عليها أن تتدخل لفض مثل هذه التحالفات وتقويض مثل هذه التجمعات، لأن اجتماع أصحاب المهنة الواحدة أو المنتجون لسلعة معينة يفضي إلى الاحتكار

<sup>(</sup>١) الاحتكار للدكتور أبو رخية كتاب بحوث فقهية ص ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٤٨٥.

<sup>(</sup>٣) جريدة الأخبار بتاريخ ٥ / ١ / ٢٠٠٤م بعنوان: الاحتكار- لجلال دويدار.

والتحكم في سوقها؛ لأن وحدة الجهة المنتجة يقطع المنافسة التي تحرك السوق في صالح الجماهير.

هذه بعض الصور التي تدخل في الاحتكار بمعناه الخاص، وهناك صور أخرى غاية في البشاعة، لا تدخل في هذا المعنى الخاص للاحتكار، وإن كانت تدخل في الاحتكار بمعناه العام وهو التحكم في السوق بكل وسيلة تخل بعمل قوى العرض والطلب، وهذه الوسائل سنتحدث عنها تحت قاعدة " دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

#### القاعدة الثانية: النجش حرام:

أورد هذه القاعدة فضيلة الدكتور محمد بكر إسماعيل بلفظ "الناجش آكل ربا خائن ملعون" (١) . ربا" (١) استناداً إلى حديث النبي عَلِينَ :" الناجش آكل ربا خائن ملعون" (١) .

كما أورد الإمام الزركشي قاعدة بلفظ "التدليس حرام"(") وقال: "ومن ثم حرم النجش والتصرية، وأن يبيع عيناً بها عيب ولا يبنيه"(١) وهي أعم من قاعدة "النجش حرام"؛ لأنها تشمل النجش وغيره من ألوان التدليس.

ولكنني آثرت أن أورد القاعدة بلفظ "النجش حرام"؛ لأنه مفاد حديث ابن عمر - ولكنني آثرت أن أورد القاعدة بلفظ "النجش"(") ، وحديث أبي هريرة والله عَلَيْكَ عن النجش" (") ، وحديث أبي هريرة والله عَلِيَّة أن يبيع حاضر لباد ، ولا تناجشوا . . . "(١) الحديث، ولانها أوسع دلالة على الأحكام .

ومعنى النجش "أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليغتر بها المشترى "(٧) وقد فسر أيضاً باعم من ذلك "وهو المكر والخداع والاحتيال للأذي "(^) وأصل

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٤٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني وضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم ٩٧٩ه، ورواه البخاري تعليقاً ك البيع باب النجش.

<sup>(</sup>٣) المنثور للزركشي ١ / ٢٦٧ .

<sup>(</sup> د ) رواه البخاري ك البيوع باب النجش برقم ٢١٤٢ ج٤ ص ٥٠٦، ورواه مسلم ك البيوع باب تحريم النجش والتصرية برقم ١٣/ ١٥١٦ ج٤ ص ١٢٥ .

رتى متفق عليه، البخاري (٢١٤٠) مسلم (١٤١٣). (٧) الكافي ٢ / ١٦.

<sup>(</sup>٨) فيض القدير ٦ / ٤١٩ .

النجش في اللغة من الإثارة، يقال: نجشت الصيد أي أثرته، "فكأن الناجش يثير كثرة الثمن بنجشه"(١) ويهيج السعر المستقر بخداعه ومكره.

وحكم النجش : أنه حرام بالإجماع قال في فيض القدير "وحرم إجماعاً على العالم بالنهي وإن لم يواطئ البائع؛ لأنه خداع وغش (٢)، ونقل الشوكاني عن ابن بطال (٣) قوله: "أجمع العلماء على أن الناجش عاص بفعله (٤)، ودلالة الأحاديث على التحريم واضحة.

والتحريم هنا مطلق، ولا المتفات إلى قول من قيد التحريم، قال الشوكاني: "وقيد ابن عبد البر وابن حرم وابن العربي التحريم بأن تكون الزيادة المذكررة فوق ثمن المثل، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين، وهو تقييد للنص بغير متقض للتقييد "(°).

وقد اختلف العلماء - بعد اتفاقهم على التحريم - هل النهي هنا يقتضي الفساد أم لا. فقال طائفة من أهل الحديث بأن النهي يقتضي الفساد، وبه قال مالك في رواية عنه، وكذلك أهل الظاهر. وقال الخنابلة - في المشهور عندهم - بالفساد إذا كان بمواطئة البائع. وقال المالكية في المشهور من مذهبهم بثبوت الخيار، وهو وجه عند الشافعية، وقال الحنفية والهادوية، وكذلك الشافعية في الأصح من مذهبهم بأن البيع صحيح مع الإثم.

#### التطبيق المعاصر على القاعدة:

كان النجش فيما مضى يتخذ صوراً بسيطة كبساطة الحياة آنذاك، وهو كذلك الآن في الأسواق الصغيرة والمجتمعات الريفية البريطة، فكان التاجر من هؤلاء يدخل السوق فيطوف فيه مساوماً على سلعة معينة بأسعار مرتفعة ثم لا يتعدى الأمر حد المساومة، وربما اتفق مع جبهة من التجار على هذا، فيرتفع السعر ويغرق في الخسارة بسببه صغار التجار، أو طائفة من خصوم هؤلاء الناجشين.

<sup>(</sup>١) المرجع السابق. (٢) السابق.

 <sup>(</sup>٣) ابن بطال : شارح صحيح المخاري ، العلامة أبو الحسن علي بن خلف بن نطال ، توفي في بنو سنة تسع وأربعين وأربع مائة . سير أعلام ( ١٨ / ٤٧) .

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٥ / ١٦٦ . (٥) السابق ٥ / ١٦٦ .

أما في العصر الحاضر، ومع تعقد المعاملات وتشابكها فقد تعقدت وسائل وأساليب النجش، وأخذت صوراً كالمعادلات الرياضية المطولة. وانتشرت بشكل كبير في البورصة وأسواق المزاد، وغيرهما من مجالات التجارة وعالم الأسواق.

#### ومن هذه الصور المعاصرة:

[۱] النجش في بيع المزاد ، انتشر بيع المزاد في الحياة الاقتصادية المعاصرة انتشاراً واسعاً، فصار يشمل مزاد السيارات و مزاد الأراضي، ومزاد المستعملات، ومزاد التحف والسلع الثمينة وغيرها (۱) ، كما "انتشرت في أسواق المزاد مخالفات لها آثارها السلبية على العقود الشرعية، وعلى البركة التي جعلها الله في مال المسلم الملتزم حدود الله في بيعه وشرائه "(۲) ، وكان من أهم وأخطر هذه المخالفات النجش (۳) . فقد يدخل المزاد من لا يريد الشراء، وإنما دخل بتواطؤ مع البائع الذي يبيع لمن يزيد، ويظل يزيد في ثمن السعة المعروضة للبيع حتى يتضاعف ثمنها على من يريد شراءها . فهذا النجش لا شك في حرمته، والاختلاف في بطلان العقد بسببه لن يضر كثيراً؛ لأن التواطؤ موجود والغبن الفاحش موجود، ولا أحسب اجتماع النجش والتواطؤ والغبن الفاحش إلا مبطلاً للعقد، وعلى الأقل يعطي المشتري حق الخيار.

[ ٢ ] النجش في البورصة: وهذا اللون من النجش لعبة الكبار من المضاربين والسماسرة الذين يتمالئون ويتواطئون على إغراق صغار التجار في الخسائر الفادحة، ومن أفلت من صغار التجار والمضاربين من الموت وصار في صف الكبار صنع مثلهم، حتى تحولت البورصة إلى غابة يأكل فيها القوي الضعيف، وما حدث هذا إلا بسبب غياب سلطان الشريعة وعدم قيام الأمة الإسلامية بأمانة مد سلطان الإسلام على البلاد والعباد.

# [٣] ومن صورالنجش؛ في الحياة التجارية المعاصرة تلك الإعلانات

ر ١ ) انظر (بيع المزاد) للدكتور عبد الله بن محمد المطلق مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ص٤٤-٥٠.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ١١٥.

<sup>(</sup>٣) انظر السابق ص ١١٦-١٢٠ .

التجارية التي تلاحق الناس على شاشات التليفزيون وصفحات المجلات والصحف وغير ذلك تبالغ في إطراء ومدح السلع والمنتجات والمصنوعات والمعروضات، وتلح على الناس في ذلك إلحاحاً يؤثر في أعصابهم وعقولهم وميولهم بشكل غير مباشر، مما يضطر المنافس لأن ينفق مثلهم على هذه الإعلانات وإلا خرج من السوق صفر اليدين.

يجب أن تكون هناك مراقبة على الإعلانات تماماً كالرقابة على الأفلام والمسلسلات، ولكن لا تقتصر على متابعة الجانب الخُلقي فقط، وإنما تتابع قبل ذلك مدى المصداقية في وصف المعروض.

كما يجب أن تقنن هذه الإعلانات، وألا يفسح المجال \_ تحت ضغط الإغراء المادي \_ للتكرار الضاغط على الاختيار، والإلحاح المبتز للإيرادات.

#### القاعدة الثالثة:

إذا لم تقم مصلحة الناس إلا بالتسعير سعر الإمام عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يجزأن يسعر:

هذه القاعدة ذكرها الإمام ابن القيم في الطرق الحكمية حيث قال "جماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر عليهم تسعير عدل لا وكُس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل" (١).

#### وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى:

"وإذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري إذ ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى التسعير، وأما إذا كانت حاجة الناس لا تندفع إلا بالتسعير العادل سعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط" (٢).

فكلام الإمامين الجليلين يفيد أن التسعير يناط بالمصلحة العامة وإقامة العدل ومنع الظلم، وأن على الإمام أن يختار ما يراه في مصلحة السوق.

ر من الصرف الحكمية ص٣٨٣-٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) محموع الفتاوي ٢٨ / ٢٠٥

#### معنى التسعير:

التسعير في اللغة: (١) تقدير السعر، والسعر هو الذي يقوم عليه الثمن، يقال سعرت الشيء تسعيراً: أي حصلت له سعراً معلوماً ينتهي إليه، وفي الحديث "إن الله هو المسعر" أي: الذي يرخص الأشياء ويغليها، وسَعْر النار أوقدها، والسُعُر: الجنون، والأسعر: الشاحب القليل اللحم.

وأما المعنى الاصطلاحي للتسعير فهو "أن يقوم ولي الأمر بتحديد أسعار الحاجيات سواء كانت أعياناً أو منافع، وإجبار أربابها على بيعها بالسعر المحدد".

#### حكم التسعير:

# أولاً: حكم التسعير في الأحوال العادية:

[١] اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية (٢) ، والمالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) ، على عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي يستقر فيها السوق، ولا يظهر فيه ظلم التجار، ولا الغلاء المفتعل في الأسعار.

ونقل عن سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد: القول بجواز التسعير مطلقاً حتى في الأحوال العادية، والعلة عندهم أن مصلحة الناس في التسعير الذي يمنع الغلاء ويدفع البلاء .

# والذي لاشك فيه أن قول جمهور العلماء هو الصواب للأدلة الآتية،

عن أنس رَخِيْكَ قال "غلا السعر في المدنية، على عهد رسول الله عَلَيْ ، فقال الناس: يا رسول الله : " إن الله هو الناس: يا رسول الله : علا السعر فسعر لنا، فقال رسول الله عَلَيْ : " إن الله هو المسعر ، القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد

١١) انظر لساب العرب، ٢٦٦-٢٦٦، الفاموس المحيط ٢ / ٤٩-٥٠، مختار الصحاح ص١٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) تحفة المارك ١ / ٢٣٥ حاشبة الن عابدين ٦ / ٣٩٩ الهداية ؛ / ٣٩ .

رس الكافي لابن عبد البر ١ / ٣٦٠، الاستذكار ٦ / ٤١٢ .

رُ عَيْ إِعَانَةَ الْطَالِمِينَ ٣ / ٢٥ المُهَذَبِ ١ / ٢٩٥ حاشية النجيرمي ٢ / ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٥) الروض المربع٢ / ٥٧ المغني ٤ / ١٥١ الإنصاف.

منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال"(١).

فهذا الحديث يبين أولاً أن التسعير من حيث الأصل لا يكون بالقرارات، وإنما هو بيد الله تعالى الذي يقبض ويبسط، "فإذا قبض وقل الرزق عن حاجة الخلق، أي قل العرض عن الطلب ارتفع السعر، وإذا بسط الرزق فزاد عن حاجة الخلق، أي زاد العرض عن الطلب انخفض السعر "(٢)، وأما دليل التحريم فهو قول النبي عَلَي "وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني عظلمة " فهذا يدل على أن التسعير في الأوقات العادية ظلم، والظلم حرام.

[٢] وعن أبي هريرة رَخِرَاتُكُ أن رجلاً جاء فقال: يا رسول الله سَعر، فقال: "بل أدعو" ثم جاءه رجل فقال يا رسول الله سعر، فقال: "بل الله يخفض ويرفع، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد عندي مظلمة" (٣)، ففي هذا الحديث بيَّن النبي عَرِّلُهُ أن علاج الغلاء الذي لا يكون مفتعلاً بألاعيب التجار ليس في التسعير، وإنما هو غلاء طبيعي ناتج عن قبض الله تعالى، فيكون علاجه الدعاء (٤).

[ ٣ ] قول الله تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِنكُمْ ﴾ [ النساء ٢٩ ]. والتسعير على التجار يعدم الرضا في البيع.

[ ٤ ] أن التسعير فيه ظلم للتجار، وقد نهي الله تعالى عن الظلم في كثير من أي القرآن الكريم.

[0] أن "الأصل في الشريعة الإسلامية هو حرية التعامل بين الناس، ما داموا واقفين عند حدود الله ، فلا ظلم ولا غش ولا احتكار ولا تلاعب في الأسعار،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود كتاب البيوع باب في التسعير برقم ٢٤٥١ج٣ ص ١٤٩٨ رواه الترمذي ك البيوع باب ما جاء في التسعير رقم ١٣١٤ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح .رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب من كره أن يسعر برقم ٢٢٠٠ج٢ ص٢٨٣، وأحمد في مسنده ٣٨٣٠، والبيهقي في الكبرى ١٠٩٢٧ والترمذي في مشكاة المصابيح ٢٨٩٤.

ر ٢ ) فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر د على أحمد السالوس ص٨٢ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه أبو داود ك البيوع باب في التسعير برقم ٣٤٥٠ ج٣ ص١٤٩٧ ، أخرجه أحمد في مسنده ٢ / ٣٤٧ برقم ٨٤٢٩ والبيهقى في سنته ٦ / ٢٩٧ كلاهما من طريق سليمان به، والهيثم في المجمع ٤ / ٩٩ وقال رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح والثوكاني في نيل الأوتار ٥ / ٢٤٧ وقال الحافظ في الفتح: إسناده حسن.

ر ٤ ) فقه البيع والاستيثاق ص ٨٣ بتصرف.

ولا شك أن هذه الحرية تعد عاملاً قوياً في زيادة الفاعلية الاقتصادية، وتوافر أنواع المتاع، والتسعير دون حاجة الناس إليه عمل يخالف الأصول التي بنى عليها التعامل، ويقيد الحرية، ويؤدي إلى اختفاء السلع؛ الأمر الذي يعود على الأمة بالغلاء والبلاء"(١).

[7] أن "التسعير سبب الغلاء؛ لأن الجلابين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعهم فيه بغير ما يريدون، ومن عنده البضاعة يكتمها ويمتنع من بيعها، ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلاً، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلو الأسعار وتحصل الأضرار"(٢).

# ثانياً: حكم التسعير في حال الغلاء وفساد السوق والاحتكار وتلاعب التجار:

ذهب كثير من العلماء (") إلى القول بمنع التسعير حتى لو غلا السعر وفسد السوق، وبه قال الشوكاني في نيل الأوطار. وعمدتهم في ذلك عموم الأدلة الناهية عن التسعير وأن ظاهر حديث أنس "أنه لا فرق بين حالة الغلاء وحالة الرخص"(أ)، كما أن النبي عَلَيْكُمُ امتنع عن التسعير برغم أن الناس قالوا له "غلا السعر".

وذهب الحنفية (°) وبعض المالكية (٦) وابن تيمية وابن القيم من الحنابلة إلى جواز التسعير في وقت الغلاء واستدلوا على ذلك بما روى في الصحيحين والموطأ من قول رسول الله عَيَّاتُهُ "من أعتق شركا له في عبد ـ وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد ـ قوم عليه قيمة عدل لا وكس ولا شطط، فأعطى الشركاء حصصهم وعتق عليه العبد" (٧) .

<sup>(</sup>١) "حكم التسعير في الإسلام" بحث للدكتور ماجد أبو رخية عن كتاب بحوت فقهيه في قضايا اقتصادية معاصرة ص٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤ / ١٥٢. (٣) انظر: مثلاً: مغنى المحتاج ٢ / ٣٨، إعانة الطالبين ٣ / ٢٢٥.

<sup>(</sup>٤) نيل الأوطار ٥ / ٢٢٠ . (٥) حاشية ابن عابدين ٦ / ٤٠٠، تحفة الملوك ١ / ٣٣٥ .

<sup>(</sup>٦) التاج والإكليل ٤ / ٣٨٠، القوانين الفقهية ١ / ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) رواه البخاري ك العتق باب إذا أعتق عبد بين اثنين برقم ٢٥٢٢ ج ٥ ص ٢٧٣، مسلم ك العتق ، باب من أعتق سركا له في عبد برقم ١٠٠١ ج ٤ ص ١٠٥٠ .

ووجه الدلالة في الحديث أن النبي عَلَيْكُ قوَّم نصيبه بالثمن المحدد، وهذا هو عين التسعير الذي يكون عند الحاجة إليه "فإذا كان الشارع يوجب إخراج الشئ عن ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة تكميل العتق، ولم يمكن المالك من المطالبة بالزيادة على القيمة، فكيف إذا كانت حاجة الناس إلى التملك أعظم" (١).

## وهذا المذهب هو الأولي بالاعتبار والقبول؛ للآتي:

[1] أن استدلال الفريق الأول بأن النبي عَلِي المتنع عن التسعير برغم أن الناس أخبروه بأن السعر قد غلا استدلال ضعيف؛ لأن غلاء السعر على عهد رسول الله على أخبروه بأن السعر قد غلا استدلال ضعيف؛ لأن غلاء السعر على عهد رسول الله على ألم يكن بسبب التجار، ولم تكن الشكوى بسببهم، فإنهم كانوا جميعاً من الصحابة الكرام خير أمة أخرجت للناس، ولذلك بين النبي عَلِي أن الله تعالى هو المسعر القابض الباسط" (٢)، وهذا يدل على أن الغلاء كان من نوع الغلاء الطبيعي الذي لا دخل لتلاعب التجار فيه، ومثل هذا الغلاء لا يستدعي تدخل الإمام بالتسعير، أما الغلاء الذي يستدعي التسعير فهو الذي يكون بسبب جشع التجار واحتكارهم وتحكمهم في السوق.

[ ٢ ] أن القول بجواز التسعير في هذه الحالة "يوافق روح الشريعة التي تقوم أصلاً على مراعاة الصالح العام، وقد قيل: أينما وُجِدَت المصلحة فثمَّ شرع الله، وإذا كانت المصلحة الفردية قد روعيت في كثير من الأحاديث والوقائع، فإن مراعاة المصلحة العامة تكون من باب أولى" (٣).

أن "السوق موضع عصمة ومنفعة للمسلمين، فلا ينبغي للوالي أن يترك أهل الأسواق وما أرادوا من أنفسهم إذا كان في ذلك فساد لغيرهم (2).

ونخلص من هذا العرض إلى أن الأصل في التسعير أنه بيد الله تعالى وأن الله هو المسعر القابض الباسط الخافض الرافع، وأن التدخل بالتسعير في الأحوال العادية ظلم لا يجوز ارتكابه وجرم لا يحل اقترافه، أما في الأحوال غير العادية التي

<sup>(</sup>١) فقه البيع والاستيناق ص ٨٢ . (٢) السابق ص ٨٦ .

<sup>(</sup>٣) حكم التسعير في الإسلام، له بحوت فقهية ص ٣٧٨.

<sup>( : )</sup> الاستذكار لابن عبد البرط دار الكتب العلمية ٦ / ٤١٣ .

تتعطل فيها قوى السوق الحقيقية أو تتعرقل، بسبب تلاعب التجار وتحكمهم بالاحتكار والغش والغبن الفاحش وغير ذلك فإنه عندئذ يجوز للإمام \_استثناء من الأصل \_أن يتدخل لحماية السوق، وإقامة العدل ودفع الظلم، وإعطاء الفرصة لقوى العرض والطلب أن تعمل، وذلك بأن يسعر على الناس تسعير عدل لا وكس ولا شطط بل قد يجب هذا التدخل، وذلك إذا لم يندفع ظلم التجار وغلاء الأسعار إلا بتدخله؛ لأن الإمام نائب عن الأمة في رعاية مصالحها الأخروية والدنيوية، وتصرفه عليها منوط بالمصلحة.

#### فالتسعير بذلك تنتابه أحكام ثلاثة:

التحريم والوجوب والجواز، "فلولي الأمر \_ إذا رأي مع أهل الخبرة والمشورة في غير حالتي المنع والوجوب \_ أن المصلحة في التسعير جاز له أن يسعر، وفي حالة المنع لا يجوز له أن يسعر، وفي حالة الوجوب لا يجوز له أن يمتنع عن التسعير" (١).

وجماع الأمر أن التسعير تابع للمصلحة يدور معها حيث دارت، وأن حاجة الناس إذا لم تندفع إلا به وجب على الإمام أن يسعر عليهم تسعير عدل لا وكس ولا شطط، وإذا قامت مصلحتهم بدونه واندفعت حاجتهم بغيره لم يجز أن يسعر.

وبهذا نعلم أن "من التسعير ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل جائز، فإباحته مطلقاً لا تجوز، ومنعه مطلقاً لا يجوز، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن لا يرضونه ، كالتسعير الجبري المعروف في أيامنا هذه فهو حرام، وإذا تضمن العدل بين الناس كإكراه الباعة على البيع بثمن المثل عند الجشع والاحتكار فهو واجب ، لأنه إلزام بالعدل الذي أمر الله به، ودفع للضرر الذي نهى الله تعالى عنه " (٢) .

#### التطبيق المعاصر على القاعدة:

هذه القاعدة من أمس القواعد بالواقع المعاصر؛ لأن الملاحظ أن حالات كثيرة تستدعي من أولي الأمر التدخل بالتسعير لرفع الظلم عن المستهلك؛ لا يحدث

ر ن فقه البيع والاستيثاق ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) حكم التسعير ،دراسة فقهية مقارنة "د/ محمد حلمي عيسي مجلة كلية الشريعة عدد ٢٢ ج ١ص ٣٠٠ .

فيها تدخل ولا تسعير، ويستمر الظلم قائما على الناس، ويتواصل ضخ الأموال الحرام في جيوب المحتكرين الجشعين الذين يمتصون دماء البؤساء ويرتشفون عرق المتعبين.

وفي حالات أخرى : تسارع الحكومات بالتسعير على سلع لا تستدعي ذلك مما ينفر الناس من الإنتاج ، ويزهدهم في الأسواق ؛ الأمر الذي يترتب عليه انقطاع المنافسة وضعف الإنتاج واختلال الميزان الاقتصادي للبلاد .

ومن أمثلة الحالات التي يجب على المسئولين أن يتدخلوا فيها بالتسعير إقامة للعدل ومنعاً للظلم تلك الحالة الناتجة عن ظاهرة البضاعة المهربة " وهذه المشكلة تتمثل في أن البضاعة المهربة تباع في السوق بسعر أقل من البضاعة المستوردة بالطرق العادية المعروفة، فالبضائع المهربة لا تدفع عليها الرسوم الجمركية ولا الضرائب الأخرى التي يقوم بها الآخرون والتي تؤدى إلى ارتفاع سعر التكلفة عليهم، الأمر الذي يستحيل معه أن تباع البضاعة المستوردة بالسعر نفسه الذي تباع به البضاعة المهربة" (١)، وهذا يترتب عليه ظلم التجار واختلال في الأسواق وضياع للعدل الذي أمر الله به، ووقوع للضرر الذي نهي الله عنه. فيجب على المسئولين عند ذلك التدخل بالتسعير تسعير عدل لا وكس ولا شطط. وهذا النوع من التسعير داخل في إطار القاعدة المذكورة؛ لأنه إقامة للعدل ودفع للظلم ومراعاة للمصلحة العامة؛ لأن ترك السوق بغير تسعير في هذه الحالة يؤدي إلى أن يقوم الناس من السوق؛ وهذا التسعير حل من الحلول التي تجب إذا لم يستطيع يقوم الناس من السوق؛ وهذا التسعير حل من الحلول التي تجب إذا لم يستطيع الإمام منع المهربين من تلقى الجلب، ولم يستطع كذلك أن يصرفهم عن السوق.

وقد روى مالك في الموطأ عن يونس بن سيف عن سعيد بن المسيب "أن عمر ابن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيباً في السوق فقال عمر: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا" (٢) لأن حاطباً رَبِيْ الله كان يبيع بأقل مما عليه جمهور التجار المعتدلين، وفي هذا تغرير بهم، وإضرار لمصالحهم، وتضييع

<sup>(</sup>١) حكم التسعير في الإسلام ك بحوث فقهية ص ٣٨٤.

<sup>(</sup> ٢ )رواه مالك في الموطأ.

لقاعدة "دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض".

# القاعدة الرابعة: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض: (١)

هذه القاعدة عبارة نبوية شريفة، وهي شعار كبير يدعو إلى حرية التجارة وحرية التعامل، ويكف عن السوق كل محاولة للإخلال بموازينه أو التلاعب به.

وأساليب التلاعب بالسوق كثيرة ومتنوعة، منها ما يكون من كبار التجار ومنها ما يكون من كبار التجار ومنها ما يكون من المسئولين بالتواطؤ مع كبار التجار، وجميعها تؤثر في الأسواق وتحدث فيها اضطراباً وتقلباً في الأسعار، وتعطل قوى العرض والطلب، التي تعتبر هي القوى الطبيعية المحققة للعدالة في عالم التجارة.

من هذه الأساليب: التسعير في الأحوال العادية التي لا تستدعي التسعير، ومنها الاحتكار الذي يعدم العرض في مقابلة الطلب المستمر مما يغلي السلعة غلاء مفتعلاً. ومنها النجش الذي يثير السعر، و تلقى الركبان الذي يؤدي إلى قطف الصفقة قبل دخولها في مختبر العرض والطلب، ومنها بيع الحاضر للباد؛ ذلك البيع الذي يؤدي إلى تحكم فئة معينة في مصائر الأسواق.

وقد تحدثنا من قبل عن التسعير، وعن الاحتكار وعن النجش، وبقي أن نتحدث عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقى الركبان.

# وقد وردت عن النبي ﷺ أحاديث تنهي عن هذين السلوكين المفسدين للسوق من هذه الأحاديث:

[1] عن طاووس عن ابن عباس وطنع قال: قال رسول عَلَيْ : "لا تلقوا الركبان، ولا يبع حاضر للباد"، قال طاووس: قلت لابن عباس: ما قوله لا بيع حاضر لباد ؟، قال: "لا يكون له سمساراً "(٢).

[ ٢ ] عن أبي هريرة رَخِرُ اللهِ عَلَيْكُ : " لا تلقوا الجلب، فمن

<sup>(</sup>١) جزء من حديث جابر الذي رواه مسلم ك البيوع برقم (١٥٢٢).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ك البيوع باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر برقم ٢١٥٨ ج ٤ ص ٢٧٥رواه مسلم ك البيوع باب تحريم تلقى الجلب وبيع الحاضر لبادي برقم ١٥٢١ ج٤ ص ١٢٧ .



تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار" (١).

- [ ٣ ] وعنه أيضاً قال: نهى رسول الله عَلَيْكُ أن بيع حاضر لباد، ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه . . . (٢) .
- [ ] عن جابر رَبِي عَن عَال النبي عَلَي قال: " لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض (٣) .

والمقصود بالجلب أي السلع والبضائع المجلوبة من خارج البلدة، والركبان هم القادمون بالسلع إلى الأسواق. وتلقى الجلب أو الركبان معناه: الخروج إلى الطرقات لتلقى السلع القادمة قبل دخولها السوق، والهدف اشتراؤها بسعر أقل من سعر السوق، وحرمان أهل السوق من شرائها من أهلها؛ ليضطروا لشرائها منهم بالسعر الذي يفرضونه لا السعر الذي يفرضه السوق.

وهذا ولا شك عدوان على حق الناس، واستبداد بالسوق، وعرقلة وتعطيل لقوى العرض والطلب؛ مما يترتب عليه فوات مصالح الناس سواء منهم المشتري أو البائع.

ومعنى البادي: أي الذي يسكن البادية، والمقصود به هنا "هو من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدوياً أو من قرية أو بلدة أخرى" (٤)، وبيع الحاضر للبادي قد يكون بأن يكون له سمساراً ،وقد يكون بأن يتوكل عنه في بيع السلعة .

وعلة النهى في تلقى الركبان واضحة " وهي الإضرار بصاحب السلعة من ناحية، وبأهل البلد من ناحية أخرى" (٥)، ويؤدي إلى خلخلة السوق واضطراب الأسعار.

# وعلة النهى عن بيع الحاضر للبادي هي "أن فيه إضراراً بأهل البلد، ولذلك

<sup>)</sup> رواه مسلم ك البيوع باب تحريم تلقى الجلب برقم ١٥١٩/١٧ ج٤ ص ١٢٦ .

<sup>؛</sup> ٢ ) رواه البخاري ك البيوع باب لا يبيع على بيع أخيه برقم ٢١٤٠ ج٤ ص ٥٠٣ ، ومسلم ك النكاح باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه برقم ١٤١٣ ج٣ ص ٥٤٢ .

ر ٣ ) رواه مسلم ك البيوع باب تحريم تلقى الجلب وأن يبيع الحاضر للبادي برقم ٢٢ ١٥ ٦ ج٤ ص ١٢٧ .

<sup>( : )</sup> العدة شرح العمدة ص ١٨٠ .

<sup>(</sup> د )البيوع منهج وتطبيق د/ محمد يوسف موسى ص ١٥٩ ط مطبعة البرلمان بمصر.

نرى رسول الله عَيَالَة يمول في الحديث نفسه في بعض رواياته: "دعوا الناس يرزق الله عَيَالَة يمول في السلعة، الله بعضهم من بعض" (١) ، وهذا الإضرار يتمثل في التحكم في السلعة، وإغلائها على الناس، والتأثير المفتعل في السوق.

#### ويقول الدكتور على السالوس ،

"على أن التلقي وإن نظر فيه إلى الضرر الذي يصيب أرباب السلع فإنه أيضاً يضر بأهل السوق؛ لأن المتلقي يبيع ما اشتراه بشمن أكثر مما لو باع الركبان أنفسهم، فالمستفيد هنا هو المتلقي فقط، وفي بيع الحاضر للبادي المستفيد هو السمسار، فمنع الاثنين يعني أن الإسلام يمنع الارتفاع غير الطبيعي للاسعار نتيجة التدخل غير المشروع وتحقيق مصلحة فردية على حساب مصلحة الجماعة فمصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة الفرد" (٢).

وقد اشترط بعض العلماء لتحريم التلقي شرائط، وجميعها لا أصل لها، ولا دليل عليها، يقول الإمام الصنعاني "وهذه تقييدات لم يدل عليها دليل، بل الحديث أطلق النهى، والأصل فيه التحريم" (٦) ، وقال الشوكاني "وظاهر النهي المذكور في الباب عدم الفرق بين أن يبتدئ المتلقي الجالب بطلب الشراء أو البيع أو العكس . . . . . والكل من هذه الشروط لا دليل عليها" (١) .

وكذلك اشترطوا لتحريم بيع الحاضر للبادي شرائط لا دليل عليها، يقول الإمام الشوكاني "وأحاديث الباب تدل على أنه لا يجوز للحاضر أن يبيع للبادي من غير فرق بين أن يكون البادي قريباً أو أجنبياً، وسواء كان في زمن الغلاء أولا، وسواء كان يحتاج إليه أهل البلد أم لا، وسواء باعه على التدريج أو دفعة واحدة... ولا يخفي أن تخصيص العموم بمثل هذه الأمور من التخصيص بمجرد الاستنباط... فالبقاء على ظواهر النصوص هو الأولى، فيكون بيع الحاضر للبادي محرماً على العموم " (°).

<sup>(</sup>١) السابق ص ١٦٠، سبق تخريجه .

<sup>(</sup> ٣ ) سبل السلام ٣ / ٢٨ .

 <sup>(</sup>٥) السابق ٥ / ١٦٤ – ١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) فقه البيع والاستيثاق ص ٣٢٦.

ر : ؛ نيل الأوطار د / ١٦٧ .

وقال الإمام الصنعاني: "وكل هذه القيود لايدل عليها الحديث، بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم" (١).

واتجاه التحريم المطلق لتلقى الجلب والبيع الحاضر للبادي دون التعليق بشروط لا دليل عليها اتجاه سليم يتفق مع مراعاة الصالح العام، ويستجيب لكل الظروف التي يمكن أن تجد في هذا المجال وتؤثر في السوق تأثيراً سلبياً.

#### التطبيق المعاصر على القاعدة:

من أخطر صور الاحتكار التي شاعت في العصر الحديث احتكار التوكيلات بمعنى أن تنفرد جهة من الجهات أو تاجر من التجار أو شركة معينة من شركات الإستيراد والتصدير بالبيع لشركة من شركات الإنتاج المحلية أو العالمية، أو لمصنع من المصانع المشهورة، فيقال: إن شركة كذا للاستيراد والتصدير هي الوكيل الوحيد لمصنع كذا أو لشركة كذا العالمية، فلا يتم البيع إلا من جهتها. هذا اللون من الاحتكار يدخل في باب بيع الحاضر للبادي. وبرغم أن التوكيل من حيث الأصل جائز شرعاً إلا أن الانفراد بالتوكيل، واحتكار حق البيع والتسويق لمنتج معين أو سلعة معينة مستوردة أو مجلوبة من الخارج يُعد من مفسدات السوق، ويدخل تحت النهي عن بيع الحاضر للبادي؛ لأنه في معناه.

وقد ذكر ابن تيمية لفظ التوكيل في حديثه عن بيع الحاضر للبادي، فقال: "أي أنه عَلَيْكُ نهي عن أن يتوكل الحاضر العالم بالسعر للبادي الجالب للسلعة؛ لأنه إذا توكل له مع خبرته بحاجة الناس إليه غلا الثمن على المشترى، فنهاه عن التوكل له، مع أن جنس الوكالة مباح؛ لما في ذلك من زيادة السعر على الناس" (٢).

وقد ذكر الدكتور ماجد أبو رخية صورة من صور الاحتكار المعاصر للتوكيلات، ذكرها كتطبيق على الاحتكار، ولكنني أراها تطبيقاً على بيع الحاضر للبادي؛ لانها ليست احتكاراً وحبساً للسلع، وإنما هي استبداد بحق البيع لسلعة معينة أو منتج معين. يقول: "من هذه الصور ما يلى: حصر عملية شراء السلع وبيعها

<sup>(</sup>١) سبل السلام ٢ / ٢٨.

والتصرف بما يحتاج إليه الناس بأشخاص معينين، بحيث لا يستطيع الناس التصرف في مثل هذه السلع بيعاً أو شراءاً إلا من خلالهم وعن طريقهم؛ لدرجة أن غيرهم لو باع منع وعوقب، والتعامل بهذه الصورة هو الذي تلجأ إليه الشركات الصناعية والتجارية؛ حيث تقوم باعتماد وكالات لها في مختلف الأسواق ولا يكون التصرف إلا من خلالها، بل إنه في كثير من الأحيان تقوم الدولة باقتطاع نسبة معينة من الرسوم الجمركية التي تفرض على السلعة المستوردة من غير طريق الوكالة؛ حماية لها" (١).

إِن هذا الاحتكار للتوكيلات يكون سبباً في الغلاء المصطنع، الذي ينهي العملية لصالح أصحاب التوكيلات ولصالح من وكلوهم على حساب المستهلكين، وهذا إضرار بالصالح العام واستعمار للأسواق.

----

<sup>(</sup>١)الاحتكار دراسة فقهية مقارنة، كتاب بحوث فقهية ص٤٨٢.

# المبحث الثاني القواعد المنظمة للكسب والاسترباح

# القاعدة الأولى: أكل المال بالباطل حرام: $^{(1)}$

ذكر الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ هذه القاعدة في القواعد النورانية؛ فقال "القاعدة الثانية في المعاقد حلالها وحرامها: والأصل في ذلك أن الله حرم في كتابه أكل أموالنا بيننا بالباطل، وذم اليهود على أخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل، وهذا يعم كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات وما يؤخذ بغير رضا المستحق" (٢).

#### الأصل للقاعدة:

والأصل لهذه القاعدة قول الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينِ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بِينكُم بِالْباطل إِلاَ أَن تكُون تجارة عن تراضٍ مَنكُم ﴾ [النساء : ٢٩] .

ومعنى لا تأكلوا أموالكم بينكم: أي "لا يأكل بعضكم مال بعض... ووجه هذا الامتزاج أن أخا المسلم كنفسه في الحرمة؛ والدليل عليه الأثر والنظر" (٢)، ومعنى لا تأكلوا أي "لا تأخذوا ولا تتعاطوا" (٤).

ومعنى بالباطل: أي "بما لم يبحه الشرع" (°) ، وما ليس بحق ( $^{(1)}$ ) ، وبأنواع المكاسب التي هي غير شرعية كأنواع الربا والقمار وما جرى مجرى ذلك من سائر الحيل ( $^{(1)}$ ) ، "وقد تضمن ذلك أكل أبدال العقود الفاسدة كأثمان البياعات الفاسدة . . . وكذلك ثمن كل ما لا قيمة له ، ولا ينتفع به . . . وكذلك أجرة النائحة والمغنية ، وكذلك ثمن الميتة والخنزير" ( $^{(1)}$ ) .

<sup>(</sup>١) موسوعة الندوي ١ / ٢٣٦ .

<sup>(</sup> ٣ ) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ١ / ١٢٤ .

رد ) البيضاوي ۲ / ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٧) تفسير ابن كثير ١ / ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) القواعد البورانية ص ١١٥.

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ١ / ١٢٤ .

<sup>(</sup> ٦ ) فتح القدير للشوكاني ١ / ٧٣١ .

<sup>(</sup> ٨ ) أحكام القرآن للجصاص ٢ / ٢٤٥ .



#### والخلاصة :

أن "الباطل اسم جامع لكل ما لا يحل في الشرع كالربا والغصب والسرقة والخيانة وكل محرم ورد الشرع به" (١) .

#### معنى القاعدة:

وعليه فيكون معنى القاعدة: أنه يحرم على المسلم أن يأكل أموال الناس ويأخذها ويتعاطاها بما لا يحل شرعاً من الأساليب المحرمة.

وقد ذكر فضيلة الدكتور محمد بكر إسماعيل هذه القاعدة بلفظ "كل المسلم على المسلم حرام" (٢) ،وهي من جوامع كلم النبي عَلَيْكُ ،ثم قال: "وتعتبر هذه القاعدة مقياساً لحفظ الحقوق كلها وتعد ميثاق شرف يحتكم إليه المسلمون في الوفاء والاستيفاء" (٣) ، وذكر أيضاً قاعدة أخرى قريبة منها بلفظ "لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب من نفسه" (٤) ، ثم قال "وهذه قاعدة نبوية تدور عليها جميع المعاملات المالية في الجملة" (٥) .

### التفريع على القاعدة:

ا يتضح لنا من خلال النظر في أقوال العلماء التي سبق ذكر بعضها، وكذلك من عموم الآية أن فروع هذه القاعدة كثير وتشمل كل ما لا يحل أخذه، وتضم جميع المكاسب المحرمة شرعاً، سواء منها ما ورد بخصوصه نصوص من القرآن والسُّنَّة أو غيره، وسواء منها ما اندرج تحت قواعد خاصة به أو لم يندرج.

وأكتفي بذكر بعض الفروع التي لم تندرج تحت قواعد خاصة بها .

#### فمن هذه الفروع:

[١] الرشوة ، وهي "ما يعطى لإبطال حق أو إحقاق باطل" (٦) ، وهي محرمة بالقرآن والسُّنَة ، فمن القرآن قول الله تعالى: ﴿ ولا تَأْكُلُوا أَمُوالكُم بينكُم

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٣٠٩.

<sup>(</sup> ٤ ) السابق ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup>٦) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ١٤٤.

<sup>(</sup>١) المجموع شرح المهذب ٩ / ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق.

<sup>(</sup> د ) السابق ص ٢٨٨ .

بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨ ﴾ [البقرة: ١٨٨] . ومن السُّنَّة حديث " لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشى " (١) .

- [۲] القسمار، وهو "كل لعب يشترط فيه غالباً أن يأخذ الغالب شيئاً من المغلوب، وحقيقته: مراهنة على غرر فاحش، وتعليق للملك على الخطر من الجانبين "(۲)، وهو محرم بنص الآية الكريمة: قال تعالى: ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجَنْبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلُحُونَ ﴿ ﴾ [المائدة: ٥٠].
- [٣] مهر البغي وحلوان الكاهن، والمقصود بمهر البغي هو الأجر الذي يعطى للمرأة البغي لقاء ممارسة الفاحشة معها، وحلوان الكاهن هو ما يعطى للكاهن والعراف مقابل ما يمارسه من الدجل. وكل هذا محرم بنص الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم عن أبي مسعود الأنصاري رَبِي أَن رسول الله عَن الله عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن." (٣). التطبيق المعاصر على القاعدة:

من التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة صور من المقامرة شاعت في الحياة المعاصرة، وقد التبست هذه الصور على كثير من الناس، لأنهم حصروا القمار والميسر في صور معينة كانت ولا تزال شائعة مثل لعب "الكوتشينة"، ولم يدركوا المعنى الحقيقي الشامل للقمار، فالقمار أو الميسر هو "كل معاملة على المغالبة: إما غانم وإما غارم" (3).

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داود كتاب الأقضية باب درجات الرشوة برقم ٣٥٨٠ ج ٣ ص ١٥٤٩، رواه الترمذى ك الاحكام باب ما جاء في الراشى والمرتشى في الحكم رقم ١٣٣٧ ج ٣ ص ٢١٤، وقال أبو عيسى حسن صحيح، رواه ابن ماجه ك الأحكام باب التغليظ في الحيف والرشوة رقم ٢٣١٣ ج ٢ ص ٣٢٣ بلفظ: «لعنة الله على الراشى.....» الحديث، وأحمد في مسنده ٢٥٣٢، والحاكم في المستدرك ٢٠٦٦.

<sup>(</sup>٢) معجم الصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص ٢٢٦.

<sup>(</sup> $^{9}$ ) صحيح : متفق عليه رواه البخاري كتاب البيوع باب ثمن الكلب برقم  $^{9}$  7 ج ٤ ص  $^{10}$  ، رواه مسلم ك المساقاة والمزارعة باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي برقم  $^{9}$   $^{9}$  107 ،  $^{10}$  . ( $^{2}$ ) موسوعة فتاوى معاصرة  $^{9}$  7 /  $^{10}$  ،  $^{10}$  المكتبة التوفيقية .

# وعليه فإن في الواقع المعاصر صوركثيرة من الميسر المحرم، منها:

#### [١] عملية "اليانصيب":

وهي العملية التي صدر في شأنها قرار مجمع الرابطة، يعرفها ويحكم عليها، وهذا نص القرار: "الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد على وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة،التي بدأت يوم السبت ٢٠ من شعبان ١٤١٥هـ الموافق ٢١ / ١ / ١٩٩٥ قد نظر في هذا الموضوع وهو عملية آليا نصيب، وهي المعرفة في القانون بأنها: لعبة يسهم فيها عدد من الناس، بأن يدفع كل منهما مبلغاً صغيراً؛ ابتغاء كسب النصيب، وهو عبارة عن مبلغ كبير، أو أي شيء آخر، يوضع تحت السحب، ويكون لكل مساهم رقم، ثم توضع أرقام المساهمين في مكان، ويسحب منها عن طريق الحظ رقم، أو أرقام، فمن خرج رقمه كان هو الفائز بالنصيب.

وبناء على هذا التعريف فإن عملية اليانصيب تدخل القمار؛ لأن كل واحد من المساهمين فيها إما أن يغنم النصيب كله أو يغرم ما دفعه، وهذا هو ضابط القمار المحرم.

والتبرير الذي تذكره بعض القوانين لتجويز لعبة اليانصيب إذا كان بعض دخلها يذهب للأغراض الخيرية يرفضه الفقه الإسلامي؛ لأن القمار حرام أيا كان الدافع إليه، فالميسر وهو قمار أهل الجاهلية - كان الفائز فيه يفرق ما كسبه على الفقراء، وهذا هو نفع الميسر الذي أشار إليه القرآن، ومع ذلك حرمه؛ لأن إثمه أكبر من نفعه . . . " .

وسئُل الشيخ ابن باز رحمه الله عن اليانصيب فأجاب "عمليات اليانصيب عنوان لعب القمار، وهو الميسر، وهو محرم بالكتاب والسُنَّة والإجماع..." (١).

<sup>(</sup>۱) موسوعة فتاوى معاصرة ۳ / ۲۱۸ .

## [ ٢ ] مسابقة "من سيربح المليون":

وأشباهها من المسابقات التي يكون الاشتراك فيها متمثلاً في مكالمات تليفونية واتصالات على أرقام معينة. وواقع هذه المسابقات أنها تعتمد على تمويل المشاركين، عن طريق مكالمات سعرها مرتفع، ومن أثمان هذه المكالمات الكثيرة جداً تجمع أموال طائلة، يأخذ الفائز جائزة كبيرة من هذه الأموال، وأما باقي المتسابقين فتضيع علهم أموالهم التي غرموها عن طريق هذه المكالمات. وهذا هو عين القمار، وهو لون من ألوان أكل أموال الناس بالباطل. ولا تجوز مثل هذه المسابقات مادامت الجوائز التي يحصل عليها الفائزون تحصل من مجموع المتسابقين. أما إذا كانت هذه الجوائز مقدمة من جهة أخرى غير المتسابقين ـ على سبيل التبرع ـ فيجوز ذلك.

## [ ٣ ] الحصول على بطاقة تخفيض مقابل دفع مبلغ معين:

### فقد عرض على الشيخ ابن عثيمين. رحمه الله. هذا السؤال :

"يوجد عند بعض المكتبات التجارية إعلان يشتمل على أن يدفع الزبون في الشهر مبلغاً معيناً من النقود ويحصل على أمرين، الأول: يزود بالكتب الجديدة في مواد التخصص كالفقه ونحوه، والأمر الثاني: ينال تخفيض عشرة في المائة إذا أراد أن يشتري من تلك المكتبات فما حكم ذلك ؟.

"فأجاب على هذا السؤال برقم (١٨٠٦) فقال: "الحمد لله ، هذا نوع من الميسر... فهذا الرجل الذي يدفع كل شهر خمسمائة ريال مثلاً قد يشتري كتباً تكون نسبة التنزيل فيها أكثر من ألف ريال وقد لا يشتري شيئاً، فإذا فرضنا أنه اشترى نسبة التخفيض فيها أكثر من الخمسمائة ريال صار غانماً وصاحب الدكان غارماً؛ لأنه يخسر، وإن لم يشتر صار صاحب الدكان غانما وهذا غارماً؛ لأنه دفع الخمسمائة ريال ولم يأخذ مقابلاً لها، فهذه المعاملة من الميسر ولا تحل" (١).

<sup>(</sup>۱) موسوعة فتاوى معاصرة ٣ / ٢١٦.

القاعدة الثانية

# من حصل له ربح من وجه محظور و لا يعرف له مستحقاً فعليه أن يتصدق به:

هذه القاعدة ذكرها الإمام الجصاص بلفظ "من حصل له ربح من وجه محظور أمر أن يتصدق به "(۱)،وذكرها الندوي في موسوعته بلفظ "من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به "(۲) ،وذكرها الدكتور محمد بكر إسماعيل بلفظ "من وصل إليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقاً فإنه يتصدق به "( $^{(7)}$ ) أما الإمام تاج الدين السبكي فقد ذكر قاعدة واسعة تشتمل على معنى هذه القاعدة وزيادة، وهى: "من ارتكب محرماً يمكن تداركه بعد ارتكابه وجب عليه تداركه" ( $^{(3)}$ ) فإذا كان الشيء المحرم متمثلاً في كسب على وجه محظور فإن تداركه يكون برده لمستحقه إن علم له مستحقاً، وإلا فعليه أن يتصدق به.

#### الأصل للقاعدة:

حديث عاصم بن كليب عن أبيه في الشاه المغصوبة التي دعي إليها النبي عن أبيه في الشاه المغصوبة التي دعي إليها النبي عن الله عن أمره؛ فلم يمكنه أكلها وسأل عن شأنها، فأخبر أنها لغيره، ثم ذبحت بغير أمره؛ فأمرهم أن يتصدقوا بها على الأساري (°).

#### معنى القاعدة:

أن من حصل له ربح من وجه محرم فإنه لا يحل له أكله، فإن علم له صاحباً وجب رده إليه، وإن لم يعلم له صاحباً وجب أن يتصرف فيه بالصدقة باسم صاحبها ؛ لأنه لا يحل له أخذه ، وهذا التصرف هو المتاح لتدارك المحرم الذي ارتكبه.

#### التطبيق المعاصر على القاعدة:

من تطبيقات هذه القاعدة في الواقع المعاصر أن المسلم إذا أودع أمواله في بنك ربوي، وترتب على هذا الإيداع فائدة، ثم تاب من هذه المعاملة المحرمة، أو

<sup>(</sup>١) شرح الجصاص على مختصر الطحاوي ١/ ٣٦. (٢) موسوعة النووي ١/ ٣٥٠.

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص٢٩٠ . ( ؛ ) الأشباه للسبكي ١ / ١٢٣ .

<sup>( ° )</sup> صحميع : رواه أبو داود ٣ /٦٢٧ ، وأحمد ٢٢٥٦٢ ، والدارقطني ٥٤ ، وكنز العمال ٢٧١٦٥ ، والصحيحة ٧٥٤ .

علم بالتحريم بعد أن كان جاهلاً به، فعليه أن يأخذ رأس ماله وأن يتصدق بالربح الذي تحصل له؛ وذلك لأنه لا يحل له أكله ،كما أنه لا يعرف مستحقه بالتحديد ولا يمكنه إيصاله إليه.

## يقول الإمام القرطبي \_رحمه الله\_:

"قال علماؤنا: إن سبيل التوبة مما في يده من الأموال الحرام: إن كانت من ربا فليردها على من أربى عليه، ويطلبه وإن لم يكن حاضراً، فإن أيس من وجوده فليتصدق بذلك عنه" <sup>(١)</sup> .

#### هذا مع ملاحظة أمرين،

الأول: أن هذه الصدقة إنما هي عن صاحب المال، وليس لمخرجها أجر الصدقة لأن هذا المال ملك لمستحقه وليس ملكاً لمخرجه؛ ولأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا؛ فإذا حصل الإنسان على ربح من وجه محظور وجب عليه أن يتصدق به عن صاحبه لا عن نفسه.

الأمر الثاني: أنه لا يجوز لأحد أن يتعامل بالربا بحجة أنه سيتصدق بالزيادة؛ لأن الطاعة لا يتوصل إليها بالمحرمات.

القاعدة الثالثة: من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقي حلال له: (٢) الأصل للقاعدة:

عن ابن مسعود رَفِرْ الله أنه اشترى جاريه فلم يظفر بمالكها لينقده الشمن، وبحث عنه فلم يجده، فتصدق بالثمن وقال : "اللهم هذا عنه إن رضي ، وإلا فالأجر لي" (٣) .

#### وفي التمهيد لابن عبد البر،

" أن مالك ابن عبد الله الخثعمي غزا أرض الروم، فعل رجل مائة دينار، فأتى بها معاوية بن أبي سفيان فأبي أن يقبلها، وقال: "قد نفر الجيش وتفرق، فخرج

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٩ / ٣٠، ٢٧٣ . (١) تفسير القرطبي ٢ / ١١٧٤ .

<sup>(</sup>۳) فتح الباري ۹ / ٤٣٠ .

فلقى عبادة بن الصامت فذكر له ذلك، فقال: ارجع فقل له: خذ خُمسها أنت، ثم تصدق أنت بالبقية؛ فإن الله عالم بهم جميعاً "(١).

#### معنى القاعدة:

أن من اختلط بماله الذي اكتسبه من حلال مال أخر اكتسبه من حرام، فإن عليه أن يخرج الحرام ويعزله عن ماله إن كان متميزاً فإن لم يكن متميزاً تحرى وأخرج قدره من ماله، وبعد عزله وإخراجه من ماله الحلال فإنه يجب عليه أن يرده إلى مستحقه إن علم له مستحقا وإلا فعليه أن يتصدق به عن صاحبه.

وفي مثل هذه الحالة لا تطبق قاعدة . . إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام؟ لأن هذه القاعدة تعمل فيما لو كان الحلال والحرام ممتزجان بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر بحال، وذلك كاختلاط الميتة بالمذكاة. أما ما يمكن فصله وتميزه أو تقديره كاختلاط المال الحلال بالمال الحرام فلا تنطبق عليه هذه القاعدة، وإنما تنطبق عليه قاعدة الباب "من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام والباقى حلال له".

وهذا هو العدل والوسط الذي يتلاءم مع يسر الشريعة الإسلامية، يقول الإمام ابن العربي المالكي أن المال الحلال إذا خالطه حرام حتى لم يتميز ثم أخرج منه مقدار الحرام المختلط به لم يحل، ولم يطب؛ لأنه يمكن أن يكون الذي أخرج هو الحلال، والذي بقى هو الحرام، وهذا غلو في الدِّين فإن كان ما لم يتميز فالمقصود منه ماليته لا عينه، ولو تلف لقام المثل مقامه، والاختلاط إتلاف لتمييزه، كما أن الإهلاك إتلاف لعينه، والمثل قائم مقام الذاهب وهذا بين حساً بين معنى" (٢).

#### التطبيق المعاصر:

ومن التطبيقات المعاصرة على هذه القاعدة أن من باع سهماً أو أسهماً له في شركة من الشركات المساهمة، وكان هذا السهم يشتمل فيما يشتمل على قدر من العملة، وكان ما تقاضاه من الثمن مقابل هذا السهم عبارة عن نقود من نفس

<sup>(</sup>١) التمهيد لابن عبد البر٢ / ٢٥ . ٢٥ أحكام القرآن لابن العربي ١ / ٢٩٥ .

هذه العملة، فإنه يجوز له هذا البيع مع احتمال الزيادة في أحد البدلين؛ لأنه يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً، ولكن جواز البيع هنا لرفع المشقة لا يجوز أخذ الزيادة لأنها من ربا البيوع الذي حرم سداً للذريعة إلى ربا الجاهلية. ففي هذه الحالة يجب عليه تقدير هذه الزيادة التي نتجت عن مبادلة عملة بعملة متفقة معها في الجنس، ثم عزلها وردها إلى صاحبها إن أمكنه ذلك، فإن تعذر عليه معرفة صاحبها أخرج قدرها وتصدق به عن صاحبه؛ عملاً بالقاعدة.

# القاعدة الرابعة: الأصل في الاسترباح الحرية والمشروعية:

الاسترباح طلب الربح والتماسه، والربح هو "الزيادة في رأس المال نتيجة تقليب المال من حال إلى حال في عمليات التبادل المختلفة" (١).

والربح قد يزيد ويكثر وقد يقل وينقص بحسب حال السوق، وبحسب العرض والطلب، أو التدافع بين حاجة البائع وحاجة المشتري إلى الصفقة، يقول الإمام ابن العربي: "الربح هو ما اكتسبه المرء زائداً على قيمه معوضه، فيأذن له فيه إذا كان معه أصل العوض في المعاملة، ويكون الربح بحسب حاجة المشتري والبائع إلى عقد الصفقة، فالزيادة أبداً تكون من جهة المحتاج، إن احتاج البائع أعطى زائداً على الثمن من قيمة سلعته، وإن احتاج المشتري أعطى زائداً من الشمن، وذلك يكون يسيراً في الغالب، فإن كان الربح متفاوتاً فاختلف فيه العلماء، فأجازه جميعهم، ورده مالك في إحدى روايتيه إذا كان المغبون لا بصر له بتلك السلعة" (٢).

والواقع أنه: "ليس في نصوص الشريعة تحديد لنسبة معينة للربح يحرم تجاوزها بحيث تصبح قاعدة عامة لجميع السلع في جميع الأزمنة والأمكنة "(") ومن قال بالتحديد ليس معه دليل، يقول الإمام القرطبي "والجمهور على جواز الغبن في التجارة، مثل أن يبيع رجل يا قوتة بدرهم وهي تساوي مائة... وأن

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص١٤١.

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ١ / ٤٨٥.

٣) ما لا يسع التاجر جهله ص٦٧.

المالك الصحيح الملك جائز له أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير... وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وأما المتفاحش الفادح فلا، وقال ابن وهب من أصحاب مالك: والأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث الأمة الزانية فليبيعها ولو بضغير، وقوله لعمر رَوِّكُهُ: «لا تبتعه وإن أعطاكه بدرهم»، وقوله عليه عن بعض » " (١٠).

#### الأصل للقاعدة:

- [1] أن الأصل في المعاملات الإباحة، ما دامت عن تراض، إلا ما قام الدليل على تحريمه منها، ولم يقم دليل على تحريم الغبن في التجارة إذا لم يكن مبنياً على التغرير والتدليس والخداع، ولم يقم كذلك دليل على تحديد أرباح التجار، فيبقى الأمر في الاسترباح ومقدار الربح على أصل الحل.
- [۲] ما رواه البخاري في صحيحه عن عروة البارقي أن النبي الله أعطاه ديناراً ليشتري له أضحية أو شاه، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فأتاه بشاة ودينار، فدعا له بالبركة في بيعه، فكان لو اشترى تراباً لربح فيه" (۲). والشاهد في هذا الحديث أن عروة البارقي ربح الضعف ، وقد أقره النبي
- [ ٣ ] وصح أن الزبير بن العوام رَوْالْقَيْدُ اشترى أرض الغابة وهي أرض عظيمة في عوالي المدينة بمائة وسبعين ألفاً فباعها ابن عبد الله بن الزبير بألف ألف .

وقد ناقش المجمع الفقهي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي هذه القضية وذلك في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ١-٦ جمادى الأول سنة ١٤٠٩هـ الموافق ١-٥١ ديسمبر سنة ١٩٨٨م، وقرر ما يلى:

أولاً: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحراراً في

عَلِينَهُ ؟ ، على ذلك.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٥ / ١٥٢ ، سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري ك المناقب باب ٢٨ برقم ٣٦٤٢ ج٦ ص ٨٨٣ . رواه أبو داود ك الالصدقات باب الأمين يجر في فيرجح حديث رقم ٢٤٠٢ ج٢ ص ٨٠٣ . بيوع باب في المضارب يخالف برقم ٣٣٨٤ ج٣ص ١٤٧ وابن ماجه ك الصدقات باب الأمين يجر في فيرجح حديث رقم ٢٤٠٣ ، ح٢ صص ٨٠٣ .

بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم، في إطار أحكام الشريعة.

ثانياً: ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التجار في معاملاتهم، بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة، وظروف التاجر والسلع، مع مراعاة ما تقضى به الآداب الشرعية من: الرفق والقناعة والسماحة والتيسير.

ثالثاً: تضافرت نصوص الشريعة الإسلامية على وجوب سلامة التعامل من أسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة والتدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح، والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة.

رابعا: لا يتدخل ولي الأمر بالتسعير إلا حيث يجد خللاً واضحاً في السوق والأسعار ناشئة من عوامل مصطنعة، فإن لولي الأمر حينئذ التدخل بالوسائل العادية الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش.

#### معنى القاعدة:

وبناء على ما سبق من أقوال العلماء، ومن قرار مجمع الفقه الإسلامي تكون القاعدة أن،

الأصل في الاسترباح الحرية،أي أن الأصل أن الناس أحرار في الاسترباح، بلا تقييد ولا تحديد لنسبة معينة من الربح؛ إذ لم يقم دليل على هذا التحديد، فيجوز التفاوت في الربح والزياده فيه بلا حد مغين. هذا هو الأصل، فإذا وجد ما ينقل عن هذا الأصل استقلنا، بأن بكون الزيادة في الربح ناتجة عن أساليب مصطنعة بعيدة عن قوى العرض والطلب، مثل الاحتكار والتدليس والغش والخداع و؛ غير ذلك من ألوان التلاعب، وسبيل الانتقال عن هذا الأصل يكون بتدخل الإمام بالتسعير.







# الفَهَطْيِّكُ الْأَبْقِ الْبِعِ القواعد الحاكمة على الرب

#### هذا الفصل يشتمل على القواعد المهيمنة على الربا بنوعيه:

- ربا الديون، المسمى بربا الجاهلية.
- وربا البيوع، الذي يسميه بعض العلماء ربا الفضل.

#### وقد قسمت هذا الفصل إلى مبحثين.

وكل مبحث قسمته إلى مطلبين، كالتالي:

المبحث الأول: القواعد الحاكمة على ربا الديون:

- المطلب الأول: تحرير القواعد.
- = المطلب الثاني: التطبيق المعاصر .

المبحث الثاني، القواعد الحاكمة على ربا البيوع:

- **النطلب الأول:** تحرير القواعد.
- المطلب الثاني: التطبيق المعاصر.



# القاعدة الأولى: ربا الجاهلية موضوع :

هذه القاعدة الراسية ضابط فقهي كبير في باب المعاملات المالية، ولم أقف عليها في كتاب من كتب القواعد المعروفة، ولم أقف كذلك على عبارة يصرح فيها واحد من العلماء بأنها قاعدة أو ضابط فقهي، ولكنها مع ذلك قاعدة، ولا يدل عدم ذكرها في كتب القواعد أو عدم التصريح من العلماء بكونها قاعدة على انتفاء كونها قاعدة؛ لأنها عبارة صحيحة تنطبق عليها بقوة كل خصائص القاعدة، فهي عبارة نبوية جامعة يندرج تحتها كثير من الصور التي كانت في الجاهلية، كما يندرج تحتها كل ما يستجد من الصور التي تشبه الصور التي شاعت من قبل في الجاهلية. وهي وإن لم يصرح العلماء بكونها قاعدة، إلا أنهم تعاملوا معها على هذا الأساس.

#### الأصل للقاعدة:

ثبتت هذه القاعدة صراحة بالسُّنَّة الصحيحة، كما ثبت معناها وحكمها بالقرآن والسُّنَّة القولية والعملية وإجماع الأمة.

أما الحديث الذي صرح بها فهو ما رواه مسلم عن جابر أن رسول الله عليه قال في خطبة الوداع: ". ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث وكان مسترضعاً في بني سعد، فقتله هزيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا،

ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله"(١).

وفي رواية أخرى عن أبي داود وغيره من حديث سليمان بن عمرو عن أبيه قال: سمعت رسول الله عَلَيْ في حجة الوداع يقول: "ألا كل ربا من ربا الجاهلية موضوع، لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون" (٢).

وقد دل على معنى هذه القاعدة من تحريم ربا الجاهلية وإبطاله ورده: القرآن والسُّنَّة القولية والعملية، فمن القرآن قول الله تعالى من سورة البقرة: ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهِ وَالسُّنَّة القولية والعملية، فمن القرآن قول الله تعالى من سورة البقرة : ﴿ يَا أَيُهَا اللَّهَ وَذُرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ (١٧٠٠) فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٦) ﴾ بحَرْب مِن الله ورَسُولِهِ وَإِن تُبتُمْ فَلَكُم رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٦) ﴾ [ البقرة : ٢٧٨ – ٢٧٩].

فهاتان الآيتان نزلتا ضمن مجموعة الآيات التي حسمت تحريم الربا قليله وكثيره ، وذلك في المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تحريم الربا، وهي تدل دلالة قاطعة على تحريم الربا كله قليله وكثيره بجميع صوره.

وأما السُّنَّة العملية فإن رسول الله عَيَالَتُه كما هو واضح من سياق خطبة الوداع وضع الربا الجاهلي وبدأ بربا العباس بن عبد المطلب.

وقد أمرهم النبي عَيَّكُ أن يأخذوا رؤوس أموالهم فقط كما تقضي الآية الكريمة، روى الإمام الطبري عن الضحاك قال: "كان ربا يتبايعون به في الجاهلية، فلما أسلموا أُمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم"(")، ومن ذلك أن النبي عَيِّكُ كتب بآيات الربا إلى عامله في مكة عتاب بن أسيد لينفذ حكمها عملياً على من تعاملوا بها من ثقيف وقريش.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه مسلم ك الحج باب حجة النبي على برقم ١٤٧ / ١٢١٨ ج ١٣٧٨، وأبو داود ك المناسك باب صفة حج النبي على برقم ١٩٠٥ ج٢ص ١٩٠٨، والترمذي ك تفسير القرآن باب من سورة التوبة برقم ٣٠٨٧ ج٥ص ٢٧٣ ج٥ص ٢٧٣ وقال أبو عيسى حسن (صحيح)، وابن ماجه ك المناسك باب حجة النبي على برقم ٣٠٨٧ ج٣ص ٨٠، وأحمد في مسنده برقم ٢١٢٣، والبيهقي ك الحج برقم ٩٠٨٧

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه أبو داود ك البيوع باب في وضع الربا برقم ٣٣٣٤ ج٣ ص ١٤٤٨، والترمذي في التفسير باب من سورة التوبة برقم ٢٨٦٦ ج٥ ص ٢٧٢، وأحمد في مسنده.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٦ / ٢٤.

### قال ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ ،

"وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريح ومقاتل بن حيان والسدي أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه طلبت ثقيف أن تأخذه منهم، فتشاوروا وقالت بنو المغيرة: "لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام، فكتب في ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله عن فنزلت هذه الآية فردروا ما بقي من الربا في البقرة: ٢٧٨]. فقالوا نتوب إلى الله ونذر ما بقي من الربا، فتركوه كلهم"(١).

وأما السنّة القولية: فبالإضافة إلى حديث حجة الوداع هناك أحاديث كثيرة مستأتي بعد \_ أورد منها الآن حديث جابر الذي يفصل ما أجمله القرآن ببيان الأطراف التي ينطبق عليها الحكم بالتحريم والتجريم. فعن جابر رَبَوْشَيّ قال: "لعن رسول الله عَبْلِيَّة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء" (٢) ، واللعن دليل على أنه من الكبائر.

وأما الإِجماع فقد ذكره غير واحد من العلماء، قال الإِمام النووي \_رحمه الله تعالى \_ : "فقد أجمع المسلمون على تحريم الربا وأنه من الكبائر"(٣) .

وقال أيضاً: "وقد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإنما اختلفوا في ضابطه وتفاريعه"(٤) .

#### معنى القاعدة:

الربا في اللغة: هو مطلق الزيادة والنمو ، ومن هذا المعنى قوله تعالى : ﴿ اهْتَزَٰتُ وَرَبَتْ ﴾ [ فصلت : ٣٩] .

۱۱) تفسير بن كثير ۱ / ٣١٢.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة باب في الربا رقم ١٠٦ / ١٥٩٨ ج ١١ ص ٢٠٠) وأبو داود ك البيوع باب في آكل الربا وموكله برقم ٣٣٣٣ ج٣ص ١٤٤٨، والترمذي ك البيوع باب ما جاء في آكل الربا برقم ١٢٠٦ ج٣ ص ٥٠٠ وقال أبو عيسى (حسن صحيح)، وابن ماجه ك التجارات باب التغليظ في الربا برقم ٣٧٢٩، والدارمي ك البيوع باب في آكل الربا وموكله برقم ٢٥٣٥ ج٢ ص ١١٤، والبيهقي واللفظ لمسلم. (٢) امجموع ٩ / ١١٥ .

- أي: زادت، وقوله تعالى: ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِن رِّبًا لِّيَرْبُو فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عندَ اللَّه ﴾ [ الروم: ٣٩].
- أي: فلا يزيد ولا ينمو عند الله . فهاتان الآيتان يتجلى فيهما المعنى اللغوي للربا، وهو مطلق النمو والزيادة.

وأما التعريف في اصطلاح؛ فقد تقاربت تعاريف العلماء له مع اختلاف يسير في العبارات، فقد عُرف بأنه: "فضل مال خال من العوض في معاوضة مال عمال"(١). والمقصود بالفضل كل زيادة لا يقابلها عوض، مستحقة لأحد العاقدين دون الآخر وتكون في الصور الآتية (٢):

- [ ١ ] الزيادة في الدُّيْن نظير الأجل كما في ربا الديون .
- [ ٢ ] الزيادة في الكمية في بيع الأموال التي حرم فيها التفاضل -أي الزيادة وهي الأموال الربوية التي سيأتي بيانها عند الحديث عن ربا الفضل.
- [٣] الزيادة الحكمية التي تتمثل في فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدَّيْن في بيع الأموال الربوية التي يجب فيها التقابض والحلول ويحرم فيها النساء \_التأخير \_وهو ما سيأتى بيانه في ربا البيوع.

والربا الذي حرمه الله ورسوله أنواع، وقد اختلفت كتب الفقه في طريقة التقسيم، والمشهور أنه ينقسم إلى: فضل ونسيئة. إلا أن هذا التقسيم المشهور يحدث التباساً في الفهم وخلطاً بين ربا النسيئة الذي هو: ربا الديون، وربا النسيئة الذي يكون في البيوع.

# والأفضل أن يقسم الريا إلى قسمين، ربا الديون، وربا البيوع ،

القسم الأول: ربا الديون، وله صور كثيرة وقعت في الجاهلية وتقع في حياتنا المعاصرة، وهو الذي نزل القرآن الكريم بتحريمه وإبطاله، وشن عليه الغارة في كثير من سوره وبخاصة سورة البقرة، والدَّيْن الذي يولد منه الربا قد ينشأ عن قرض وقد ينشأ عن ثمن مؤجل أو حق مؤجل. وهذا النوع يطلق عليه أحياناً ربا

<sup>(</sup>١) تفسير النسفى ١ / ١٣٧ . (٢) انظر كتاب: ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٧٩ .

النسيئة، ويطلق عليه أحياناً أخرى ربا الجاهلية.

## ولكن تسميته ربا النسيئة تسمية غير دقيقة لسببين:

الأول: أن فيه فضل ونسيئة، فالفضل يتمثل في الزيادة التي يختص بها الدائن، والنسيئة تتمثل في تأخير الدُّيْن وتأجيل موعد سداده.

الشاني، أن هذا الإطلاق يوقع في الخلط بين هذا النوع من الربا وبين نوع آخر يسمى ربا النسيئة وهو أحد نوعي ربا البيوع وهو يكون بالمعاوضة بين مالين ربويين اتفقا في العلة مع تأخير قبض أحدهما، وهو محرم بالسُّنَّة الصحيحة الصريحة؛ سواء استوى البدلان أو تفاضلا، وسواء اتفق البدلان في الجنس أو اختلفا.

القسم الثاني: ربا البيوع، وهو الذي حرم في السُّنَّة ، في أحاديث كثيرة صحيحة عن عبادة وأبى مسعود وأبى هريرة وغيرهم، وقد يطلق عليه في بعض كتب الفقه على سيل التساهل ربا الفضل، وهو إطلاق غير دقيق؛ لأن هذا النوع يشتمل على فضل ونسيئة. وسوف يأتي بيانه في موضعه.

وكلامنا هنا منحصر في القسم الأول من الربا وهو ربا الديون، وهو الذي يسمى "ربا الجاهلية" فربا الجاهلية إذا ـ هو ربا الديون، وله صور عملية تختلف وتتباين بحسب حال وهوى المتعاقدين، ولكن جماعها أنها: زيادة مشروطة مقابل تأخير الدَّيْن.

# ومن المهم هنا أن نورد الصور التي كان يقع بها في الجاهلية:

الصورة الأولى: هي أن يكون للرجل على الرجل دِّيْن، فإذا حل أجل الدُّيْن قال له إما أن تقضى و إما أن تُربى ، أي: إما أن تؤدي دينك الآن، وإما تُزيد في الدّين في مقابل تأجيله إلى أجل آخر.

# قال الإمام القرطبي \_ رحمه الله \_:

وذلك أن العرب كانت لا تعرف ربا إلا ذلك، فكانت إذا حل دينها قالت للغريم: إِما أن تقضي و إِما أن تُربي، أي تُزيد في الدُّيْن "(١). والحصر الذي

ر١) تفسير القرطبي ٣ / ٣٥٦.

يقصده الإمام القرطبي ـ رحمه الله ـ هو حصر الربا الذي كانت تعرفه العرب في ربا الديون، وليس حصر الصور المطبقة لهذا الربا في هذه الصور بدليل ما أورده المفسرون من صور أخرى لهذا الربا، ويلاحظ أن الزيادة لم تشترط في الأجل الأول، وإنما اشترطت الزيادة في الأجل الثاني، ولعل هذا كان يقع في بعض الأحيان على سبيل الإغراء للغريم حتى يقع في شباك الربا.

ويحاول بعض المعاصرين حصر الربا الجاهلي الذي أبطله النبي عَيَالِكُمُ والذي شن القرآن عليه الغارة في هذه الصورة، وهو مسلك مردود؛ لأن المفسرين والعلماء ذكروا صوراً أخرى كثيرة غير هذه الصورة.

الصورة الثانية : وهي القرض المشروط من بدايته بزيادة ، وهي تختلف عن الصورة السابقة في اشتراط الزيادة في الأجل الأول.

قال الإمام الجصاص: " والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم بالدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به"(١).

وقال في موضع أخر؛ "معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلاً بزيادة مشروطة فكانت الزيادة بدلاً من الأجل، فأبطله الله تعالى وحرمه"(٢). ويلاحظ أن هذه الزيادة تدفع في نهاية الأجل.

الصورة الثالثة : وهي القرض المشروط من بدايته بزيادة لا تدفع في نهاية الأجل كالصورة السابقة وإنما تدفع على أقساط شهرية، ورأس المال باق على حاله.

قال الإمام الرازى: "ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً متعارفاً في الجاهلية، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً، ويكون رأس المال باقياً، ثم إذا حل الدَّيْن طالبوا المديون برأس المال، فإن تعذر عليهم الأداء زادوا في الحق والأجل، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون به "(٦).

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٦٣٥.

<sup>(</sup>٣) مفاتيع الغيب للفخر الرازى ٧ / ٨٥.

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٣/١٧٨.

وقال الإمام ابن حجر الهيشمى: "ربا النسيئة هو الذي كان مشهوراً في الجاهلية؛ لأن الواحد منهم كان يدفع ماله لغيره إلى أجل على أن يأخذ منه كل شهر قدراً معيناً، ورأس المال باق لحاله، فإذا حل الأجل طالبه برأس المال، فإن تعذر عليه الأداء زاد في الحق والأجل"(١).

ويلاحظ هنا في هذه الصورة التي ذكرها الإمام الرازي والإمام ابن حجر أن العملية الربوية تطورت من صورة بسيطة إلى صورة مركبة، فهما صورتان: الصورة البسيطة المتمثلة في قروض مشروطة بزيادة تدفع شهرياً، والصورة المركبة وهي المتمثلة في مضاعفة الفائدة الربوية عند نهاية الأجل إذا لم يستطع المدين الوفاء أو لم يشأ الوفاء.

الصورة الرابعة: الربا المضاعف، وهو أفحش أنواع الربا الجاهلي، وهو الذي حرم في المرحلة الثانية بآية آل عمران قال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرَّبَا أَضْعَافًا مُضاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحُونَ (١٣٠) ﴾ [آل عمران :١٣٠].

## قال الإمام النووي - رحمه الله -:

"وكان أحدهم إذا حل أجل دينه ولم يوفه الغريم أضعف له المال وأضعف الأجل، ثم يفعل ذلك عند الأجل الآخر"(٢) وهكذا كلما تأخر الدَّيْن زاد الربا وتضاعف "فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاً"(٣).

هذه هي صور الربا الذي وقع في الجاهلية الأولى، وهي بعينها التي تقع الآن في البنوك الربوية هي ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه وتجريم فاعله، والذي قضى النبي عَلَيْكُ بوضعه ورده وإبطاله.

وقد حاول البعض أن يحصر ربا الجاهلية في صورة القرض الاستهلاكي وأن يجعل مناط التحريم فيه الاستغلال لحاجة الفقير المقترض، وهي محاولة منقوضة لا تقوم على ساق؛ لأنها تخالف الواقع الاجتماعي والتاريخي والاقتصادي لجزيرة

<sup>(</sup>١) الزواجر عن اقتراف الكبائر للهيثمي ١ / ٢٢٢ . ٢٥ ) المجموع للنووي ٩ / ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ١ / ٣٨١ .

العرب في ذاك الوقت. فمن المؤكد أن طبيعة الحياة في الجزيرة العربية تأبى على العربي الفقير أن يقترض ليعيش؛ لأن حياتهم كانت غاية في البساطة، فقد "كان غذائهم فيها بسيطاً فقليل من الشعير يكفيهم، وإذا أضيف التمر واللبن فذلك غذاء رافه, وكان لباسهم بسيطاً كغذائهم "(١) أما مسكنهم فكان أشد بساطة وتواضعاً من غذائهم ولباسهم، ومن المعروف أن أثاث بيت على وفاطمة كان وسادة من أدم حشوها ليف وقطعة من القطيفة يلتحفانها.

فهذه الحياة البسيطة الخشنة لا تحمل صاحبها على أن يقترض ليعيش ويقتات، إنما يحمل الإنسان على ذلك الحياة المعاصرة بما فيها من كلفة وتكلف في جميع مناحى الحياة.

ومن المؤكد أيضاً أن الطبيعة الخلقية للعربي تأبى أن ينحدر إلى هذا الدرك من الجشع وهو المعروف بالكرم " فلم تكن خصلة عندهم تفوق الكرم، وقد بعثتها فيهم حياة الصحراء القاسية وما فيها من إجداب وإمحال، فكان الغني بينهم يعطف على الفقير وكثيراً ما كان يذبح إبله في سنين القخط يطعمها عشيرته، كما يذبحها قرير العين لضيفانه الذين ينزلون به "(٢) فهل يتصور من هذا العربي المترع كرماً المفعم جوداً وسخاءاً أن يذل الفقير ويستغل حاجته ولا يعطيه القرض إلا بالربا المضاعف الفاحش ؟! "وما يتصور دارس منصف أن ابن عبد المطلب الذي كان يسقي الحجيج في الجاهلية متبرعاً من حر ماله يعمل عمل اليهود الجشعين فيقول لمن جاء يسأله قرضاً لطعامه وطعام عياله: "لا أعطيك إلا بالربا".

فطبيعة العربي غنياً أو فقيراً تأبى أن يوجد هذا اللون من الربا ـ الاستهلاكي ـ في حياة العرب وتأباه كذلك طبيعة حياتهم التي عرفت بالخشونة والشظف.

أما الذي يتسق تماماً مع الحياة الاقتصادية للعرب فهو القرض الإنتاجي؛ لأن العرب \_ وبخاصة قريش في مكة وثقيف في الطائف \_ كانوا تجاراً مهرة، وكانت تجارتهم واسعة " وبلغ أهلها من المهارة في التجارة أن أصبحوا لا يدانيهم فيها

<sup>(</sup>١) العصر الجاهلي للدكتور: شوقي ضيف ص ٦٨ .

مدان من أهل عصرهم، كانت القوافل تجئ إليهم من كل صوب، وتصدر عنها في رحلتي الشتاء والصيف، وكانت الأسواق تنصب حول مكة لتصريف هذه التجارة، ولذلك مهر أهلها في النسيئة والربا"(١) ؛ لأن البيئة التجارية هي: التي مكن أن يتولد فيها الربا ويتضاعف ويشتهر حتى يصبح من خصائصها.

## يقول الشيخ محمد أبو زهرة - رحمه الله -:

"فإن الثابت أن بلاد الحجاز كانت في الطريق بين الشام واليمن، ومن الشام عمل المتاجر الرومية إلى اليمن فالفرس، ومن اليمن تحمل المتاجر الفارسية إلى الشام فالروم، والعرب في الحجاز كانوا من تجار الاتصال، ولذلك كان لقريش رحلتان إحداها إلى الشام صيفاً والآخرى إلى اليمن شتاءاً، ولذلك قال الله تعالى: ﴿ لإيلاف قُرَيْشٍ آ إِيلافهم رِحْلَةَ الشّتَاء وَالصّيْف آ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ آ اللّذِي أَطْعَمَهُم مِن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِنْ خَوْف آ فَ [ قريش ] .

وكانت الأسواق تقام في الحجاز في مواسم الحج، وحيثما كانت التجارة فلا بد أن يكون من التجار من لا يكون معه مال يكفي لشراء كل ما يريد من بضائع، ومنهم من كان يعمل في مال غيره فلا بد أن نفرض وجود القرض للاستغلال - الإنتاج - كما كان القرض للاستهنلاك لتكون الصورة التاريخية متناسقة، بل إن قرض الاستغلال - الإنتاج - أقرب؛ لقلة الحاجات واعتمادهم على الموارد الطبيعية "(٢).

ومن تأمل أقوال المفسرين التي أوردناها سابقاً عن صور الربا الذي كان سائداً في الجاهلية استشف طبيعة المعاملات التي ولدت هذا الربا وعلم أنها الطبيعة التجارية الإنتاجية، وكذلك الروايات التي تتحدث عن سبب نزول الآيات. فعلى سبيل المثال: يقول الإمام ابن كثير: "وقد ذكر زيد بن أسلم وابن جريح ومقاتل أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف، وبني المغيرة من بني

<sup>(</sup>١) حياة محمد ـ عَلَيْهُ ـ ، للدكتور: محمد هيكل ص ٩٧ .

<sup>(</sup> ٢ ) "شريعة الله حاكمة لا محكومة " مقال للشيخ محمد أبو زهرة، مجلة لواء الإسلام عدد ٢ يوليو ١٩٥١م، نقلا عن كتاب " الربا والقضايا المعاصرة ص ٨٣ .

مخزوم، كان بينهم ربا في الجاهلية ... " (١) ، فهذا الربا كان بين مراكز تجارية معروفة وبين قوى اقتصادية لها ثقل في الواقع العربي .

هذا هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه، وقضى النبي عَلَيْكُ برده وإبطاله، وقال فيه قولته المشهورة التي صارت قاعدة من قواعد المعاملات في الإسلام وهي: "ربا الجاهلية موضوع".

وأما معنى قول النبي عَيَالِيُّهُ "موضوع": أي ملغي ومردود وباطل.

قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ : المراد بالوضع: الرد والإِبطال (٢) .

وقال أيضاً وأما قوله: "تحت قدمي" فإشارة إلى إبطاله" (٣).

# الأحكام التي تشتمل عليها القاعدة:

هذه القاعدة تشتمل على حكمين أساسين تتخرج عليهما أحكام كثيرة لفروع متعددة من صور ربا الجاهلية الذي كان شائعاً في الجاهلية والذي شاع أخيراً في حياتنا المعاصرة.

الحكم الأول: تحريم ربا الديون، قليلة وكثيرة، وهو المعروف بربا الجاهلية.

والحديث يدل على التحريم بطريق التضمن؛ لأن الإبطال والرد والوضع والنسخ يستلزم التحريم. وهذا هو الذي فهمه العلماء، واعتبروا أن الحديث مؤكد لتحريم القرآن، ومواطئ لمعناه.

# يقول الإمام القرطبي \_ رحمه الله تعالى \_:

"... فحرم الله سبحانه ذلك ورد عليهم بقوله: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعِ وَحَرَّمُ الرَّبَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

... وهذا الربا هو الذي نسخه النبي عَنَا بقوله يوم عرفة لما قال: "ألا إِن كل ربا موضوع" (١٠) والنسخ تحريم لما كان مباحاً ولا شك.

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (١/٣٢١) . (٢) عون المعبود ٦/١

<sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي ٨ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٢) عون المعبود ٦ / ٢٢١، مسلم بشرح النووي ٨ / ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٢ / ١١٦٤ .

## وقال الإمام الجصاص - رحمه الله تعالى-:

"قال تعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوالِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢٧٩]، وهذا تأكيد لإبطال ما لم يقبض منه، وأخذ رأس المال الذي لا ربا فيه ولا زيادة، وروى عن النبي عَنَاتُهُ أنه قال في خطبة يوم حجة الوداع بمكة: "إن كل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع..." فكان فعله مواطئاً لمعنى الآية في إبطال الله تعالى من الربا ما لم يكن مقبوضاً وإمضائه ما كان مقبوضاً "(١)، بل إن من العلماء من صرح بأن هذا الحديث هو دليل التحريم من السنَّة (٢).

الحكم الثاني: إبطال الزيادة المشروطة في جميع القروض والديون والحقوق المؤجلة، وردها، وعدم نفاذها حكماً وهذا هو الحكم الذي يقضي به قول الله ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ الكُمْ لا تَظْلُمُونَ وَلا تُظْلُمُونَ ﴾ [ البقرة: ٢٧٩]، وهو النص القرآني الذي طبقه النبي عَيَّكُ عملياً في حجة الوداع عندما أصدر أمره بإبطال ربا العباس بن عبد المطلب وسائر ربا الجاهلية. وهذا الحكم ثابت بعبارة النص في الآية والحديث.

ومن الجدير بالذكر أن هذا النص يدل على الواجب الملقى على كاهل أولياء الأمور، فإن تولى النبي عُلِيَة لهذا الأمر بنفسه يدل على مسئولية ولي الأمر الذي تستنيبه الأمة على حراسة الدين وسياسة الدنيا به في ضرورة إبطال الربا ورد الزيادة، والحكم والقضاء على الدائن بأن له رأس ماله بلا زيادة.

## التفريع على القاعدة:

الفروع التي تتخرج على هذه القاعدة كثيراً جداً. والذي يهمنا الآن الكلام على التطبيقات المعاصرة .

فمن فروع هذه القاعدة التي توجد في واقعنا الذي نعيشه ونمارسه: [1] أن فوائد ودائع البنوك من ربا الجاهلية ، وأنها حرام ويجب إبطالها وردها وإلغاؤها.

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٦٤٢.

- [ ٢ ] أن شهادات الاستثمار بأنواعها المعروفة من الربا الجاهلي ،ويجب إِبطالها واستبدالها ببدائل تتوافق مع الشرعية .
  - [ ٣ ] أن فوائد صناديق التوفير حرام ، يجب ردها وإبطالها .
- [ ٤ ] أن الفوائد الناتجة عن فتح اعتماد وسندات القروض وما شابه ذلك تعتبر من ربا الجاهلية، وهي حرام ويجب ردها وإبطالها ، وإبطال هذا النظام واستبداله ببديل شرعى.
  - [0] أن الشرط الربوي في بطاقة الائتمان باطل مردود.

وسوف نفصل القول في هذه الفروع في المبحث الثاني من هذا الفصل، والذي يتناول التطبيق المعاصر.

## القاعدة الثانية: أحل الله البيع وحرم الربا:

هذه القاعدة الأم ضابط فقهي قرآني يهيمن على المعاملات المالية، ويبسط سلطانه على أطرافها الممتدة، ويعد الخط الفاصل بين المعاملات الشرعية والمعاملات غير الشرعية، ويعتبر الإطار الكبير الذي ينظم حركة التجارة والاستثمار في ظل الشرعية الإسلامية.

ومن المفترض \_ بناء على ما سبق \_ ألا ينحصر هذا الضابط الكبير في باب الربا، ولكننا آثرنا أن نورده هنا في باب الربا؛ لأن تقريره في القرآن جاء في سياق تحريم الربا والرد على من خلط بينه وبين البيع، كما أن هذا الضابط سيؤدي هنا دوراً دقيقاً وخاصاً في التميز بين معاملات كثيرة تتفق في الاسم وتختلف في الجوهر والمضمون، فما كان منها بيعاً فهو حلال وما كان منها ربا فهو حرام.

### وهذه القاعدة قررت بنص الآية من سورة البقرة،

﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مَن رَبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّه وَمَنْ عَادَ فَأُولَئكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالدُونَ (٢٧٥) ﴾ .

وعبارة النص في قوله تعالى: ﴿ وَأَحلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ تفيد حكمين: الأول: حل البيع، وأن الأصل في البيوع الحل.

الثاني: تحريم الربا.

إلا أن عبارة النص تدل على هذين الحكمين تبعاً، أما الذي تدل عليه عبارة النص بالأصالة فهو نفي المماثلة بين البيع والربا. وهذه هي الدلالة التي سوف توظف القاعدة التوظيف الدقيق الذي أشرنا إليه آنفاً.

وهذه الجملة القرآنية ﴿ وَأَحَلُ اللّهُ الْبَيْعُ وَحرَّمَ الرَبا ﴾ جاءت رداً على الجاهليين الذين اختلط عليهم البيع والربا، " ونظموا الربا والبيع في سلك واحد؛ لإفضائهما إلى الربح، فاستحلوه استخلاله "(۱)، ولم يكتفوا بالخلط بين البيع والربا بل أنهم جعلوا الربا أصلا والبيع فرعاً و "شبهوا البيع بالربا مبالغة، بجعلهم الربا أصلاً والبيع فرعاً " يريدون القول بأن الربا مثل البيع؛ ليصلوا إلى غرضهم وهو تحليل ما حرم الله فعكسوا الكلام للمبالغة، وهو في البلاغة مرتبة عليا يصبح المشبه به قائماً بالمشبه وتابعاً له "(۲).

وسبب الخلط لدى الجاهلين قديماً وحديثاً هو أن البيع والربا كلاهما معاملة ومبادلة تفضي إلى الربح والكسب، هذه هي الشبهة التي أوقعتهم في هذا الخلط القبيح وهذا المزج المستنكر الشاذ، "وهي شبهة واهية، فالعمليات التجارية، قابلة للربح والخسارة، والمهارة الشخصية والجهد الشخصي والظروف الطبيعية الجارية في الحياة هي التي تتحكم في الربح والخسارة، أما العمليات الربوية فهي محددة الربح في كل حالة وهذا هو الفارق الرئيسي، وهذا هو مناط التحريم والتحليل "(٤).

كما أن هناك فرق آخروهو ، " أن من أعطى درهمين بدرهم ضيع درهما ، ومن اشترى سلعة تساوي درهما بدرهمين فلعل مساس الحاجة إليها أو توقع رواجها يجبر هذا الغبن "(°) .

<sup>(</sup>١) تفسير البيضاوي ١ / ٧٤٥.

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن وبيانه ١ / ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) تفسير البيضاوي ١ / ٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) فتح القدير ١ / ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في ظلال القرآن ١ / ٣٢٧ .

أما الوظيفة الدقيقة التي تناط بهذه القاعدة فهي التفريق الحاسم بين البيوع التي يزيد فيها البدل المؤجل نظير الأجل وهي: السلم والبيع بالأجل مع زيادة الشمن نظير الأجل، وبين صور كثيرة وقعت على صورة البيع بالأجل ولكنها دخلت في الربا لسبب من الأسباب.

## وبناء على ذلك فإن فروع هذه القاعدة تتمثل في الآتي:

- [1] حل البيع، ومنه البيع بالأجل مع زيادة الثمن نظير الأجل، وذلك بجميع صوره سواء كان الثمن مقسطاً أو مؤجلاً كله.
- [٢] حرمة الربا ومنه الصور التي يدخل فيها الربا برغم كونها جاءت على صورة البيع بالتقسيط، أو بالآجل، مع زيادة الثمن في مقابل الأجل.

وسوف يأتي بيان ذلك عند الحديث عن التطبيق المعاصر ـ إن شاء الله تعالى ـ.

القاعدة الثالثة: كل زيادة مشروطة في دين نظير الأجل فهي ربا:

هذا الضابط هو المفسر للضابطين السابقين: ضابط "ربا الجاهلية موضوع" وضابط: ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ .

وهو الذي يضع المحددات الدقيقة لربا الجاهلية الذي حرمه الله ، ووضعه الرسول - عَلِيلَة - تحت قدمه.

وقد نص الفقهاء عليه وإن لم يسموه ضابطاً أو قاعدة، وورد في كتبهم بالفاظ متقاربة (١)، وتعاملوا معه تعاملهم مع القاعدة وإن لم يصرحوا بكونه قاعدة، ولا يخفي على كل من له نظر أن هذه العبارة تشتمل على حكم كلي يندرج تحته كثير من الجزئيات، ويضبط كل شاردة وواردة في هذا الباب.

وقد ثبت هذا الضابط الكبير بإجماع العلماء، نقله غير واحد منهم.

### قال الإمام بن قدامة - رحمه الله -:

"كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف، قال ابن المنذر" أجمعوا

<sup>(</sup>١) من ذلك: "كل شئ أعطيته إلى أجل ، فرد إليك مثل وزيادة فهو ربا" المدونة ٤ / ٢٥، ومنها: "كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام" المعنى ٤ / ٣٦٠ .

على أن المسلف إذا اشترط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا"(١).

وقال الإمام ابن تيمية: "وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء"(٢).

ويقول الشيخ محمد أبو زهرة: "ولا يشك عالم في أي عهد من عهود الإسلام أن الزيادة في الدَّيْن نظير تأجيله ربا لا شك فيه"(٣).

### وقال الإمام القرطبي -رحمه الله تعالى-:

"أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم أن اشترط الزيادة في السلف ربا، ولو كان قبضة من علف ، كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة "(٤) .

ولفظ "كل" الذي صدرت به القاعدة يفيد العموم المستغرق لجميع الصور التي تكون من التي تكون عليها الزيادة، فيشمل القليل والكثير، ويشمل الزيادة التي تكون من جنس المال المقترض أو الثابت في ذمة المدين والذي تكون من غيره، وهذا هو الذي أجمع عليه المسلمون، كما يفهم من النص السابق للإمام القرطبي ـ رحمه الله تعالى ـ .

وسوف يأتي مزيد بيان عند الحديث عن قاعدة "الربا لا يجوز قليلة وكثيرة..." ، وكلمة دَّيْن تشمل كل ما ثبت في الذمة سواء كان قرضاً أو حقاً مؤجلاً أو غير ذلك.

#### القاعدة الرابعة:

كل قرض جر نفعاً فهو ربا أو كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا:

هذه القاعدة ضابط فقهي مكمل للضابط السابق: "كل زيادة مشروطة في دّين نظير الأجل فهي ربا"، ولكنها أوسع منه دلالة؛ لأنها تشتمل على ما يدل عليه وزيادة، إذ أن اشتراط الزيادة في الدّين المؤجل لون من ألوان النفع الذي

<sup>(</sup>١) المغنى لابن قدامة ٤ / ٣٦٠ . (٢) مجموع الفتاوي ابن تيمية ٢٩ / ٥٣٥ .

<sup>(</sup>٣) الشيخ: محمد أبو زهرة: بحوث في الرباص ٣٠. (٤) تفسير القرطبي ٣ / ٢١١.

قد اشترط في الدَّيْن أو القرض. ووراء ذلك ألوان كثيرة من النفع الذي لا ينحصر في زيادة مشروطة.

ولقد ذكر هذا الضابط في كتب الفقه وكتب القواعد الفقهية بلفظ "كل قرض جر نفعاً فهو ربا"، ولكنني آثرت أن أورده مقيداً بالاشتراط هكذا: "كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا"؛ وسبب هذا التقييد هو أن القرض إذا ترتب عليه نفع غير مشروط ولا مقصود فإنه لا يعد من الربا، إلا إذا جرت العادة به فإنه عندئذ يكون ربا؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً. والدليل على ذلك ما روى عن أبي هريرة قال: "استقرض رسول الله عَيْنَ سناً، فأعطى سناً خير منه وقال: خياركم أحسنكم قضاء" (١).

وعن أبي رافع رَبُوا أَنَّ أَن النبي عَيِّا استسلف من رجل بكراً، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فقال لا أجد إلا خياراً رباعياً، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء (٢).

فهذان الحديثان يدلان على أن النفع الذي يجلبه القرض إذا لم يكن مشروطاً ولم تجربه عادة، ودفعه المقترض أو المدين طواعية على سبيل حسن القضاء لا يكون ربا، وهذا هو الراجع الذي تؤيده النصوص أما النفع المشروط أو الذي جرت العادة به بين قوم فإنه يكون ربا سواء تمثل في زيادة من جنس القرض أو جاء في صورة منفعة ما يتحصل عليها المقترض أو الدائن لقاء تأخير الدَّيْن.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه البخارى ك الوكالة باب وكالة الشاهد والغائب جائزه برقم ٢٣٠٥ ج٤ ص ٦٨٨، ومسلم ك المساقاة باب جواز اقتراض الحيوان واستحباب توفيته خيراً مما عليه برقم ١٢٢ / ١٦٠١ ج١١ص ٢١٦١ و ٢١٦ و الترمذي ك البيوع باب ماجاء في استقراض البعير...أو السن برقم ١٣١٦ ج٣ص٥٩٥ وقال أبو عيسى (حسن صحيح) وأحمد في السند برقم ١٠٢٨٩، والبيهقي ك البيوع برقم ١١٢٦٨

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة باب اقتراض الحيوان... برقم ١١٨ / ١٦٠٠ ج١١ ص ٢١٤ وأبو داود ك البيوع باب متى حسن القضاء برقم ٣٣٤٦ ج ص ١٤٥٤ اوالترمذي ك البيوع باب في استقراض البعير... برقم ٣١٨ ج٣ص ٢٠٠ وقال أبو عيسى (حسن صحيح)، والنسائي ك البيوع باب استسلاف الحيوان واستقراضه برقم ٢٦٨ ج٣ص ٢٦٨ بلفظ فإن خير المسلمين أحسنهم قضاءاً، وابن ماجة كتاب التجارات باب السلم في الحيوان برقم ٢٢٨٥ ج٢ص ٣١٣ والدارمي ك البيوع باب في الرخصة في استقراض الحيوان برقم ٢٨٥ ج٢ص ٢١٥ وأورده الألباني برقم ٢٢٥ ج٢ص ٢١٠ وأورده الألباني في الأرواء برقم ٢٢٥ ج٠ص ٢١ وقال (صحيح).

والمنفعة الدنيوية في مقابل القرض تعد من قبيل الربا، أيا كان نوع المنفعة"(١) ما دامت مالا أو في معنى المال.

ومن صور هذه المنفعة: ما ذكره الإمام ابن قدامة، قال: "وإن اشترط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدى له هدية أو يعمل له عملاً كان أبلغ في التحريم" (٢).

ومن صور المنفعة أيضاً؛ ما ذكره صاحب مغني المحتاج، قال: "ولا يجوز الإقراض في النقد وغيره بشرط جر نفع للمقرض كشرط: رد صحيح عن مكسر، أو ردّ جيد عن ردئ (٢).

وقال ابن المنفر: " أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا " والهدية صورة من صور النفع.

وقد استدل كثير من العلماء على هذه القاعدة بما روى عن على مرفوعاً:

"كل قرض جر منفعة فهو ربا"(٤) ، إلا أن هذا الحديث لا يصح؛ لأن في إسناده واحد من المتروكين، وقال الصنعانى: إسناده ساقط؛ وله شاهد ضعيف عند البيهقى. وبعض العلماء اعتمد على أن معناه روى عن جمع من السلف، قال صاحب مغني المحتاج: "وهو وإن كان ضعيفاً فقد روى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة"(٥) ، والاستدلال بالإجماع أقوى.

ومن الآثار الواردة عن الصحابة، والتي تعضد هذه القاعدة ما رواه البخاري في صحيحه عن سعيد بن بردة عن أبيه قال: "أتيت المدينة فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: "ألا تجئ فأطعمك سويقاً وتمراً وتدخل البيت، ثم قال: "إنك في أرض \_ يقصد العراق \_ الربا فيها فاش، إذا كان لك على رجل حق، فأهدى إليك

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٤٥.

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤ / ٢١١ . (٣) مغنى المحتاج ٣ / ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) ضعيف: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢٠٦٥ والبيهقي في الكبرى ، ك البيوع رقم ١١٢٥٢ ، وأورده الالباني في الإرواء برقم ١٣٩٨ ج٥ ، صص ٢٣٥ ، وقال : ضعيف ، وأيضًا في ضعيف الجامع برقم ٢٢٤٤ ، فيض القدير ٥/٨٧.

<sup>(</sup> ٥ ) مغنى المحتاج ٣ / ٨٧ .

حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنه ربا"(١).

ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن سيرين قال: "استقرض رجل خمسمائة دينار على أن يفقره ظهر فرسه، فقال عبد الله بن مسعود: "ما أصبت من ظهر فرسه فهو ربا"(٢) وكذلك روى عبد الرزاق بسنده عن ابن عباس قال: "إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع ولا رعاية ركوب دابة "(٣).

ومنها كذلك الخبر المرفوع الذي رواه ابن ماجه في سننه بسنده عن يحيى بن إسحاق الهنائي قال: "سألت أنس بن مالك: الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له؟ قال: قال رسول الله عَيْكُ : "إذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدى له أو حمله على الدابة ، فلا يركبها ولا يقبله، إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك" (٤) ، أي لم يكن ذلك نظير السلف.

# وفي المغني لابن قدامة. رحمه اللَّه. :

"وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود أنهم نهو عن قرض جر منفعة "(٥) ، وهؤلاء الصحابة الذين نهو عن قرض جر نفعاً، وردت عنهم هذه الآثار، وهم ألصق الناس برسول الله عَلَيْكُ فلعلهم سمعوا ذلك منه، و إلا فهم أعرف الناس بمصادر الشرع وموارده

وقد يكون "نهيهم مستمدًا من السُّنَّة النبوية وهو أن النبي عَلِيَّة نهى عن سلف وبيع، والسلف هو القرض في لغة الحجاز"(٦)

والحكمة في النهي عن سلف وبيع هي أن الجمع بين السلف والبيع يترتب عليه مجاملة المستلف في البيع نظير السلف، وهذا لون من المنفعة المشروطة نظير

<sup>( &#</sup>x27; ) صحيح : رواه البخاري ك مناقب الانصار باب مناقب عم عبد الله بن سلام ، ورواه عبد الرزاق في مصنفه  $\Lambda$  /  $\Lambda$  .

<sup>(</sup>٢) مصنف عبد الرزاق ٨ / ١٤٥ . (٣) المرجع السابق ٨ / ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن ماجه ك الصدقات باب القرض برقم ٢٤٣٢ ج٢ص٣٦٥ وفي عتبه بن حميد الضبى ضعفه أحمد وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات هكذا قال البصيرى في الزوائد.

<sup>(</sup>٥) المغنى ٤ / ٢١١ .

<sup>(</sup>٦) الفقه الإسلامي وأدلته د وهبة الزحيلي ط دار الفكر المعاصر دمشق ٥ / ٣٧٤٦.

السلف، وعلى هذا فإن الحديث يصلح ليكون دليلاً من أدلة هذه القاعدة.

#### القاعدة الخامسة:

لا يحل سلف وبيع أو لا يجمع بين معاوضة وتبرع ( ' ' ، أو لا يجمع بين سلف ومعاوضة:

# هذه القاعدة ضابط فقهي متفرع عن الضابط السابق:

"كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا"، ويندرج تحته صور من المنافع التي يجرها القرض إذا جمع بينه وبين معاوضة.

والأصل في هذه القاعدة حديث عبد الله بن عمرو رَوَوْقَيْ قال: قال رسول الله على الله عنه والأصل في بيع والأ شرطان في بيع والأ ربح ما لم يضمن والا بيع ما ليس عندك (٢) ، ففي هذا الحديث نهى النبي عَلَيْهُ عن سلف وبيع، "كأن يقول بعتك ذا بألف على أن تقرضني ألفا"؛ الأنه إنما يقرضه ليحابيه في الثمن "(٣) وهذه المحاباة في الثمن التي جاءت في مقابل السلف صوره من صور المنفعة التي تشترط في القرض.

والواقع أن المقترض عندما باع للمقرض سلعة تساوي ألفا وخمسمائة بألف مقابل أن يقرضه ألفا يكون قد جعل الخمسمائة مقابل القرض وهذا عين الربا، إلا أنه توصل إليه بالحيلة، وهذا أبلغ في التحريم، وقد ورد الشرع بإبطال الحيل.

وقد اختار الإمام ابن تيمية لهذه القاعدة ذلك اللفظ الواسع "لا يجمع بين معاوضة وتبرع" ، فقال رحمه الله تعالى: "والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا" ؟ لما روى عن عبد الله بن عمرو أن النبي عَيَالِكُ قال: "لا يحل سلف وبيع..."

<sup>(</sup>١) القواعد النورانية ص ٩٩، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩ / ٦٢.

<sup>(</sup>٢) حسن: أخرجه أبو داود ك البيوع باب الرجل يبيع ما ليس عنده برقم ٢٠٠٤ ج ٣ ص ١٥١٩، الترمذي ك البيوع باب كراهنة بيع ما ليس عندك برقم ١٢٣٤ ج ٣ ص ٥٢٦ وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائى ك البيوع باب البيع ما ليس عند البائع برقم ٤٦٢٥ ج ٤ ص ٢٦٥، وأحمد حتى مسنده ٢ / ١٧٤ / ١٧٨ وأورده الالبانى في الأرواء برقم ١٣٠٦ ج ٥ ص ١٤٨ وقال: حسن.

<sup>(</sup>٣) فيض القدير لمحمد عبد الرؤوف المناوي ط دار الكتب العلمية بيروت ٦ / ٤٣٠.

الحديث . . . . فنهى النبي عَلَيْكُ أن يجمع بين سلف وبيع ، فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع ، أو مثله ، وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والعرية والمحاباة في المساقاة والمزارعة وغير ذلك مثل القرض "(١).

وهذا التوسع من شيخ الإسلام لا يجعل القاعدة مختصة بباب الربا؛ لان الجمع بين المعاوضة والهدية \_ وإن كان يدخل تحت القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام \_ ليس فيه شبه بالربا؛ لذا فإن الذي أميل إليه أن تكون القاعدة بلفظ: "لا يجمع بين سلف ومعاوضة" ، فلفظ السلف يقصر القاعدة على باب الربا، ويجعل دلالة الحديث عليه أكثر صراحة، ولفظ المعاوضة يشمل ما يشبه البيع كالإجارة والصلح على بدل وغير ذلك.

ويتفرع على هذه القاعدة صور كثيرة تندرج تحتها بصفة خاصة، وتندرج تحت قاعدة "كل قرض جر نفعا فهر ربا" بصفة عامة، وسوف يأتي بيان ذلك في موضعه بإذن الله تعالى.

القاعدة السادسة: لا بيعتان في بيعة: (٢)

## الأصل للقاعدة:

الأصل لهذه القاعدة حديث أبي هريرة تَوَفِّقَ : "نهى رسول الله عَقَالَة عن بيعتين في بيعه"(") ، والكلمتان يصح نطقهما "بكسر الباء نظراً للهيئة، وبفتحها نظرا للمرة، وقال الزركشي: "حسن ضبطه بالكسر" (٤) .

وعن أبي هريرة رَمَرْ اللهِ عَلَيْكُ أيضا قال: "قال رسول الله عَلَيْكُ : " من باع بيعتين في

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيع الإسلام ابن تيمية ٢٩ / ٦٢

<sup>(</sup>٢) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٣٠.

<sup>(</sup>٣) اسناده حسن أخرجه الترمزى ك البيوع باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعه برقم ١٢٣١ ج٣ ص ٢٥٥ وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائي ك البيوع باب بيعتين في بيعه برقم ٤٦٤٦ ج٤ ص ٢٧٥ البهيقى ك البيوع برقم ١٣٠٧ وأورده الألباني في الأرواء برقم ١٣٠٧ ج٥ ص ك البيوع برقم ١٣٠٧ وقال لإسناده حسن.

<sup>(</sup>٤) فيض القدير ٦ / ٤٠٠ .

بيعة فله أو كسهما أو الربا(1) ، يعنى: أن من باع بيعتين في بيعة (1) يخلو عن أحد أمرين إما الأوكس وهو أخذ الأقل أو الربا(1) .

وعن ابن مسعود رَبِي قال: "نهى رسول الله عَلَي عن صفقتين في صفقه" (٣) وفي رواية: "لا تصلح الصفقتان في صفقة" (٤).

### معنى القاعدة:

وقد أختلف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة، ولا أرى اختلافهم إلا اختلاف تنوع، باعتبار أن صور بيعتين في بيعة متعددة، وكل واحد من العلماء ذكر صورة من هذه الصور.

فمن هذه الصور: "أن يبيعه شيئًا على أن يشتري منه شيئا آخر"(°) ، ومنها ما ذكره الشافعي ـ رحمه الله ـ بأن يقول بعتك بألف نقدًا وبألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا، ونقل ابن رفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على ؟، أنه قبل على الإبهام (٢) ، أي يأخذ المشتري السلعة وينصرف دون أن يبين للبائع أهو قبلها على أساس النقد أم على أساس الأجل، وهذا فيه من الغرر والجهالة ما فيه . كما أن فيه شبه من الربا "ووجه ذلك أنه إذا ملك السلعة بدينار نقداً وبدينارين إلى أجل، وقد وجب عليه أحدهما فهذا كأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل، أو فكأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل فجعله بدينارين إلى أجل، أو فكأنما وجبت عليه بدينارين إلى أجل فجعلهما بدينار نقداً "

<sup>(</sup>١) حسن : أخرجه أبو داود ك ٣٤٦١ ، والحاكم في المستدرك ٢٢٩٢ ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ، وعبد الرزاق في المصنف ١٤٦٢٩ ، والبيهقي في الكبرى ١٠٦٦١ ، وفي صحيح الجامع ٦١١٦ . (٢) سبل السلام ٣ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: آخرجه أحمد في مسنده برقم ٣٧٩٧ في مسند عبد الله بن مسعود بلفظ السين بدل الصاد وأخرجه ابن أبى شيبة في المصنف ٨ / ٢ / ١٩٢ ، وأورده الالباني في الارواء برقم ١٣٠٧ ج ٥ ص ١٥٠ وقال (صحيح).

<sup>(</sup>٤) صحيع: أخرجه أحمد في المسند عن عبد الله بن مسعود برقم ٣٥٥٦، وأورده الالباني في الإرواء برقم ١٣٠٧، وأورده الالباني في الإرواء برقم ١٣٠٧ ج ٥ ص ١٤٩ وقال (صحيع).

<sup>(</sup>٥) فيض القدير ٦ / ٤٠٠ . (٦) نيل الأوطار ٥ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٧) ما لا يسع التاجر جهله ص ٨٦ .

الصورة الثالثة: وهي أوضح الصور وأشدها انطباقاً على معنى بيعتين في بيعة، وهي المعروفة ببيع العينة، بأن يبيع الشئ بثمن مؤجل على أن يشتريه منه بثمن حال أقل من ثمنه الأول ، وقد رجح ابن القيم \_رحمه الله\_أن العينة هي المقصودة في هذه الأحاديث فقال: "وهذا معنى الحديث الوارد في البيعتين في بيعة، وهو الذي لا معنى له غيره، وهو مطابق لقول النبي عَلَيَّة : "فله أو كسهما أو الربا(۱)، فإما أن يأخذ ثمن الزائد فيربا، أو الثمن الأول فيكون أو كسهما وقد قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها" (۲).

الصورة الرابعة: أن يسلم في سلعة إلى أجل، فإذا حل هذا الأجل باعها له إلى أجل آخر بزيادة (٣) ؛ فهذا بيع ثان دخل على البيع الأول فيرد إلى أوكسهما وهو الأول، وإلا أكل الربا.

وجميع هذه الصور داخلة في عموم النهي عن بيعتين ببيعة، وأغلبها يدخل في باب الربا عن طريق الحيلة. ولا يمنع أن تستجد صور أخرى تدخل في النهي لنفس العلة وهي الحلية إلى أكل الربا.

كما يمكن أن تأخذ هذه الصور أشكالاً معاصرة لا تبعد كثيراً عن واقع وحقيقة بيعتين في بيعة. لذا كانت هذه القاعدة من الأهمية بمكان، خاصة في عصرنا الذي نعيش فيه والذي نشهد فيه كثيراً من الحيل المستحدثة.

وأخطر هذه الصور على الإطلاق، وألصقها بالربا بيع العينة؛ لذلك ينبغي أن نفرده بالحديث؛ لنبين طبيعته، وعلة تحريمه، وكيفية إفضائه إلى أكل الربا وأقوال العلماء في ذلك.

## بيع العينة:

بيع العينة هو: "أن يبيع سلعة بثمن معلوم إلى أجل ثم يشتريها من

<sup>(</sup>۱) سبق تخریجه ص ۳۰٦، هامش رقم ۱.

<sup>(</sup>٢) تهذيب السُّنَّة بتصرف.

<sup>(</sup>٣) قال الشوكاني في نيل الأوطار ٥ / ٢٣٥: "وقيل في تفسير ذلك هو أن يسلفه ديناراً في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال بعني القفيز الذي لك على إلى شهرين بقفيزين "ثم علل التحريم في هذه الصورة بأنه ربا. فقال ٥ / ١٥٣ ولزوم الربا في صورة قفيز الحنطة.

المشتري بأقل"(١) معجلا، كأن يبيع ثلاجة ـ مثلاً ـ إلى أجل بألفين ثم يشتريها ممن اشتراها منه بألف وخمسمائة حالاً. والواقع أن البيع والشراء هنا صوري، والمقصود هو النقود، فإن صاحب الثلاجة الذي باع لم يقصد البيع وإنما قصد إحداث الزيادة في القرض مقابل الأجل، والمشتري الذي اشتراها بثمن مؤجل ثم باعها بثمن حال أقل منه لم يقصد الشراء ولا البيع ، وإنما قصد الحصول على القرض المؤجل؛ فهي حيلة إلى الربا ولا شك.

وقد "اتفق أهل العلم على حرمة العينة إذا كانت عن تواطؤ واتفاق بأن يشترط في العقد الأول الدخول في العقد الثاني "(٢) .

أما خلاف من خالف من العلماء فلم يكن في هذه الصورة، ولكن كان في الصورة التي تقع دون تواطؤ، وذلك بأن يبيع الرجل سلعة، وقبل أن ينقد المشتري ثمنها أراد أن يبيعها لسبب ما، فتقدم البائع الأول ليشتريها منه بثمن أقل. هذه هي الحالة التي وقع فيها الخلاف. ومثال ذلك أن يقوم تاجر ببيع ثلاجة - مثلاً - لرجل بالفين إلى أجل، ثم بدا للمشتري أن يبيعها؛ لعذر، أو لأنه وجد غيرها أفضل منها، وتقدم البائع الأول "التاجر"واشتراها بثمن أقل حالاً. والذي يظهر المقاصد، ويفرق بين حالات التواطؤ وعدم التواطؤ هو قرائن الأحوال.

وإلى القول بجواز العينة في هذه الحالة ذهب الشافعي (٣) وأبو يوسف (٤) وأهل الظاهر.

### استدلوا على ذلك بما يلى:

[١] عِمُومِ النصوص التي تدل على حل البيع مثل قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعُ وحرم الرِّبا ﴾ [ البقرة : ٢٧٥] . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن العام هنا مخصوص بالنصوص القاضية بالتحريم .

## [٢] الأثار المروية عن بعض الصحابة منها؛

( 1 ) ما رواه البيهقي بسنده أن رجلاً باع من رجل سرجاً ولم ينقد ثمنه،

<sup>(</sup>١) سبل السلام ٣ / ٥٧ . (٢) ما لا يسع التاجر جهله ص ٩٩.

<sup>(</sup>٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) المجموع للنووي ٩ / ٢٤٨ .

وأراد صاحب السرج الذي اشتراه أن يبيعه، فأراد الذي باعه أن يأخذه بدون ما باعه منه، فسأل عن ذلك ابن عمر، فلم ير بذلك بأساً، وقال: " فلعله لو باع من غيره باعه بذلك الثمن أو أنقص" (١).

(ب) وروى البيهقي أيضاً بسنده أن رجلاً باع بعيراً من رجل فقال: "اقبل مني بعيرك وثلاثين درهما، فسألوا شريحاً فلم ير بذلك بأساً" (٢)، وقد نوقش هذا الاستدلال بأن هذه المرويات معارضة بمثلها عن الصحابة.

**والراجح**: المنع من هذه الحالة أيضاً سداً للزريعة، وهو مذهب جمهور العلماء من الأحناف (٣) ، والمالكية (١) ، والحنابلة (٥) ، وبعض الشافعية.

### وقد استدلوا بما يلي:

- [۱] عن ابن عمر رضي عقال: سمعت رسول الله عَلَيْ يقول: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم "(١).
- [۲] عن ابن إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة ودخلت معها أم ولد زيد بن أرقم، وقالت: "يا أم المؤمنين إني بعت غلاماً لزيد ابن أرقم بثمانمائة درهم نسيئة، وإني ابتعته منه بستمائة نقداً، فقالت لها عائشة: "بئس ما اشتريت وبئس ما شريت، إن جهاده مع رسول الله عَلَيْ قد بطل إلا أن يتوب "(۷)، قال الشوكاني في النيل: "تصريح عائشة بأن مثل هذا الفعل موجب لبطلان الجهاد مع رسول الله عَلِيْ يدل على أنها قد

 <sup>(</sup>٣) الهداية ٣ / ٩٤، شرح فتح القدير ٧ / ٢١٢ .

<sup>(</sup>٤) مواهب الجليل ٤ / ٤٠٤ تفسير القرطبي ٢ / ٥٩ .

 <sup>(</sup>٥) الإنصاف للمرداوي ٤ / ٣٣٧ المبدع ٤ / ٥٠ الروض المربع ٢ / ٥٣-٥٥.

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في النهي عن العينة برقم ٣٤٦٢ ج٣ص ٢٥٠٢ والبيهقى في السنن ك البيوع باب كراهة التبايع بالعينة برقم ١١٠١٧، وأورده الألباني في الصحيحة برقم ١١ج١ وقال (صحيح).

<sup>(</sup>٧) أخرجه البيهقى ك البيوع برقم ١١١١، والدارقطني ك البيوع برقم ٣٠٤٦، وعبد الرزاق في مصنعه الا ١٤٨١٣، وفي مسند ابن الجعد ٤٥١، والزيلعي في نصب الراية ٤/٤٤، وإسناده فيه نظر.

علمت تحريم ذلك بنص من الشارع، إما على جهة العموم كالأحاديث القاضية بتحريم الربا الشامل لمثل هذه الصورة، أو على وجه الخصوص كحديث العينة... ولا ينبغي أن يظن بها أن قالت هذه المقالة من دون أن تعلم بدليل يدل على التحريم؛ لأن مخالفة الصحابي لرأي صحابي آخر لا يكون من الموجبات للإحباط" (١).

- روی عن ابن عباس أنه سُئل عن رجل باع لرجل حريرة بمائة ثم اشتراها منه [ " ] بخمسين نقداً، فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة "(") .
- [1] روى عن أنس رَخِكَ أنه سُئل عن العينة، فقال: "إن الله لا يُخدع، هذا مما حرم الله ورسوله" (٢) ، ولا شك أن قول الصحابي: "مما حرم الله ورسوله" يعتبر من الموقوف الذي يأخذ حكم المرفوع كما هو معروف عند أهل الحديث والأصول.

هذه هي الأدلة من السُّنَة والآثار التي استدل بها جمهور العلماء على حرمة العينة بكل صورها، وهي أشد دلالة على حرمتها حال التواطؤ من الطرفين. ومما يدل على تحريم العينة أيضاً قاعدة سد الذرائع.

كمالا يخفي أن حديث النهي عن بيعتين في بيعة يتناول صورة بيع العينة، وبذلك يكون هذا الحديث دليلاً قوياً صحيحاً على حرمة العينة، ويكون بعمومه مرجحاً لمذهب الجمهور في تحريم العينة سواء كانت عن تواطؤ أو بغير تواطؤ. وبذلك تندرج العينة بكل صورها وأشكالها تحت هذه القاعدة الكبيرة "لا بيعتان في بيعة".

القاعدة السابعة: لا يباع الكالئ بالكالئ:

الأصل للقاعدة:

الأصل لهذه القاعدة الهامة حديث ابن عمر أن رسول الله عَيْكُ نهى عن بيع

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥ / ٢٠٦.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٩ / ٤٣٢.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ٦ / ١٩ ، وحاشية ابن القيم ٩ / ٢٤٥ .

الكالئ بالكالئ" (١) ، والحديث ضعفه كثير من الحفاظ. ولكن معناه مجمع عليه. فقد قال الإمام أحمد: "ليس فيه حديث صحيح، ولكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدَّيْن بالدَّيْن" (٢) ، نقله غير واحد من العلماء .

# قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى:

"لا يجوز بيع نسيئة بنسيئة بأن يقول بعني ثوباً في ذمتي بصفة كذا إلى شهر كذا،بدينار مؤجل إلى وقت كذا فيقول قبلت،وهذا فاسد بلا خلاف"(").

# وقال الإمام ابن قدامة - رحمه الله تعالى -:

"ولنا أنه بيع دَّيْن بدَّيْن، ولا يجوز ذلك بالإِجماع، قال ابن المنذر: "أجمع أهل العلم على أن بيع الدَّيْن بدَّيْن لا يجوز، وقال أحمد إنما هو إِجماع" (٤).

وبيع الكالئ بالكالئ هو بيع النسيئة بالنسيئة، أو بيع الدَّيْن بالدَّيْن، ويقال:
"كلا الدَّيْن كلوءاً فهو كالئ إذا تأخر" (°)، ولهذا البيع صور بعضها يدخل تحت
حكم التحريم لكونه يفضي إلى ربا الديون كأن "يشتري شيئاً لأجل، فإذا حل
الأجل وفقد ما يقضي به يقول بعنيه لأجل أخر بزيادة، فيبيعه بلا تقابض" (١)
ومن الواضح هنا أن مجرد البيع ليس مقصوداً ولا مراداً لذاته، وإنما هو مجرد وسيلة
لتأخير الثمن مقابل زيادة. وبعض هذه الصور يدخل تحت التحريم لكونه يفضي
إلى ربا البيوع، مثل" التصارف بين دَّيْنين من الأثمان مؤجلين في الذمة" (٧).

### وقال صاحب كشاف القناع؛

"ومنها لو كان لكل واحد من اثنين دِّيْن على صاحبه من جنسه، أي جنس

<sup>(</sup>۱) ضعيف : الدارقطني بيع الدين بدين، ك البيوع ٣ / ٧١ رقم ٢٦٩ ، والحاكم ٢ / ٥٥ وقال رواه البيهقي ٥ / ٢٩٠ رقم ٢٩٠ رقم ٢١٠٣١ ك البيوع باب ما جاء في النهي الدارقطني بيع الدين بدين، ك البيوع ٣ / ٧١ رقم ٢٦٩ والحاكم ٢ / ٥٠ ، وقال عن صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. والطحاوي في شرح المعاني ٤ / ٢١ وأورده الالباني في الارواء برقم ١٣٨٢ج٥ ص ٢٢٠ وقال ضعيف.

<sup>(</sup>٤) المغني ٢ / ١٠٠ . (٥) فيض القدير ٦ / ٤٢٧ .

٨٠ سابق ٦ / ٤٢٧ .
 ١٠ السابق ٦ / ٤٢٧ .

دينه كالذهب والفضة، وتصارفاهما ولم يحضرا شيئاً" (١).

وقد تقرر في أحكام الصرف بالإجماع أنه إذا بيع النقد بنقد وجب التقابض الفوري سواء اتفقا في الجنس أو اختلفا.

ومن هذه الصور: ما يعد من صريح ربا الجاهلية وذلك مثل "إسقاط ما في ذمة المدين في ثمن يتأخر قبضه عن وقت الإسقاط" (٢)، وهي ولا شك صورة من الصور الخاضعة للقانون الجاهلي: "أخرني و أزيدك" ولكنها تأخذ شكل البيع بالإسقاط والإبدال، كأن يقول: أسقط عنك الألف التي لي عليك على أن يكون لي ألف ومائتين بعد سنة، أو بعتك الألف التي عليك لي بألف ومائتين إلى أجل أبعد فكل هذه صور وأشكال تعبر عن مضمون واحد وهو "أخرني وأزيدك".

ومن صوربيع الكالئ بالكالئ؛ أن يجعل الدَّيْن الذي له على رجل رأس مال سلم، فمن "كان له في ذمة رجل ديناراً، فجعله سلمًا في طعام إلى أجل لم يصح، قال ابن المنذر: "أجمع على هذا كل من أحفظ عنه من أهل العلم" ... وذلك لأن المسلم فيه دَيْن، فإذا جعل الثمن دَّيْناً كان بيع دَيْن بدَيْن، ولا يصح ذلك بالإجماع" (٦)، ومن أفحش وأشنع صور بيع الكالئ بالكالئ العملية المسماة "قلب الدَّيْن، وهي عملية ربوية محرمة.

### قال الإمام ابن تيمية \_ رحمه الله تعالى \_ :

"وأما إذا حل الدَّيْن وكان الغريم معسراً لم يجز بإجماع المسلمين أن يقلب بالقلب، لا بمعاملة ولا بغيرها، بل يجب إنظاره، وإن كان موسراً كان عليه الوفاء، فلا حاجة إلى القلب، لا مع يساره ولا مع إعساره" (٤).

ويقول الشيخ السعدي: "أعظم أنواع الربا قلب دَّيْن على المدين، سواء فعل ذلك صريحاً أو تحيلاً، فإنه لا يخفي على رب العالمين، فمن حل دينه على غريمه ألزم بالوفاء إن كان من المقتدرين، ووجب على صاحب الحق إنظاره إن كان من

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣ / ٢٦٥ بتصرف بسيط. (٢) ما لا يسع التاجر جهله ص ٨٠.

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٢٩٠ .

<sup>(</sup>٣) المغني ٦ / ٤٣ .

المعسرين" (١) وممن اعتبرها صورة من صور الكالئ الإمام القيرواني في "الفواكه الدواني" (٢).

#### القاعدة الثامنة:

كل حيلة على دين حيلة على الربا<sup>(٣)</sup> أو كل طريق يوصل إلى بيع دراهم بدراهم فهو حرام: (٤)

الحيلة في اللغة لها عدة معان، أظهرها وأشهرها: "التحول والانتقال من حالة إلى أخرى ومن شئ إلى آخر" (°) وهذا التحول والانتقال يسمى حيلة؛ لأنه يحدث بمهارة وحذق وإجادة للمراوغة والهرب، يقال: "تحيل: إذا كان حاذقا جيد النظر قديراً على دقة التصرف في الأمور" (٦).

**فالحيلة:** "نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال (٧) ،ويكون مصبوغا بالمكر والخداع والمداورة.

هذا هو أصل معناها في اللغة، وقد غلب استعمال الناس لها "في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه، بحيث لا يفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة" (^)، وبهذا يكون استعمالها في العرف أخص من استعمالها في اللغة، وأحياناً تستعمل في العرف بمعنى أخص من ذلك، وهو التحيل "في الغرض الممنوع شرعاً أو عرفاً أو عادة" (٩).

أما في الشرع فمعناها: التسبب في إسقاط الواجب أو إباحة المحرم بالحيلة والمكر والدخول في أشكال تظهر الواجب في صورة غير الواجب والمحرم في صورة المباح.

(٧)إعلام الموقعين ٣ / ٤٨٤.

<sup>(</sup>١) الفتاوى السعدية ص ٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) انظر الفواكه الدواني للقيرواني ٢ / ١٠١.

<sup>(</sup>٣) موسوعة القواعد الفقهية للندوى ٢ / ٢٩٩، مغنى ذو الأفهام ص ٢٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩ / ٤٣٦.

<sup>(</sup>٥) الحيل الفقهية في المعاملات المالية، لمحمد إبراهيم ص ٢٣.

<sup>(</sup>٦) المعجم الوسيط ١ / ٢٠٨ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup> ٨ ) المرجع السابق ٣ / ٤٨٤ . ( ٩ ) المرجع السابق ٣ / ٤٨٤ .

# يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله تعالى -:

"فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه أو في إباحة ذلك المحرم عليه، بوجه من وجوه التسبب حتى يصير ذلك الواجب غير واجب في الظاهر، أو المحرم حلالاً في الظاهر أيضاً، فهذا التسبب يسمى حيلة وتحيلاً" (١).

والحيل التي هذا شأنها محرمة ولا شك؛ لأنها مخادعة للمولى عز وجل، ولهذا قال بعض السلف في أهل الحيل: " يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، ولو أنهم أتو الأمر على وجهه لكان أهون ".

# والحتال يجمع بين قبيحتين،

الأولى: ارتكاب المعصية ومخالفة الشرع.

والثانية : مخادعة الله ـ عز وجل ـ لذا حرم العلماء الحيل في الدُّيْن كله .

# يقول الإمام ابن قدامه -رحمه الله تعالى-:

"الحيل كلها محرمة، غير جائزة في شئ من الدَّيْن، وهو أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً؛ مخادعة وتوسلاً إلى فعل ما حرم الله " (٢) .

والمثال الذي ذكره بن قدامة ـ رحمه الله ـ وهو "أن يظهر عقداً مباحاً يريد به محرماً" له صور وتطبيقات ونماذج كثيرة في باب المعاملات المالية، وبخاصة الربا فمن ذلك العينة؛ لأنها عملية ربوية أخذت صورة البيع، ومن ذلك بعض صور بيعتين في بيعة، وبعض صور بيع الكالئ بالكالئ، وقد سبق أن سقنا هذه الصور، وأخضعناها لقواعد فقهية تبين حرمتها فكل هذه الصور وغيرها مما سنذكره في مبحث التطبيق المعاصر داخل تحت هذه القاعدة ": كل حيلة على دين حيلة على الربا "؛ لأن هذه الحيل التي تقلب الصورة لا يمكن أن تقلب الحقيقة ولا أن تغير منها شيئاً، ولا يمكن أن ينقلب الربا الحرام حلالاً لمجرد تغيير الصورة والقالب الشكلي للعملية التي تم بها .

## يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-:

"فيا سبحان الله العظيم، أيعود الربا الذي قد عظم الله شأنه في القرآن، (١) المعنى ٦ / ١٥٤ .

وأوجب محاربة مستحله، ولعن أهل الكتاب بأخذه، ولعن آكله موكله وكاتبه وشاهديه، وجاء فيه من الوعيد ما لم يجئ في غيره، إلى أن يستحل جميعه بأدنى سعي من غير كلفة أصلاً إلا بصورة عقد هي عبث ولعب يضحك منها، ويستهزأ بها؟ ، أم يستحسن مؤمن أن ينسب رب العالمين أن يحرم هذه المحارم العظيمة ، ثم يبيحها بضرب من العبث والهزل الذي لم يقصد ولم يكن له حقيقة وليس فيه مقصود المتعاقدين قط ؟" (١).

## ويقول تلميذه ابن القيم - رحمه الله تعالى-:

"من المستحيل على شريعة أحكم الحاكمين أن يحرم ما فيه مفسدة، ويلعن فاعله، ويؤذنه بحرب منه ورسوله، ويعده أشد الوعيد ثم يبيح التحيل على حصول ذلك بعينه... فيا لله العجب، أي مفسدة من مفاسد الربا زالت بهذا الاحتيال والخداع، فهل صار هذا الذنب العظيم وهو عند الله من أكبر الكبائر حسنة وطاعة بالخداع والاحتيال ؟! (٢)

ومن أدلة تحريم الحيل: قول النبي عَلَيْكَ: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ...." (٣) الحديث. قال ابن القيم: "وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان النذور وسائر العقود والفعال، وهذا يدل على أن من نوى بالبيع عقد الربا حصل له، ولا يعصمه من ذلك صور البيع" (٤).

وهذا الحديث يعتبر أصلاً لهذه القاعدة، كما أنه أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها، وقاعدة: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني. وهذه القاعدة تعتبر ضابطاً فقهياً متفرعاً من القاعدتين المذكورتين، والأصل للجميع واحد وهو حديث "إنما الأعمال بالنيات"، وما في معناه من الآيات والأحاديث.

<sup>(</sup>١) مجموع الفتوى، شيخ الإسلام ج ٢٩ ص ٤٤٧ . (٢) إعلام الموقعين ٤ / ٥٢٦ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: متفق عليه أخرجه البخارى ك بدء الوحي باب كيف بدأ الوحى ٠٠٠ برقم ١ ج ١ ص ١ ومسلم ك الإمارة باب قوله على : "إنما الأعمال "، برقم ١٩٠٧، ج١٣ ، ص٤٦ .

 <sup>(</sup>٤) إعلام الموقعين ٣ / ١٢٣.

ومن أدلة هذه القاعدة أيضاً: قول النبي عَلَيْهُ: "لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليه ثمنه" (١).

# قال ابن القيم -رحمه الله تعالى-:

"وكذلك اليهود لما أكلوا ثمن ما حرم الله عليهم، لم يعصمهم التوسل إلى ذلك بصورة البيع، فلم ينفعهم إزالة اسم الشحوم عنها بإذابتها، فإنها بعد الإذابة يفارقها الاسم، وتنتقل إلى اسم الودك، فما تحيلوا على استحلالها بإزالة الاسم لم ينفعهم ذلك"، وكذلك لا ينفع المرابين عن طريق العينة وغيرها من الحيل إزالة اسم الربا وإحلال اسم البيع؛ لأن الأمور بمقاصدها والعبرة في العقود للمقاصد والمعانى.

هذا وقد ذكر الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ قاعدة قريبة منها لفظا: "كل طريق يوصل إلى بيع دراهم بدراهم فهو حرام" (٢) .

وهي تعنى: "أن كل طريق سواء أكان الطريق ظاهراً أم خافياً قد تواطأ عليه العاقدان أظهراه في العقد أم لا، وكان المقصود من هذا الطريق بيع دراهم بدراهم إلى أجل فهو حرام" (٣).

وهنا تأتي الصورة التطبيقية التي سئل عنها ابن عباس رَ عَالَي عندما سئل عن العينة فقال: "دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة".

#### القاعدة التاسعة:

الربا لا يجوز قليلة و لا كثيرة وليس كالغرر الذي يجوز قليلة و لا يجوز كثيرة: (١) الربا والغرر من البيوع المحرمة، وهما أهم وأكبر المفسدات في عقود المعاوضة.

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه أبو داود ك البيوع باب في ثمن الخمر والميتة برقم ٣٤٨٨ ، ج٣، ص١٥١٢، وأحمد في المسند برقم ٢٢٢١، ج١ ، ص ٢٤٧، وأورده الألباني في صحيح الجامع برقم ٢٠١٥ وقال ( صحيح ).

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية في المعاملات المالية عن ابن تيمية ص ١٨٨.

<sup>(</sup>٤) التمهيد لابن عبد البر ١٤ / ٢١٣.

ولكنهما ليسا على درجة واحدة من حيث المفسدة المترتبة على كل واحد منهما، فمما لا شك فيه أن "مفسدة الغرر أقل من الربا فلذلك رخص فيما تدعوا إليه الحاجة منه،...مثل بيع العقار جملة وإن لم يعلم دواخل الحيطان والأساس، ومثل بيع الحيوان الحامل أو المرضع وإن لم يعلم مقدار الحمل أو اللبن... فظهر أنه يجوز من الغرر اليسير ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غيره" (١).

أما الربا فهو أشد من الغرر ضرراً، وأعظم منه مفسدة؛ لذلك لا يستويان في درجة الحرمة، كما لا يستويان في درجة الاحتياط وسد الذرائع. وأي محاولة للتسوية بينهما، أو لقياس الربا اليسير على الغرر اليسير محاولة باطلة ونتيجتها صفر؛ لأنه لا تسوية بين متباينين ولا قياس بين متغايرين متفرقين.

إن المتأمل للنصوص الواردة في باب الربا يجدها ـ بعكس النصوص الواردة في باب الب الغرر ـ تتجه إلى الاحتياط وسد الذرائع وإحكام حلقة التحريم حول الربا فعلي الرغم من وضوح النفي البات لكثير الربا وقليلة في قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا اللّذِين آمَنُوا اتَّقُوا اللّه وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبَا ﴾ [ البقرة : ٢٧٨] ، نجد الآية التالية لها تضرب حلقة فوق الحلقة لتزيد من إحكام المسألة وحسمها: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٦) ﴾ [ البقرة: ٢٧٩]، فما زاد على رأس المال كان ظلماً لا يحل ولا يجوز، وعلى الدائن ـ بناء على ذلك ـ أن يكتفي برأس ماله، وأن يذر ما بقي من الربا قليلاً كان أو كثيراً؛ بمقتضى ما تفيده كلمة (ما) من العموم المستغرق للقليل والكثير والجليل والحقير.

ثم تأتي السُّنَة لتضرب سوراً عالياً حول الربا الذي حرمه القرآن، بتحريم نوع آخر منه وهو ربا البيوع بنوعيه فضلاً نسيئة، بل لم يقف الأمر عند هذا الحد، حتى وجدنا نصوصاً كأبراج المراقبة تمنع من مجرد الاقتراب من هذا السور المتين الموصد، وهي أحاديث النهي عن المحاقلة والمزابنة، التي تحذر ـ ليس من عدم

<sup>(</sup>١) مجموع الفتوى ٢٩ / ٢٦٠٣٥.

التماثل وحسب ـ بل من مجرد الجهل بالتماثل، وتقرر أن "الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل".

وفي هذا الاتجاه الذي تسير فيه النصوص سار علماء الأمة الراسخون. وقد سبق أن سقنا قول الإمام القرطبي: " أجمع المسلمون نقلاً عن نبيهم - عَلَيْكُ - أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ، ولو كان قبضة من علف ، كما قال ابن مسعود : أو حبة واحدة " (١).

ولا يخفى أن هذه القاعدة فيها مزيد تفسير لقاعدة "كل زيادة مشروطة في دُيْنِ نظيرِ الأجلِ فهي ربا" بل هي امتداد لها.

# القاعدة العاشرة: الربا لا تجوز إباحته في الشرع تبعاً: (٢)

الربا من عظائم الأمور، التي غلظ الشارع تحريمها، لما فيها من مفاسد وشرور ومضار. وهذا النوع من المحرمات عهد عن الشارع فيه الاحتياط وسد الذرائع. وما كان كذلك لا يتصور دخوله تحت قاعدة " يجوز تبعاً ما لا يجوز استقلالاً "؟ لأن هذه القاعدة تعطى رخصاً وتسهيلات في مسائل قد لا تدخل في باب الضرورة ، فلو أخضعنا إليها المحرمات العظام التي حرمت لذاتها لأدى ذلك إلى حل عقدة شدها الشرع، وفتح ذرائع وسبل وأبواب أحكم الشرع سدها.

وقد ذكرها الإمام الماوردي في الحاوي الكبير، ونحن نقررها هنا؛ لأنها موافقة لروح الشرع ومقاصده في تحريم الربا، ولأن تقريرها يسد كثيراً من الذرائع التي يمكن أن يتعلل بها المجيزون لما حرم الله.

### وهذه القاعدة تتعانق مع القاعدة السابقة:

"الربا لا يجوز قليلة ولا كثيرة . . . " وتشد معها العقدة التي أحكمها الشرع على هذا الوكاء.

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي ٣ / ٢١١ .

<sup>(</sup>٢) الحاوي ٥ / ٢٦٩.

## القاعدة الحادية عشرة:

(الديون إنما تقضى بأمثالها) (١) (أو للدائنين رؤوس أموالهم لا يظلمون و لا يُظلمون):

"الديون إنما تقضى بأمثالها" وردت هذه القاعدة في المدخل الفقهي للعلامة الشيخ مصطفي الزرقا بلفظ: "الديون إنما تقضى بأمثالها على سبيل التقاص، أما الأعيان فإنما تستوفي بذواتها" (٢)، كما وردت في رد المحتار في أكثر من موقع، وهي: "كثيرة الدوران في نطاق استيفاء الديون" (٣).

والقاعدة بلفظها هذا الذي ورد في المدخل الفقهي العام أوسع نطاقاً من الموضع الذي نحن بصدده الآن؛ لذا آثرت أن أقتصر على الجملة الأولى، لتكون هي القاعدة المنظمة لهذا الموضع، فأوردتها بلفظ: "الديون إنما تقضى بأمثالها" وقد وردت بهذا اللفظ في كتب الفقه في مواضع كثيرة، ومن ذلك -مثلاً ما جاء في المبسوط: "... لأن الديون تقضى بأمثالها" (٤).

# الأصل للقاعدة:

### هذه القاعدة ثبتت بأدلة كثيرة، نذكر منها ما يلي،

<sup>(</sup>١) موسوعة القواعد والضوابط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالية للندوي ١ / ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٢) المدخل الفقهي العام ٣ / ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) موسوعة القواعد والضوابط للندوى ١ / ٣٠٨ . (٤) المبسوط ١٨ / ٣٢ .

<sup>(</sup> ٥ ) ضعيف : أخرجه أبو داود ك البيوع باب في اقتضاء الذهب من الورق برقم؟ ٣٣٥ج٣ص ١٤٥٨ ، الترمذي ك البيوع باب ما جاء في الصرف برقم٢ ٢٢٢ ج٣ص٥٥٠ ، والنسائي ٢٥٨٢ ، وأحمد في المسند ٢٢٣٩، والبيهقي في الكبري ١٠٢٣٠ ، وإرواء العليل ١١٨٢ .

<sup>(</sup> ٦ ) فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر للدكتور: على السالوس ص ٩١٦ .

[۲] أن أداء الديون بقيمتها يوم الوفاء لا بمثلها يفضي إلى الربا؛ لأن المدين يكون عليه مائة درهم فيؤديها مائة وخمسة مثلاً وهذا هو الربا بعينه، ولا يمنع من كونها ربا أن تكون المائة درهم تساوى يوم ثبوت الدَّيْن خمسة دنانير، وأن الدنانير الخمسة يوم الوفاء تساوى مائة وخمسة من الدراهم؛ لأن معيار المساواة في الربويات ليس الإستواء في القيمة وإنما المماثلة في المكيل كيلاً وفي الموزون وزناً وفي المعدود عداً ؛ لقول النبي عَلِيدةً: "مثلاً بعثل، سواءً بسواء"(١).

# يقول الإمام ابن قدامة . رحمه الله تعالى . :

"وإِن كانت الدراهم يتعامل بها عدداً فاستقرض عددا رد عدداً، وإِن استقرض وزناً رد وزناً (٢) .

## وقال مالك - رحمه الله تعالى-:

"كل شئ أعطيته إلى أجل ، فرد إليك مثله وزيادة ، فهو ربا"(") .

وهذا الذي قرره العلماء الأجلاء هو مفاد قول الله تعالى : ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٩ ﴾ [ البقرة: ٢٧٩] .

فليس للدائن إلا رأس ماله، لا يظلم ولا يظلم، فإنه إن أخذ فوق رأس ماله درهما فقد ظلم بأخذه للربا الذي حرمه الله تعالى، وإن نقص ماله درهما بغير رضاه كان مظلوماً. وهذا هو العدل والقسطاس المستقيم. فالآية تعتبر دليلاً على القاعدة، بل إنها بلفظها هذا قاعدة عادلة فاصلة؛ لذلك أوردت بجانب لفظ القاعدة التي نحن بصددها لفظاً آخر مقتبساً من هذه الآية، وهو "للدائنين رؤوس أمولهم لا يظلمون ولا يُظلمون".

والقاعدتان بينهما شبه كبير، وإن لم يستويا من كل وجه، لكن عملهما ينصب على نقطة واحدة وهي أنه لا يجوز الزيادة على الدَّيْن مهما اختلفت

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ك المساقاة باب الصرف (٨١ / ١٥٨٧) ج ١١ ص ١٩٧ .

<sup>(</sup>٢) المعنى ٤ / ٢١٠ . (٣) المدونة ٩ / ٢٥ .

قيمته، ومهما غلا سعره أو نقص، إنما يؤدى بمثله؛ فإن تعذر فبقيمته يوم الأداء لا يوم ثبوت الدَّيْن.

وهذا هو الذي قرره علماء المذاهب قال صاحب المغني: "المستقرض يرد المثل في المثليات سواءً رخص سعره أو غلا" (١) . وقال ابن تيمية: "لا يجب في القرض إلا رد المثل بلا زيادة "(٢) ، وفي المدونة الكبرى: "قلت: أرأيت إن أتيت إلى رجل فقلت له سلفني درهم فلوس ففعل، وفلوس يومئذ مائة فلس بدرهم، ثم حالت الفلوس ورخصت حتى صارت مائتا فلس بدرهم؟ قال إنما يرد مثل ما أخذ "(٦)، وفي المعيار المعرب" وسئل - أي أبو سعيد ابن لب - عن رجل باع سلعة بالناقص المتقدم بالحلول، فتأخر الشمن إلى أن يحول الصرف، وكان ذلك على جهة فبأيهما يقضى له . . . فأجاب: لا يجب للبائع قبل المشتري إلا ما انعقد البيع في وقته لئلا يظلم المشتري في إلزامه ما لم يدخل عليه في عقده . . . " (٤) .

## وقال الشافعي - رحمه الله -:

"ومن أسلف فلوساً أو دراهم أو باع بها ثم أبطلها السلطان فليس له إلا مثل فلوسه أو دراهمه التي أسلف أو باع بها"(٥) .

## وقال الإمام النووي - رحمه الله -:

"ولو أقرضه نقداً فأبطل السلطان المعاملة به فليس له إلا النقد الذي أقرضه"(٢) ، وفي المُحلى لابن حزم: "ولا يجوز القرض إلا مثل ما أقرض".

وقال المرغياني في الهداية: "ولو استقرض فلوساً نافقة فكسدت، فعند أبي حنيفة: "يجب عليه مثلها... وعندهم ـ أي أبي يوسف ومحمد ـ تجب قيمتها؟ لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضت فيجب رد قيمتها "(٧).

ومن هذه الأقوال يتبن لنا : أن المذاهب الأربعة وكذلك الظاهرية ، قالوا:

<sup>(</sup>١) المغنى ٤ / ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ١٤ / ٣٢١.

<sup>(</sup>٠)الأم ٣ / ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) العناية شرح الهداية ١٠ / ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٥٣٥.

<sup>(</sup>٤) المعيار المعرب.

<sup>(</sup>٦) روضة الطالبين ٤ / ٣٧.

" بأن الديون تقضى بأمثالها، ولم يخالف في ذلك إلا الصاحبين، وخلافهما إنما كان في حال الكساد وبطلان الثمنية. فهو خلاف فرعي في جزئية تطبيقية، لا يضر تقرير القاعدة من حيث الأصل ".

#### معنى القاعدة:

لكي تتضح لنا القاعدة، و لا يلتبس علينا شئ مما تدل عليه ينبغي أولاً أن نوضح المقصود بالمثل والفرق بينه وبين القيمة.

المثل في اللغة: هو النظير المتفق جنساً، يقال هذا مثل هذا أي نظيره (١)، وتماثل وهي تدل على المشابهة في كل وجه، فيقال هذا مثل هذا أي شبهه (٢)، وتماثل الشيئان: تشابها (٣) كما تطلق ويراد منها المساواة، غير أن المماثلة تفترق عن المساواة في أنها لا تكون إلا في المتفقين جنساً.

أما القيمة فمعناها في اللغة : الثمن الذي يقوم به الشيء ، أي يقوم مقامه ، فيقال قومت السلعة تقويماً أي قدرت ثمنها ، وفي الاصطلاح: "المقدار المساوي للشيء في ماليته ، المغاير له في جنسه"(1) .

والمال على هذا قسمان: مثلي وقيمي، فالمثلي هو: "ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به "(°) أو "ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه "(١) أما القيمي فهو: "ما لا يقدر بالكيل أو الوزن، وليس عددياً متقارباً، فالتفاوت بين أحاده تفاوت كبير يعتد به التجار كالحيوان وغيره "( $^{(V)}$ ).

#### وعلى هذا يكون معنى القاعدة:

أن الديون الثابتة في الذمة، سواء كانت قروضاً أو أثماناً مؤجلة أو غير ذلك، إذا كانت مثلية لا تؤدى بقيمتها، وإنما تؤدى بمثلها فيؤدى المكيل بمثله كيلاً والموزون بمثله وزناً والمعدود بمثله عداً دون زيادة ودون اعتبار لارتفاع القيمة

ز١) لسان العرب ٨ / ١٩٩ د ٢ الصحاح ص ٦١٤ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوجيز ص ٧٧ . (٤) مجموع الفتاوي ٢٠ / ٥٦٤ .

<sup>(</sup>٥) مجلة الأحكام العدلية م/ ١٤٥، قواعد الفقه ١ / ٤٦٥.

<sup>(</sup>٦) السراج الوهاج ١ / ٢٦٨ . (٧) الملكية ونظرية العقد ص ٥٥ .

وغلاء السعر أو انخفاض القيمة أو نقص السعر.

فإِن تعذر المثل وجب رد القيمة يوم الأداء، أي رد قيمة الدَّيْن بسعره وتقديره يوم وفاء الدَّيْن لا يوم ثبوته في الذمة.

# وهذه القاعدة يتفرع عليها مسائل أهمها:

هذه المسألة المعاصرة المعضلة، ألا وهي مسألة "ربط الديون بمستوى الأسعار" أو "تعويض فارق التضخم في الحقوق المؤجلة"، وهي مسألة مهمة وخطيرة وسوف نعرض لها في التطبيق المعاصر إن شاء الله.



# المطلب التطبيق المعاصر الثاني

# المسألة الأولى: مسألة فوائد البنوك وما يلحق بها:

في هذا العصر الحديث ومع الطفرة الكبيرة التي حققتها الأمم نحو التقدم والرقي في شتى الميادين، واجهت أُمَّة الإسلام تحديات كبيرة، وكان لزاماً عليها أن تقوم بما يجب عليها تجاه هذه التحديات.

وكان من أعظم هذه التحديات: التحدي الاقتصادي، ذلك لأن الاقتصاد هو عصب الحياة وأولى الركائز التي يقوم عليها الكيان ويؤسس عليها البنيان.

ولقد قام الاقتصاد الغربي على أسس وقواعد تتناسب مع أيديولو حيات هذه الأمم وتتلاءم مع الاتجاه العلماني اللاديني الذي جنحت إليه أوروبا في العصر الحديث بعد أن نبذت الدَّيْن نبذ النواة.

وكان النظام الذي اختارته أوروبا ليدير اقتصادها ويتحكم فيه: هو النظام الرأسمالي، ذلك النظام الذي يقوم على أساس إطلاق اليد للملكية الفردية إلى حدود لا تتناهى وبالطبع كان من أدوات هذا النظام الربا بشتى صوره وأشكاله.

فقامت البنوك في أوروبا على هذا الأساس الجاهلي العريق في الظلم، الموغل في الغبن. ولم تعرف أوروبا بنوكاً بلا فوائد ربوية، بل عرفت وآمنت وسلمت للمبدأ الرأسمالي الذي يقول: "لا اقتصاد إلا بالبنوك ، ولا بنوك إلا بالفوائد".

ولم نكن نحن - أُمَّة الإسلام - بحاجة إلى ما ألزمت به أوروبا نفسها من الربا الجاهلي، وما كان ينبغي لنا أن ننساق وراء أمم كفرت بالله وبأنعم الله ولكننا في غمرة الإعجاب الذي استخفنا وأشعرنا بالهزيمة الداخلية وجدنا أنفسنا نلهث وراء كل ما تقدمه الحضارة الغربية، بلا تمييز بين الغث والسمين.

نعم كان لزماً علينا أن نطور اقتصادنا، وأن نعدد ونحدث اليات هذا

الاقتصاد، وأن نقيم المؤسسات والبنوك والهيئات الاقتصادية التي تلبي متطلبات العصر، ولكن ليس حتما أن تقوم هذه المؤسسات وهذه الآليات على أسس جاهلية. ولا تلازم بين البنوك وبين الفوائد الربوية، والزعم بأنة لا بنوك إلا بفائدة تحكم لا دليل عليه.

وقامت في بلادنا الإسلامية بنوك أسست من أول يوم على الربا الجاهلي، وتكاثرت هذه الصروح الجاهلية وتنامت، وفرعت في معاملاتها ونوعت، وتحكمت في اقتصاديات الأُمَّة الإسلامية، ووجهت الحياة الاقتصادية وجهة مخالفة تمام المخالفة للاقتصاد الذي دعا إليه الإسلام.

ولكن الساحة الإسلامية لم تكن في غفلة عما يجري في أخطر ميادينها وأشدها حساسية وفاعلية، فقد كان هناك العلماء المخلصون النابهون يقفون بالمرصاد لكل جديد تأتي به الرياح من الغرب المنكود، ويميزون بين الجيد والردئ، ويعطون كل وارد علينا ما يناسبه من الحكم الشرعي، وهذا هو دور علماء الأمَّة الذي ينفون عن دين الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

ولقد قال علماء الأُمَّة كلمتهم في فوائد البنوك، وحكموا عليها بما يناسبها، وبينوا للناس البيان الذي لا لبس فيه ولا غموض، وأقاموا حجة الإسلام على هذه البنوك وعلى القائمين عليها والمشجعين لها.

وإذا كان الحكم على الشيء فرعاً عن تصوره فإن من المهم أن نبين طبيعة عمل البنوك، حتى يكون الحكم عليها حكماً سليماً مبنياً على تصور صحيح للواقع، فإن تنزيل الحكم الشرعي على شئ يتوقف على التصور الصحيح لهذا الشيء.

#### طبيعة عمل البنوك التجارية:

لقد التبس على كثير من الناس طبيعة عمل البنوك التجارية، وتصور كثير منهم أنها مؤسسات توظف الأموال في الاستثمار عن طريق المضاربة أو المشاركة أو التجارة أو الزراعة أو الصناعة أو ما شابه ذلك من ألوان الأنشطة الاقتصادية، وجاءهم هذا التصور الخاطئ من التلبيس والتضليل الذي تمارسه الفئة التي تروج لهذه البنوك.

والواقع أن هذه التصورات بعيدة تماماً عن حقيقة البنوك وطبيعة عملها.

ومن السفه أن نتصور أن البنوك الربوية تستثمر أو تضارب أو تشارك أو تنتج أو تتاجر إن المهمة الأساسية للبنك هي الاقتراض والإقراض، هي الاتجار في الديون، فالبنوك "تأخذ الوديعة من صاحبها وتحدد لها نسبة مئوية سنوية معلومة مقدما من قيمة هذه الوديعة، ثم تعطي الوديعة لمن يقترضها بنسبة مئوية سنوية أعلى، والفرق بين النسبتين هو الذي تربحه البنوك"(١).

وهذه هي الوظيفة الأساسية للبنك: الاقتراض بالربا والاقراض بالربا، أي التعامل المزدوج بالربا، فهو من جهة يأكل الربا، ومن جهة أخرى يؤكله، وبصورة جماعية مؤسسية، فالبنك إذن هو: "المرابي الأكبر الذي يقوم مقام المرابين الصغار قديماً، وهو سمسار الربا يأكله ويؤكله"(٢).

وعلاقة البنك بالمودع علاقة ربوية بحتة، يكون فيها المودع مقرضاً يعلم أن وديعته مضمونة، وأن له نسبة محددة من الربح، ويكون البنك مقترضاً ضامنا للوديعة ملزماً بفائدة ربوية محددة سلفاً. وعلاقته مع المقترض أيضا علاقة ربوية يكون فيها البنك مقرضاً له فائدة محددة يشترطها على المقترض، الذي يكون ضامنا للقرض ملتزماً بسدادة مع فوائده المحددة سلفا في ميعاده المقطوع، وإلا زيد في الفائدة مقابل زيادة الأجل "ولا يصح القول بأن البنك مجرد وسيط بين المودع والمقترض، يأخذ عمولة مقابل وساطته، لأن البنك ممنوع من القيام بنشاط استثماري، ولا يتقاسم المودع مع البنك الربح والحسارة، ولا يتقاسم البنك مع المقترض في مشروعه الأرباح والحسائر، والنسبة مع الطرفين محددة سلفاً، سواء بالنسبة للمودع أو المقترض".

هذا هو واقع البنوك، وهو أمر معلوم ليس مجهولاً ولا خافياً ، وهذا هو الذي يقوله أهل الاختصاص الأمناء، جاء في نص بيان علماء الأزهر في مكة ،

<sup>(</sup> ١ ) من بص بيان علماء الازهر في مكة، نقلا عن كتاب فوائد البنوك ص ١٨٣ .

<sup>(</sup>٢) فوائد البنوك هي الربا الحرام ، للدكتور يوسف القرضاوي ص ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي وأدلته ، دكتور وهبة الزحيلي ٥ / ٣٧٤٥ .

رداً على فتوى فضيلة الشيخ سيد طنطاوى: "ومن البديهيات التي لا تقبل المناقشة أن فكرة البنوك مبنية على المعاملات الربوية، ووظيفة البنك كما يحددها أهل الاختصاص الأمناء ، ما هي إلا التعامل في الديون والقروض، أو الائتمان.

#### ويشمل هذا التعامل شقين،

الأول ؛ الاتجار في الديون والقروض والائتمان .

والثاني: خلق الديون والقروض الائتمان"(١).

وإذا كانت الوظيفة الأولى للبنوك وهي الاتجار في الديون على هذه الدرجة من الخطر والمخالفة للشرع،فإن الوظيفة الثانية أخطر وأعجب، وهي وظيفة خلق الديون وتعني باختصار "أن تلك البنوك تقوم بإقراض ما لم تقترضه فعلاً... أو تقوم بإقراض ما لا تملكه، وهي وظيفة شديدة الأهمية والخطورة، نشأت بشكل أساسي من الخصائص الذاتية لنظم الإقراض المصرفي ووسائله، ومما يطلق عليه مؤسسة الشيكات، وهي وجود الشيك كأداة وفاء وقابليته للتظهير الناقلة للملكية "(٢)، هذا الواقع يقرره أساتذة الاقتصاد الذين قاموا بتعريف البنوك، وشرح طرق عملها، وبيان الأسس التي تقوم عليها.

يقول الدكتور إسماعيل محمد هاشم في كتابه مذكرات في العقود والبنوك: "يمكن تعريف البنك بأنه المنشأة التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات تحت الطلب أو لأجل، ثم تستخدم هذه الودائع في منح القروض والسلف"(").

**ويقول الدكتور محمد زكي شافعي:** "يمكن تلخيص أعمال البنوك التجارية في عبارة واحدة هي: التعامل في الإئتمان والاتجار في الديون "(<sup>3)</sup>.

وقول الدكتور محمد يحيى عويس: "تتلخص الوظيفة الرئيسية للبنوك في المجتمعات الحديثة في الجملة التقليدية "إن البنوك تقترض لكى تقرض"(٥).

 <sup>( )</sup> نقلاً عن كتاب فوائد البتوك هي الربا الحرام ص ١٨٢، وكتاب هذا بيان للناس في فوائد البنوك ص ٨٣.

<sup>(</sup>٢) حكم ودائع البنوك دكتور على أحمد السالوسي ص ٤٠ .

<sup>(</sup>٣) محاضرات في القروض والبنوك ص ٢٣٣، نقلاً عن حكم ودائع الىنوك ص ٣٨.

<sup>(</sup>٤) مقدمة في النقود والبنوك ص ١٩٧ نقلا عن كتاب حكم ودائع البنوك ص ٣٨.

<sup>(</sup>٥) محاصرات في النقود والبنوك ص ٢٣٣ نقلاً عن حكم ودائع البنوك ص ٣٨.

هذه هي حقيقة البنوك، وهذه هي طبيعة عملها، وإذا عدنا إلى صور الربا الجاهلي الذي كانت العرب تفعله لم نجد البنوك الربوية قد خرجت عنه قيد شعرة، اللهم إلا الازدواجية التي لا تزيده إلا فحشاً، والمؤسسية المتطورة التي لا تزيده إلا توسعاً وتجذراً بحجم الفساد والظلم الواقع على العباد.

ولسنا هنا بحاجة إلى تكرار ما سقناه من قبل ـ عند الجديث عن قاعدة "ربا الجاهلية موضوع" ـ من أقوال المفسرين التي تذكر لنا الصور المتعددة لتي كان عليها ربا الجاهلية. فليرجع إليها هناك، وكذا النقول التي سردناها في صدد إثبات أن ربا الجاهلية كان أغلبه من نوع القرض الإنتاجي وليس الاستهلاكي.

ولكننا الآن بصدد إخضاع فوائد البنوك للقواعد التي سبق تقريرها، فبناء على ما ذكرناه من وصف طبيعة البنوك وطبيعة عملها، فإن هذه البنوك بفوائدها تلك تخضع للقاعدة الأولى،وهي قاعدة "ربا الجاهلية موضوع" ؛ لأن ما تقوم به البنوك يشبه تماماً الربا الجاهلي الذي نزل القرآن بتحريمه، والذي وضعه رسول الله عَيْنَة تحت قدمه.

وكذلك تخضع فوائد البنوك لقاعدة ،" أحل الله البيع وحرم الربا " فليعلم كل مسلم أن هذه الفوائد حرام، وأن كل من يتعامل بها مع البنوك الربوية آثم مخالف للكتاب والسُّنَّة عاص لله ورسوله .

كما تخضع لقاعدة : "كل زيادة مشروطة في دَيْن نظير الأجل فهي ربا" ؛ لأن ما تنطق به هذه القاعدة هو نفس ما تفعله البنوك الربوية ، حيث تشترط الزيادة مقدماً بنسبة محددة من رأس المال لقاء تأخير الدَّيْن أو تأجيل القرض. وقد سبق أن هذه القاعدة مجمع عليها.

وتدخل كذلك تحت قاعدة "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وهي القاعدة التي آثرنا أن نصوغها بلفظ "كل قرض اشترط فيه النفع مقدماً فهو ربا" وهي قاعدة مجمع عليها، فلا يقلل من شأنها ضعف الحديث الوارد في معناها؛ لأن الإجماع كاف في تقريرها، ولا شك أن الزيادة التي يجلبها تأخير الدَّيْن هي أعلى مراتب النفع.

هذا وقد أطبقت المجامع الفقهية المباركة على القول بتحريم فوائد البنوك، ولا يفوتنا في هذا المقام ذكر هذه القرارات، التي تعد من قبيل الاجتهاد الجماعي الذي ينبغى أن يناط به البت في القضايا الكبار.

# أولا: قرار مجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة شهر المحرم ١٣٨٥هـ الموافق مايو ١٩٦٥م، فقد قرر بشأن المعاملات المصرفية ما يلي:

- [1] الفائدة على أنواع القروض كلها ربا محرم، لا فرق بين ما يسمى بالقرض الإنتاجي ؟ لأن نصوص الكتاب والسُّنَّة في مجموعها قاطعة على تحريم النوعين.
- [ ٢ ] كثير الربا وقليلة حرام كما يشير إلي ذلك الفهم الصحيح في قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَفْلُحُونَ (١٣٠ ﴾ [ آل عمران : ١٣٠ ] .
- [٣] الإقراض بالربا محرم لا تبيحه حاجة ولا ضرر، والاقتراض بالربا محرم كذلك، ولا يرتفع إِثمه إلا إِذا دعت إليه الضرورة، وكل امرئ متروك لدينه في تقدير ضرورته.
- [4] أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والكمبيالات الداخلية التي يقوم عليها العمل بين التجار والبنوك في الداخل: كل هذا من المعاملات المصرفية الجائزة، وما يؤخذ في نظير هذه الأعمال ليس من الربا.
- [0] الحسابات ذات الأجل وفتح الاعتماد فائدة، وسائر أنواع الإقراض نظير فائدة كلها من المعاملات الربوية وهي محرمة "(١).

ثانياً ، قرار مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من ١٠ ، ١٠ ربيع الثاني ٢٨،٢٢هـ ٢٨،٢٢ ،

**أولاً:** أن كل زيادة أو فائدة على الدَّيْن الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء به

<sup>(</sup>١) قرارمجمع البحوث الإسلامية في مؤتمره الثاني بالقاهرة ١٣٨٥هـ/ ١٩٦٥م.

مقابل تأجيله، وكذلك الزيادة أو الفائدة على القرض منذ بداية العقد: هاتان الصورتان ربا محرم شرعياً.

ثانياً؛ أن البديل الذي يضمن السيولة المالية والمساعدة على النشاط الاقتصادي حسب الصورة التي يرتضيها الإسلام هي التعامل وفقاً للأحكام الشرعية ولا سيما ما صدر عن هيئات الفتوى المعنية بالنظر في جميع أحوال التعامل التي تمارسها المصارف الإسلامية في الواقع العملي.

ثالثاً: قرر المجمع التأكيد على دعوة الحكومات الإسلامية إلى تشجيع المصارف الإسلامية القائمة، والتمكين لإقامتها في كل بلد إسلامي لتغطي حاجة المسلمين، كي لا يعيش المسلم في تناقض بين واقعة ومقتضيات عقيدته" (١).

#### ثالثاً، قرار مجمع رابطة العالم الإسلامي: القرار السادس:

"الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد عَلِيه أما بعد: فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة في الفترة من يوم السبت ١٢رجب ١٤٠٦هـ إلى يوم السبت ١٦رجب ١٤٠٦هـ. قد نظر في الموضوع "تفشي المصارف الربوية وتعامل الناس معها، وعدم توافر البدائل عنها" وهو الذي أحاله إلى المجلس معالى الدكتور الأمين العام نائب رئيس المجلس وقد استمع المجلس إلى....

#### ومن هنا يقرر الجلس ما يلي،

أولاً: يجب على المسلمين كافة أن ينتهوا عما نهى الله عنه من التعامل بالربا أخذاً أو اعطاءاً والمعاونة عليه بأي صورة من الصور، حتى لا يحل بهم عذاب الله، ولا يأذنوا بحرب من الله ورسوله.

ثانيا، ينظر المجلس بعين الارتياح والرضا إلى قيام المصارف الإسلامية التي هي البديل الشرعي للمصارف الربوية، ويعني بالمصارف الإسلامية: كل مصرف ينص نظامه الأساسي على وجوب الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء في

<sup>(</sup>١) قرار مجمع لفقه الإسلامي في مؤتمره الثاني بجدة ١٤٠٦هـ/ ١٩٨٥م.

جميع معاملاته ويلزم إدارته وجوب وجود رقابة شرعية ملزمة. ويدعو المجلس المسلمين في كل مكان إلى مساندة هذه المصارف وشد أزرها، وعدم الاستماع إلى الإشاعات المغرضة التي تحاول التشويش عليها وتشويه صورتها بغير حق. ويرى المجلس ضرورة التوسع في إنشاء هذه المصارف في كل أقطار الإسلام، وحيثما وجد للمسلمين تجمع خارج أقطاره، حتى تتكون من هذه المصارف شكة قوية تهيئ لاقتصاد إسلامي متكامل.

ثالثاً: يحرم على كل مسلم يتيسر له التعامل مع مصرف إسلامي أن يتعامل مع المصارف الربوية في الداخل أو الخارج، إذ لا عذر له في التعامل معها بعد وجود البدل الإسلامي، ويجب عليه أن يستعيض عن الخبيث بالطيب، ويستغنى بالحلال عن الحرام.

رابعا: يدعو المجلس المسئولين في البلاد الإسلامية، والقائمين على المصارف الربوية فيها إلى المبادرة الجادة لتطهيرها من رجس الربا، استجابة لنداء ربهم في قوله تعالى: ﴿ ذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٨]. وبذلك يسهمون في تحرير مجتمعاتهم من أثار الاستعمار القانونية والاقتصادية.

خامسا: كل مال جاء عن طريق الفوائد الربوية هو مال حرام شرعاً، لا يجوز أن ينتفع به المسلم ـ مودع المال ـ لنفسه، أو لأحد ممن يعوله في أي شأن من شئونه . ويجب أن يصرف في المصالح العامة للمسلمين، من مدارس ومستشفيات وغيرها . وليس هذا من باب الصدقة ، وإنما هو من باب تطهير المال .

ولا يجوز بحال ترك هذه الفوائد للبنوك الربوية لتقوى بها، ويزداد الآثم في ذلك بالنسبة للبنوك في الخارج، فإنها في العادة تصرفها إلى المؤسسات التنصيرية واليهودية، وبهذا تعدو أموال المسلمين أسلحة لحرب المسلمين، وإضلال أبنائهم في عقيدتهم علناً بأنه لا يجوز أن يستمر في التعامل مع هذه البنوك الربوية بفائدة أو بغير فائدة.

كما يطالب المجلس القائمين على المصارف الإسلامية أن ينتقوا لها العناصر

المسلمة الصالحة وأن يوالوها بالتوعية والتفقيه بأحكام الإسلام وآدابه حتى تكون معاملتهم وتصرفاتهم موافقة لها. والله ولي التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله رب العاملين" (١).

#### وجاء في توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية بالكويت":

[1] يؤكد المؤتمر أن ما يسمى بالفائدة في اصطلاح الاقتصاديين الغربيين ومن تابعهم هو من الربا المحرم شرعاً" (٢).

#### شبهات وجوابها:

بعد اتفاق المجامع الفقهية الكبرى في العالم الأسلامي على تحريم فوائد البنوك الربوية، ما كان ينبغي لأحد أن يشغب على هذا الحكم، ولا أن يثير حوله الشبهات؛ لأن الحرمة واضحة، والقرارات جاءت بناءً على اجتهاد جماعي يشبه الإجماع، إلا أن الفتنة أبت إلا أن تطل برأسها لتنفث الدخان الذي يحجب الحقائق الراسية، فأثيرت الشبهات من جديد ووجدنا أقلاماً وأبواقاً تحاول التبرير لهذه البنوك الربوية.

واختلفت التبريرات، وتباينت الشبهات، ووصلت من الاختلاف والتباين إلى حد التناقض الذي يدل على فسادها جميعاً ويغنى عن الرد عليها. ولكننا \_ إتماماً للبيان \_ سنرد عليها بإذن الله تعالى شبهة شبهة، بحسب الإمكان، والله المستعان.

#### الشبهة الأولى:

أن الربا مبهم قد اختلف الفقهاء في تحديده، وهذا الإِبهام في معنى الربا يجعلنا نتردد عند الحكم على فوائد البنوك بأنها من الربا الحرام.

#### قال فضيلة الشيخ طنطاوى:

" والخلاصة: أن المتتبع لأقوال العلماء يراهم قد اعترفوا بأن مسألة تحديد

<sup>(</sup>١) القرار السادس لمجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته التاسعة من ١٢ رجب ١٤٠٦ هـ إلى ١٦ رجب ١٤٠٦هـ.

<sup>(</sup>٢) التوصية الأولى من توصيات المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية بالكويت ١٤٠٣ هـ.

الربا المحرم شرعاً تعد من أعقد المسائل ومن أكثرها اختلافاً بين الفقهاء" (١).

واستدل على ذلك ببعض الآثار الواردة عن عمر بن الخطاب رَخِيْثَيَّهُ كقوله: "ثلاثة وددت لو أن رسول الله عَلَيْهُ عهد إلينا فيهن عهداً: الجدة ، والكلالة ، وأبواب من أبواب الربا".

#### وجواب هذه الشبهت،

أن الأبواب التي تمنى عمر أن لو كان الرسول عهد إليهم فيها عهداً، والتي أختلف فيها العلماء هي أبواب في فروع من ربا البيوع، أما ربا الديون الذي هو ربا الجاهلية فلم يكن غامضاً ولا مجهولاً، فإن "كلمة الربا لها مدلول لغوي عند العرب، وكانوا يتعاملون به ويعرفونه، وأن هذا المدلول هو زيادة الدَّيْن نظير الأجل، وإن النص القرآني كان واضحاً في تحريم هذا النوع، وقد فسره النبي عَيَالِهُ بأنه الربا الجاهلي، فليس لأي إنسان ـ فقيه أو غير فقيه ـ أن يدعي إبهاماً في هذا المعنى اللغوي أو عدم تعيين المعنى تعيناً صادقاً، فإن اللغة عينته، والنص القرآني عينه بقوله تعالى : ﴿ وَإِن تُنتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ الكُمْ لا تَظْلمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَالله و النص القرآني

[ البقرة: ٢٧٩].

ومن تأمل الروايات الواردة عن عمر رَخِوْقَ لتبين له أنه يقصد الفروع الخافية من ربا البيوع، بدليل أنه كان من أعلم وأفقه الناس بالربا وخفاياه، يدل على ذلك قوله: "إن من الربا أبوابا لا تخفي، منها: السلم في السن" "ولو كان الربا في القرآن غامضًا لبينه الله تعالى؛ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز "(٢)، ومن العجب أن يتصوروا "أن يحرم الله تعالى شيئاً وينزل فيه من الوعيد الهائل ما لم ينزل في غيره "(٣)، ثم لا يبين لعباده بالتحديد ما هو هذا الشيء المحرم.

#### الشبهة الثانية:

هي حصر الربا المحرم في صورة واحدة وهي التي يتجلى فيها الاستغلال لحاجة

<sup>(</sup>١) المعاملات في الإسلام لفضيلة الدكتور سيد طنطاوي ص ٢٦

<sup>(</sup>٢) فوائد البنوك هي الربا المحرم ص ٥٥ . (٣) فوائد البنوك هي الربا المحرم ص ١٠ .

المدين، وهو ما يسمونه بالربا الاستهلاكي، ونفيه عن الربا الإِنتاجي. وقد سبق أن بينا عند الحديث عن قاعدة "ربا الجاهلية موضوع".

أن الربا الذي كان متفشياً في الجاهلية كان أغلبه من نوع القروض الإنتاجية التجارية.

وقد أسهبنا هناك في بيان ذلك بما يغني عن الإعادة ولكن نضيف هنا فنقول إن النصوص الواردة في تحريم الربا "لم تفرق بين ربا في قرض استهلاكي وربا في قرض إنتاجي "(۱) ، فالآيات عامة ، ولم يقم دليل على تخصيصها . "ولو كان الربا الذي حرمه الله تعالى هو ربا الاستهلاك . . . ما كان هناك وجه لأن يلعن رسول الله عَيَاتِ مؤكل الربا الذي يعطي الفائدة . . . إذ كيف يلعن من يقترض ليأكل ، وقد أباح الله ورسوله أكل الميتة والدم لضرورة المخمصة "(۲) ، ولو كان الربا مرتبطا بالحاجة والاستغلال "فكيف سوى رسول الله عَيَاتِ بين الاثنين حيث قال : فمن زاد أو استزاد فقد أربى ، الآخذ والمعطى فيه سواء "(۲) .

#### الشبهة الثالثة:

قالوا بأن هذه التي تطلقون عليها قروضاً ليست قروض، وإنما هي ودائع.

#### وجواب هذه الشبهة من وجوه:

الأول: إذا كان يطلق على الأموال التي يأخذها البنك من المودعين ودائع، فماذا يطلق على الأموال التي يعطيها البنك للمقترضين، إنها تسمى في عرف البنوك قروضاً، فكيف فرقوا بين متماثلين في الحقيقة بجرد اختلاف الاسم ؟!.

الثاني: أن هذه الودائع خرجت عن حكم الوديعة في الشريعة ودخلت في حكم القرض؛ لأن هذه الوديعة التي يودعها العميل في البنك "وديعة مضمونة، ومضمونة مع اشتراط فائدة للمودع، فهي لا محالة قرض، وهو القرض غير الحسن"(٤).

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ٣٤١ . (٢) فوائد البنوك هي الربا الحرام ص ٤٥-٤٦ .

<sup>(</sup>٣) حكم ودائع البنوك ص ٦٤.

<sup>(</sup>٤) مقال: حكم الربا في الشريعة الإسلامية ، للدكتور عبد الرحم تاج ، نقلا عن كتاب الربا والقضايا العاصرة ص ٤٨ .

الثالث: أن "هذا المصطلح" وديعة "مصطلح بنكي وضعي لا مصطلح شرعي فقهي"(١) ، فلا يفرض على الصورة الشرعية صور وضعية لمجرد اصطلاح يغير الأسماء، ويضع لمحرمات أسماء تغطي قبحها وشناعتها، كما تسمى الخمر "ويسكى" وتسمى الشبهات المعارضة للعقيدة "فلسفة".

وإن من أبلغ الردود على ذلك رد من يبررون الفوائد الربوية أنفسهم، مثل قول الشيخ طنطاوى: "وأما ما يسميه البعض بالوديعة... فهذا اصطلاح شائع وعرف مستحدث، ليس له سند من أصول اللغة العربية، ولا من القواعد الشرعية "(٢)، إلا أن فضيلة الشيخ رفض تسمية ودائع، واعتبرها عرف مستحدث ووضع تسمية أحدث وهي الاستثمار، وهي الشبهة التي سنجيب أيضاً.

#### الشبهة الرابعة:

#### يقول الشيخ الدكتورسيد طنطاوي ،

"كما يتبين بوضوح أن ما تعطيه البنوك من أموال لرجال الأعمال ولأصحاب المشروعات التجارية أو الزراعية أو الصناعية أو غيرهم من الأغنياء لا يسمى قرضاً، وإنما يسمى استثماراً لهذه الأموال، في مقابل أن تأخذ البنوك منهم جزءاً من أرباحهم نظير استثمارهم لهذه الأموال في مشروعاتهم الإنتاجية المتنوعة "فالقروض التي تمارسها البنوك بناء على قول الشيخ ليست قروضاً، ولا حتى ودائع، وإنما هي استثمار، هذا هو التكييف الجديد الذي توصل إليه فضيلة الشبخ سيد طنطاوي. ولا ندري كيف يمكن أن يستصدر حكم شرعي على هذا الوصف المجمل الفضفاض (").

<sup>(</sup>١) فوائد البنوك هي الربا الحرام ص ٥٦ . (٢) المعاملات في الإسلام ص ٤٤ .

<sup>(</sup>٣) ومن التكييفات المعاصرة لفوائد البنوك قول الشيخ على حمعة أنها (تمويل) وحسب الشيخ أن هذا التكييف يخرجها على كونها قروضا. وقال الشيخ في برنامج تلفزيوني بقناة دريم الفضائية أن تكييف ودائع البنوك على أنها قروض قد تغير لان البنوك تطورت، وصار التكييف المعاصر لها هو أنها (تمويل) واستدل على ذلك بأن البنوك لم تعد تطلق لفظ القروض في نشراتها، وإنما سارت تطلق لفظ التمويل، والواقع أن الحكم الشرعي لا يتبع المسميات وإنما يتبع الحقائق الواقعة، فتغير الاسم لا يستلزم تغير الحكم الشرعي، وإنما الذي يستلزمة هو تغير واقع المعاملة وهي لم تتغير، فلا تزال موصوفة بالضمان واشتراط الفائدة، وهذان الوصفان هما مناط الحكم هنا.

إن مصطلح الاستثمار مصطلح عام مجمل يندرج تحته ما لا يحصى من المعاملات التي يمكن أن تكون حراماً ويمكن أن تكون حلالاً، فهو أوسع من مصطلح التجارة، الذي يطلق على الاتجار في الحلال والاتجار في الحرام. إن الذين يعصرون العنب ويصنعون منه خمرا... ويبيعونها في أسواق أوروبا يسمون عملهم هذا استثماراً، والذين يربون الخنازير في مزارع خاصة ويبيعونها ويربحون منها يسمون عملهم هذا استثماراً، وهي تسمية صادقة؛ لأن الاستثمار هو تثمير المال وتنميته، وهذا قد يكون بالطرق المحرمة كما يكون بالطرق الحلال الجائزة.

#### ووسائل الاستثمار في الشريعة الإسلامية كثيرة منها؛

المزارعة والمساقاة والمضاربة والمشاركة والبيع والشراء وغير ذلك، وكل وسيلة لها أحكامها.

كما أن الوديعة لها أحكامها والقرض له أحكامه ، فلابد من تحديد وصف منضبط حتى يتنزل الحكم الشرعي عليه. أما أن نقول إنه استثمار فهو مثل قولنا عن جماعة يشربون الحشيشة ويلعبون القمار ليلاً: إنهم قوم " يسمرون"، ومعلوم أن السمر قد يكون في الطاعة وقد يكون في المعصية، وقد يكون في دائرة المباح.

#### الشبهة الخامسة:

أن تحديد نسبة الربح مقدماً لا علاقة لها بالحل والحرمة، وليس مع من قال بذلك دليل؛ وعليه فيمكن تخريج هذه المعاملة على أساس المضاربة الشرعية أو الاستثمار كما يقول فضيلة الشيخ طنطاوى "وتحديد نسبة الربح مقدماً لا علاقة لها بالحل أو الحرمة، ما دام الطرفان قد رضيا عن طواعية واختيار بهذا التحديد الذي لم يتم في العادة وإلا بعد ما يسمى بدراسة جدوى "(١)، ومن قبل قال الشيخ عبد الوهاب خلاف بصدد تبريره لأرباح صندوق التوفير : "وكل ما يعترض به على هذا أن المضاربة يشترط لصحتها أن يكون الربح نسبياً لا قدراً معيناً، وأرد هذا الاعتراض بوجوه أولها: أن هذا الاشتراط لا دليل عليه من

<sup>(</sup>١) المعاملات الإسلامية ، د. محمد سيد طنطاوي ، ص ٤٥ .

القرآن أو السُّنَّة "(١).

#### نقول في جواب هذه الشبهة الزائفة :

إن "حقيقة المضاربة تخالف تمام المخالفة حقيقة القرض بفائدة، ولو كان للاستغلال ـ وهو من صميم الربا ـ إذ المضاربة من معناها الشرعي ومن حكمها الفقهي أن الخسارة تكون دائما على صاحب رأس المال، لا يتحمل العامل خسارة مالية . . . وحسبه من الخسارة أنه أضاع جهده، بينما القرض الذي يكون للاستغلال . . . تكون الخسارة كلها على المقترض ولا يتحمل صاحب المال منها شيئا ثم هو فوق ذلك سيأخذ ما يسميه الإسلام ربا ويسميه الذين يحاولون تذليل الشريعة ربحاً " (٢) .

والمضاربة شرطها ألا يحدد العائد مقدماً، وإنما يكون جزءاً شائعاً من الربح لا من رأس المال، كالنصف مثلاً "وهذا الشرط قد اتفق عليه الأئمة الأربعة والظاهرية واستدلوا عليه بالسُّنَّة والإجماع والقياس وبالقواعد الفقهية والمعقول "(٦) .

الإجماع منعقد على عدم جواز اشتراط قدر معلوم، نقله غير واحد من العلماء، قال ابن قدامه: "وجملته أنه متى جعل نصيبه دراهم... بطلت الشركة، قال ابن المنذر: "أجمع كل من يحفظ منه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة "(1).

وقد استند العلماء في هذا الحكم - المجمع عليه - على الأحاديث الواردة في المزارعة، والتي تقضى بإبطال المزارعة إذا شرط فيها لأحد الطرفين إنتاج جزء محدد من الأرض من هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن رافع بن خديج ريخ في قال: "كنا أكثر الأنصار حقلاً، فكنا نكرى الأرض على أن لنا هذه،

<sup>(</sup>١) الربا: للشيخ عبد الوهاب خلاف، لواء الإسلام السنة الرابعة رجب ١٣٧٠هـ إبريل ١٩٥١م

<sup>(</sup>٢) شريعة الله حاكمة لا محكومة، مقال لمجلة لواء الإسلام شوال ٣٧٠ هـ يوليو ١٩٥١ م، فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة.

<sup>(</sup>٣) بيان علماء الازهر في مكة، نقلا عن كتاب الدكتور محمد أبو شهبة (حلول لمشكلة الربا ص٦).

<sup>(</sup>٤)المعنى ٥ / ٢٣ .

ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك ، فأما الورق فلم ينهنا" (١) ، أي أن الرسول رخص لهم في إجارة الأرض بالورق أي بالدراهم، أما أن يعطيها لمن زرعها على أن يكون له إنتاج جهة معينة منها فهذا محرم لأنه تحديد للعائد مقدما، وهذا التحديد ينتج عنه ظلم، فقد تنتج هذه ولا تنتج تلك، أو العكس. والوضع الصحيح أن يعطيها لمن يزرعها على نسبة شائعة من الإنتاج كما فعل النبي عليه مع أهل خيبر(١).

فهذا الشرط المفسد للمزارعة بالنص الصريح" هو الأصل لإِجماع الفقهاء على الاشتراط في المضاربة ألا يحدد نصيب لأحدهما يضمنه على كل حال، ربحت الصفقة أم خسرت وتعليلهم فساد المضاربة هنا كتعليلهم فساد المزارعة هناك"(٣)، فقد عللوا فساد المضاربة بأنه لو شرط دراهم فربما لم يربح إلا ذلك، وعللوا فساد المزارعة بما جاء في الحديث: " فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه".

ولا شك أن المضاربة أخت المزارعة " فالمضاربة مزارعة في التجارة، والمزارعة مضاربة في الزراعة، والمزارعة اشتراك بين رب الأرض والعامل الزارع والمضاربة اشتراك بين رب المال والعامل التاجر "(٤).

"وإذا كان اشتراط جزء معين من الخارج لصاحب الأرض في المزارعة قد حظرته الشريعة ونهى عنه الرسول عُلِيه لما فيه من الغبن و الظلم بأحد الشريكين المتعاقدين على الاشتراك في الربح والخسارة، فلماذا يرد في وجه الفقهاء الأئمة قولهم بلزوم خلو العقد من ذلك الاشتراط الجائر الظالم، وهم لم يقولوا إلا تطبيقاً للسُّنَة الصحيحة وعملاً بما تدل عليه نصوصها الصريحة" (°).

<sup>(</sup>١) صحيح : (متفق عليه) أخرجه البخارى ك الشروط باب الشروط في المزارعة رقم ٧٢٢ ج٥ ص ٥٥٤ ومسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم ١١٧ / ١٥٤٨ ج١٠ ص١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة والمزارعة باب المساقاة والمزارعة برقم ٣ / ١٥٥١ ج١٠ ص١٦٢.

<sup>(</sup>٣) الحلال والحرام للدكتور القرضاوي ص ٢٦٢ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٤) فوائد البنوك هي الربا الحرام ص٦٣-٦٤.

<sup>(</sup> ٥ ) مقال: حكم الربا في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الرحمن تاج، بمجلة لواء الإسلام، نقلا عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة.

#### الشبهة السادسة:

أنها معاملة قائمة على التراضي وقد أحل الله تعالى المعاملة التي تقوم على تراضى الطرفين، فقال تعالى: ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تَجَارَةً عَن تَراض مَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩].

والجواب أن التراضي بين طرفي المعاملة ـ وإن كان شرطًا للعقد ـ لا يحل ما حرم الله من العقود، فإن الرضا شرط للعقد وليس سبباً للحل، وهي قاعدة من القواعد العامة في الفقه الإسلامي.

ولو كان التراضي سبباً لحل العقد لصار عقد المحلل حلالاً لمجرد رضا الطرفين . به، ولصار العقد على واحدة من المحرمات حلالاً لكونه بني على تراضي الطرفين . إن التراضي لا يحل ما حرم الله تعالى من العقود والتصرفات؛ وإنما هو فقط ركن في العقد الذي أحله الله تعالى وشرط لصحته .

#### الشبهة السابعة:

أنها معاملة خالية من الغش والكذب والخداع والاستغلال ، يقول الدكتور / سيد طنطاوي : "ورأيي بعد كل ذلك أن كل معاملة تتم بالتراضي المشروع بين الطرفين وخالية من الغش والكذب والخداع والاستغلال ومن كل ما حرمه الله تعالى فهي حلال "(١) والجواب أن معاملة البنوك لو فرضنا جدلاً أنها خالية من الغش والكذب والخداع والاستغلال وهذا غير صحيح - فهي قائمة على ما هو أعظم وأضخم وهو ربا الجاهلية الذي غلظ القرآن تحريمه، وأعلن رب العالمين الحرب على المصرين عليه، ولعن رسول الله على شرط وجود الكذب والخداع مساهمة مباشرة، وحرمة الربا ليست معلقة على شرط وجود الكذب والخداع والغش، ولم يقل أحد من العلماء إن الربا إذا وقع بالتراضي بين الطرفين دون أن يغش أحدهما الآخر أو يخدعه أو يكذب عليه ، فإنه يحل بذلك.

#### الشبهة الثامنة:

تعليق الأمر على النية، فمن نوى الربا فهو ربا، ومن نوى أن يكون البنك

<sup>(</sup>١) المعاملات في الإسلام ص ٧٨.

وكيلاً عنه لاستثمار أمواله فليس ربا .

يقول الدكتور طنطاوى: " وأن كل ما يقدمه أي إنسان من أموال لأي بنك من البنوك ونيته وقصده أن يكون البنك وكيلاً عنه وكالة مطلقة في استثماره لأمواله، وأنه راض كل الرضا بما يعطيه له البنك من أرباح سواءً أحددها له البنك مقدماً أم لم يحددها فهذه المعاملة، والأرباح التي تترتب عيها حلال".

#### والجواب:

أن النية وحدها لا تكفي لتمييز التصرفات التي هي من نوع العقود؛ لأن العقود لا تقوم على النية وحدها ولا على التراضي وحده، ولا على الأعمال القلبية وحدها، وإلا لما كانت عقوداً. إن للعقود جانب بارز تناط به الأحكام، وهو الإيجاب والقبول، ولم يقل أحد من العلماء البتة بأن الإيجاب والقبول الذي هو ركن العقد شئ معنوي يتمثل في الرضا أو النية أو القصد أو شيئاً من ذلك، وإنما الذي قرره العلماء بأجمعهم ومعهم رجال القانون بأجمعهم أن الإيجاب والقبول صورة عملية بارزة وليس مشاعر قلبية مطوية، وهذه الصورة العملية البارزة قد تتمثل في قول يقوله الطرفان وهو الغالب، وقد تتمثل في عمل كالكتابة، بحسب العرف الذي جرى عليه التعاقد، وحسبما تقرره قاعدة "العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو عمل".

أما أن تتفرد النية بحسم عقد أو نقل معاملة من عقد إلى عقد ، ومن صورة لها أحكامها إلى صورة أخرى لها أحكام مختلفة فهذا ما لا يمكن أن يقوله عالم في عهد من عهود الإسلام.

وهل يمكن أن تحل المرأة للرجل بمجرد رضاه أن تكون له زوجة ورضاها أن يكون لها زوجاً، وبمجرد نيته أن يتزوجها وتكون أماً لأولاده وراعية لأسرته وحافظة عفته ؟! .

إن للعقد صورة تناط بها الأحكام وتتميز بها حدود الله تعالى، هذه الحدود هي التي تفصل بين الحلال والحرام، ولقد "ضرب بعض العلماء المثل لهذا بالرجل

تعجبه المرأة الأجنبية، ويحرص على أن يستمتع بها، فإذا هو تولى ذلك وقضى وطره بالنكاح الشرعي كان ذلك حِلاً وبِلاً، وإن هو عدا النكاح الشرعي وتولاه بصورة أخرى كان من الآثمين" (١) .

إن الشريعة قد وضعت لكل معاملة ولكل عقد صورة تناط بها الأحكام ويتميز بها الحلال من الحرام، فمن رام المعاملات المشروعة فليسلك إليها سبلها، أما أن يسلك سبل الحرام وهو ينوي الحلال فهذا لا يسوغ في عقل ولا شرع.

#### الشبهة التاسعة:

قالوا إنها معاملة جديدة، ليس لها مثال سابق، ويا له من قول عجيب! لنفترض أنها معاملة جديدة، ولنغض الطرف عن المطابقة الكاملة بين الربا الجاهلي الذي تمارسه البنوك. ولندر الجاهلي الذي تمارسه البنوك. ولندر ظهرنا لكل الفتاوى والقرارات التي صدرت عن المجامع الفقهية الكبرى في العالم الإسلامي، فهل كونها معاملة جديدة يرفع يد الشريعة عنها فلا تملك أن تصدر عليها حكماً بالحل أو الحرمة، أم أن الشريعة أعطت صكاً بالجواز لكل جديد يبتكره البشر تشجيعاً لهم على التجديد والتحديث ؟.

ما هذا الدجل الذي يصب خلاصة الفكر العلماني في ألفاظ عربية وصفائح فقهية. أيريد هؤلاء أن يقولوا إن الشريعة تعجز عن ملاحقة الجديد في حياة البشرية وإصدار حكمها عليه، أم يريدون أن يقولوا إن سلطان الشريعة كان على ما كان سابقاً في حياة الناس، وأما الجديد في عصر النضج البشري فلا وصاية للسماء عليه ؟ .

إِن شريعة الله تعالى نزلت لتكون الحاكمة المهيمنة على البشرية كلها إلى يوم الدِّين، ولا تخرج كبيرة ولا صغيرة في حياة الناس عن سلطان هذه الشريعة، ولا يمكن أن يستجد شئ على هذا الكوكب دون أن يكون لها فيه حكم واضح بين.

<sup>(</sup>١) مقال (حول بحث الربا) للشيخ محمد علي النجار، مجلة لواء الإسلام يوليو ١٩٥١، نقلاً عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ص ١٠٣ .

وكل معاملة من المعاملات تستجد في حياة الناس ترد إلى القواعد المقررة، وإلى الصور التي نص على أحكامها، فتلحق بها عن طريق القياس أو عن طريق دلالة النص وفحوى الخطاب.

والمعاملة البنكية لم يعجز العلماء عن توصيفها وتحديد شكلها الذي يتنزل عليه الحكم المناسب، بل إن القانون المدني نفسه الذي هو من إفراز العصر الذي أفرز البنوك نص على أن هذه المعاملة تعد من قبيل القرض، فتنص المادة ٢٢٦ مدني على أنه "إذا كانت الوديعة مبلغاً من النقود أو أي شئ آخر مما يهلك بالاستعمال، وكان المودع عنده مأذوناً له باستعماله اعتبر العقد قرضاً " (١).

فالودائع المصرفية التي يضعها العملاء في البنوك وقد أذنوا في استعمالها جاء توصيف القانون المدني لها على أنها قرض، وبالتالي هذا التوصيف سيسحب عليها أحكام القرض من ضمان المقترض للوديعة وغير ذلك.

ويقول العلامة عبد الرزاق السنهوري. وهو أعظم رجال القانون في مصر ومن أعظمهم في العالم ويقول: "وقد اتخذ القرض صوراً مختلفة أخرى غير الصور المألوفة . . . من ذلك إيداع نقود في مصرف، فالعميل الذي أودع النقود هو المقرض، والمصرف هو المقترض. وقد قدمنا أن هذه وديعة ناقصة ، وتعتبر قرضاً " (۲) .

فإذا كان رجال القانون ـ الذي تدخل البنوك تحت سلطانه وحكمه ـ قد كيفوا هذه المعاملة على أنها قرض، وهو نفس التكييف الذي قال به علماء الشريعة في هذا العصر، فهل يمكن أن يقال بعد كل هذا إنها معاملة جديدة على غير مثال سابق ؟! .

#### الشبهة العاشرة:

أن الرِبا المحرم هو الربا المضاعف لقول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرَبا أَضْعافًا مُضَاعَفَةً ﴾ [ آل عمران: ١٣٠].

<sup>(</sup>١) المادة (٧٢٦) من القانون المدنى.

#### وجواب هذه الشبهة من وجهين:

الأول: أن "التقييد بالأضعاف المضاعفة ليس للتخصيص والاحتراز عما عداه، وإنما لمراعاة الغالب فيهم، مثل التقييد في قول الله تعالى: ﴿ وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [ النساء : ٢٣] . فقوله تعالى في حجوركم ليس للاحتراز . . . وإنما هو لمراعاة الواقع الغالب (١) .

الثاني: أن تحريم الربا مر بمراحل انتهت بتحريم الربا: قليلة وكثيرة، وجملة القول في هذه المراحل أن آيتي الروم والنساء إنما كان الغرض منهما تهيئة النفوس لتلقي تحريم الربا بالرضا والقبول، فلما تهيئت لذلك نهوا عن الربا المضاعف فقط بمقتضى آية آل عمران، أما غير المضاعف فبقى مسكوتاً عنه حتى نزلت آيات البقرة، فبين الله فيها أنه أصدر أمره بتحريم الربا إطلاقا، قليلا كان أو كثيراً "(٢) وجاء اللفظ حاسماً قاطعاً نافياً للقليل والكثير: ﴿ وإن تُبتُم فلَكُم رُءُوس أَمُوالكُم لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ (٢٧٩) ﴾ [ البقرة: ٢٧٩].

#### الشبهة الحادية عشر:

زعموا أن حكم الربا لا ينسحب على الأوراق النقدية؛ لأن الرباحرم في ستة أشياء: الذهب والفضة، والبر والشعير، والتمر والملح، كما هو في حديث عبادة بن الصامت، وإذا قلنا بالقياس على هذه الأصناف فإن العملة الورقية لا تقاس على الذهب والفضة وإنما تقاس على الفلوس التي منع العلماء قياسها على الذهب والفضة.

#### نقول في جواب هذه الشبهة الخطيرة:

إِن قياس العملة الورقية على الفلوس وعدم قياسها على الذهب والفضة؛ لإخراجها من دائرة الأموال الربوية قول مرفوض منقوض، مخالف للحق الذي يقضي به القياس الصحيح والنظر السليم، ومخالف لما قررته المجامع الفقهية. وسوف أبين

<sup>(</sup>١) مقال الربا، للشيخ عبد الوهاب خلاف، مجلة لواء الإسلام عدد رجب ١٣٧٠هـ أبريل ١٩٥١م.

ر ٢) مقال (الربا للاستاذ عبد الله السليمان ) - مجلة لواء الإسلام عدد شوال ١٣٧٠هـ يوليو ١٩٥١ م - نقلاً عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ، ص ٩٤ .

هذه المسألة الخطيرة في الفصل الثاني من هذا الباب وهو الخاص بربا البيوع.

أما الذي أريد أن أحسمه الآن فهو أن الأموال الربوية التي جاء بها حديث عبادة، والتي اختلف العلماء في إلحاق غيرها بها لا مدخل لها هنا؛ لأن مجال عملها وتأثيرها هناك في ربا البيوع، أما ربا الديون أو ربا الجاهلية فلا علاقة له بمسألة حصر الربا في أموال معينة هي الأموال الربوية فالربا المنحصر في الربويات هو ربا البيوع، أما الربا الذي يكون في القروض والديون فلا علاقة له البتة بهذه المسألة، وإنما يكون في جميع الأموال بلا استثناء وهذا بإجماع العلماء.

فمن أقرض مالاً أيا كان نوع هذا المال فليس له إلا ما أقرض " وليس له أن يشترط الزيادة عليه في جميع الأموال باتفاق العلماء"(١) فالعلماء الذين اختلفوا في أصناف الأموال التي تدخل في ربا البيوع لم يختلفوا في أن ربا الديون والقروض يقع في جميع الأموال، وحتى " أهل الظاهر الذين خالفوا الجمهور فوقفوا عند الأصناف الستة في البيع لم يخرجوا عن الإجماع في القرض "(٢)، بل إن زعيمهم صاحب المحلى ـ رحمه الله ـ نص على هذا الإجماع فقال: "الربا لا يجوز في البيع والسلم، في ستة أشياء فقط: في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة، وهو في القرض في كل شئ... وهذا إجماع مقطوع به"(٣) وروى وهب عن مالك قوله: "كل شئ أعطيته إلى أجل فرد إليك مثله وزيادة ، فهو ربا<sup>"(٤)</sup> .

#### الشبهة الثانية عشر:

أن هذه المعاملات تدخل في مجال المصالح المرسلة، التي تتمثل في توظيف هذه الأموال في المشاريع الإِنتاجية النافعة للأُمَّة.

#### وجواب هذه الشبهة:

أن المصالح المرسلة \_ كما في أصول الفقه \_ هي المصالح التي لم يشهد لها

(٢) السابق ٢٩ / ٥٣٥ .

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩ / ٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) المدونة الكبرى ٩ / ٢٥.

٣) المحلم لابن حزم ٨ / ٤٦٧ .

الشرع بالاعتبار ولا بالإلغاء. والمصالح التي تجتنى من المعاملات الربوية مصالح ملغاة شرعاً، ولا اعتبار لها، شأنها في هذا شأن كل مصلحة ترجى من وراء المحرم. ومجال العمل بالمصلحة المرسلة ـ كما هو مقرر في الأصول ـ لا يكون إلا عند فقد الدليل من القرآن أو السنّة أو الإجماع أو القياس. ثم إن "مفاسد القروض الإنتاجية أكثر وأخطر من المصالح المتوهمة المشار إليها؛ لأن المنتج يضيف مقدار الفائدة على تكاليف الإنتاج التي يتحملها المستهلك في نهاية الأمر، ولأن ارتفاع سعر السلع فيه مضرة بمجموع الناس، ولأن الفائدة تسخر العمل لخدمة رأس المال دائما"، ولأن إقراض الموسرين يحصر الثروة في أيديهم، ويؤدي إلى التضخم النقدي، والتفاوت الصارخ بين الأغنياء والفقراء" (١).

#### الشبهة الثالثة عشرة:

أن الفائدة الربوية في مقابل فارق التضخم ،وهذا تبرير غريب يتولاه ـ نيابة عن البنوك ـ الذين يحاولون بشتى الحيل تسويغ معاملاتها الربوية، في الوقت الذي لم تزعم فيه البنوك هذا الزعم ولم تدع هذا الادعاء. ومن المعلوم للقاصي والداني أن الفائدة التي تضعها البنوك تشتمل على شرائح عدة: شريحة منها لتعويض التضخم، وشريحة لمواجهة المخاطر المحتملة، وأما الشريحة الكبرى فهي الربحية المحتسبة بناء على دراسة الأحوال الاقتصادية.

## ومن أكبر الأدلة على أن مسألة تعويض فارق التضخم مسألة ثانوية،

" أن البنك يفعل هذا مع من يتعامل معه بعملة لا تتناقص قدرتها مثل العملات الصعبة... فهو يعطى عليها فائدة ثابتة باستمرار سواء ظلت على قيمتها أو ارتفعت " (٢).

وإذا صلح هذا التبرير في حال إقراض البنك للعملاء، فهل يمكن أن يصلح في حال إيداع العملاء في البنك فليطالبوا البنك أن يدفع فرق التضخم إذا كان أكبر من الفائدة المقررة "(٣).

<sup>(</sup>١) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٧٥١ .

<sup>(</sup>٣) فوائد البنوك هي الربا المحرم ص ٦٩.

 <sup>(</sup> ٢ ) فوائد البنوك هي الربا المحرم ص ٩٦ .

#### الشبهة الرابعة عشرة:

الادعاء بأن عمدة القائلين بحرمة فوائد البنوك في فهم الربا المحرم هو حديث "كل قرض جر منفعة فهو ربا" وهو حديت لا يصح .وهي شبهة ساقطة لسببين: الأول: أن قاعدة" كل قرض جر نفعاً فهو ربا "قاعدة مقررة بإجماع العلماء، فلا يضرها ضعف الحديث، وقد سبق ايراد أقوال العلماء الذين نقلوا الإجماع .

الثاني: أن المعتمد على فهم الربا وتحديده هو القرآن نفسه فقد قال الله تعالى: ﴿ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَ الكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٩] والآية واضحة الدلالة على أن ما زاد على رأس المال هو الربا الذي نهت عنه الآيات السابقة لها، وأن الخلاص منه يكون بالاكتفاء بأخذ رأس المال بلا زيادة.

#### الشبهة الخامسة عشرة:

#### الشبهة السادسة عشرة:

قالوا إِن الحكمة من تحريم الربا ليست موجودة في الواقع الذي تمارس فيه البنوك عملها؛ لأن الربا إِنما حرم دفعًا لاستغلال الغني حاجة الفقير، أما البنوك فلا تستغل أحدًا بل تحقق إنتاجاً واستثماراً.

وهي شبهة مبنية على فهم خاطئ، وعلى قصور وعجلة، فأما الفهم الخاطئ الذي بنيت عليه هذه الشبهة فهو حصرهم للربا الذي وقع في الجاهلية في صورة الربا الاستهلاكي الذي يستغل فيه الغني حاجة الفقير، وقد سبق أن بينا أن الربا الجاهلي لم يكن محصوراً ولا غالبًا في هذه الصورة، بل إن الغالب عليه هو الربا

<sup>(</sup>١) مقال: الرد على من أباح الفوائد الربوية، لابن باز رحمه الله .، مجلة البيان عدد ١٤.

الإِنتاجي القائم على القروض الإِنتاجية. أما القصور والعجلة فيتمثلان في محاولة حصر الحكمة الإِلهية في زاوية ضيقة، ووقفها على ما وصل إِليه الفهم القاصر المتعجل.

إن الحكمة الإلهية لا يستطيع أحد كائنًا من كان أن يحيط بها، والواجب على العبد أن يستجيب لأمر الله تعالى سواء علم الحكمة أم جهلها، وهذا شرط العبودية في القيام بالتكاليف الشرعية. فإذا علمنًا جانبًا من الحكمة في حكم معين من أحكام الشرع وجب علينا ـ تأدبا مع الله ـ ألا نحصر الحكمة فيما وصل إليه فهمنا، وألا نجزم بأنها هي الحكمة إلا أن ينص عليها نص صريح من كتاب أو سئنة.

إن الرباحرم في الشرائع كلها لحكم كثيرة، لعل منها "أن المال لا يلد المال لذاته وإنما ينمو المال بالعمل وبذل الجهد" (١) ، فإذا لم يشارك المال مع العمل في المغرم والمغنم، ولم يتحمل في الخسارة كما يناله من الربح، وشرط لنفسه الغنم دائما والربح أبدأ فهذه هي: "روح الربا الذي أشاعه اليهود: أن يلد المال المال وحده، دون أن يبذل صاحبه جهدا، أو يخاطر في مشاركة يتحمل فيه المسئولية مع الطرف العامل فيتقاسمان المغرم والمغنم جميعا" (٢) ، إن العدل يقتضي تحريم الربا لآجل " تحقيق الاشتراك العادل بين المال والعمل، وتحمل المخاطرة ونتائجها بشجاعة ومسئولية، وهذا هو عدل الإسلام فلم يتحيز إلى العمل ضد رأس المال، ولا إلى رأس المال ضد العمل" (٣) .

ولعل من الحكمة أيضًا: الحيلولة دون الوقوع في المفاسد الهائلة التي حذر منها خبراء الاقتصاد في العالم، وهي أن الربا يؤدي – بمرور الزمن – إلى التباين الشديد والهوة الواسعة بين طبقة الأغنياء وطبقة العاملين الكادحين. وأنه يؤدي إلى زيادة التضخم النقدي الذي ينشأ عنه كثير من ألوان الخلل والاضطراب في الحقوق والالتزامات المؤجلة.

هذا بالإِضافة إلى الأمراض النفسية والاجتماعية التي تستشري في البيئة الربوية: من الأثرة، والأنانية، وتعظيم المال، وتقلص الفضائل المتعلقة بالمال

(٢) السابق ص ٤٧.

<sup>(</sup>١) فوائد البنوك هي الربا الحرام ص ٤٧.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٤٩ .

كالزهد والكرم والإيثار وغير ذلك.

هذه هي أكبر وأغلب الشبهات التي تكتنف الحكم على فوائد البنوك بالتحريم، ويبقى هناك بعض الشبهات السخيفة التي وصلت من السماجة إلى حد لا يجعلها تستحق الذكر أو الالتفات. كمن يقول إن البنك ليس مكلفا حتى يحكم على أعماله بالحل والحرمة، ومن يقول إن البنك ليس فقيرًا حتى نقرضه، ومن يقول إن هذه القروض تأخذ حكم السلم، أو أنها ضرورة اقتصادية إلى غير ذلك من الأقوال الساقطة المتهافتة.

#### وأخيراً نقول:

إن هذه الشبهات ما كانت تستحق الرد ـ لولا الحرص على إتمام البيان ـ لأنها بلغت من التباين والاختلاف وعدم التجانس ـ على كثرتها ـ مبلغا يؤكد تهافتها وتساقطها . ومما يلفت النظر ويسترعي الانتباه أن كل جيل من أجيال المسوغين للربا يبنى شبهاته على أنقاض شبهات أسلافه .

# صور أخرى تلحق في الحكم بفوائد البنوك:

لقد اتخذت المعاملات الربوية صوراً عديدة، ولم تنحصر في فوائد الودائع المصرفية، أو القروض البنكية، وجميع هذه الصور عند تكيفها وتوصيفها نجدها تتحد مع فوائد البنوك في الطبيعة والجوهر، وإن اتخذت أشكالاً وصوراً مختلفة مثل صندوق التوفير وشهادات الاستثمار وفتح الاعتماد وسندات القروض وغير ذلك. فعند النظر في حقيقتها نجدها في جوهرها ومضمونها لا تخرج عن كونها قروضًا بفوائد ربوية. فهي لأجل ذلك تنسحب تحت القواعد التي ذكرناها، وتشارك ودائع البنوك وفوائد البنوك في الحكم عيها بالتحريم البات. وحتى لا يكون الكلام مجملاً مبهمًا أتناول هذه الصور بشيء من البيان والإيضاح.

# أو لا: صندوق التوفير:

المعروف عن صندوق التوفير "أنه يعطي المودعين الذين يريدون الفائدة ٣٪ أو ٥٠٢٪ ـ مثلاً ـ كل عام. والصندوق يعطي المال الذي يتجمع لديه من الودائع

المصرف من المصارف بفائدة أكبر 0,7% \_ مثلاً \_ وتلك المصارف تقرضها للمستقرضين من الزراع والصناع والثجار بفائد تصل من 0% إلى 0% في العام فاذا تآخر المدين عن السداد الموعد المضروب زادت النسبة أليًا " (1) .

هذا هو واقع صندوق التوفير،الذي يدلل عليه نص خطاب الأستاذ عمر عامر رئيس مجلس الهيئة القومية للبريد للشيخ سيد طنطاوي بتاريخ ١٤/١٤: جاء فيه "تقوم الهيئة القومية للبريد عن طريق منافذها بتجميع مدخرات المواطنين لترسلها إلى البنك الاستثماري القومي الذي يدعم المشروعات الصناعية والزراعية والتجارية للدولة، ويأخذ البنك مقابلاً لذلك من أرباح هذه المشروعات نصيباً معينًا، يدفع منه لأصحاب هذه الأموال عن طريق هيئة البريد ما تم الاتفاق عليه (٢).

ومن هذا يتبين لذا: أن صناديق التوفير لا تفترق عن البنوك إلا في زيادة حلقة على السلسة الربوية. أما أن نتصور أنها استثمار مشروع أو مضاربة أو غير ذلك فهذا خطأ؛ لأن " المودع ـ صاحب المال ـ له حق مقرر على مصلحة البريد، وذلك هو المال الزائد المشروط في مقابل الأجل، وهذه الزيادة يستحقها بمقتضى عقد الإيداع متى تم الأجل، سواء عملت المصلحة في هذا المال أم لم تعمل، ربحت أم خسرت، وهذا شئ لا تعهده الشركات الشرعية في أي لون من ألوانها سواء أكانت شركات مالية من الطرفية أم كانت في صورة مضاربة" (").

مادام هذا هو واقعها فإن حكمها هو التحريم، وهي خاضعة تحت القواعد السالفة كخضوع الفوائد المصرفية تمامًا.

#### ثانياً: السندات:

عرفوا السند بأنه "صك يتضمن تعهدًا من مصدره \_مصرفًا كان أو شركة \_

<sup>(</sup>١) مقال "ربح صندوق التوفير" للاستاذ عبد الرحيم الوريدي بمجلة لواء الإسلام العدد ٢ نقلاً عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ص ١٠٨/١٠٨ .

ر ٢) المعاملات الإسلامية ص٦٥.

<sup>(</sup>٣) مقال "حكم الربا في الشريعة الإسلامية" للدكتور عبد الرحمن تاج، نقلا عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ص ٩٤٠.

لحامله، بسداد مبلغ مقرر في تاريخ معين نظير فائدة ثابتة لا علاقة لها بتقلبات الأسعار "(١)، وواقع هذه السندات أنها "قروض ربوية،مصدرها هو المقترض، والمشتري هو المقرض، والقيمة الاسمية المدفوعة هي القرض، والفائدة الثابتة هي الزيادة الربوية " (٢) ، وهما الواقع هو الذي تصفه كتب الاقتصاد، ويعرفه المتعاملون بها، كما أن رجال القانون لم يهملوا توصيف هذا الواقع للسندات لتنزيل حكم القانون عليه، يقول العلامة السنهوري "وقد يتخذ القرض صورا مختلفة أخرى غير الصور المألوفة، ومن ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوي عام سندات فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوي مع المقترض، ومن اكتتب في هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوي بقيمة ما اكتتب به" (٣) ، وبناء على هذا التوصيف الدقيق للسندات، الذي يبين أنها قروض مشروطة بزيادة ربوية فإن حكمها هو نفس حكم فوائد البنوك، وهي خاضعة تحت سلطان القواعد الفقهية التي قررناها من قبل.

#### ثالثًا: فتح الاعتماد:

فتح الاعتماد عبارة عن "عقد يلزم البنك بمقتضاه بوضع مبلغ معين تحت تصرف عميل لمدة معينة. فيكون للعميل الحق في سحب أي مبلغ يشاء في حدود الاعتماد ، وفي غضون مدته ،كما أن له إِيداع ما يريد خصمًا على الرصيد المدين فيقل دّيْنه، ولا تحتسب الفوائد إلا على الأرصدة المدينة من يوم سحبها" (٤) ، "ويلتزم العميل أن يدفع للبنك عمولة معينة تستحق ـ غالبا ـ بمجرد إبرام عقد فتح الاعتماد، سواء استخدمه أم لم يستخدمه" (٥) ، هذه العمولة التي يستحقها البنك لمجرد وضع مبلغ معين تحت تصرف العميل ـ سواء استخدمه أم لا ـ هي الفائدة الربوية الثابتة التي يتحصل عليها البنك على القرض المؤجل الذي تمثل في المبلغ الذي وضعه تحت تصرف عميله. فهي إذن صورة من

<sup>(</sup>٢) حكم ودائع البنوك ص ٢٣٠. (١) ما لايسع التاجر جهله ص ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط في شرح القانون المدني للعلامة عبد الرازق السنهوري ٥ / ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) مقدمه في النقود والبنوك، د.محمد زكي شافعي ص ٢١٥.

<sup>(</sup> ٥ ) عمليات البنوك للدكتور على جمال الدين ص٢٣٠-٢٣١ نقلا عن كتاب حكم ودائع البنوك ص٧٤-٧٥ .

صور الربا الجاهلي الذي يدخل تحت قاعدة " ربا الجاهلية موضوع " وغيرها من القواعد المذكورة.

#### رابعاً: شهادات الاستثمار:

إذا تأملنا شهادات الاستثمار وبحثنا عن جوهرها وطبيعتها وجدناها لا تخرج عن عقد القرض، ولا تزيد على كونها صورة من ودائع البنوك، وهذا واقع لا ينكر، بل إن القانون رقم ٨ سنة ١٩٦٥ ينص على أن الشهادات أ، ب قرض بفائدة، والبنك الأهلي المصري نفسه عندما يعلن عن أوعيته الادخارية التي يتلقى بها الودائع يذكر في بعض إعلاناته شهادات الاستثمار ضمن هذه الأوعية.

وهذا التكييف واضح جداً بالنسبة للمجموعتين أ، ب. أما المجموعة ج فهي التي حدث حولها شئ من الجدل، بسبب أن عائدها يوزع في صورة جوائز، وهذه الجوائز يأخذها بعض العملاء. وما كان ينبغي أن يثور حولها الجدل؛ لأن ما يجري عليها لا ينقلها عن أصلها الربوي ، بل يزيد على مصيبة الربا مصيبة أخرى وهي الميسر.

فالذي يحدث هو أن الفوائد الربوية العائدة على مجموع المشتركين في هذه الشهادات بدلا من أن توزع عليهم بحسب حصصهم، تجرى عليها قرعة لتوزع في صورة جوائز متفاوتة يختص بها أصحاب الحظ من العملاء.

فهل صارت بهذا الإجراء الجديد حلالاً ؟ ، "أثذا أضفنا الميسر إلى الربا تحول الربا من الحرام إلى الخلال ؟ ،فتوزيع الجوائز بالقرعة ما هو إلا توزيع الفوائد الربوية عن طريق المقامرة" (١) .

إن شهادات الاستثمار بجميع أشكالها ما هي إلا قروضاً ربوية، لا فرق بينها وبين فوائد الودائع المصرفية إلا في الشكل والصورة فهي - إذن - من ربا الجاهلية، وهي داخلة ولا شك - تحت سلطان القواعد المذكورة وبخاصة قاعدة : "ربا

<sup>(</sup>١) حكم فوائد البنوك ص ٩١.

الجاهلية موضوع "، وقاعدة: "كل زيادة مشروطة في دَيْن نظير الأجل ربا". المسألة الثانية: البيع بالتقسيط بين المشروع والممنوع:

سبق في المبحث الأول من هذا الفصل ؛ تقرير القاعدة القرآنية الفاصلة: ﴿ أَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبا ﴾ ، وقد آثرت أن أدرج هذه القاعدة ضمن القواعد الحاكمة على الربا برغم أنها أوسع وأشمل؛ لأنها تؤدي في هذا الباب دوراً دقيقاً وخاصاً في التفريق بين صور ظاهرها التماثل وباطنها التباين والتضاد، فهي تضع حداً فاصلاً بين ما يجوز من هذه الصور وما لا يجوز، فما توافرت فيه صفات البيع فهو حلال، وما توافرت فيه صفات الربا فهو حرام.

والمثال الحاضر هنا هو البيع بالتقسيط، فهذا البيع له صور عديدة في الواقع المعاصر، وهذه الصور يختلط فيها الحرام والحلال، ويشتبه فيها الصحيح بالباطل، ودور القاعدة هنا هو البت والفصل بين هذه الصور المختلطة، فما وجدناه منها بيعاً كان حلالاً، وما وجدناه منها ربا فهو حرام. وهذا دور متخصص دقيق لقاعدة : ﴿ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ .

والقاعدة تعتبر دليلاً يحملنا بقوة على القول بأن البيع بالتقسيط جائز وحلال، ما لم يتلبس بإجراءات تخرجه عن صورة البيع بالأجل إلى صورة الربا. وهذا الحكم بالحل والجواز ينطبق على البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل سواء عرض البائع السلعة بالثمن الآجل فقط، أو عرضها بثمنين عاجل وآجل أكبر منه واختار المشتري الأجل وأمضى العقد عليه؛ لماذا ؟؛ لأنه بيع، وقد أحل الله البيع بصريح الآية، وهو ما تقضي به القاعدة المقتبسة من الآية، وما دام بيعاً فإنه يدخل في عموم الأدلة المبيحة للبيع.

وقد استدل العلماء على جواز هذا البيع بقوله عز وجل: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَاءُ اللهُ الله

مسمى وهو السلم، وكما ينقص في بيع السلم لأجل تعجيل الثمن يمكن أن يزاد في بيع النسيئة لأجل تأجيله" (١) ، فهذه المعاملة من جنس معاملة بيع السلم، والسلم جائز بالإجماع، وهو مثل البيع بالأجل في المعنى، والحاجة إليه ماسة كالحاجة إلى السلم، والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل" (١) فهي إذن معاملة " لا بأس بها؛ لأن البيع نقداً غير بيع التأجيل، ولم يزل المسلمون يستعملون مثل هذه المعاملة، وهو كالإجماع منهم على جوازها" (٣) كما يمكن أن يستدل على ذلك بحديث عبد الله بن عمر والله النبي عَلَيْكُ أمره أن يجهز جيشاً، فنفذت الإبل، فأمره أن يأخذ على قلائص الصدقة، قال: فكنت تخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" (١).

والآخذ هنا ليس القرض وإنما هو الشراء بالأجل، والدليل على ذلك أن في بعض روايات الحديث: "فأمره النبي عَلَيْكُ أن يبيع ظهراً إلى خروج المصدق" (°)، وفي لفظ آخر: "قال لي: ابتع علينا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ننفذ هذا البعث" (٦).

هذا هو مذهب جمهور العلماء، وقد: ذهب " زين العابدين والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى" (٧) ، إلى عدم الجواز واستدلوا بحديث النهي عن بيعتين في بيعة، وقد فسره الشافعي بأن يعرض الرجل السلعة هذه نقداً بكذا ونسيئة بكذا، ولكن هذا الاستدلال لا ينهض لتحريم بيع التقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل؛ لأن الصورة التي ذكرها الشافعي لبيعتين في بيعة فسرها القاضي بأن ينصرف المشتري بالسلعة على الإبهام دون أن يبين أرضيها

<sup>(</sup>١) ما لايسع التاجر جهله ص ٩٦.

<sup>(</sup>٢) مجلة البيان عدد ٤٧ رجب ١٤١٢هـ ص٣٦- الشيخ ابن باز ـرحمه الله ـ فتاوى في بعض التعاملات المالية .

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٣٢.

<sup>(</sup>٤) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في الحيوان بالحيوان الرخصة في ذلك برقم ٣٣٥٧، ج٣، ص٥٥٩، الدارقطني ك البيوع برقم ٣٠٩٨، والبيهقي ك البيوع برقم ١٠٨٣٤، قال الشيخ أحمد شاكر اسناده صحيح في تحقيقه لمسند أحمد وأورده الألباني في الارواء برقم ١٣٥٨ ج٥ص٠٠٠ وقال حسن.

ر د ) سبل السلام ٣ / ٦٠ . (٦ ) نيل الأوطار ٥ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٧) السابق ٥ / ١٥٢ .

بالنقد أم بالنسيئة.

#### قال الشوكاني. رحمه الله. :

"ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإِبهام، وأما لو قال: قبلت بألف نقداً، أو بألفين بالنسيئة صح ذلك" (١).

وقد وردت آثار كثيرة عن السلف في جواز هذا البيع، من ذلك ما روى "عن طاووس قال: لا بأس أن يقول له: بعتك هذا الثوب نقداً بعشرة وإلى شهرين بخمسة عشر فيذهب به إلى إحداهما" (٢)، أي يحسم في الحال باختيار واحد من البيعين الآجل أو العاجل؛ حتى لا يقع في الغرر.

وعن ابن عباس ولي قال: "لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا وبنسيئة بكذا ولكن لا يفترقان إلا عن رضا" (٣)، أي بواحد من البيعين.

وروى عبد الرزاق عن الزهري وطاووس وابن المسيب أنهم قالوا: "لا بأس بأن يقول: أبيعك هذا الثوب بعشرة إلى شهر أو بعشرين إلى شهرين فباعه أحدهما قبل أن يفارقه، فلا بأس به (٤) ، وإذا كان هذا هو حكم البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل، فإن هناك صور من هذا البيع لا ينطبق عليها هذا الحكم؛ لأنها تقع على وجوه تخرجها عن كونها بيعاً وتلحقها بالربا، ومن ثم تجلب الحكم بالتحريم.

ومن هذه الصور ما يحدث في بيع المساكن من أجهزة الإسكان والتعمير للجمهور، حيث يدفع المشتري المقدمة، ويدخل طرف ثالث بنك من البنوك ليدفع باقي الثمن، ويقسطه على المشتري بزيادة معلومة. ومثلها تماماً صورة البيع التي تقع في المعارض الكبرى للسلع المعمرة؛ لأن البيع بالتقسيط لا يتم بين طرفين هما البائع والمشترى، وإنما يتدخل طرف ثالث هو البنك، فيقوم بتسديد ما تبقى من الثمن حالاً للبائع ويقسطه على المشتري إلى أجل بزيادة معلومة.

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥ / ١٥٢ . (٢) عون المعبود ٩ / ٣٣٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) مصنف عبد الرزاق ك البيوع ٦ /١١٩ .

<sup>(</sup>٤) مصنف عبد الرزاق ك البيوع باب البيع بالثمن إلى أجلين ٨ / ١٣٦.

والبائع قد يكون وزارة من الوزارات أو هيئة أو شركة أو مؤسسة هذه العملية ، التي أخذت صورة البيع بالتقسيط ظاهرًا ، تنطوي في الحقيقة على عمليتين،

الأولى: بيع من المؤسسة أو الشركة أو الوزارة للطرف الآخر (المشترى) وبتمام هذه العملية يستقر الثمن في ذمة المشترى.

العملية الثانية: قرض من البنك للمشتري مؤجل بفائدة معلومة، يتم سداده بفوائده على أقساط شهرية أو سنوية أو ربع سنوية. فهذه المعاملة صارت من الربا المحرم. وقد لا يتدخل طرف ثالث بين البائع والمشترى، ولكن يقوم البائع بنفسه بالتعاقد مع المشتري بنقل العملية من التبايع إلى المداينة بالربا. فيقول البائع للمشتري هذه السيارة ثمنها ستون ألفًا، كم ستدفع مقدماً من الثمن ؟ فيقول عشرون، فيقول إذن فالباقي من ثمنها الألف بألف ومائتين أو بألف ونصف ألف، ففي هذه الحالة انتقلت عملية البيع بعد استقرار الثمن في ذمة المشتري إلى عملية ربا تمثلت في تأخير الدَّيْن الذي في ذمة المشتري إلى أجل بفائدة ربوية تدفع مشاهرة مع أقساط المبلغ (رأس المال).

فهذه الفائدة ليست داخلة في ثمن السلعة، فلا تكون العملية بيعاً، وإنما هي فائدة ربوية مقابل تأجيل ما استقر في ذمة المشترى." ولذلك إذا رأي المشتري أن يعجل بأداء الدَّيْن تخصم منه الفوائد، ويدفع الباقي كأنه اشترى نقداً من بدء التعاقد، وإذا أراد أن يدفع بعض الأقساط قبل موعدها تخصم فوائد هذه الأقساط" (١)، وممن أقر بأنها معاملة ربوية فضيلة الشيخ سيد طنطاوى، فقال: "هناك صورة ثالثة من صور الربا المحرم، وتتمثل فيما تفعله بعض الشركات أو المؤسسات من بيعها مسكناً من المساكن بعشرة آلاف جنيه مثلا، على أن يدفع المشتري ألف مقدماً، ويدفع الباقي على أقساط بفائدة سنوية معينة، فهذه الفائدة من باب الربا، والبديل الحلال عن هذه المعاملة أن يباع المسكن بعشرة آلاف جنيه نقداً أو باثني عشر ألف جنيه مقسطاً على عشر سنوات بأقساط يتفق عليها" (١).

ر م موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٤٨٦ . . . . . . . المعاملات في الإسلام ص ٣٣. .

وسبب جعلها ربا هنا هو التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الشمن الحال؛ لأن هذا التنصيص بهذا الشكل يعلق الزيادة بدَّيْن مؤجل لا بثمن السلعة. وهذا هو الفارق الجوهري الذي يفصل بين ما هو بيع وما هو ربا.

وقد يشتبه الأمر على بعض الناس؛ بسبب أن الأجل مراعى في الحالين: في حال البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل، وفي حال تأخير الدَّيْن مع زيادة الدَّيْن مقابل الأجل، فالعمليتان يتم فيهما رعاية الأجل. ولكن ينبغي أن نغطن إلى الفارق الجوهري الذي يجعل الأولى بيعاً حلالاً والثانية ربا حراماً فالواقع " أن هناك فرقا بين أن يكون الأجل مراعى عند تقرير ثمن السلعة في السلم وفي البيع بثمن مؤجل وبين أن يكون الأجل قد خصص له جزء معين من المال بالإضافة إلى المقدار الذي جعل بدلاً في المعاوضة " (١) ، ففي حال البيع بالأجل أو التقسيط تدخل الزيادة التي يراعي بها الأجل في ثمن السلعة، فيكون المبلغ كله ثمناً للسلعة مؤجلة، فإذا أبرم العقد استقر الثمن كله في ذمة المشتري ثم يقسط كما هو بلا زيادة. أما في الصورة الثانية التي يدخلها الربا بسبب نقل العقد من البيع إلى المداينة بالتنصيص على الفوائد مفصولة عن الثمن الحال –فإن الثمن الحال يستقر في ذمة المشتري ثم يقبل الزيادة عليه مقابل الأجل.

#### يقول الشيخ محمد على النجار . ردأ على مقال الربا للشيخ عبد الوهاب خلاف ..

"وقد عرض لمسألة ثانية: وهي أن يشتري سلعة بألفي جنيه على أن يدفع في الحال ربع ثمنها والباقي يدفعه على أقساط سنوية لمدة خمس عشرة سنة كل قسط مائة جنيه، على أن يدفع المائة مائة وخمسة أو مائة وستة.

وهو يرى في هذه المسألة الحل قياساً على الصورة الأولى، ويبدو للباحث أن الصورتين ليستا من واد واحد، ففي الأولى يخير المشتري بين ثمنين: حال ومؤجل وذلك في دور الاستيام قبل إمضاء العقد، فإذا هو اختار أحدهما وليكن المؤجل وأمضى العقد على ذلك نقداً استقر الثمن العالي في ذمته من أول الأمر

<sup>(</sup>١) حكم الربا في الشريعة الإسلامية ، نقلاً عن الربا والقضايا المعاصرة ، ص ٣٧ .

ولا يتحقق هنا زيادة ولا فضل، ولا يكون بالتالي مجال لدخول الربا. فأما الصورة الثانية فقد قبل المشتري للسلعة بألفين واستقر في ذمته هذا المبلغ، ثم قبل الزيادة على هذا... في نظير التأجيل، وهذا داخل ولا ريب في ربا النسيئة" (١).

# وقد فصل المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في هذه المسألة في دورة مؤتمره السادس بجدة، وقرر ما يلي:

- [1] تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن البيع نقداً وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو بالتأجيل. فإن وقع البيع مع التردد بين النقد والتأجيل بأن لم يحصل الاتفاق الجازم على ثمن واحد محدد فهو غير جائز شرعاً.
- [٢] لا يجوز شرعاً في بيع الأجل التنصيص في العقد على فوائد التقسيط مفصولة عن الثمن الحال، بحيث ترتبط بالأجل، سواء اتفق العاقدان على نسبة الفائدة أو ربطاها بالفائدة الساندة (٢).

## المسألة الثالثة: بعض صور الانتفاع المترتب على قرض:

من صور القرض الذي يجر منفعة، ما يحدث في بعض القرى في الريف المصري، حيث يقرض الرجل قرضاً ويعطي المقترض قطعة من الأرض رهناً تحت يده، ويأذن له في الانتفاع بها بدون إيجار أو بإيجار أقل من السعر السائد بكثير. وهذه الصورة داخلة تحت قاعدة: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا".

# وقد أصدرت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (١٧٣٩٣) وفيها إجابة عن سؤال في هذه المسألة، وهذا نص الإجابة:

من أقرض قرضاً فإنه لا يجوز له أن يشترط على المقترض نفعاً في مقابل القرض، لما روى عن النبي عَلَي أنه قال: "كل قرض جر نفعاً فهو ربا" وقد أجمع العلماء على ذلك. ومن ذلك ما ذكر في السؤال عن رهن المقترض للمقرض

<sup>(</sup>١) حول بحث الربا. للشيخ محمد على النجار، مجلة لواء الإسلام شوال ١٣٧٠هـ يوليو، نقلا عن كتاب الربا والقضايا المعاصرة ص ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) قرار مجمع الفقه الإسلامي دورة مؤتمره السادس بجدة في شعبان ١٤١٠ هـ.

الأرض، وانتفاعه بها إلى تسديد القرض الذي له على صاحب الأرض، وهكذا لو كان له عليه دَيْن، ولم يجز لصاحب الدَّيْن أن يأخذ غلة الأرض أو الانتفاع بها في مقابل إنظار المدين؛ لأن المقصود من الرهن الاستيثاق لحصول القرض أو الدَّيْن لا استغلال الرهن في مقابل القرض أو الإهمال في تسديد الدَّيْن (١).

## المسألة الرابعة: الحيل المعاصرة من خلال العينة والتورق:

التورق هو: "شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع؛ للحصول على النقد" (٢)، وقد اختلف العلماء في حكمه فأحله قوم وكرهه آخرون، وقال الإمام ابن تيمية "ولو كان مقصد المشتري الدراهم، وابتاع السلعة إلى أجل ليبيعها يأخذ ثمنها، فهذا يسمى التورق، ففي كراهته عن أحمد روايتان والكراهة قول عمر بن عبد العزيز ومالك فيما أظن" (٣).

وممن مال إلى منع هذا البيع الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، قال الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين: "وقد كرهه عمر بن عبد العزيز وقال: هو آخيه الربا \_ بوزن قضية تربط إلى وتد مدقوق تشد بها الدابة \_ وعن أحمد فيه روايتان، وأشار في روية الكراهة إلى أنه مضطر، وهذا من فقه رضي الذي قال: فإن هذا لا يدخل فيه إلا المضطر، وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيه مراراً وأنا حاضر فلم يرخص فيها، قال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه " ( أ )، وإذا كان التورق بهذه الصورة مختلف فيه، فإن الذي لا يمكن أن يختلف فيه أحد هو الحيل التي تمتطي ظهر التورق بهذف الوصول إلى الربا الجاهلي. وقد سبق تقرير قاعدة "كل طريق يوصل إلى

ر بن فتاوي اللجنة الدائمة (١٤/١٧٨).

<sup>(</sup> ٧ ) تعريف المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة عشر.

ر ٣ ) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩ / ٣٠ .

رع ) أعلام الموقعين ٣ / ١٤٩ .

بيع دراهن بدراهم فهو حرام " فكل هذه الحيل محرمة، وهي من الربا، ولا يمنع من كونها ربا أنها أخذت أشكالاً وصوراً ظاهرها البيع؛ لأن الأمور بمقاصدها، والعبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني وتشيع في المجتمعات الإسلامية صور تأخذ شكل التورق، ولكنها حيل لاستحلال الربا.

## يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ ،

"أما الشائع من فعل القسم الثاني من المتعاملين بالربا فهو أن يأتي الرجل لشخص فيقول: معي من الدراهم كذا وكذا، فهل لك أن تدينني العشر أحد عشر أو ثلاثة عشر أو أقل أو أكثر حسب ما يتفقان عليه، ثم يذهب الطرفان إلى صاحب دكان عنده بضائع مرصوصة، قد يكون لها عدة سنين... فيشتريها الدائن من صاحب الدكان شراء صورياً غير حقيقي، نقول إنه صوري، غير حقيقي لأنه لم يقصد السلعة بعينها... ثم بعد هذا الشراء الصوري يتصدى لقبضها ذلك القبض الصوري أيضاً... وبعد هذا القبض الصوري يبيعها على المستدين بالربح الذي اتفقا عليه من قبل ولا ندري هل يتصدى هو أيضاً لقبضها القبض الصوري كما قبضها الدائن أو بيعها على صاحب الدكان بدون ذلك، فإذا اشتراها صاحب الدكان سلم للمدين الدراهم وخرج بها" (١)، وهذه الصورة ذكرها الإمام ابن تيمية وصرح بأنها ربا، فقال: "وكذلك إذا اتفقا على المعاملة الربوية ثم أتيا إلى صاحب حانوت يطلبان منه متاعاً بقدر مال،فاشتراه المعطي ثم باعه على الآخذ إلى أجل،ثم أعاده إلى صاحب الحانوت بأقل من ذلك، فيكون صاحب الحانوت واسطة بينهما بجُعُل؟ ، فهذا أيضاً من الربا لا ريب فيه" (٢).

هذه المعاملة تشيع في كثير من أوساط المسلمين، وهي بلا ريب من الربا الجاهلي، لأن التورق هنا عندما يحدث عن مواطأه لا يكون إلا حيلة على الربا، وله صور عديدة ذكر العلماء بعضها و وحكموا عليها بالتحريم والبطلان، ومن

<sup>(</sup>١) "الربا: صوره، وأقسام الناس فيه" للشيخ محمد بن صالح العثيمين ـ رحمه الله ـ ، مقال بمجلة البيان ، عدد ٢ صفر ١٩٨٦ هـ أكتوبر ١٩٨٦ م.

<sup>(</sup>٢) مجموع الفتاوي ٢٩ / ٤٤١.

ذلك ما جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام أنه "سئل عن رجل له مع رجل معاملة، فتأخر له معه دراهم، فطالبة بها وهو معسر، فاشترى له بضاعة من صاحب دكان وباعها له بزيادة مائة دراهم حتى صبر عليه، فهل تصح ؟ .

فأجاب: لا تجوز هذه المعاملة ، بل إن كان الغريم معسراً فله أن ينظره ، وأما المعاملة التي يزاد فيها الدَّيْن والأجل فهي معاملة ربوية ، وإن أدخلا بينها صاحب الحانوت، والواجب أن صاحب الدَّيْن لا يطالب إلا برأس المال ولا يطالب بالزيادة" (١).

ومن قبل: "قال الإمام مالك في الرجل يكون له مائة دينار إلى أجل فإذا حلت قال له الذي عليه الدَّيْن: بعني سلعة يكون ثمنها مائة دينار نقداً بمائة وخمسين إلى أجل، قال: هذا بيع لا يصح، ولم يزل أهل العلم ينهون عنه.. وهو أيضاً يشبه حديث زيد بن أسلم في بيع أهل الجاهلية: أنهم كانوا إذا حلت دينهم قال للذي عليه الدَّيْن: إما أن تقضي وإما أن تربي ... وهذا على ما قال؛ لأن من كان له على رجل مائة دينار إلى أجل فاشترى له عند الأجل سلعة تساوي مائة دينار بمائة وخمسين ديناراً في دينه لتأخيره به عن أجله؛ فهذا يشبه ما تضمنه حديث زيد بن أسلم من بيوع الجاهلية " (٢).

وقد ظهرت في بعض البنوك الإسلامية حيل كثيرة، تتخذ من التورق والعينة وبيع المرابحة الصوري سبيلاً إلى الربا الجاهلي. وهي ظاهرة ليست عامة في البنوك الإسلامية.

هذه البنوك تورطت في الربا المحظور عن طريق برامج قائمة على التورق: مثل "برنامج نقاء"، "التورق المبارك"، وعن طريق بطاقات ائتمان تتكئ أيضاً على نفس الأسلوب مثل: "بطاقة الخير الائتمانية" وبطاقة "تيسر الأهلي".

وعند دراسة هذه العمليات يتبين أنها عمليات إقراض بفوائد تتم في صورة التورق. ويتخذ التورق فيها حيلة إلى هذا الإقراض الربوي، والتواطؤ فيها ظاهر وصريح. فإن عملية التمويل، تتم بهذه الصورة: " يتقدم طالب التمويل إلى

ر ۱ ) مجموعة الفتاوي ۲۹ / ۲۳۹ .

شراء سلعة بالتقسيط من السلع التي تعرض في سوق العالمية...وبعد دراسة الطلب يقوم البنك بتحديد عدد وحدات السلعة المباعة عليه ومواصفاتها وثمن بيعها... ويتم توقيع عقد بيع سلعة بالتقسيط وفق ما تطلق عليه البنوك بيع المرابحة، ويقوم العميل بتوكيل البنك لبيع وحداته التي اشتراها وفق نموذج وكالة يتم بموجبها تفويض البنك في بيع هذه الوحدات المباعة عليه في السوق الدولية، وإيداع المبلغ في حساب... وفي عض عقود البيع بالتقسيط في بعض البنوك يجمع عقد البيع بالتقسيط في بعض البنوك يجمع عقد البيع بالتقسيط مع عقد الوكالة بالبيع في عقد واحد" (١).

ومن الجديد بالذكر أن البيع والشراء هنا يقع على بعض السلع التي تباع في سوق البورصة، ومن المعلوم أن تبادل السلع في البورصة لا يتحقق فيه القبض الفعلي " إنما يتم التداول حسب وثائق يتم تبادلها ضمن آلية معينة تتولاها بيوت السمسرة، ولهذا نجد أن البنوك التي تستخدم صيغة التورق تحدد السلع في أنواع هي الزنك والبروتر والحديد والصفيح والنحاس، والألومنيوم... والبورصة العالمية للبضائع قد أبطلت ما يسمى بالسوق الحاضرة... وقد تحولت السوق الحاضرة إلى سوق للعقود المستقبلية منذ عام ٢٦٨٦م... أما ما يطلق عليه شهادة التخزين، والذي يشار إليه في بعض عقود وصيغ التورق بأنها تمثل حصة قيمة وكمية خاصة بسلعة لصالح البنك عن طريق السمسار لغرض التصرف فيها مستقبلاً... ما هي إلا شهادة يصدرها المنتجون لهذه السلع لبيوت السمسرة، الذين يمارسون عمليات إنشاء وتداول العقود في سوق المعادن العالمي..." (٢).

وبهذا يكون التورق هنا \_إن صح إطلاق اسم التورق عليه \_قد افتقد شرطاً وقيداً أساسياً وضعه المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي عندما أصدر قراره بجواز التورق في دورته الخامسة عشرة وهذا القيد هو أن تكون السلعة مملوكة للبائع وفي حوزته.

<sup>(</sup>١) "التورق نافذة الربا في المعاملات المصرفية" مقال للدكتور محمد بن عبد الله الشياني – مجلة البيان عدد ١٩٥ ذو القعدة ١٤٢٤هـ يناير ٢٠٠٤م ص ١٢ بتصريف بسيط.

<sup>(</sup>٢) السابق ص ١٣.

هذا بالإضافة إلى أن التواطؤ الظاهر الصريح في هذه المعاملة يخرجها عن كونها تورق، ويدخلها في دائرة الحيل المحرمة. "ومن هنا نلاحظ أن صيغة التورق المعمول بها من قبل البنوك في توفير التمويل لمن يحتاج إلية إنما هي وسيلة لإيجاد المخرج لاستحلال الربا تحت مسمى الشراء والبيع في السوق العالمية" (١).

أما أسلوب البطاقات الائتمانية مثل التيسير والخير فإنه يعتمد أيضاً على التورق، جاء في تعريف التيسير "هي صيغة تمويل معتمدة من هيئة الرقابة الشرعية تتيح الحصول على النقد عن طريق التورق" (١)، والشرط الربوي الذي يتمثل في غرامة التأخير يتحقق في هذه البطاقة بصورة غير صريحة وذلك عن طريق التورق، فإنه "في حالة عدم تسديد المبلغ كاملاً أو الحد الأدنى على الأقل يقوم البنك ببيع سلعة معينة يملكها البنك بيعاً فضولياً، ويقسط الثمن... وفي حالة عدم اعتراض العميل بعد إبلاغه بهذا التصرف خلال عشرين يوماً من تاريخ الكشف اللاحق يعتبر هذا إجازة منه بذلك" (٣).

# وقد ينص على نسبة الربح، كما جاء في وصف بطاقة الخير:

"وفي حالة رغبة العميل في تغطية مديونية البطاقة عن طريق التورق تكون مدة البيع بالتقسيط ١٥ شهراً، بمعدل ربح ١٦,٣٪، على كامل المدة" (٤٠).

فهل يمكن ـ بعد هذا ـ أن يقال إن هناك فرقاً بين أسلوب هذه البطاقة وأسلوب بطاقات الائتمان التي تصدرها البنوك الربوية ؟ ، إن الشرط الربوي في بطاقات الائتمان المتمثل في غرامة التأجيل والذي يعتبر السبب الأول في القول بعدم جوازها هو بعينه المنصوص عليه في بطاقات الخير والتيسير . كل ما في الأمر أن الفائدة الربوية هناك صريحة وواضحة ، وأما هنا فهي ملتبسة بصورة التورق ، وهذا لا يقلل من حرمتها بل يزيد من هذه الحرمة .

<sup>(</sup>١) السابق ص ١٥.

<sup>(</sup>٢) "المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير الاثتمانيتين - خالد إبراهيم الدعيجي، مقال بمجلة البيان، عدد ١٩٧ محرم ١٤٢٥ هـ - فبراير / مارس ٢٠٠٤ م ص ٩.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٨.

"إِن ما يحدث في بطاقتي الخير الائتمان المشار إليها هو من هذا الباب، فإن البنك المصدر للبطاقة يخير العميل بين وفاء دُينه الذي حل أجلة وبين تأخير الوفاء مع زيادة الدَّيْن في ذمته من خلال التورق، ثم إذا حل أجل الدَّيْن الجديد تكرر الأمر مرة أخرى، فينمو الدَّيْن ويتضاعف في ذمه المدين، وهذا عين ربا الجاهلية، ولا يؤثر في هذه الحقيقة كونها تتم من خلال سلع أو بضائع غير مقصودة لأي من الطرفين" (١).

## المسألة الخامسة: مدى شرعية ربط الديون بمستوى الأسعار:

في المبحث الأول من هذا الفصل عرضنا لقاعدة "الديون إنما تقضى بأمثالها" وقاعدة "للدائنين رؤوس أموالهم لا يظلمون ولا يظلمون" وبناء على هاتين القاعدتين فإن "المكيلات والموزونات يجب رد مثلها، فإن أعوز لزم رد قيمة يوم الإعواز، وكذلك الفلوس والأوراق النقدية و أما غير ذلك فيجب رد القيمة "(٢) فما دام الدّيْن \_قرضاً أو غيره \_مثلياً وجب رد مثله لا قيمته "فإذا كان القرض فلوساً أو دراهم مكسرة أو أوراقاً نقدية فغلت أو رخصت أو كسدت ولم تحرم المعاملة به وجب رده مثلاً" (٣).

وقد ثارت في الواقع المعاصر مسألة ذات خطر، وهي: مسألة ربط الديون بمستوى الأسعار، وهي قضية شائكة ظهرت في ظل مشكلة معاصرة، وهي مشكلة التضخم.

فالتضخم يؤدي باستمرار إلى غلاء الأسعار وهبوط القوة الشرائية للنقود؛ مما يترتب عليه نقصان قيمة الديون والالتزامات المؤجلة، واستمرار هذا النقصان كلما طالت المدة وبعد الأجل. فهل يمكن العدول عن رد المثل إلى رد قيمة الديّن يوم ثبوته في الذمة عن طريق ربط الديون بمستوى الأسعار ؟ .

<sup>(</sup>١) السابق ص ١٢.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام الشرعية مادة ٧٤٩ .

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام الشرعية مادة ٥٠٠.

بمقتضى القواعد التي قررناها لا يجوز ربط الديون والقروض وسائر الالتزامات والحقوق المؤجلة بمستوى الأسعار سواء كان ذلك بتعويض فارق التضخم عند قضاء الدَّيْن، أو بالاتفاق المسبق عند عقد القرض على إضافة نسبة أو ربط الدَّيْن بعملة أو سلعة معينة أو مجموعة سلع أو مستوى الأسعار.

وهذا هو الذي قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة وأكد عليه في دورته الثامنة فأما في دورة مؤتمره الخامس فقد جاء القرار الرابع ينص على أن: "العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها؛ فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار " (١).

## وأما في دورة مؤتمره الثامن فقد ورد في الفقرة الرابعة من قرار الجمع أن:

" الدَّيْن الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من ذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدَّيْن بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء " (٢) .

كما صدرت توصيات ندوة البنك الإسلامي بجدة، وكان نص التوصية الثالثة: "لا يجوز ربط الديون التي ثبتت في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار، بأن يشترط العاقدان في العقد المنشئ للدَّيْن كالبيع والقرض وغيرها ربط العملة التي وقع بها البيع أو القرض بسلعة أو مجموعة من السلع أو عملة معينة أو مجموعة من العملات بحيث يلتزم المدين أن يوفي للدائن قيمة هذه السلعة أو العملة وقت حلول الأجل بالعملة التي وقع بها البيع أو القرض "(").

# وفي ندوة قضايا العملة التي عقدت في البنك الإسلامي للتنمية بجدة صدر القرار الرابع وهو:

" لا يجوز الاتفاق على تسجيل الدُّيْن في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك

<sup>(</sup>١) القرار الرابع لمجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الخامس ٦: ١ جمادي الأولى ١٤٠٩ هـ.

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ص ٦٦.

<sup>(</sup>٣) توصيات ندوة البنك الإسلامي بجدة، والمنعقد في ٢٧ - ٣٠ شعبان ١٤٠٩ هـ.

العملة بالذهب أو بعملة أخرى؛ ليقع التزام الأداء بتلك العملة" (١).

هذا هو الحق الذي لا محيد عنه، وهو الموافق للقواعد والأصول ونصوص القرآن والسنّنة ، والمنسجم مع مقاصد الشريعة في سد الذرائع الموصلة إلى الربا المحرم. فلا يجوز أبداً ربط الديون بمستوى الأسعار لتؤدى بقيمتها، سواء غلت الأسعار أو رخصت، وسواء زادت القوة الشرائية للنقد الذي ثبت به الدَّيْن أو هبطت. أما إذا منع السلطان التعامل بالعملة التي ثبت بها الدَّيْن أو كسدت كساداً يسقط الانتفاع بها، أو "تفاحش النقص وبلغ مبلغ سقوط الانتفاع بالعملة أو كاد فإن الأمور ترد عندئذ إلى القيمة؛ لأن الدائن قد أعطى شيئاً منتفعاً به ليسترد بدله شيئا منتفعاً به كذلك" (٢). وهذا هو مقتضى العدل الذي يقرره قول الله تعالى : ﴿ لا تَظْلُمُونَ وَلا تُظْلُمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٩] ، لأن الدائن إذا رد إليه ما لا ينتفع به يكون قد ظلم ظلماً أشد من ظل مطل الغنى.

فكما منعت الشريعة من ظلم المدين، وقضت بأداء الدَّيْن بمثله لا بقيمته، حتى لا يتحمل ما لا دخل له به من آثار التضخم، منعت كذلك من ظلم الدائن، وقضت بأن يرد له دينه بقيمته إذا تعذر المثل أو سقط الانتفاع به لسبب من الأسباب، ولعل هذا هو الذي دفعني لإتباع قاعدة "الديون إنما تقضى بأمثالها"، بقاعدة "للدائنين رؤوس أموالهم لا يظلمون ولا يُظلمون ".

ولقد ثار الخلاف في هذه المسالة، برغم القرارات الصادرة من المجامع الفقهية والندوات الاقتصادية. وقال كثير من المعاصرين بربط الديون بمستوى الأسعار، وكان منهم الدكتور: وهبة الزحيلي والدكتور: نزيه حماد والدكتور: ناجى عجم وغيرهم.

واختلفوا في طريقة الربط وأسلوب تعويض فارق التضخم، لكنهم اتفقوا على المبدأ.

<sup>(</sup>١) القرار الرابع لندوة قضايا العملة، التي عقدت في البنك الإسلامي للتنمية بجدة في ١٨ - ١٩ شوال ١٢ المرار الرابع لندوة قضايا العملة، التي عقدت في البنك الإسلامي للتنمية بجدة في ١٨ - ١٩ شوال

<sup>(</sup>٢) ما لا يسع التاجر جهله ، ص ٣٠١ - ٣٠٢ .

واستدلوا على قولهم ببعض الأدلة التي لم تخل من تكلف، من هذه الأدلة التي استدلوا إليها:

- [1] قول الله تعالى: ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقَسْطِ ﴾ [الرحمن: ٩] ، وقوله عز وجل: هُ وزنُوا بِالْقَسُطُاسِ الْمُسْتَقَيم ( ١٨٢ ) ﴾ [الشعراء: ١٨٢] ، والعدل الذي أمر الله به إنما يتحقق برد القيمة.
- [٢] أن التماثل الذي أمر به النبي عَلَيْكُ في قوله: "مشلاً بمثل" لا يتحقق إلا بالاستواء في القيمة.
- [٣] قاعدة: "لا ضرر ولا ضرار"، فإن المدين يتضرر برد رأس ماله وقد نقصت قيمته وهبطت قوته الشرائية، فيجب بموجب هذه القاعدة دفع الضرر عنه.

وهذه الأدلة لا تقوى على دفع القاعدة التي قررها الفقهاء وأكدتها المجامع والندوات المعاصرة من أن الديون إنما تقضى بأمثالها. وهي أدلة واهية مردودة، فأما استدلالهم بآيات العدل فيجاب عنهم بأن الزيادة على رأس المال من الربا، والربا ظلم، "وربط الديون بمستوى الأسعار ليس عدلاً لأنة يؤدي إلى أن يأخذ المقرض أو الدائن أكثر مما أعطى، وهذا هو ربا الفضل، وهو مخالف للعدل...

لأنة يطبق في اتجاه واحد حينما يكون هناك ارتفاع في الأسعار وهو الغالب، وليس العكس، وما من أحد يميل إلى قبول مبلغ أقل من المبلغ الذي قام بإقراضه أو باع به" (١).

وأما ادعاؤهم أن التماثل لا يتحقق إلا بالاستواء في القيمة فهو مخالف لما دلت عليه النصوص فإن النبي عَلَيْ رد على الصحابي الذي اشترى الصاع بصاعين بقوله: "لا تفعل"، وهي رواية "أوه عين الربا"، برغم الاستواء في القيمة بين الصاع من التمر الجيد والصاعين من التمر الرديء. والتماثل المطلوب في أحاديث الربا هو التماثل في المقدار، في المكيل كيلاً والموزون وزناً والمعدود عداً. وهذا هو الذي فهمه علماء الأمّة من الأحاديث، ولم يفهموا منها ما فهمة دعاة الربط.

<sup>(</sup>١) "موقف الشريعة من ربط الديون بمستوى الأسعار ص٧٦، مجلة النحوث الفقهية المعاصرة عدد٣٠.

وأما استنادهم على قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" فيُرد عليه أن الضرر لا يُزال بالضرار - كما هو مقرر في القواعد والأصول - وتحميل المدين فارق التضخم ضرر وظلم.

والذين قالوا بالربط قلة، وجمهور المعاصرين من علماء الأُمَّة وأساتذة الجامعات على خلافهم، والحق مع جمهور العلماء، للقاعدة المشهورة "الديون إنما تقضى بأمثالها" ولما سبق أن سردناه من أدلة على صحة هذه القاعدة كحديث ابن عمر والشاعين .

ومن الأدلة أيضاً: أن العملة الورقية نقد قائم بذاتة كما قضت ذلك المجامع الفقهيه، وعلة الربا بالعملة الورقية هي الثمنية، وعليه فيشترط فيها ما يشترط في الأموال الربوية "مثلاً بمثل، سواء بسواء".

كما أن ربط الديون الثابتة بالنقود الورقية بقيمتها "تجعل المقرض لا يدرى: ماذا يأخذ، والمقترض بماذا سيطالب؟ ولا يدري الاثنان المقياس الذي يلجآن إليه عند الخلاف في القول بالزيادة أو النقصان أو الثبات، وتحديد مقدار الزيادة أو النقصان" (۱)، وهذا بلا ريب جهالة مفضية للنزاع، وهي مبطلة للعقود في جميع المعاوضات فلا يجوز الربط لما يفضي إليه من جهالة وغرر، كما لا يجوز الشرط المسبق بمراعات القيمة عند الأداء لما يفضي إليه ذلك عندما يكون في صلب العقد، القيمة مجهولة لأي جهالة الثمن والضرر في عقد البيع، وإلى شبهة الربا في عقد القرض، الأمر الذي ينعكس على العقد بالبطلان" (۱).

ثم "إن الأسعار لم تزل تعلوا وتهبط على مدار التاريخ، ولم يقل أحد بهذه الزيادة التعوضية في القروض والالتزامات المؤجلة بصفة عامة" (")، فهل غفل علماء الأُمَّة طوال هذه العقود المديدة عن قواعد العدد التي يتكئ عليها دعات الربط ؟!.

إِن التضخم آفة تسببت فيها النظم والأنظمة المعاصرة ، نتج عنها اختلال في

<sup>(</sup>١) موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ص ٤٧٥ . (٢) ما لا يسع التاجر حهله ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٣٠١ .

الموازين ولا دخل للمدين بهذه الآفة ولا بهذا الاختلال، إن الدولة التي تضع السياسات النقدية هي المسئولة؛ "فكيف اتجه بعض الباحثين الكرام إلى أن المقترض وحدة يتحمل مساوئ هذا النظام وآلام هذا المرض، إن الدعوة إلى إزالة آثار التضخم وتعويض من يقع عليهم الضرر يجب أن توجه إلى الدولة مصدرة النقود" (١) أما أن نحمل المدين فارق التضخم فهذا هو الظلم البين، خاصة إذا علمنا ـ ولا أحد يجهل هذا ـ أن "ما أصاب النقود من نقص في يد المدين كان سيصيبها كذلك لو بقيت في يد الدائن " (١) .

#### وبعد ... :

فهذه هي أهم المسائل المعاصرة التي تتخرج على القواعد التي سبق تقريرها. ولم ألتزم الاستيعاب؛ إذ ليس الاستيعاب في مجال التطبيق مقصودا، وإنما المقصود هو إبراز دور القواعد في توجية النوازل المعاصرة. والله الموافق والهادي إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>١) فقة البيع الاستيثاق والتطبيق المعاصر ص ٩٥٢.

<sup>(</sup>٢) ما لا يسع التاجر جهله ص ٣٠٠ .

# المبحث الثاني القواعد الحاكمة على ربا البيوع

لطلب تحرير القواعا الأول

#### نمهيد:

من المعلوم أن المحرمات في الشريعة ليست على درجة واحدة من حيث السبب الذي من أجله حكم عليها بالتحريم.

فهناك من المحرمات ما هو محرم بأصله، محرم لذاته، لمفاسده ومضاره الكامنة فيه، وهناك ما هو محرم لكونه يفضي إلى محرم لذاته أو إلى مفسدة المحرم لذاته. فالزنا مثلاً حُرم لذاته؛ لما فيه من مفاسد وشرور ومضار على الأفراد والمجتمعات أما النظر إلى أجنبية أو السفر معها أو الخلوة بها فهي محرمات لإفضائه إلى الزنا. والخمر محرم لذاته؛ لما فيه من مفاسد ومضار، أما القليل من المسكرات والأنبذة فإنها محرمة لإفضائها إلى الخمر أو إلى مفاسده وشروره.

ففي هذا الحديث نهى النبي عَلِيلَة عن بيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين والصاعبن، وعلل هذا النهى بأنه يخاف أن يفضى ذلك إلى

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة باب الربا برقم ٧٨ / ١٥٨٥ ج ١١ ص ١٩٦ بلفظ: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين والدرهم بالدرهمين ، فقط، أو أحمد في المسند برقم ٢٠٢٥، واللفظ له، والبيهقى في ك البيوع برقم ١٩٦١.

الربا الأكبر، وهذا النوع الذي حرمٌ في السُّنَّة النبوية ـ سداً للذريعة إلى ربا الجاهلية ـ هو الذي يسميه العلماء ربا البيوع، ويسميه بعضهم: ربا الفضل، وإن كان الصواب تسميته: ربا البيوع؛ لأنه يشتمل على فضل ونسيئة.

وعن أبي سعيد أيضاً قال: جاء بلال إلى النبي عَلِيه بتمر برنى، فقال له النبي عَلِيه من أين هذا يا بلال ؟ ، قال كان عندنا تمر رديء، فبعت صاعين بصاع؛ ليطعم رسول الله عَلِيه ، فقال: "أوه، عين الربا، لا تفعل، ولكن إن أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر، ثم اشتر به" (٢).

وفي رواية أخرى لأبي سعيد زيادة تقضي بإبطال هذا الربا ورده، قال أبو سعيد رَخِيْتُهُ أُتي رسول الله عَيَالَة بتمر، فقال: ما هذا من تمرنا، فقال رجل: يا رسول الله عَيَالَة : "هذا الربا، فردوه ثم بيعوا تمرنا واشتروا لنا من هذا" (٤٠).

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم ٨٤ / ١٥٨٨ ج ١١ ص ١٩٩ ، والنسائي ك البيوع باب الدرهم بالدرهم برقم ٤٥٨٣ ج ٤ ص ٢٥٠، وأحمد في مسند برقم ٧٧٥٩ و البيهقي ك البيوع برقم ١٠٨٥ ، وأورده الالباني في الإرواء برقم ١٣٣٩ ج٥ ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا برقم ٨٢ / ١٥٨٧ ج ١١ ص ١٩٨٨ ، والنسائي ك البيوع باب بيع الشعير بالشعير برقم ٤٩٧٩ ج٤ ص ٢٤٩٥ ، وأحمد في منسده برقم ١١٧٧ والبيهقي في سننه ك البيوع برقم ١٠٧٩ ، وأورده الالباني في الإرواء برقم ١٣٣٩ ج ٥ ص ١٨٨ وقال صحيع .

<sup>(</sup>٣) صحيح: متفق عليه أخرجه البخارى ك الوكالة باب إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود برقم ٢٣١٢ ج عس ١٩٨ ومسلم ك المساقاة باب بيع الطعام ممثلاً بمثل برقم ٩٦ / ١٩٩١ ج ١ ص ٢٠٤ والنسائى ك البيوع باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً برقم ٤٥٧١ ع ص ٢٤٣ ، وأحِمد في مسنده برقم ر ١١٩١٠

<sup>(</sup>٤) صحيح : أخرجه مسلم ك المساقاة والمزارعة باب بيع الطعام مثلاً بمثل برقم ٩٧ / ١٩٩٤، والبيهقي في ك البيوع برقم ١٠٨٧٢ .



## هذه الأحاديث وغيرها . مما سنذكره فيما بعد . يستفاد منها الآتي :

- [1] أن بيع الذهب بالذهب متفاضلاً، والفضة بالفضة متفاضلة، والبر بالبر متفاضلاً والشعير بالشعير متفاضلاً، والتمر بالتمر متفاضلاً، والملح بالملح متفاضلاً، كل هذا حرام منهي عنه. وقد ألحق العلماء بهذه الأصناف الستة أصنافاً أخرى تشترك معها في العلة بالقياس.
  - [٢] أن هذه البيوع المحرمة سماها النَّبيُّ عَيِّكُ ربا.
  - [٣] أن النَّبيُّ عَيُّكُ حكم بإبطالها ووجوب ردها.
- [ ٤ ] أن النَّبيّ عَلِيَّةً وضع الحل البديل للخروج من هذه العملية الربوية المحرمة بأن يبيع الرديء بسلعة أخرى ثم يشتري بها الجيد .

وقد يخفي على كثير من الناس الحكمة من تحريم ربا الفضل ، يقول الإمام ابن تيمية –رحمة الله –: "ثم إن النبي عَيَّت حرم أشياء مما يخفي فيها الفساد؛ لإفضائها إلى الفساد المحقق، كما حرم قليل الخمر؛ لأنه يدعو إلى كثيرة، ومثل ربا الفضل فإن الحكمة فيه قد تخفي . . . ولذلك خفيت حكمة تحريمه على ابن عباس ومعاوية وغيرهما فلم يروا به بأساً، حتى أخبرهم الصحابة الأكابر كعبادة ابن الصامت وأبي سعيد وغيرهما بتحريم النبي عَيَّتُ لربا الفضل " (١) وهذه العلة التي تخفي على البعض هي أن ربا الفضل يفضي إلى الربا الجاهلي المحقق .

يقول الدكتوروهبة الزحيلى: "والأصل في تحريمه هو من باب سد الذرائع؟ لأنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين ولا يفعل هذا عند اتحاد الجنس إلا للتفاوت الذي بين النوعين إما في الثقل والخفة وإما في نوع السكة وإما في الجودة وغيرها ، تدرجوا في الربح المعجل فيها إلى الربح المؤجل، وهو عين ربا النسيئة" (٢).

## ويزيد صاحب الظلال هذه الحكمة وضوحاً فيقول:

"فمما لا شك فيه أن هناك فروقاً أساسية في الشيئين المتماثلين هي التي تقتضى الزيادة، وذلك واضح في حادثة بلال حين أعطى صاعين من تمره الرديء

<sup>(</sup>١) مجموع الفتاوي لابن تيمية ٢٩ / ٢٤ . (٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٧٠٨ .

وأخذ صاعاً من التمر الجيد، ولكن لأن تماثل النوعين في الجنس يخلق شبهة أن هناك عملية ربوية إذ يلد التمر التمر فقد وصفه النبي على بالربا ونهى عنه وأمر ببيع الصنف الذي يراد استبداله بالنقد ثم شراء الصنف المطلوب بالنقد أيضاً إبعاداً لشبح الربا من العملية تماماً، وكذلك شرط القبض "يداً بيد" كي لا يكون التأجيل في بيع المثل بالمثل ولو من غير زيادة فيه شبح من الربا وعنصر من عناصره" (١).

والأصل لهذا النوع من الربا هو حديث عبادة بن الصامت تَوَافِينَهُ، وكذلك سائر الأحاديث التي وردت في نفس بابه عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم - وَافَيْهُ - فعن عبادة ابن الصامت رَوَافِينَهُ قال: قال رسول الله عَلَيْهُ :" الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير ، والتمر بالتمر ، والملح بالملح ، مشلاً بمثل ، سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد" (٢) .

والمعنى بيعوا الذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء بلا مفاضلة، يداً بيد بلا تأخير، وكذلك الفضة بالفضة والبر بالبر، وهكذا...، فإذا اختلفت هذه الأصناف فكان البيع بين جنسين مختلفين ولكنهما متحدين في العلة كذهب بفضة أو بُر بشعير فبيعوا كيف شئتم متساوياً أو متفاضلاً بشرط عدم التأخير "يداً بيد".

وهذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث يقاس عليها غيرها كما سيأتي بيانه، ولكن خصها الرسول عَيَّة بالذكر، "وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها" (")، وليس التخصيص بالذكر لقصر جريان الربا عليها. ولم يقل بقصر الربا على هذه الأصناف الستة إلا الظاهرية وقلة نادرة

<sup>(</sup>١) في ظلال القرآن ١/ ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) صَحيح: أخرجه مسلم ك المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم ٨١ / ١٥٨٧ ج١١ص١٩٨، والترمذي ك البيوع باب ما جاء بان الحنطة بالحنطة مثلاً بمثل برقم .

<sup>(</sup>٣) المبسوط للسرخي ١٢ / ١١٣ .

من السلف. والسبب في جنوح الظاهرية إلى هذا المذهب هو رفضهم للعمل بالقياس، واعتقادهم عدم حجتيه. وهو أصل غير صحيح، ومن ثم كل ما يبنى عليه غير صحيح.

أما جمهور العلماء فقد عدوا هذا الحكم إلى كل الأصناف التي تشترك في علة جريان الربا مع الأصناف المذكورة في حديث عبادة بن الصامت يَوْشَيُكُ "واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلى أن علة الأعيان الأربعة واحدة" (١)، ولكنهم اختلفوا في هذه العلة ما هي ؟، وسوف يأتي تفصيل الخلاف بعد ذلك.

وهذه الأموال التي يجري فيها الربا سماها العلماء الأموال الربوية، وسموا الواحد منها ربوياً؛ لكونها أموال يجري فيها ربا الفضل والنسيئة، بخلاف أموال أخرى لا يجري فيها الربا. ولا تسري عليها هذه الأحكام المستفادة من الأحاديث.

وربا البيوع الذي حرمته هذه الأحاديث قسمان: ربا الفضل وربا النسيئة. فأما ربا الفضل فهو: "بيع ربوي بمثله مع زيادة في أحد المثلين" (٢)، أو بعبارة أخرى: هو بيع ربوي بآخر من جنسه مع زيادة في أحدهما عن الآخر، كبيع صاعين من قمح بثلاثة أو بيع خمسين كيلة من الأرز الردىء بأربعين من الأرز الجيد، أو بيع عشر جرامات من الذهب بتسعة، وأما ربا النسيئة فهو تأخير أحد البدلين الربويين المتفقين في العلة سواء تساويا،أو تفاضلاً، وسبب التحريم هو النساء أي التأخير ؟ لأن التغابن يقع بسبب أن المعجل غير المؤجل.

قال الكاساني في البدائع: "ولا مساواة بين النقد والنسيئة؛ لأن العين خير من الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل ( $^{(7)}$ ) لذا عرفوا ربا النسيئة \_الذي هو من ربا البيوع \_بأنه: "فضل الحلول على الأجل وفضل العين على الدين في بيع ربويين اتحدا في العلة" ( $^{(3)}$ ).

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٧٠١ .

<sup>(</sup>٤) انظر البدائع ٥ / ١٨٣، رد المختار ٤ / ١٨٤ بتصرف.

<sup>(</sup>١)المغنى ٤ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع للكاساني ٥ / ٢٧٨.

والمساواة أو المماثلة المرعية في الشرع هي المماثلة في المقدار، أي المساواة في الكيل فيما يكال، وفي الوزن فيما يوزن، وليس المقصود المساواة في القيمة أو الصفة.

قال الإمام السرخسي: "والمراد به المماثلة في القدر دون الصفة، وإن كان مطلق اسم المماثلة يتناولهما، ولكنه ذكر هذا الحديث في أول كتاب الصرف، وذكر مكان قوله مثلاً بمثل: وزناً بوزن؛ فبذلك اللفظ يتبين أن المراد من هذا اللفظ المماثلة في الوزن، وبهذا اللفظ يتبين أن المراد من قوله وزناً بوزن المماثلة قدراً لا وصفاً، وكلام رسول الله عَيْنَة يفسر بعضه بعضاً "(١).

وقال في موضع آخر قال: "وفي حديث عبادة بن الصامت وتوفي قال تبره وعينه سواء. فهذا تنصيص على أن المراد المماثلة في الوزن دون الصفة؛ لأن التبر لا يساوي العين في الصفة وإنما يساويه من حيث المقدار" (٢)، وفي العدة: "والمساواة المرعية في الشرع هي المساواة في المكيل كيلاً وفي الموزون وزنًا" (٣) وفي الكافي "وما يجري فيه الربا اعتبرت المماثلة فيه في المكيل كيلاً وفي الموزون وزنًا".

وقد ورد حديث عبادة بن الصامت بألفاظ أخرى، لا تزيده إلا وضوحاً وجلاء منها: عن عبادة ابن الصامت صَرَّقَ مُن مرفوعاً " لا تبيعوا الذهب بالذهب ، ولا الفضة بالفضة ، ولا البر بالبر ، ولا الشعير بالشعير ، ولا التمر بالتمر ، ولا الملح بالملح ، إلا سواء بسواء ، عيناً بعين ، يدا بيد (١٠) .

وعنه أن رسول الله عَلَى قال: "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والبر بالبر مدى بمدى، والشعير بالشعير مدى بمدى، والتمر بالتمر مدى بمدى، والملح بالملح مدى بمدى فمن زاد أو استزاد فقد أربى، ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد أما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير

<sup>(</sup>١) المبسوط للسرخسي ١٤ / ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) المسوط ١٢ / ١١١ .

<sup>(</sup>٣) العدة شرح العمدة ص ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) صحيح أخرجه مسلم ك المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم ٨٠ / ١٥٨٧ ج ١١ ص١٩٧٠ .

أكثرهما يداً بيد، أما نسيئة فلا "(١).

"والتبر: الذهب الخالص والفضة قبل أن يضربا دنانير ودراهم، فإذا ضربا كانا عيناً، قاله في المجمع، قال الخطابى: والمعنى: كلاهما سواء، فلا يجوز بيع مثقال ذهب عيناً بمثقال وشيء من تبر غير مضروب، وكذلك لا يجوز التفاوت بين المضروب من الفضة" (٢).

وورد عن غير عبادة من الصحابة أحاديث أخرى في نفس هذا الباب، منها ما ذكرناه آنفاً، ومنها هذه الجملة من الأحاديث التي سنذكرها الآن فيها زيادة إيضاح.

عن مالك ابن الحدثان قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم، فقال طلحة ابن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك، فقال عمر: كلا والله ، لتعطينه ورقة أو لتردن عليه ذهبه؛ فإنني سمعت رسول الله عَيَّا يقول: "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء" (٦).

وحديث مالك بن الحدثان هذا خاص بالنوع الثاني من ربا البيوع وهو ربا النسيئة، ومعنى قوله عَلَيْهُ: " إلا هاء وهاء" أي: خذ وهات (١٠) ، ومعناه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في الصرف برقم ٣٣٤٩ ج ٣ص ١٤٥٥، والنسائى ك البيوع باب بيع الشعير بالشعير برقم ٤٥٧٧ ج ٤ ص ٢٤٨، وأورده الألباني في الإرواء برقم ١٣٤٦ ج ٥ ص ١٩٥٠ وقال إسناده صحيح.

ر ٢ ) عون المعبود ٦ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: متفق عليه أخرجه البخارى ك البيوع باب بيع الشعير بالشعير برقم ٢١٧٢ ج٤ ص ٥٣٨، ومسلم ك المساقاة باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً برقم ٧٩ / ١٥٨٦ ج ١١ ص ١٩٦ وأبو داوود ك البيوع باب في الصرف برقم ٣٣٤٨ ج ٣ ص ١٤٥٥، والترمذي ك البيوع باب ما جاء في الصرف برقم ١٢٤٣ ج ٣ ص ١٢٤٥ ج ٥ ص ٥٣٦ وقال أبو عيسى حسن صحيح والنسائي ك البيوع باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً برقم ٢٥٧١ ج ٤ ص ٢٠١ ص ٢٤٤، وابن ماجه ك التجارات باب الصرف وما لا يجوز متفاضلاً يداً بيد برقم ٢٢٥٣ ج ٢ ص ٢٠١ والدرامي ك البيوع باب في النهي عن الصرف برقم ٢٥٧٨ ج ٢ ص ١٢٩، وأورده الالباني في الإرواء برقم والدرامي ك البيوع باب وقال صحيح.

<sup>( ؛ )</sup> فتح الباري ؛ / ٣٠١ .

التقابض" (١) ، وفيه اشتراط التقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الربا سواء اتفق جنسهما كذهب بذهب أم اختلف كذهب بفضة" (٢) .

ومن الملاحظ ، أن رسول الله عَلَيْ حَكَم بجريان ربا النسيسة بين الورق والذهب ، وهما مختلفان في الجنس ، لا يجرى بينهما ربا الفضل؛ ليشير إلى أن مناط ربا النسيئة الاتفاق في العلة. سواء حصل الاتفاق في الجنس وجرى ربا الفضل أو لا. ولهذا قال العلماء إن "كل ما يدخله ربا الفضل يدخله ربا النساء دون العكس" (٣).

وعن أبي سعيد مَوْقَعَ أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب الذهب الذهب الذهب بالذهب الله عَلَيْ مثلاً بمثل ولا تُشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" (٤) ومعنى لا تُشفوا ":أي لا تفضلوا (٥) ومعنى غائباً بناجز: أي مؤجلاً بحال (٢) والناجز: الحاضر (٧) ، "والمراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن مجلس العقد مطلقاً مؤجلاً كان أو حالاً (٨) .

وفي هذا دليل على اشتراط التقابض مع الحلول في الصرف خصوصاً وفي بيع الربوي بربوي آخر اشترك معه في علة الربا عموماً. والحديث في الصرف، والصرف جزء من باب الربا، ويشترط فيه ما يشترط في بيع الربوي بربوي آخر اشترك معه في علة الربا وهو شرط التقابض والحلول.

وفي الباب أحاديث أخرى سيأتي ذكرها في تفصيل القواعد.

والعلماء متفقون على تحريم ربا البيوع بنوعيه فضلاً ونسيئة، وإِن كان قد

 <sup>(</sup>۱) مسلم بشرح النووى ۱۱ / ۱۹۸ .
 (۲) السابق ۱۱ / ۱۹۸ .

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٣ / ٢٩.

<sup>(</sup>٤) صحيح: متفق عليه أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب الربا برقم ٧٥ / ١٥٨٤ ج ١١ ص ١٥١٥ والرمذي ك البيوع باب ما جاء في الصرف برقم ١٣٤١ ج ٣ ص ٣٤٥ وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائى ك البيوع باب بيع الذهب بالذهب برقم ٤٥٨٤ ج ٤ ص ٢٥١ والالباني في الإرواء برقم ١٣٣٩ ج ٥ ص ١٨٩٠ .

<sup>( ° )</sup> فتح البارى ٤ / ٣٠٢ . (٦ ) السابق ٤ / ٣٠٢ .

<sup>( × )</sup> السابق ٤ / ٣٠٢ . ( ٨ ) السابق ٤ / ٣٠٢ .

جرى فيه خلاف يسير في عهد الصحابة، إلا أن هذا الخلاف ارتفع ليستقر الإجماع على التحريم، " فقد ذهب ابن عباس وأسامة بن زيد بن أرقم وابن جبير وغيرهم إلى أن الربا المحرم فقط هو ربا النسيئة لقوله عَيَاتُهُ: " لا ربا إلا في النسيئة" وهؤلاء يُرد عليهم بالأحاديث التي ثبت فيها تحريم ربا الفضل، لذا نقل عن جابر ابن زيد أن ابن عباس رجع عن قوله، ثم جاء إجماع التابعين على تحريم الربا بنوعيه فرفع الخلاف" (١).

وبعد هذه المقدمة التي وضحنا فيها ربا البيوع بنوعيه: الفضل والنسيئة، وبعد هذا العرض للأحاديث المفصلة لهذا النوع من الربا، نخرج بهذه الجمل الكلية المستيقنة التي يمكن أن تكون ضوابط عامة لهذا الباب وهذه الجمل هي:

- [1] إذا جرى التبايع بين ربويين اشتركا في الجنس والعلة وجب التماثل والحلول والتقابض، وحرم التفاضل والنساء.
- [ ٢ ] إذا جرى التبايع بين ربويين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل وحرم النساء.
  - [ ٣ ] إِذا جرى التبايع بين ربويين اختلفا في الجنس والعلة جاز التفاضل والنساء.
- [1] إذا وقع التبايع بين مالين لا يجري فيهما الربا، أو يجري في أحدهما دون الآخر جاز التفاضل والنساء.

هذه هي الحقائق الكلية التي تستخلص من الأحاديث السابق ذكرها.

## وهذه نقول لبعض العلماء ليست على سبيل الحصر:

قال في كفاية الأخبار: "إذا اشتمل عقد البيع على شيئين نظر، فإن اتحدا في الجنس والعلة كالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر اشترط لصحة العقد وخروجه عن كونه عقد ربا ثلاثة أمور: التماثل والحلول والتقابض الحقيقي في المجلس، فلو اختل واحد منها بطل العقد... وإن اختلف الجنس ولكن اتحدت علة الربا كالذهب بالفضة، والحنطة بالشعير جاز التفاضل

<sup>(</sup>١) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٧٠٣.

واشترط الحلول والتقابض . . . وإن اختلف الجنس والعلة كالذهب بالبر فلا حجر في شيء، ولا يشترط شيء من هذه الأمور " (١) .

وقال الإمام النووي. رحمه الله.: "إذا باع مالاً بمال فله حالان:

أحدهما : ألا يكون ربويين . والثاني أن يكونا.

فالحال الأول: يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوى، وما إذا كان أحدهما ربوياً، وعلى التقديريين في هذا الحال، لا يجب رعاية التماثل، ولا الحلول، ولا التقابض في المجلس، سواء اتفق الجنس أو اختلف....

وأما الحال الثاني: فتارة يكونا ربويين بعلتين وتارة بعلة، فإن كان بعلتين لم تجب رعاية التماثل ولا التقابض ولا الحلول... وإن كانا بعلة فإن اتحد الجنس بأن باع الذهب بالذهب، والحنطة بالحنطة ثبت أحكام الربا الثلاثة فيجب رعاية التماثل والحلول والتقابض في المجلس، وإن اختلف الجنس كالحنطة بالشعير، والذهب بالفضة لم تعتبر المماثلة، ويعتبر الحلول والتقابض في المجلس" (٢).

وهذه الجمل التي ذكرتها تعتبر ضوابط فقهية في باب ربا البيوع، وإذا كان العلماء الذين صنفوا في علم القواعد الفقهية لم يدرجوها ضمن قواعدهم فهذا لا يمنع كونها ضوابط؛ لأن الضوابط والقواعد الفقهية ليست توقيفية، بل إنها تعتبر من مجالات الاجتهاد، ليس الاجتهاد في استخراج الأحكام واستنتاجها، وإنما الاجتهاد في تجميع الأحكام حول محاور أساسية وقواعد كلية.

والدليل على كونها قواعد أو ضوابط هو أنها أحكام كلية يندرج تحتها كثير من الفروع في بابها، هذا هو الدليل الذي سوف يزداد وضوحاً ورسوخاً مع تقرير هذه القواعد وتخريج الفروع والمسائل عليها. أما كون العلماء لم يصرحوا بكونها قواعد، ولم يطلقوا عليها مسمى القواعد أو الضوابط فهذا وحده لا يكفي لإبطالها أو ردها. ومن المعلوم أن علم قواعد الفقه نشأ ونما تدريجياً، ومن المؤكد أن كل جيل أضاف إليه ما لم يذكره سابقوه.

<sup>(</sup>١) كفاية الأخبار ٤٧٢ . (٢) روضة الطالبين ٣ / ٩٩ . ١٠٠ .



## القاعدة الأولى:

إذا وقعت المعاوضة بين ربويين اتفقا في الجنس والعلة حرم التفاضل والنساء: الأصل للقاعدة:

الأصل لهذه القاعدة الإجماع والخبر الصحيح. فأما الإجماع فقد ذكره غير واحد من العلماء، قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: "وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة" (١).

وأما الخبر فقد سبق في التمهيد سرد عدد كبير من الأحاديث الصحيحة عن عبادة بن الصامت وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم كأبي سعيد وبلال. وهذه الأحاديث صريحة في تحريم بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو مؤجلاً، واشتراط التماثل والحلول والتقابض لصحة البيع.

وكما أجمع العلماء على تحريم التفاضل والنساء عند مبادلة الربوي بمثله من جنسه كذلك أجمعوا على أن تحريم التفاضل خاص بالجنس الواحد، قال ابن قدامه في الكافي "ولا يحرم التفاضل إلا في الجنس الواحد للخبر والإجماع "(٢).

## وقال النووي. رحمه الله تعالى. :

" وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل... وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد... لا خلاف بين العلماء في شيء من هذا" (٢). أما تحريم النساء فليس خاصاً بالجنس الواحد، وإنما يكون عند إتحاد الجنس كما يكون عند اختلاف الجنس بشرط الاشتراك في العلة.

## معنى القاعدة:

ومعنى القاعدة هو أن الأموال الربوية التي يجري فيها ربا الفضل والنسيئة،

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٩٦.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>٢) الكافي ٢ / ٣٩.

كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح ـ وغيرها مما يقاس عليها لاشتراكه معها في علة جريان الربا ـ هذه الأموال إذا بيع الواحد منها بجنسه كذهب بذهب أو قمح بقمح أو أرز بأرز أو زبيب بزبيب وجب لصحة البيع وجوازه وخروجه عن كونه عقد ربا.

#### ثلاثــة شروط:

- [ ١ ] التماثل والتساوي في المقدار وزناً بوزن وكيلاً بكيل.
  - [٢] الحلول، وألا يكون أحدهما مؤجلاً.
  - [ ٣ ] التقابض في مجلس العقد " هاء وهاء ".

#### وحرم شيئان هما:

- [ ١ ] التفاضل في المقدار، ولا يهم التفاضل في الصفة والجودة.
  - [ ٢ ] النساء، أي التأخير والتأجيل لأحد البدلين.

## الأموال الربوية:

إذا كان الإجماع قد استقر على تحريم بيع الربوي بجنسه متفاضلاً أو مؤجلاً، فإن الخلاف قد جرى في تحديد الأموال الربوية، فبعد أن اتفق العلماء على أن الأصناف الستة المذكورة في حديث عبادة بن الصامت يجري فيها الربا اختلفوا: أيلحق بها غيرها أم لا ؟ ، فأما الظاهرية فذهبوا إلى أن الربا لا يقع في غير هذه الأصناف الستة؛ بناء على عدم جواز القياس عندهم.

وذهب الجمهور إلى أن كل صنف يشابه هذه الأصناف في العلة يجري فيه الربا كما يجري فيها. والراجح بلا شك هو قول الجمهور؛ لأن قول الظاهرية مبني على أصل غير صحيح وهو إنكار القياس ورفض العمل به. وهو أصل مُحدث مردود، ومخالف لما جرى عليه العمل عند جماهير الأمة جيلاً بعد جيل من لدن الصحابة رضوان الله عليهم.

وجمهور العلماء الذين قالوا بالقياس اتفقوا على أن علة الذهب والفضة

واحدة وعلى أن علة الأعيان الأربعة واحدة (١) ، ولكنهم اختلفوا اختلافاً كبيراً في هذه العلة: ما هي ؟.

## وفيما يلي تفصيل هذه المذاهب:

أولا: مذهب الأحناف:

ذهب الأحناف إلى أن علة ربا الفضل هي الكيل أو الوزن مع وحدة الجنس، وعلة ربا النساء هي أحد الوصفين: وحدة الجنس أو الكيل والوزن.

قال الكاساني - رحمة الله - : "قال أصحابنا: علة ربا الفضل في الأشياء الأربعة المنصوص عليها الكيل مع الجنس، وفي الذهب والفضة: الوزن مع الجنس، فلا تتحقق العلة إلا باجتماع الوصفين وهما القدر مع الجنس، وعلة ربا النساء هي أحد وصفي علة ربا الفضل: إما الكيل أو الوزن المتفق وإما الجنس" (٢).

وعليه فحيثما قام التعاوض بين شيئين متفقين جنساً وخاضعين للكيل أو الوزن حرم فيهما الفضل والنساء معاً، وذلك كالبر بالبر، والذرة بالذرة، والذهب بالذهب، والنحاس بالنحاس وحيثما قام التعاوض بين شيئين مختلفين جنساً ولكنهما خاضعين للكيل أو الوزن جاز فيهما التفاضل وحرم النساء، وذلك كالبر بالأرز، والنحاس بالحديد. وكذلك إذا وقع التعاوض بين شيئين لا يخضعان للكيل أو الوزن ولكنهما متفقان جنساً فإنه يجوز التفاضل ويحرم النساء. وذلك كبيع البيض بالبيض.

# ثانياً: مذهب المالكية: (٣)

ذهب المالكية إلى أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة كونهما رؤوس أثمان مع وحدة الجنس، وأما علة الأصناف الأربعة الأخرى فهي الادخار والاقتيات مع وحدة الجنس، وأما ربا النساء فعلته في الذهب والفضة مجرد

<sup>(</sup>١)المغنى ٤ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) بدائع الصنائع ٥ / ٢٧٢، تحفة الفقهاء ٢ / ٢٥، البحر الرائق ٦ / ١٣٧ .

<sup>(</sup>٣) الفواكه الدواني ٢ / ٧٤ شرح الزرقاني ٣ / ٣٥٥ بداية المجتهد ٢ / ٩٨ .

كونهما رؤوس أثمان، وفي الأصناف الأربعة الباقية مجرد الطعم والادخار أو وحدة الجنس.

وعليه فحيثما وقع التعاوض بين شيئين من الأثمان وجب التماثل والحلول والتقابض إن اتفقا في الجنس، كالذهب بالذهب والورق بالورق والدولار بالدولار والجنيه المصري بالجنية المصري. وإن اختلفا في الجنس كالذهب بالفضة، والجنيه المصري بالريال السعودي جاز التفاضل وحرم النساء.

وإذا وقع التعاوض بين شيئين مما يقتات ويدخر وجب التماثل والحلول والتقابض عند الاتفاق في الجنس كالتمر بالتمر واللحم باللحم والأرز بالأرز والقمح بالقمح، وإن اختلفا في الجنس مع كونهما مما يدخل من المطعومات جاز التفاضل وحرم النساء، كحنطة بشعير أو تمر بملح أو أرز بذرة.

## ثالثاً: مذهب الشافعية : (١)

ذهب الشافعية إلى أن علة ربا الفضل في الذهب والفضة كونهما رؤوس الأثمان غالباً مع وحدة الجنس، وفي الأصناف الأربعة الأخرى هي الطعم ووحدة الجنس، وعلة النساء في الذهب والفضة كونهما رؤوس أثمان، وفي الأربعة الأخرى الطعم فقط.

وعلى هذا لو جرى التبايع بين شيئين مطعومين أعدا للطعام غالباً ـ سواء على سبيل التقوت أو التفكه، وسواء كانا مكيلين أو موزونين أم لا \_ فإن اتحدا جنساً كالقمح بالقمح بالقمح والعدس بالعدس والتفاح بالتفاح والخيار بالخيار والبيض بالبيض وجب التماثل والحلول والتقابض، وإن اختلفاً جنساً كالأرز بالشعير أو القمح بالرمان أو البيض بالجوز جائز التفاضل وحرم النساء.

"هذا في الجديد وهو الأظهر، والقديم أنه يشترط مع الطعم الكيل أو الوزن، فعلى هذا لا ربا في السفرجل والرمان والبيض والجوز وغيرها مما يكال ولا

<sup>(</sup>١) فتع الوهاب ١ / ٢٧٣ حاشية البجيرمي ٢ / ١٩٠ المهذب ١ / ٢٧٠ .

يوزن" (١) ، وبهذا يكون مذهب الشافعية كمذهب المالكية في علة الذهب والفضة، أما علة الأصناف الأربعة الأخرى فللشافعية فيها مذهبان: الجديد مجرد الطعم، والقديم الطعم مع الكيل والوزن.

رابعاً: مذهب الحنبلة: (٢)

أما الحنابلة فلهم فيها ثلاثة آراء، هي روايات ثلاث:

الأولى: كمذهب الحنفية، من حيث الجملة.

الثانية: كمذهب الشافعية.

الثالثة: كمذهب الشافعي في القديم.

أدلة المذاهب:

أولاً: أدلة الحنفية والحنابلة في الرواية المشهورة عن أحمد أن العلة هي الوزن أو الكيل:

[۱] الآيات التي تامر بالعدل في الكيل والوزن، وتنهي عن البخس في الوزن والتطفيف في الكيل، مثل قوله تعالى: ﴿ أُوْفُوا الْكَيْلُ ولا تَكُونُوا من الْمُخْسِرِينَ (١٨١ وَزِنُوا بِالْقَسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ (١٨٦) وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ ﴾ الْمُخْسِرِينَ (١٨١ - ١٨٨ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفَفِينَ آ اللَّذِينَ إِذَا الشَّعراء : ١٨٨ - ١٨٨ ] ، وقوله تعالى : ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفَفِينَ آ اللَّذِينَ إِذَا الشَّعراء على النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ آ وَإِذَا كَالُوهُمْ أُو وَزُنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ( اللَّه المُحلِلُ والموزون ( المُطففين : ١-٣] . قال الكاساني "جعل حرمة الربا بالمكيل والموزون مطلقاً عن شرط الطعم فدل على أن العلة هي الكيل والوزن " (٣) .

[٢] ومن السُّنَّة استدلوا بحديث أبي سعيد وأبي هريرة وَلَيْكُ "أن رسول الله عَلِيَّة استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله عَلِيَّة : "أكل عمر خيبر هكذا ؟ ، قال : لا والله يا رسول الله ، إنا لناخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة، فقال لا تفعل، بع الجمع بالدراهم وابتع

<sup>(</sup>١) المجموع ٩ / ٣٨٧ روضة الطالبين ٣ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٤ / ٢٧ الإنصاف ٥ / ١٢ الفروع ٤ / ١١١ المبدع ٤ / ١٢٩ .

<sup>.</sup>  $\Upsilon \lor 1$  ) بدائع الصنائع ه /  $\Upsilon \lor 1$ 

بالدراهم جنيباً "(١)، قال: وفي الميزان مثل ذلك ، وفي رواية لمسلم وكذلك الميزان "قال الكاساني" وقالوا أراد به الموزون بطريق الكناية؛ لمجاورة بينهما مطلقاً من غير فصل بين المطعوم وغير المطعوم" (٢).

كما استدلوا بحديث ابن عمر والشيئ أن النبي عَلَيْ قال : "لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين؛ فإني أخاف عليكم الرماء " (٦) \_ وهو الربا \_ ، ووجه الدلالة أن النبي عَلَيْ أناط النهي عن الربا بأن يكون الشئ مما يكال أو يوزن . ومثله \_ بل أصرح منه \_ حديث أنس الذي رواه الدارقطني أن النبي عَلِي قال : "ما وزن مثلاً بمثلاً إذا كان نوعاً واحداً ، وما كيل مثلاً بمثل إذا كان نوعاً واحداً " (٤) .

[٣] وقالوا: إن أصل حرمة الربا إنما هو للابتعاد عن التغابن، وتحقيق المساواة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن، فالكيل والوزن - إذا - مع اتحاد الجنس علة الربا.

ثانياً، أدلة القائلين بأن علة الربا في الذهب والفضة هي الثمنية - وهم الشافعية والمالكية والحنابلة في الروايتين الثانية والثالثة،

حجتهم في ذلك هي أن الإجماع منعقد على جواز إسلام الذهب والفضة في شئ فيما سواهما من الأموال، ولو كانت علة الربا في الذهب والفضة موجودة في شئ مما سواهما لحرم ذلك؛ إذ يحرم أي تعاوض بين شيئين جمعتهما علة واحدة إلا بشرط التقابض، والصفة التي يختص بها الذهب والفضة ولا توجد في غيرهما

<sup>(</sup>۱) صحیح: متفق علیه آخرجه البخاری ك البیوع ك إذا أراد بیع تمر بشمر خیر منه برقم ۲۰۰۱ ج ٤ص ۷۰ و اللفظ له، ومسلم ك المساقاة باب بیع الطعام مثلاً بمثل برقم ۹۰ / ۱۹۳۸ ج ۱۱ ص ۲۰۳ والنسائي ك البیوع یاب بیع التمر بالتمر متفاضلاً برقم ۷۵۲۷ ج٤ ص ۲۵۲۷ و الدرامی ك البیوع باب بیع التمر ۱۲۹۸ مثلاً بمثل برقم ۲۵۷۷ ج۲ ص ۲۵۲۹ .

<sup>(</sup>٢) البدائع ٥ / ٢٧٤ . (٣) سبق تخريجه ص٤٢١ هامش١ .

<sup>(</sup>٤) ضعيف: أخرجه أبو داود ٢٣٣٥٤ ، والترمذي ١٢٤٢ ، والنسائي ٤٥٨٢ ، وأحمد في مسنده ٢٢٣٩، والبيقي في الكبرى ١٢٠٩٣ ، وكنز العمال ٩٧١١ ، وفي إرواء العليل ١٣٥٩ ، وهو ضعيف لتفرد سماك بن حرب برفعه .

من الأموال هي الثمنية أو جوهرية الأثمان (١).

## ثالثاً: أدلة المالكية على التعليل للأصناف الأربعة بالاقتيات والادخار:

استدلوا على ذلك بأنه لا يخلو أن تكون العلة مطلق الطعم، أو الطعم الموصوف بالادخار والاقتيات، ولو كان مطلق الطعم هو العلة لاكتفي رسول الله على بالتنبيه عليه بذكر صنف واحد من الأصناف الأربعة. ولكنه ذكر عدداً فعلم بذلك أنه قصد المعنى الزائد على الطعم وهو الاقتيات والادخار، ومن الملاحظ أن كل واحد من نوع خاص من المدخرات، فلا تكرار في ذكرها (٢).

## رابعاً؛ أدلة القائلين بأن الطعم هو علة جريان الربا في الأصناف الأربعة ،

وهم الشافعية في الجديد، والحنبلية في الرواية الثانية: استدلوا على ذلك بحديث معمر بن عبد الله مرفوعاً "الطعام بالطعام مثلاً بمثل (٣)، ووجه الدلالة في الحديث هو أنة أثبت الحكم عقيب اسم مشتق من المعنى، والأصل أن الحكم إذا اثبت عقيب اسم مشق من معنى يصير موضوع الاشتقاق علة للحكم المذكور، كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما ﴾ [المائدة: ٣٨]. فالحديث دليل على جعل الطعم علة.

كما استدلوا على ذلك بأن الطعم وصف ينبئ عن عزة وشرف؛ لكونه متعلق البقاء فيجب إظهار شرفه وذلك في تحريم بيع المطعوم بجنسه وتعليق جوازه بشرطي التساوي في المعيار الشرعي واليد؛ لأن في ذلك تضييق لطرق إصابته، وما كان كذلك يعز ولا يهون في عين صاحبه؛ ولهذا كان الأصل في الأبضاع الحرمة.

وكذلك استدلوا بأنه لدى التأمل نجد أنه كلما اختفت صفة الطعم عن هذه الأصناف الأربعة المنصوص عليها فقدت حرمة الربا فيها وكلما عادت صفة الطعم عادت إليها الحرمة، فالحب ما دام مطعوماً يجري فيه الربا فإذا زُرع وصار

<sup>(</sup>١) انظر الشرح الكبير ٥ / ٢٧٤ . (٢) انظر بداية المجتهد ٢ / ١٣١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه مسلم ك المساقاة والمزارعة باب بيع الطعام مثلاً بمثل برقم ٩٣ / ١٥٩٢ .

نبتاً بطل فيه الربا فإذا انعقد الحب وعاد مطعوماً عادت إليه الحرمة (١).

## خامساً؛ دليل القائلين بأن العلة هي الطعم مع الكيل أو الوزن؛

وهم : الحنابلة في الرواية الثالثة والشافعي في القديم:

قال ابن قدامه "الرواية الثالثة: العلة كونه مطعوم جنس مكيلاً أو موزناً؛ لأن النبي عَيْنَ نهى عن بيع الطعام إلا مثلاً بمثل، والمماثلة المعتبرة في الكيل والوزن، فدل على أنه لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن "(٢)، وفي العدة "والمماثلة المعتبرة في الشرع هي المماثلة في الكيل والوزن فدل على أنة لا يحرم إلا في مطعوم يكال أو يوزن "(٢).

## المناقشة والترجيح:

## وعند النظرفي أدلة المذهب يتبين لنا الأتى:

أو لا: القول بأن العلة هي الوزن والكيل قول ضعيف؛ للأتى:

- [1] أن الاستدلال بالآيات استدلال ضعيف؛ لأن الآيات في موضوع العدل في الوزن والكيل وتحريم تطفيف الكيل، ومنع والغبن في الميزان، وهذا يحدث في جميع التجارات والبيوع، سواء كان البدل ثمناً، أو مثمناً، معجلاً أو مؤجلاً، وسواء اتفق البدلان في الجنس أو اختلفا، وسواء كانا موزونين أو مكيلين أو كان أحدهما موزوناً والآخر مكيلاً، فلا علاقة بين هذه الآيات وعلة الربا.
- [٢] أن الإجماع على جواز إسلام الذهب والفضة في الموزون يمنع بيقين أن تكون العلة في الموزون هي الوزن والجنس؛ لأن الذهب والفضة موزونان، فلو كانت العلة الوزن والجنس لما جاز إسلامهما في الموزون؛ إذ السلم لابد فيه من تعجيل الثمن في مجلس العقد وتأجيل المثمن. لذا اضطربت أقوال المعللين بالوزن والجنس في جواب هذا الاعتراض القوي، فبينما ذهب

<sup>(</sup>١) انظر المحموع ٩ / ٣٩٥ .

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن قدامة ٢ / ٣٨.

<sup>(</sup>٣) العدة شرح العمدة ص ١٨٣.

بعضهم إلى أن إسلام الذهب والفضة في الموزونات جاء على سبيل الرخصة، جنح آخرون إلى أن سبب الجواز هو اختلاف المقدار يقول في العدة "وإذا كان أحد العوضين ثمناً والآخر مثمناً فإنه يجوز النساء فيهما بغير خلاف؟ لأن الشرع رخص في السلم، والأصل في رأس المال مال السلم النقدان، فلو قلنا لا يجوز انسد باب السلم في الموزونات على ما عليه الأصل الغالب، فأثرت رخصة الشرع التجويز" (١).

وأما صاحب البدائع فيقول: "وإن كان رأس المال مما لايتعين ــ أي من الدراهم أو الدنانير .. والمسلم فيه مما يتعين . . . فإنه يجوز ؟ لانعدام العلة وهي المقدار المتفق أو الجنس، أما المجانسة فظاهرة الانتفاء، وأما القدر المتفق فلأن وزن الثمن يخالف وزن المثمن، ألا ترى أن الدراهم توزن بالمثاقيل والقطن والحديد بالقيان؟ " (٢) .

[ ٣ ] وأما الاستدلال بالسُّنَّة فإن قول النبي عَلِّي : " وكذلك الميزان " معناه وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما كان ربوياً موزوناً (٣) ، وليس المقصود أن العلة هي الكيل والميزان. وأما حديث أنس الذي رواه الدارقطني فقد ضعف جماعة الربيع بن صبيح، ومن ثم فالحديث لا يرتقي للبت في قضية جوهرية كهذه القضية.

# ثانياً: القول بأن العلة هي الطعم ورد عليه الآتي:

- [١] أن الاسم المشتق من معنى لا يكون علة لحكم المذكور إلا إذا كان له أثر كالزنا فإن له أثر في ترتيب حكم وجوب الحد وهو الجلد مائة جلدة (١٠).
- [٢] كون الطعم متعلق البقاء يجعل أثره في الإطلاق أولى من الحظر فإن الأصل فيه التوسيع دون التضييق (٥) .

ر ١) العدة ص ١٨٤ - ١٨٥٠ .

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم بشرح النووي ١١ / ٢٠٥ .

<sup>(</sup> د ) السابق ٥ / ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٢) الدائع ٥ / ٢٧٦ - ٢٧٧ .

<sup>(</sup> ٤ ) بدائع الصنائع ٥ / ٢٧٤ .

## والذي يترجح بناء على ما سبق هو مذهب المالكية؛ للأتي :

- [ ١ ] قوة ووجاهة الأدلة التي استندوا إليها.
- [ ٢ ] ما ورد على أدلة المذاهب الأخرى من اعتراضات.
- [٣] أن إضافة قيود تضيق من دائرة المحرم في المعاملات أوفق للأصول الشرعية العامة، فإن الأصل في المعاملات والبيوع الحل؛ لأنها من العادات. وتوسيع دائرة المحرم يوقع الناس في العنت والمشقة. ولا شك أن إضافة قيد الاقتيات والادخار إلى الطعم يقلل جداً من دائرة المحرم، مع كونه مقصوداً في كلام النبي عَيَّاتُ أما التعليل بالمطعومية فإنه يشمل كل أنواع الفواكه والخضر التي لا تقتات ولا تدخر، والتعليل بالكيل والوزن يتناول أشياء كثيرة قد تستغرق أغلب ما يتبايع به الناس. وفحوى الحديث يشعر بأن التحريم في حدود لا تتسع. والله تعالى أعلم.
- [1] أن التعليل في الذهب والفضة بالثمنية هو الأوفق، بل هو الذي يجب المصير إليه خاصة وقد حلت العملات الورقية المعاصرة محل الذهب والفضة، فصارت هي الأثمان غالباً. والقول بأن الوزن مع الجنس هو العلة في الذهب والفضة يفضي إلى نفي الربا تماماً عن العملات المعاصرة وهذا ما لا يمكن أن يتفق مع مقاصد الشريعة في تحريم الربا بحال من الأحوال.
- [0] يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في ترجيحه لعلة الثمنية " وأيضاً فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة؛ فهو طرد محض، بخلاف التعليل بالثمنية، فإن الدراهم والدنانير أثمان المبيعات، والثمن هو المعيار الذي به يعرف تقويم الأموال، فيجب أن تكون محدوداً مضبوطاً لإيرتفع ولا ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينفض كالسلع لم يكن لنا ثمن نعتبر به المبيعات، بل الجميع سلع، وحاجة الناس إلى ثمن يعتبرون به المبيعات حاجة ضرورية عامة، وذلك لا يمكن إلا بسعر تعرف به القيمة، وذلك لا يكون إلا بشمن تقوم به الأشياء ويستمر على حالة واحة ولا يقوم هو بغيره، إذ يصير

سلعة ترتفع وتنخفض فتفسد معاملات الناس... وهذا معنى معتدل يختص بالنقود لا يتعدى إلى سائر الموزونات" (١).

## التفريع على القاعدة:

- [1] تحريم التفاضل والنساء عند مبادلة الذهب بالذهب، سواء كانا مضروبين أو غير مضروبين أو أحدهما مضروباً والآخر تبراً، وكذلك الفضة بالفضة؛ لقول النبي عَلِيَّة في حمديث عبادة تَوْظِيَّة "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها... " (٢) الحديث.
- [ ٢ ] تحريم التفاضل والنساء عند مبادلة عملة ورقية معاصرة بجنسها كالدولار بالدولار، والجنيه بالجنيه، والريال بالريال؛ لاتفاقها في الجنس وفي العلة التي هي الثمنية.
- [٣] تحريم التفاضل والنساء عند المعاوضة بين شيئين متفقين جنساً مما يقتات ويدخر، كحنطة بحنطة، أو شعير بشعير، وتمر بتمر، وملح بملح، وأرز بأرز، وغير ذلك من كل ما يقتات ويدخر.

#### القاعدة الثانية:

إذا وقع التعاوض بين ربويين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل وحرم النساء.

#### الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة ثابتة بالسُّنَة الصحيحة، ويدل عليها الأحاديث التي سقناها آنفاً، وهي أحاديث صحيحة والنهي فيها صريح، فقد اشترط النبي عَلَيْهُ لصحة بيع ما اتفق في العلة بأن يكون "يداً بيد" (٦)، وفي الرواية الثانية من حديث عبادة قال: "ولا بأس ببيع الذهب بالفضة والفضة أكثرهما يداً بيد أما نسيئة فلا، ولا بأس ببيع البر بالشعير والشعير أكثرهما يداً بيد أما نسيئة فلا"(٤)،

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ٢ / ١٥٦ .

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه أبو داود ٣٣٤٩ ، والنسائي في السُنن ٣٥٦٣ ، والبيهقي في الكبرى ١٠٣٢٢ ، وفي كنز العمال ٩٧٩٨ .

<sup>(</sup> ٣ ) سبق تخريجه

وقال في حديث مالك بن الحدثان "الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء" (١).

وكما ثبت بالسُّنَّة الصحيحة فقد ثبت بالإجماع أيضاً، "قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد" (٢).

وقال ابن قدامه في المغنى: "فأما النساء فكل جنسين يجرى فيهما الربا بعلة واحدة... فإنه يحرم بيع أحدهما بالآخر نساء بغير خلاف نعلمه" (").

وقال النووي - رحمه الله تعالى - : "وأجمعوا على أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً بيع بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب بالذهب، وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة والحنطة بالشعير. وعلى أنه يجوز التفاضل عند اختلاف الجنس إذا كان يداً بيد كصاع حنطة بصاعي شعير، ولا خلاف بين العلماء في شيء من ذلك " ( أ ) ، ونقل العلامة المناوي قول الإمام النووي "أجمعوا على تحريم بيع ذهب بذهب أو بفضة مؤجلاً، وبر ببر أو بشعير، وكذا كل شيئين اشتركا في علة الربا " ( ° ) .

#### معنى القاعدة:

هذه القاعدة معناها أن الأموال الربوية المتفقة في العلة لا يجوز التعاوض بين جنسين منها إلا بشرط الحلول والتقابض، أما التفاضل فجائز مادامت مختلفة الجنس. وذلك كبيع الذهب بالفضة، فإنه يجوز فيه التفاضل، ولا يشترط المتماثل، ولكن لا يجوز النساء، بل يشترط الحلول والتقابض. ومثل بيع الحنطة بالشعير، فإنه يجوز فيه التفاضل، ولا يشترط التماثل في الكيل، ولكن لا يجوز النساء، بل يشترط الحلول والتقابض؛ وذلك للاتفاق في الكيل، ولكن العلة.

 <sup>(</sup>١) سبق تخریحه .
 (١) سبق تخریحه .

<sup>(</sup>٣) السابق ٤ / ٣٠ . (ع) صحيح : مسلم بشرح النووي ١١ / ١٩٦ .

<sup>(</sup>د) فيص القدير ٦ / ٣٩٨ .

### التفريع على القاعدة:

## يتخرج على هذه القاعدة فروع كثيرة منها،

- [ ١ ] اشتراط التقابض لصحة الصرف بين الذهب والفضة.
- [٢] اشتراط التقابض لصحة الصرف بين العملات الورقية المعاصرة.
- [٣] اشتراط التقابض عند شراء الذهب أو الفضة بالعملة الورقية وعدم جواز إسلام العملة الورقية في الذهب أو الفضة، وعدم جواز شراء الذهب والفضة بالعملة الورقية مؤجلاً.
- [4] اشتراط التقابض عند المبادلة والمعاوضة بين جنسين مما يدخر من المطعومات، كالحنطة بالأرز، الشعير بالذرة، واللحم بالتمر، وغير ذلك.

هذا وقد ذكر هذه القاعدة الدكتور محمد بكر إسماعيل في كتابه القيم "القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه" بلفظ: "إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم يداً بيد" (١) ، والأفضل اللفظ الذي اخترناه؛ لأن اللفظ الذي اختاره يوهم اشتراط التقابض لمجرد اختلاف الأصناف سواء اتفقت في العلة أو اختلفت، فالتقييد بضابط الاتفاق في العلة ضروري.

#### القاعدة الثالثة:

إذا وقعت المعاوضة بين مالين ربويين اختلفا جنساً وعلة جاز التفاضل والنساء: الأصل لهذه القاعدة:

ثبتت هذه القاعدة بالسُّنَّة المطهرة، وذلك بالمفهوم في الأحاديث التي سبق سردها. كما ثبتت بالإجماع، قال الإمام النووي ـ رحمه الله تعالى ـ "وأجمع العلماء على جواز بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاً" (٢).

### معنى القاعدة:

يتخرج على هذه القاعدة كل المعاوضات التي تقع بين الأموال الربوية المختلفة في الجنس والعلة، فيجوز فيها جميعاً التفاضل والنساء.

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٤٨.

<sup>(</sup>۲) صحیح: مسلم بشرح النووی ۱۱ / ۱۹۲.

#### وذلك على النحو التالي:

- [ ١ ] يتخرج عليها جواز البيع المؤجل عند اختلاف العلة؛ وذلك بأن يكون المقبوض مثمناً.
- [٢] يتخرج عليها جواز السلم إذا كان المقبوض ثمناً والمؤجل مثمناً، كإسلام الذهب في الأرز والشعير والتمر وغيره من كل ما كان علته ادخار أو الطعم عند من يعلل به.
  - [ ٣ ] جواز التفاضل في كل هذه الحالات.

القاعدة الرابعة: الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل: الأصل للقاعدة:

# ثبتت هذه القاعدة بأحاديث كثيرة صحيحة وصريحة منها،

- [1] عن جابر رَخِيْفَ قال: "نهى رسول الله عَلَى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر "(١)، ففي هذا الحديث: "تصريح بتحريم بيع التمر بالتمر حتى تعلم المماثلة، قال العلماء: لأن الجهل في هذا كحقيقة المفاضلة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: إلا سواء بسواء، ولم يحصل تحقق المساواة مع الجهل" (٢).
- [۲] عن سعد بن أبي وقاص تَوْفَيْ قال: "سمعت رسول الله عَلَيْ يُسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: " أينقص الرطب إذا يبس ؟، قالوا نعم، فنهى عن ذلك" (۲)، وقد أوضح النبي عَلَيْ سر النهى وهو أن الرطب ينقص إذا يبس،

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه مسلم ك البيوع (٣٩٢٨) والنسائي ك البيوع ٤٥٦٤ البيهقي.

 <sup>(</sup>۲) مسلم بشرح النووى ۱ / ۱۷۲ .

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب في التمر بالتمر برقم ٣٣٥٩ ج ٣ ص ١٤٦٠ والترمذي ك البيوع باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة برقم ١٢٢٥ ج ٣ ص ٥١٨ وقال أبو عيسى حسن صحيح، والنسائي ك البيوع باب اشتراء التمر بالرطب برقم ٤٥٥٩ ج ٤ ص ٢٣٨ وابن ماجه ك التجارات باب بيع الرطب بالتمر برقم ٢٦٤ ج ٢ ص ٣٠٥، ومالك في الموطأ ك البيوع باب ما يكره من بيع التمر ٢ / ٦٢٤ برقم ٢٢ والحاكم في المستدرك ك البيوع باب نهي رسول الله عليه بصرة من التمر ٢ / ٣٨ مبيعاً من طريق مالك . . . به ، وأورده الألباني في الإرواء برقم ١٣٥٢ج ٥ ص ١٩٩٩ وقال صحيح.

ومن ثم تكون مساواته للتمر المكيل المعلوم غير معلومة.

[٣] أحاديث النهي عن المزابنة، منها حديث ابن عمر - ولي قال: "نهي رسول الله عَلَى عن المزابنة؛ أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن هذا كله" (١)، وحديث جابر وراي أن رسول الله عَلى "نهى المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم" (١).

والمحاقلة هي: أن يبيع الزرع في الحقل بحب كيلاً. أما المزابنة فهي واضحة ومفسرة في حديث عبد الله بن عمر، قال الصنعاني "وقد اختلف العلماء في تفسير المزابنة وتقدم أن المعول عليه في تفسيرها ما فسرها به الصحابة؛ لاحتمال أنه مرفوع، وإلا فهم أعرف بمراد رسول الله عَيَالَة " (٣).

والسر في تحريم المزابنة هنا هو أنها بيع معلوم بمجهول من جنسه، كبيع تمر معلوم الكيل بالرطب، وكبيع زبيب بالعنب، وكبيع طعام مكيل بزرع في الحقل، فجماعها "بيع معلوم بمجهول من جنسه" (٤)، وإذا جهل أحد البدلين المتفقين في الجنس لم تتحقق المماثلة المطلوبة شرعاً في المعاوضة بين الأموال الربوية المتفقة جنساً؛ لذا "حرمت هذه الأشياء: المزابنة والمحاقلة، والمخابرة وما شاكلها حسماً لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوي بين الشيئين قبل الجفاف ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة" (٥).

حديث عبادة رَوَا عَيْره من الأحاديث التي تشترط المماثلة في بيع الربوي بجنسه. وقد سبق إيرادها في التمهيد لهذا الفصل وفي أثناء الحديث عن القواعد السابقة. فهذه الأحاديث تشترط التماثل والتساوي في المقدار، والجهل

(٣) سبل السلام ٣ / ٦١ .

<sup>(</sup>١) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك البيوع باب بيع الزرع بالطعام كيلاً برقم ٢٢٠٥ ج ٤ ص ٥٧٥، ومسلم ك البيوع باب بيع النخل عليها تمر برقم ٧٦ / ١٥٤٢ ج ١٠ ص ١٤٦ والنسائي ك البيوع باب بيع الزرع بالطعام برقم ٤٤٦ ج ٤ ص ٢٤٠ .

<sup>(</sup>۲) انظر ص۱۸۱ هامش۲ .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ١ / ٤٨٤ ط الشعب.

<sup>(</sup>٤) التلقين ٢ / ٣٦٩ .

بكلا البدلين أو بأحدهما فقط مظنة الزيادة والنقصان، وما كان مظنة للحرام واجب اجتنابه، واجتناب هذه المظنة إنما يكون بكيل المكيل ووزن الموزون من كل واحد من البدلين "(١).

#### معنى القاعدة:

ومعنى القاعدة أنه عند بيع الربوي بجنسه يشترط العلم بالمماثلة، فإذا جهل مقدار البدلين أو مقدار أحدهما لم يتحقق العلم بالمماثلة، والجهل بالمماثلة يوقع في المفاضلة المنهي عنها في بيع ربوي بجنسه؛ ومن هنا حرم البيع مع الجهل بالمماثلة بين البدلين الربويين المتفقين جنساً "، وجعل حكمه كحكم تحقق المفاضلة وخلاصة القاعدة أنه "لا يباع المال الربوي بجنسه إلا بتحقق المماثلة بينهما، ومن هنا اشترط الفقهاء أن يكون العاقدان على علم بمقدار العوضين وبالتساوي بينهما " (٢) ، فإذا وقع الجهل بمقدار العوضين أو أحدهما حرم البيع ووقع باطلاً.

# ورود القاعدة في كتب أهل العلم:

هذه القاعدة كثيرة الدوران على أقلام أهل العلم، وقد وردت في كتبهم بألفاظ متقاربة وهذه نماذج من عبارات العلماء على اختلاف مذاهبهم:

- "الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل" (٢).
- "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" ( <sup>٤)</sup> .
  - "الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة" (°).
- "الجهل بالتماثل في المنع كتحقيق التفاضل" (٦).
- "وجهل التساوي حالة العقد على مكيل بجنسه أو على موزون بجنسه

<sup>(</sup>١) القواعد الفقهية للدكتور محمد بكر إسماعيل ص ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) موسوعة القواعد الفقهية للمعاملات المالية د/ على الندوى ١ / ٢٥٦ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوي ابن تيمية ٢٩ / ٢٥٠ ، ٢٩ . ٤٢٨ .

<sup>(</sup>٤) المنثور للزركشي ٢ / ٢٣٦ - المنتقى للباجي ٤ / ٢٦٠ .

ر د ،مغسي المحتاج ۲ / ۳۸۷ .

<sup>( 7 )</sup> التلقين لعبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي ط المكتبة التجارية مك: ٢ / ٣٦٨ .

كعلم التفاضل في منع الصحة إذا اتحد الجنس المكيل أو الموزون" (١١).

■ "التماثل شرط، والجهل به يبطل البيع كحقيقة التفاضل" (٢).

## التفريع على القاعدة:

الواقع أن جميع البيوع المنهي عنها في الأحاديث التي ذكرناها واستدللنا بها على القاعدة: المزابنة والمحاقلة وبيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر تعد فروعاً لهذه القاعدة؛ لأن ثبوت هذه القاعدة عن طريق الأحاديث يعد من قبيل استقراء الفروع والتأليف بينها فمن فروع قاعدة "الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل":

- [١] عدم جواز المزابنة بكل صورها، ووقوع هذا البيع باطلاً.
  - [ ٢ ] عدم جواز المحاقلة ووقوعها باطلة.
- [ ٣ ] عدم جواز بيع الصبرة من التمر التي لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر.
- [1] وهكذا جميع الأموال الربوية المتفقة جنسا لا يجوز بيع بعضها ببعض مع جهالة مقدار العوضين أو أحدهما.
- [0] ضابط "ما جازت فيه المفاضلة جازت فيه المجازفة وما لا فلا" وسيأتي الحديث عن هذا الضابط في موضع مفرد له.

القاعدة الخامسة: ما جازت فيه المفاضلة جازت فيه المجازفة وما لا فلا: الأصل للقاعدة:

جميع الأحاديث التي يستدل بها على قاعدة " الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل " تعتبر أدلة لهذا الضابط؛ لأن ما ثبت به الأصل ثبت به الفرع؛ إذ الفرع تابع لأصله. قال الصنعانى: "والأصل فيه أن كل ما جازت فيه المفاضلة جازت فيه المجازفة، وما لا فلا؛ لأن التماثل والخلو عن الربا فيما يجري فيه الربا لما كان شرط الصحة فلا تثبت الصحة على الأصل المعهود في الحكم المعلق على شرط إذا وقع

<sup>(</sup>١) كشاف القناع ٣ / ٢٥٣.

الشك في وجود شرطه أنه لا يثبت؛ لأن غير الثابت بيقين لا يزول بالشك" (١).

**ويقول الإمام ابن عبد البر:** "كل ما لا يجوز فيه التفاضل لم يجز بيع بعضه ببعض جزافاً بجزاف؛ لعدم المماثلة المأمور بها في ذلك" (٢).

ويقول الإمام النووي -رحمه الله تعالى- "ولا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافاً ولا بالتخمين والتحري، فلو باع صبرة حنطة بصبرة، أو دراهم بدراهم جزافاً، وخرجا متماثلين لم يصح العقد؛ لأن التساوي شرط، وشرط العقد يعتبر العلم به عند العقد ... وسواء جهل الصبرتين أو أحدهما" (").

**ويقول الدكتور السالوس:** "ومن هذه البيوع أيضاً كل ما لا يعلم تساوي فيما يجب فيه التساوي كبيع مكيل أو موزون بجنسه جزافاً، فالجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، ومثله أيضاً إذا باع جزافاً بجزاف" (١٤).

ويقول الدكتور صلاح الصاوي: "لا يجوز بيع الربوي بجنسه جزافاً فلا تباع صبرة تمر بصبرة أخرى من التمر - مثلاً - لأن الشرط في جواز بيع الأموال الربوية بجنسها هو التماثل والتقابض، وبيع الجزاف لا تتحقق فيه المماثلة لقيامه على التخمين والتقدير، والقاعدة في الربويات أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل" (٥٠).

فالمتأمل لهذه النقول للعلماء على اختلاف مذاهبهم يتبين له أن حرمة بيع الربوي بجنسه جزافاً مبنى ومتفرع على قاعدة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل.

## معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة أن الأموال الربوية إذا اتفقت في الجنس لم يجز بيع بعضها ببعض مجازفة؛ وذلك لأن المماثلة شرط صحة هذا البيع، والمجازفة تمنع العلم بالمماثلة، وأما ما جازت فيه المفاضلة كبيع الربوي بربوي آخر من غير جنسه سواء اتفقا في العلة أو اختلفا، وكبيع الأموال الغير ربوية فيجوز فيه المجازفة؛ لأن

<sup>(</sup>١) بذائع الصنائع ٥ / ١٩٣ . (٢) التمهيد لابن عبد البر١٣ / ٣٠٩ .

ر٣) روضة الطالبين ٣ / ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر للدكتور: السالوس ص ٢٩٥.

<sup>(</sup> د ) ما لا يسع التاجر جهله ص ٧٨ .

المماثلة هنا ليست شرطاً فعلى سبيل المثال: "لو باع صبرة حنطة بصبرة شعير جزافاً جاز "(١).

## بيع الجزاف وحكمه:

الجزاف لغة: من الجزف وهو الأخذ بكثرة وبيع الجزاف في الاصطلاح الفقهي هو: بيع ما يكال أو يوزن أو يعد جملة بلا كيل أو وزن أو عد.

وهذا البيع جائز بشروط، اختلف العلماء فيها بين موسع ومضيق، ولكنهم لم يختلفوا على اشتراط ألا يكون ذلك في بيع الربوي بجنسه.

#### ومن هذه الشروط:

- [ ١ ] رؤية المبيع حال العقد وحرزه وتخمين قدره.
  - [٢] جهل المتبايعين معا بقدر المبيع.
- [٣] ألا يكثر المبيع جداً بحيث يصعب حرزه وتخمينه وألا يقل جداً بحيث يسهل عده أو كيله أو وزنه.
  - [ ٤ ] استواء الأرض وعدم وجود ما يسبب غرراً في التخمين.

## التفريع على القاعدة:

- [ ١] لا يجوز بيع الحنطة بالحنطة جزافاً ويجوز بيعها جزافاً بشعير أو دنانير.
  - [ ٢ ] لا يجوز بيع صبرة تمر بصبرة تمر جزافاً ويجوز بيعها بحنطة أو دنانير.
- [ ٣ ] لا يجوز بيع الأرز بالأرز جزافاً... وهكذا في سائر ما اتفق جنساً وعلة.

القاعدة السادسة : كال مالين حرم النساء فيهما لم يجز إسلام أحدهما في الأخر: هذه القاعدة ضابط فقهي متضرع عن الضابطين الكبيرين:

"إذا وقعت المعاوضة بين ربويين اختلفا جنساً واتفقا علة جاز التفاضل وحرم النساء" و " إذا وقعت المعاوضة بين ربويين اتفقا جنساً وعلة ، حرم التفاضل والنساء".

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٣ / ١٠٥.

## الأصل لهذا الضابط:

بما أن الضابط متفرع من الضابطين المذكورين آنفاً ، فإن دليله هو نفس الضابطين السابقين بأدلتهما التي سقناها. وقد ذكر هذا الضابط في كتب أهل العلم.

يقول الإمام ابن قدامة . رحمه الله تعالى . : "كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الأخر؛ لأن السلم شرطه النساء والتأجيل" (١) ، وقول الإمام النووى : "لأن كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر" (٢) وفي المهذب "كل شيئين جمعتهما علة واحدة في الربا لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر" (٣) .

## معنى الضابط:

كل مالين جمعتهما علة واحدة كالذهب مع الفضة، البر مع الشعير، لا يجوز إسلام أحدهما مع الآخر، فلا يجوز إسلام الذهب في الذهب ولا في الفضة؛ لأن علتهما واحدة وهي الثمنية، ولا يجوز إسلام القمح في القمح ولا في الشعير؛ لأن علتهما واحدة وهي الاقتيات والادخار. وذلك لأن شرط المعاوضة بين مالين اتفقا في العلة ـ سواء اتفقا جنساً أم لا \_ هو التقابض، وشرط السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن فتعارض الشرطان فاستحال الجمع.

## التفريع على القاعدة:

- [١] عدم جواز إسلام الذهب في الذهب ولا الفضة.
- [ ٢ ] عدم جواز إسلام العملة الورقية في ذهب أو فضة .
- [٣] عدم جواز إسلام سلعة مما يقتات ويدخر في أخرى مما يقتات ويدخر.

<sup>(</sup>١) المعنى ٤ / ١٩٩ .

<sup>(</sup>٢) المجموع ٩ / ٣٧٧.

<sup>(</sup>٣) المهذب ١ / ٢٧٠ .

القاعدة السابعة:

الجودة لا عبرة لها في الجنس الواحد (١) أو الجودة ساقطة العبرة في الأموال الربوية عند المقابلة بجنسها: (٢)

## الأصل للقاعدة:

عن عبادة بن الصامت رَخِيْتُكَ أن رسول الله عَيْكَ قال: "الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها" وفي لفظ "جيدها ورديئها سواء" (٦) فقوله عَيْكَ " جيدها ورديئها سواء" يبين أن الجودة عند المقابلة بجنسها لا قيمة لها شرعاً (١). وكذلك يدل عليه حديث أبي هريرة وأبي سعيد أن رسول الله عَيْكَ استعمل رجلاً على خيبر..." الحديث.

## معنى القاعدة:

معنى هذه القاعدة أن الجودة والرداءة لا أثر لهما في تحريم التفاضل والنساء عند المبادلة بين ربويين اتفاقاً جنساً وعلة، بمعنى أنه لو كان أحد الربويين جيداً والآخر رديئاً لم يجز المفاضلة أو النساء بينهما لتعويض فارق الجودة من الرداءة، "فالجيد والردىء والتبر والمضروب والصحيح والمكسر سواء في جواز البيع متماثلاً وتحريمه متفاضلاً " (°).

قال صاحب كشاف القناع: " وجيد الربوي ورديئه سواء، وتبره ومضروبه سواء، وصحيحه ومكسوره سواء في جواز البيع متماثلاً يداً بيد، وتحريمه متفاضلاً أو مع تأخير القبض، فلا تعتبر المساواة في القيمة بل في معياره الشرعي من كيل أو وزن" (٦).

## التفريع للقاعدة:

[١] لا يجوز التفاضل ولا النساء عند بيع تبر الذهب بمضروبه.

<sup>(</sup>١) المغنى ٤ / ٥٥ بتصرف بسيط - البدائع ٦ / ٦٦ .

 <sup>(</sup>٢) الهداية مع فتح القدير١٠ / ١٦٣ / موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للدكتور /علي أحمد الندوى ٢ /
 ١٥٠ .

<sup>(</sup> ٣ ) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٥) الكافي لابن قدامة ٢ / ٣٩ . (٦) كشاف القناع ٣ / ٢٥٢ .

- [ ٢ ] لا يجوز التفاضل ولا النساء عند بيع تبر الفضة بمضروبها.
- [ ٣ ] لا يجوز التفاضل ولا النساء عند بيع الصحيح منها بالمكسور.
- [٤] لا يجوز التفاضل ولا النساء عند المعاوضة بين مالين من الأموال الربوية جميعاً إذا اتفقت في الجنس واختلفت في الجودة والرداءة.

#### القاعدة الثامنة:

الأموال غير الربوية لا يجمع في بيع بعضها ببعض بين فضل ونسيئة عند الخنس:

## معنى القاعدة:

هذه القاعدة تضع ضابطاً عاماً في المعاوضة بين الأموال غير الربوية، وتحدد لها قيداً يمنع الجواز في إطار ضيق جداً؛ بهدف سد الذريعة إلى ربا الفضل والنسيئة، وإلى قرض جر نفعا.

ومعناها: أن المعاوضة إذا وقعت بين أموال ليست ربوية ولكنها متحدة في الجنس كالحيوان بالحيوان، والثوب بالثوب جاز التفاضل، فيباع الفرس بالأفراس، والنجيبة بالإبل والثوب بالثوبين، ولكن بشرط أن يكون يداً بيد، وجاز أيضاً النساء، فيباع الحيوان بالحيوان ، والعبد بالعبد ، والثوب بالثوب نسيئة، أما مع التفاضل فلا. ولا يجوز الجمع بين فضل ونسيئة، كبيع ثوب بثوبين من نوع واحد إلى أجل.

## فإذا ضربنا مثلاً بالمعاوضة بين الثياب كانت الصورة المفترضة كالآتى،

- [ ١] أن يباع ثوب بثوب حالاً، من نوع واحد.
- [ ٢ ] أن يباع ثوب بثوبين حالاً، من نوع واحد.
- [ ٣ ] أن يباع ثوب بثوب نسيئة، من نوع واحد.
- [ ٤ ] أن يباع ثوب بثوبين نسيئة، من نوع واحد.

فالصور الثلاثة الأولى جائزة وأما الصورة الرابعة فهي غير جائزة؛ لأن فيها الجمع بين الفضل والنسيئة مع إتحاد الجنس، أما إذا اختلف الجنس فلا حجر في شيء.

#### حول القاعدة:

وقد أورد هذه القاعدة الإمام البعلي في الاختيارات الفقهية بلفظ "ما جاز التفاضل فيه يجوز فيه النساء إن كان متساوياً، وإلا فلا" (١)، ولكن اللفظ الذي اخترناه أدق؛ لأن ما جاز التفاضل فيه يدخل فيه ما لا يجوز النساء فيه وإن كان متساوياً مثل المعاوضة بين ربويين اختلفا جنساً واتفقا علة كذهب بفضة أو حنطة بشعير، فهذا لا يجوز النساء فيه سواء كان متساويا أو متفاضلاً.

## وتناول هذه القاعدة بالشرح،

إبراهيم على أحمد محمد الشال في رسالة ماجستير أشرف عليها الدكتور عمر سليمان الأشقر بعنوان: "القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية" وقد وقع في بعض الأخطاء أثناء شرحه لهذه القاعدة، منها قوله" لا خلاف بين العلماء في أنه يشترط في مبادلة الأجناس الربوية التي تكال وتوزن التماثل و التقابض" (٢) في حين أن قيد الكيل والوزن لم يتفق عليه العلماء؛ فكان من الأولى أن يقول: " لا خلاف بين العلماء أنه يشترط في مبادلة الأموال الربوية المتفقة جنساً وعلة التماثل و التقابض". وانبنى على هذا الخطأ خطأ آخر يتعلق بفهم هذه القاعدة التي نحن بصددها وبتطبيقها فقال: " أما إذا كانت الأجناس مما لا تكال ولا توزن..." ، والصواب أن يقول: " أما إذا كانت الأجناس من غير الربويات..." (٢).

## اختلاف العلماء في هذه القاعدة:

هذه القاعدة ليست موضع إجماع، بل اختلف العلماء فيها على مذاهب. هذا بعد إجماعهم على جواز التفاضل إذا كان يداً بيد، قال في البدائع: " يجوز بيع المذروعات والمعدودات المتفاوتة واحد باثنين يداً بيد، كبيع ثوب بثوبين وعبد بعبدين وشاة بشاتين ونصل بنصلين ونحو ذلك بالإجماع.

<sup>(</sup>١) الاختيارات الفقهية ص ١١٣.

<sup>(</sup>٢) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية ص ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٣) السابق ٢٢٠ .

أما عندنا فلا نعدام أحد الوصفين، وهو الكيل والوزن، وعنده \_ أي الشافعي \_ لانعدام الطعم والثمنية" (١) .

وقال الإمام الشوكاني -رحمة الله-: "وفي الحديثين دليل علي جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً إذا كان يداً بيد، وهذا مما لا خلاف فيه" (٢) .

والحديثان اللذان يدلان علي هذه الحقيقة المجمع عليها هما:

- [1] عن جابر أن النبي عَيْكُ اشتري عبداً بعبدين" (٢) .
- [ ٢ ] عن أنس أن النبي عَلِي اشتري صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي " (١٠) .

أما بيع هذه الأجناس نسيئة فهو موضع الخلاف، وفيما يلي تفصيل المذاهب: أو لا مذهب الأحناف:

أنه يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه كالحيوان بالحيوان والثوب بالثوب، سواء كان متفاضلاً أو متساوياً.

قال الإمام الجصاص: "فلا يجوز عندنا بيع ثوب مروي بثوب مروي نساء لوجود الجنس" (°).

واستدلوا لمذهبهم بحديث سمرة بن جندب قال: " نهى النبي عَلِي عَلَي عن بيع الحيوان نسيئة" (٦) .

(١) البدائع ٥ / ٢٠٥ . (٢) نيل الأوطار ٥ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه مسلم ك المساقاه بات جواز بيع الحيوان بالحيوان من جسمه متفاضلاً برقم ١٢٠ / ١٦٠٠ ج " ص ٢١٦٠ أبوداود ك البيوع باب الحيوان في الحيوان / من ذلك إذا كان يداً بيد برقم ٣٦٥٨ ج ص ١٤٦٠ و وقال أبو عيسي حسن والترمذي ك البيوع باب ما جاء بشراء العبد بالعبدين برقم ١٣٦٩ ج٣ ص ٥٣١ وقال أبو عيسي حسن صحيح، والنسائي ك البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان يداً بيد متفاضلاً برقم ٥٣١ ٢٦٥ ج ٤ ص ٢٧١ وابن ماجه ك الجهاد باب البيعة برقم ٢٨٦٩ ج ٢ ص ٥٣٧ .

<sup>( : )</sup> صحيح : أخرجه مسلم ك النكاح باب فضيلة اعتاقه أمته ثم يتزوجها برقم ٨٦ / ١٤٢٧ ج٩ ص٥٦٣٠، وأبو دادود ك الخراج والإمارة باب ما جاء في سهم الصفية برقم ٢٩٩٧ ح٣ص ١٣١٠، وابن ماجة ك التجارات باب بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً يدا بيد برقم ٢٢٧٢ ج٢ ص٢٠٨ .

<sup>(</sup> ٥ ) أحكام القرآن للجصاص ١ / ٦٣٥ وانظر البحر الرائق ٦ / ١٣٩ والمبسوط ٧ / ١٢ .

<sup>(</sup>٦) صحيح: أخرجه أبوداود ك البيوع باب في الحيوان بالحيوان نسيئة برقم ٢٣٣٥٦ ٣ ص ١٤٥٩ والترمذي ك البيوع باب ما جاء في كراهة بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم ١٢٣٧ ج٣ص ٥٢٩ وقال أبوعيسي حسن صحيح والنسائي ك البيوع باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم ٤٦٣٤ ج٤ص ٢٧٠، وابن ماجة ك التجارات باب بيع الحيوان.

قال الإمام السرخسي: "وحجتنا في ذلك ماروي عن النبي عَلَيْكُ أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ولا يحمل هذا على النسيئة من الجانبين، لأن ذلك يستفاد بنهيه عَلِيَّة عن بيع الكالئ بالكالئ، ولأنه إذا قيل: باع فلان عبده بالحيوان نسيئة فإنه يفهم منه النسيئة في البدل خاصة، ومطلق الكلام محمول على ما يتفهمه الناس، وتأويل ما ورد من الآثار أنه كان قبل نزول آية الربا، وكان ذلك في دار الحرب، وعندنا لا يجوز الربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" (١)، وأجابوا عن حديث عبد الله بن عمرو -الآتي -بأنه منسوخ.

## ثانياً: مذهب المالكية:

أنه يحرم النساء في كل ما بيع بجنسه متفاضلاً أما مع التماثل فلا يحرم النساء، أي يحرم الجمع بين النساء والتفاضل عند اتحاد الجنس، وهو معني القاعدة التي نتحدث عنها. وعمدة مالك في مراعاة منع النساء مع التفاضل عند اتحاد الجنس واتفاق الأغراض هي سد الذريعة؛ "وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعاً، وهو يحرم" (٢)، هذا بالإضافة إلي الأحاديث التي استدل بها على مذهبه وهي:

[1] عن بن عمر رضي أن النبي على قال: «لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهم بالدرهم فإني أخاف عليكم الرما ـ وهو الربا ـ فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟، فقال: لا بأس إن كان يدا بيد»(٣).

[٢] عن جابر رَضِ عن النبي عَلَيْهُ قال: " الحيوان اثنان بواحد لا يصلح نسيئا ولا بأس به يداً بيد" (٤) .

<sup>(</sup>١) المبسوط ١٢ / ١٢٣.

<sup>(</sup>٢) بداية المجتهد ٢ / ١٠١ وانظر الشرح الكبير لدردير ٣ / ٢٠٣ وحاشية الدسوقي ١ / ٢٠٤ والثمر الداني شرح رسالة القيرواني ١ / ١٠٥ والتاج والإكليل ٤ / ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه أحمد في مسنده برقم ٥٨٨٥ والهيثمي في مجمع الزوائد ٢٥٥٣ ، الجزء الاول من الحديث صحيح ، وقد سبق تخريجه ، أما الجزء الثاني فهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) صحيح : أخرجه الترمذى ك البيوع باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة برقم ١٢٣٨ ج ٣ ص ٥٣٠ ، وقال أبو عيسى حسن صحيح، وابن ماجه ك التجارات باب الحيوان بالحيوان نسيئة برقم ٢٢٧١ ج ٢ ص ٣٠٨ وأحمد في المسند برقم ١٤٧٣ .

## ثالثاً: مذهب الشافعية:

أما الشافعية فقالوا بأن أحكام الربا لا تنطبق بحال علي ما سوى الأموال الربوية، فلا يحرم النساء في شئ منها سواء بيع بجنسه أو بغير جنسه متساوياً أو متفاضلاً.

قال الإمام النووي: " إذا باع مالاً بمال فله حالان، أحدهما: أن لا يكونا ربويين والثاني أن يكونا، فالحال الأول يشمل ما إذا لم يكن فيهما ربوي وما إذا كان أحدهما ربوياً، وعلى التقديرين في هذه الحال لا تجب رعاية التماثل ولا الحلول ولا التقابض في المجلس، سواء اتفق الجنس أو اختلف، وحتى لو باع حيواناً بحيوانين من جنسه أو أسلم ثوباً في ثوبين من جنسه جاز " (١).

واستدلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمرو أن النبي على أمره أن يجهز جيشاً، فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ قلائص الصدقة، قال : "فكنت آخذ البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة" (٢) ، والشاهد في هذا الحديث أن عبد الله بن عمرو ويؤفي كان يشتري بأمر رسول الله عَلَى البعير ببعيرين من قلائص الصدقة مع تأجيل العوض إلى وقت الصدقة. فهذا جمع بين فضل ونسيئة مع إتحاد الجنس. ودعموا استدلالهم هذا بما ورد من آثار، قال البخارى: باب العبد والحيوان بالحيوان نسيئة، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة، وقال ابن عباس: "قد يكون البعير خير من البعيرين "واشترى رافع ابن خديج بعيراً ببعيرين فاعطاه أحدهما وقال آتك بالآخر غداً إن شاء الله ، وقال ابن المسيب: لا ربا في الحيوان، البعيرين والشاة بالشاتين إلى أجل وقال ابن سيرين: لا بأس ببعيرين نسيئة" (٣).

## رابعاً: مذهب الحنابلة:

وللحنابلة ثلاثة روايات كالمذاهب الثلاثة ورواية رابعة ضعيفة لا يعتد بها.

قال الإمام ابن قدامة "اختلفت الرواية في تحريم النساء في غير المكيل والموزون على أربع روايات:

<sup>(</sup>١) روضة الطالبين ٣ / ٩٩ ،١٠٠ المهذب ١ / ٢٧١ المجموع ٩ / ٣٨٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه.

<sup>(</sup> m ) صحيح : البخاري ك البيوع باب بيع العبد والحيوان بالحيوان نسيئة ج ٤ ص ٩٩٠ .

! حداهن الا يحرم النساء في شيء من ذلك سواء بيع بجنسه أو بغيره، متساوياً أو متفاضلاً . . . .

والرواية الثانية: يحرم النساء في كل مال بيع بجنسه كالحيوان بالحيوان والثياب بالثياب ولا يحرم في غير ذلك . . . .

والرواية الثالثة؛ لا يحرم النساء إلا فيما بيع بجنسه متفاضلاً، فأما مع التماثل فلا . . .

**والرواية الرابعة:** يحرم النساء في كل مال بيع بمال آخر سواء كان من جنسه أو من غير جنسه" (١).

هذه هي الروايات الأربعة في المذهب الحنبلي، والرواية الرابعة ضعف بعض علماء الحنابلة نسبتها إلى أحمد، كما أن معناها ضعيف لا حجة عليه. فبذلك تنحصر الأقوال في ثلاثة مذاهب هي روايات عن أحمد، قال الإمام ابن رشد: (٢) وأما ما يجوز فيه الأمران جميعاً: أعني التفاضل والنساء: فما لم يكن ربوياً عند الشافعي، وأما عند مالك فما لم يكن ربوياً ولا كان صنفاً واحداً متماثلاً، أو صنفاً واحداً بإطلاق عند أبي حنيفة " (٣).

#### المناقشة والترجيح:

## عند استعراض الأقوال الثلاثة والنظر والتأمل فيها يتضح لنا الآتى:

[1] جميع الأحاديث التي استدل بها أصحاب المذاهب الثلاثة لم تخل من مقال، فحديث سمرة رجع الحفاظ إرساله، ومن الذين رجعوا إرساله البخاري وأحمد  $^{(1)}$ , وحديث ابن عمر في إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف، ومن اللذين توقفوا فيه الإمام الخطابي  $^{(0)}$ , والآثار المعضدة له كذلك لم تخل من مقال مع معارضتها بمثلها  $^{(1)}$ . وحديث جابر رواه عنه

<sup>(</sup>١)المغنى ٤ / ٣٠–٣١ .

<sup>(</sup>٢) ابن رشد: محمد بن أحمد بن رشد «الجد» أبو الوليد ولد بقرطبة عام ٥٠٠هـ، ونشأ بها ، وتلقى العلم على فقهاء الأندلس وعلمائها ، وكان مالكي المذهب ،ويعتبر من كبار فقهاء الأندلس وأثمتها ومن مؤلفاته: البيان، والتحصيل، والمقدمات الممهدات . توفي بقرطبة عام ٥٢٠هـ . انظر: الديباج المذهب لابن فرحون ص ٢٧٨ ، وشجرة النور الزكية لمخلوف ص ١٢٩٨ .

<sup>(</sup>٣) بداية المجتهد ٢ / ١٠٠ . (٤) انظر سبل السلام ٣ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٥) انظر نيل الاوطار ٥ / ٢٠٤ . (٦) السابق ٥ / ٢٠٤ .



حجاج بن أرطأه، قال يعقوب بن شيبة هو واهي الحديث وهو صدوق"(١). وقال ابن قدامة \_وهو الذي رجح الرواية الأولى عن أحمد الموافقة لمذهب الشافعية \_" وأصح الروايات الأولى لموافقتها الأصل، والأحاديث المخالفة لها قال أبوعبد الله ليس فيها حديث يعتمد عليه، ويعجبني أن يتوقاه" (٢) .

- [٢] أن اعتبار الشافعية ربا النساء بربا الفضل، وأنه يجوز النساء لأنهما مالان لا يجري فيهما ربا الفضل ـ لا يستقيم. "لاتفاقنا أن ربا النساء أعم من ربا الفضل حتى يثبت في بيع الحنطة بالشعير وإِن كان لا يثبت ربا الفضل "(٦). وأما استدلالهم بأن هذا هو الموافق للأصل فهو استدلال قوى، حيث إن الأصل في المعاملات الحل، ولكن هذا مشروط بالا يترجح الدليل الناقل عن الأصل.
- [٣] قول الأحناف بأن حديث ابن عمرو منسوخ لا يصح؛ إذ "أن النسخ لا يثبت بالاحتمال" (١٠) ، كما لا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ، ولم ينقل ذلك" (٥)، وتأويل الشافعي لحديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة بأن المراد النسيئة من الطرفين تأويل بعيد، وقد سبق إيراد كلام الإمام السرخسي في رده على هذا التأويل، وقال الشوكاني ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم" (٦).
- [4] أن كل مذهب من هذه المذاهب عدا مذهب المالكية ـ اعتمد على الترجيح لحديث على حديث، وأما مذهب المالكية فقد اعتمد على الجمع، قال ابن رشد "فكأن الشافعي ذهب مذهب الترجيح لحديث ابن عمرو، والحنفية لحديث سمرة . . . وكأن مالكاً ذهب مذهب الجمع فحمل حديث سمرة على اتفاق الأغراض وحديث ابن عمرو على اختلافها" (٧).

<sup>(</sup>٢) السابق ٤ / ١٣ .

<sup>(</sup>٤) فيض القدير ٦ / ٣٩٨ .

<sup>(</sup>٦) السابق ٥ / ٥٠٥ .

<sup>(</sup>١) المغنى ٤ / ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الميسوط ١٢ / ١٢٣.

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطاره / ٥٠٥.

<sup>(</sup> V ) بداية المجتهد ٢٠ / ١٠١ .

والذي يترجح لدي - والله تعالى أعلم- منذهب المالكية، وهو الموافق للقاعدة المذكورة؛ للآتى:

[1] أن مالكاً ـ رحمه الله تعالى ـ سلك مسلك سد الذرائع، وهو أصل معتبر في الشريعة، ويكفي للنقل عن أصل الحل فيما يخشى معه من الإفضاء إلى المحرم المحقق. وهذا ما أشار إليه ابن رشد عندما قال: "وقد يظهر من ابن القاسم عن مالك أنه يمنع النسيئة في هذا لأنه عنده من باب السلف الذي يجر منفعة" (١)، وقال في موضع آخر "، وأما مالك فعمدته في مراعاة منع النساء عند اتفاق الأغراض سد الذريعة؛ وذلك أنه لا فائدة في ذلك إلا أن يكون من باب سلف يجر نفعاً وهو يحرم" (٢).

[٢] أن أحاديث النهي عموماً أرجح في مجموعها من حديث الإِباحة؟ لسببين الأول: أن التعارض إِذا وقع بين دليل تحريم ودليل إِباحة قدم دليل التحريم، الثاني أن مجموعة أحاديث لا تخلوا من المقال أرجح من حديث واحد لا يخلوا من المقال.

قال الشوكاني: "وإلا فأحاديث النهي ـ وإن كان كل واحد منها لا يخلوا من مقال ـ لكنها ثبتت عن طريق ثلاثة من الصحابة سمرة وجابر بن سمرة وابن عباس وبعضها يقوى بعضاً فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال، وهو حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر، وبما تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة فهذا مرجح ثالث، وأما الآثار الواردة عن الصحابة فلا حاجة فيها، وعلى فرض ذلك فهي مختلفة كما عرفت " (٢) .

أقول: فإذا أمكن الجمع بين حديث سمرة والأحاديث التي استدل بها المالكية قوى ترجيح أحاديث التحريم على حديث الإباحة. والجمع ممكن بحمل المطلق على المقيد، وقد قيد الحنفية الإطلاق الذي في حديث سمرة بقيد يوافق مذهبهم وهو اتفاق الجنس، فحديث سمرة ظاهره الإطلاق، وهو يفيد بهذا

(٢) السابق ٢ / ١٠١ .

<sup>(</sup>١)بداية المجتهد ٢ / ١٠٠٠ .

<sup>(</sup> ٣ )نيل الأوطار ٥ / ٢٠٥ .

الظاهر تحريم النساء في الحيوان سواء اتفق الجنس أم لا، فحمله الحنفية على التحريم حال اتفاق الجنس، ولا مانع من إضافة قيد ثان جاء في حديثي عمر وجابر وهو قيد التفاضل، فيكون من باب حمل المطلق على المقيد، ويكون المقصود من حديث سمرة النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً مع اتحاد الجنس. وبهذا الجمع يترجح النهي على الإباحة.

[ ٣ ] أن المسلك الذي سلكه المالكية في الجمع مسلك يحمل الأحاديث على أحوال مختلفة، فتكون أحاديث النهي سداً للذريعة، مع تضييق دائرة التحريم بقيد الاتفاق في الجنس وقيد المفاضلة. ويكون حديث الإباحة للمصلحة الراجحة، وذلك في أحوال الحاجة كما في حال الجهاد، مثلما حدث في قصة حديث ابن عمرو. ومن المقرر في القواعد أن ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.

قال الإمام ابن القيم: "والمسلك الثالث حملها على أحوال مختلفة وهي: أن النهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى نسيئة في الربويات؛ فإن البائع إذا رأي ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك، فسد عليهم الذريعة، وأباحه يدا بيد، ومنع من النساء فيه وما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة... وبيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلاً في هذه القصة وفي حديث ابن عمرو إِنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش، ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل الم جوحة" (١).

وجملة القول: أن الجمع بين الفضل والنسيئة في المعاوضة بين الأموال غير الربوية، وبيع بعضها ببعض متفاضلاً نسيئة مع اتحاد الجنس يكون ذريعة إلى النسيئة في الربويات، فإن البائع إذا رأي ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر

<sup>(</sup>١) زاد المعاد ٣ / ٨٨٤ .

نفسه عليه بل تجره إلى بيع الربوي كذلك. وهو ذريعة أيضاً إلى قرض جر نفعاً؟ لأنه إذا باعه ثوبًا بثوبين إلى أجل أفضى إلى قرض ثوب وأداءه ثوبين مقابل الأجل، ثم يفضي إلى قرض دراهم وأداء أزيد منها مقابل الأجل، لذا حرم الجمع بين المفاضلة والنساء في الأموال غير الربوية عند اتحاد الجنس، إلا أن أحاديث النهي جاء بعضها مطلقاً كحديث سمرة ،وجاء بعضها مقيداً كحديث جابر وحديث ابن عمر، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون المراد من تحريم سداً للذريعة ؛ فإن هذا التحريم إذا عارضته مصلحة راجحة وحاجة عامة فإنها تقدم عليه ؛ لأن ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ،وهذا هو ما حدث عندما أمر رسول الله سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة ،وهذا هو ما حدث عندما أمر رسول الله يتحول بين العمل بسد الذريعة . وهو ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو أن يجهز الجيش فلم تكف الإبل، ووقعت المصلحة الراجحة لتحول بين العمل بسد الذريعة . وهو ما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو .

## التفريع على القاعدة:

- [1] يحرم بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً نسيئة مع اتفاق الجنس.
  - [٢] يحرم بيع الثوب بالثوب متفاضلاً نسيئة مع اتفاق الجنس.
- [٣] يحرم بيع النصل بالنصل متفاضلاً نسيئة مع اتفاق الجنس. وهكذا...

## القاعدة التاسعة: السلم بما يُقَوم به السعر ربسا: (١)

هذا الضابط هو عبارة الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري (٢) بنصها، وقد آثرت ألا أغير فيها شيئاً؛ لأن الصحابي أعلم بأسرار اللغة وأسرار التشريع، وأقدر على انتقاء اللفظ العربي الذي يوافق الحكم الشرعي، ولكنني سأتناولها بالتوضيح لتحديد المقصود منها.

## معنى القاعدة:

السلم نوع من البيوع يتميز عن غيره بكونه بيع آجل بعاجل، وقد عرفه الفقهاء بأنه "عقد على موصوف في الذمة بشمن مقبوض في مجلس العقد"،

<sup>(</sup>١) قال أبو سعيد الخدري " السلم بما يقوم به السعر ربا ولكن أسلف في كيل معلوم أجل معلوم ".

 <sup>(</sup>٢) انظر فتح البارى ٤ / ٣٤٤ .

وذلك مثل أن يشتري تاجر أو غيره صفقة سكر ـ مثلاً ـ موصوفة في الذمة محددة الوزن ولكنها مؤجلة التسليم إلى أجل معلوم ويقوم بدفع ثمنها كاملاً في مجلس العقد، وهذا النوع من البيع يشترك مع البيع بالأجل في تأجيل أحد البدلين وتعجيل الآخر، ولكنه يفترق عنه في أن البيع بالأجل فيه تعجيل المثمن وتأجيل الثمن أما السلم فهو بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن.

والذي يُقَوَّم به السعر الأثمان، كالدراهم والدنانير في الماضي، والعملة الورقية في الحاضر، وتسمى النقود، كما يطلق عليها أحياناً "ما لا يتعين بالتعيين"؛ لأن ما يقصد لتقويم السلعة لا يتعين وإن عينه العاقدان، فلو باع سلعة بدراهم يجوز أن يقضي بدلاً من الدراهم دنانير؛ لأنها ليست مقصودة بأعيانها وإنما المقصود هو التقويم.

ومعنى القاعدة أن السلم لا يجوز بين بدلين مما يُقَوَّم به السعر، ويكون مقياساً للقيم يحظى بقبول عام ويستعمل كوسيط للتبادل؛ وذلك لأن السلم لا يكون إلا بتعجيل الثمن وتأجيل المثمن. وما يُقَوَّم به السعر وهو (الأثمان) مما يجرى فيه الربا بعلة الثمنية ويشترط فيه التقابض ويحرم فيه النساء.

فلو أسلم الدراهم في الدنانير أو الدنانير في الدراهم لا يجوز، وكذلك لو أسلم الدولار الأمريكي في الريال السعودي أو العكس؛ فإن هذا لا يجوز، وهو من الربا المحرم شرعاً.

## وهذه القاعدة تعتبر ضابطاً فقهياً ينتظم فروعاً كثيرة، وهذا الضابط متولد من الضابط الأوسع منه وهو:

"إذا وقعت المعاوضة بين مالين ربويين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل وحرم النساء".

فإذا وقع السلم بين أثمان متحدة في الجنس كإسلام الدنانير في الدنانير أو إسلام الدراهم في الدراهم أو إسلام الجنيه المصري في الجنيه المصري كان في الحرمة كالسابق، بل إنه أشد لأنه عادة لا يجري السلم إلا مع المفاضلة، واتحاد

الجنس مع علة الثمنية هنا يوجب التماثل والتقابض، وهو موجب القاعدة: "إذا وقعت المعارضة بين مالين ربويين اتفقا في الجنس والعلة وجب التماثل والتقابض وحرم التفاضل والنساء".

## الأصل للقاعدة:

إذا كانت هذه القاعدة متولدة من القاعدة المذكورة فإن دليلها هو دليلها. فقول النبي عَلَيْهُ: "ولا تبيعوا منها غائباً بناجز" (١)، وقوله: "يداً بيد" (١) يعتبر دليلاً على القاعدة الأولى تعتبر بأدلتها دليلاً على القاعدة المتفرعة عنها.

والزيادة المستفادة من قول أبي سعيد ومن هذه القاعدة هي سحب حكم الذهب والفضة والدراهم والدنانير على جميع النقود التي ظهرت والتي ستظهر، ما دامت تتوافر فيها خصائص الأثمان، ومن أهمها أن تكون مما يقوم به السعر، ويعد مقياساً للقيم، ووسيطاً للتبادل يلقى القبول العام في التعامل. وقد سبق ترجيح علة الثمنية في الذهب والفضة، وهذه العلة موجودة في العملة الورقية.

## التفريع على القاعدة:

- [ ١ ] لا يجوز إسلام الدنانير في الدراهم.
- [ ٢ ] لا يجوز إسلام الدراهم في الدنانير.
- [٣] لا يجوز إِسلام نقود ورقية في نقود ورقية من نوع آخر أو من نفس النوع.
  - [ ٤ ] لا يجوز بيع عملة من أي جنس بعملة أخرى مع تأخير أحد البدلين.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

# المطلب التطبيق المعاصر الثاني

## المسألة الأولى: ضوابط الاتجار في العملة:

مع ظهور العملة الورقية وحلولها محل العملة الذهبية (الدينار)، والعملة الفضية (الدرهم) ظهرت بياعات حديثة تجرى على العملات الجديدة، وتسمى بتجارة العملة. وقد ظهرت عليها مخالفات عمّت البنوك الربوية وانتقلت منها إلى بعض البنوك الإسلامية ، وأبرز هذه المخالفات هو بيع العملات بالأجل، كبيع ألف دولار أمريكي بستة آلاف جنيه مصري مؤجله.

لأجل ذلك يجب وضع ضوابط الشرعية التي تحكم هذه التجارة حتى لا تكون من الربا المحرم.

## وهذه الضوابط الشرعية تتلخص في الأحكام الآتية:

- [ ١ ] عند بيع عملة بعملة من جنسها يجب التساوي والتقابض الفوري بين البدلين.
- [٢] عند بيع عملة بعملة أخرى من غير جنسها يجب التقابض الفوري بين البدلين. وهذه الأحكام تتفرع على القواعد الآتية:
- [ ١ ] "إِذا وقعت المعاوضة بين مالين ربويين اتفقا في الجنس والعلة وجب التماثل
- والتقابض وحرم التفاضل والنساء".
  [ ٢ ] إذا وقعت المعاوضة بين مالين ربويين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل وحرم النساء".
  - [ ٣ ] "السلم بما يقوم به السعر ربا".
  - [ ٤ ] كل مالين حرم النساء فيهما لم يجز إِسلام أحدهما في الآخر".

وقد سبق إيراد هذه القواعد وشرحها والاستدلال عليها في المبحث الأول. أما هنا فنوضح دورها في توجيه النظم المعاصرة. وأحكام تجارة العملة تدخل ضمن هذه القواعد؛ لأن العملة الورقية من الأثمان، ويجرى عليها من أحكام الربا ما يجرى على الذهب والفضة بجامع الثمنية الغالبة، وهذا هو ما قضت به المجامع الفقهية المعاصرة.

# ففي الدورة الخامسة للمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد سنة ١٤٠٢هـ، صدر القرار السادس حول العملة الورقية وهذا نصه:

أما بعد: " فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد اطلع على البحث المقدم إليه في موضوع العملة الورقية وأحكامها من الناحية الشرعية .

## وبعد المناقشة والمداولة بين أعضائه، قرر ما يلي:

أولاً: بناء على أن الأصل في النقد هو الذهب والفضة وإن كان معدنهما هو الأصل، وبما أن العملة الورقية قد أصبحت ثمناً وقامت مقام الذهب والفضة في التعامل بها، وبها تقوم الأشياء في هذا العصر؛ لاختفاء التعامل بالذهب والفضة، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل الوفاء والإبراء العام بها، رغم أن قيمتها ليست في ذاتها، وإنما في أمر خارج عنها، وهو حصول الثقة بها كوسيط في التداول والتبادل، وذلك هو سر مناطها بالثمنية.

وحيث أن التحقق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كله فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته، له حكم النقدين من الذهب والفضة فتجب الزكاة فيها، ويجرى الربا عليها بنوعيه فضلاً ونسيئة كما يجرى ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماماً؛ باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياساً عليهما، وبذلك تأخذ العملة الورقية أحكام النقود في كل الالتزامات التي تفرضها الشريعة فيها.

ثانياً: يعتبر الورق النقدي نقداً قائماً بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان كما يعتبر الورق النقدي أجناساً مختلفة، تتعدد بتعدد جهات الإصدار في البلدان المختلفة، بمعنى أن الورق النقدي السعودي

جنس، وأن الورق النقدي الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته. وبذلك يجرى فيها الربا بنوعيه فضلاً ونسيئة ، كما يجرى الربا بنوعيه في النقدين: الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان.

## وهذا كله يقتضي ما يلي،

- ( أ ) لا يجوز بيع بعضه ببعض، أو بيعه من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقاً، فلا يجوز ـ مثلاً ـ بيع ريال سعودي بعملة أخرى متفاضلاً نسيئة بدون تقابض.
- (ب) لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلاً، سواء كان ذلك نسيئة أو يداً بيد، فلا يجوز - مثلاً - بيع عشرة ريالات سعودية ورقاً بأحد عشر ريالاً سعودياً نسيئة أو يداً بيد.
- (ج) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان يداً بيد فيجوز بيع الليرة السورية أو اللبنانية بريال سعودي ورقاً كان أو فضة أو أقل من ذلك أو أكثر، وبيع الدولار الأمريكي بثلاثة ريالات سعودية أو أقل من ذلك أو أكثر إذا كان يدا بيد ومثل ذلك في الجواز بيع الريال السعودي الفضة بثلاث ريالات سعودية ورق أو أقل من ذلك أو أكثر يداً بيد لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسها، ولا أثر لجرد الاشتراك في الاسم مع الاختلاف في الحقيقة.

ثالثاً: وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها أدنى النصابين من ذهب أو فضة أو كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان والعروض المعدة للتجارة.

رابعاً: جواز جعل الأوراق النقدية رأس مال في بيع السلم والشركات. والله أعلم، وبالله التوفيق. "وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم" (١).

<sup>(</sup>١) قرار رقم ٦ للمجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الخامسة سنة ١٤٠٢.

## وفي عام ١٤٠٧هـ صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في أحكام النقود، وهذا نصه:

"بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بهذا الموضوع ، قرار المجمع \_ بخصوص أحكام العملات الورقية \_ أنها نقد قائم بذاته، لها الأحكام المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، والعلة في ذلك هي مطلق الثمنية" (١).

ثم صدر من نفس المجمع السابق قرار آخر يدعم القرار السابق، وهو بشأن تغير قيمة العملة، وهذا القرار يقول: "إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت من ٢:٦ جمادى الأولى ٩٠٤ هـ ١٠ من كانون الأول (ديسمبر) ١٩٨٨ م. بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع تغير قيمة العملة. واستماعه للمناقشات التي دارت حوله، وبعد الاطلاع على قرار المجمع رقم (٩) في الدورة الثالثة بأن العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها. قررها يلي:

"العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار. "والله أعلم" (٢).

وكما صدرت الفتاوى من المجامع الفقهية صدرت أيضًا من مؤسسات فقهية ذات شأن، مثل هيئة كبار العلماء في السعودية، فقد صدر عن هذه الهيئة القرار رقم ١٠ بتاريخ ١٦ / ٤ / ١٣٩٣ هـ، بشأن اعتبار العملة الورقية تأخذ حكم النقدية، وجاء فيه "... وحيث أن الثمنية متحققة بوضوح في الأوراق النقدية، لذلك كله فإن هيئة كبار العلماء تقرر بأكثريتها أن الورق النقدي يعتبر نقداً

١١) القرار رقم ٩ مجمع الفقهي الإسلامي في دورته الثالثة سنة ١٤٠٧ هـ.

<sup>(</sup> ٢ ) القرار رقم ٤ نجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة من ١ : ٦ من جمادي الآخرة سنة ١٤٠٩هـ، ١٠ : ١٠ ديسمبر ١٩٨٨م.

قائماً بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرهما من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار، بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق الأمريكي جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته.

## وأنه يترتب على ذلك الأحكام الآتية:

أولاً: جريان الربا بنوعيه فيها كما يجرى الربا بنوعية في النقدين: الذهب والفضة وفي غيرهما من الأثمان كالفلوس، وهذا يقتضي ما يلي:

- ( أ ) لا يجوز بيع بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرها نسيئة مطلقاً....
- ( ب ) لا يجوز بيع الجنس الواحد منه ببعضه متفاضلاً سواء كان نسيئة أو يداً
- ( ج ) يجوز بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقاً إذا كان ذلك يداً بيد ... (١).

وعن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية صدرت الفتوى رقم ۱۱ بتاریخ ۲۹/۴/۲۱هـ، بهذا النص:

"الدولار يعتبر نقداً فيجرى بالتعامل به ما يجرى في التعامل بالنقود، وعلى ذلك لا يجوز بيعه بجنسه مع كسب إلى أجل لما في ذلك من ربا الفضل والنسيئة، ولا يجوز بيعه بغير جنسه من النقود لأجل؛ لما فيه من الصرف المؤخر وهو ربا النسا، والعقد في الحالين فاسد . . . " (٢) .

وصدرت فتوى من لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت تقضى "بحرمة تحويل عملة إلى عملة أخرى بالمؤجل لأنها ربا" (").

وفي مقر بنك دبي الإسلامي عقد مؤتمر مصرفي كبير في جمادي الثانية سنة ١٣٩٩هـ (مايو ١٩٩٧م) حضره عدد كبير من رجال القانون والاقتصاد بجانب

<sup>(</sup>١) القرار رقم ١٠ من تاريخ ١٦ / ٤ / ١٣٩٣ هـ.

<sup>(</sup>٢) الفتوى رقم ١١١ بتاريخ ٢٩ / ٤ / ١٣٩٣ هـ.

<sup>(</sup>٣) الفتوى رقم ٥٦ بتاريخ ١٣٩٩ /٦ /٦ هـ (٣ / ٥ / ١٩٧٩).

لفيف من كبار علماء الشريعة، وصدر القرار التالي "الاستمرار في المعاملة الخاصة ببيع وشراء العملات وذلك على الصورة المشروحة والموضحة ببيان أعمال البنك؟ لأنها من قبيل المصارفة، وتطبق عليها أحكام الصرف المحددة في فقه الشريعة الإسلامية".

هذه هي قرارات الجامع الفقهية، وفتاوى المؤسسات الشرعية كلها تؤكد أن العملة الورقية المعاصرة نقد قائم بذاته، وأنه أجناس يجرى فيها ما يجرى في النقدين (الذهب والفضة) من ربا الفضل والنسيئة، ويشترط في بيع بعضها ببعض ما يشترط في النقد القديم وذلك لأنها أثمان تقوم بها السلع وتعتبر مقياساً للقيم وسيطاً في التبادل، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، ويحصل بها الوفاء والإبراء.

وما كان ينبغي أن يشغب على هذه القضية بعد الاجتهاد الجماعي من هذه المجامع والمؤسسات والمؤتمرات. صحيح أن قرارات المجامع الفقهية لا تعد من قبيل الإجماع الفقهي الذي يقطع التشغيب ويغني عن التماس الأدلة، ولكنه اجتهاد جماعي، والفرق كبير بين الاجتهاد الفردي والاجتهاد الجماعي، خاصة فإذا كان الاجتهاد الجماعي قد شارك فيه عناصر مختلفة تجمع بين الخبرات الاقتصادية والقانونية والخبرات العلمية الشرعية. وقد كان دأب الخلفاء الراشدين أن يبتوا في المسائل الكبيرة بالاجتهاد الجماعي، فيجمع الخليفة الفقهاء من الصحابة ويأخذ رأيهم ثم يصدر فتواه بناء على هذا الاجتهاد الجماعي المبارك.

ولكن \_ مع ذلك كله \_ وقع التشغيب في الساحة الإسلامية حول هذا القضية الخطيرة. ورأينا من يقول إن العملة الورقية المعاصرة ليست كالنقدين، ولا يجرى بين أجناسها الربا، ولا تسري عليها أحكام الصرف في الفقه الإسلامي. بل هي من عروض التجارة، ويجوز في عروض التجارة من غير الأموال الربوية التفاضل والنساء.

من هؤلاء العلماء؛ فضيلة الشيخ الدكتور نصر فريد واصل مفتى مصر

السابق - حفظه الله - في مقال له بعنوان "العقود الربوية والمعاملات والمصرفية في الفقه الإسلامي "(')، وفضيلة الدكتور محمد سليمان الأشقر - حفظه الله - في بحث له قدمه لمجمع الفقه الإسلامي بعنوان "النقود وتقلب قيمة العملة" ( $^{(1)}$ )، وفضيلة الداعية حسن أيوب - حفظه الله - في مقال له بعنوان "رد على مقال الصرف وبيع العملات" ( $^{(1)}$ )

وفيما يلي نستعرض حجج هؤلاء العلماء الأفاضل، والرد عليها، بما يفي بإظهار الحق في هذه القضية الخطيرة \_ والله المستعان \_ .

أدلة القائلين بأن العملة الورقية من عروض التجارة ولا تسري عليها أحكام الربا:

## الدليل الأول:

أنها ليست بذهب ولا فضة، ولا تقاس على الذهب والفضة، لعدم توافر العلة فيها، فالعلة عند الأحناف هي الوزن وليست هذه الأوراق مما يوزن، والعلة عند المالكية والشافعية هي جوهرية الأثمان غالباً، وهي أيضاً غير متوفرة في العملة الورقية، لأنها لم تخلق لتكون أثماناً، ولأنها ـ وإن كانت مقياساً للقيم ـ إلا أنها لا تصلح إلا في المبيعات الفورية لعدم ثباتها ولأنها ـ وإن كانت مخزن للقيم ـ إلا أنها مخزن مهتريء ، مخروق القاع يتسرب مخزونة باستمرار (٤) بسبب عدم الثبات الذي يجب أن تتميز به الأثمان.

## الدليل الثاني:

أن مما يدل على أنها عروض للتجارة "أن لها نشرة عالمية منتظمة ما بين وقت وآخر من حيث البيع والشراء بالنسبة للعملات بعضها وبعض، ونرى منها الزيادة والنقصان في العملة الواحدة من وقت لآخر" (°)، وهذا يدل على خضوعها

<sup>(</sup>١) نشر بمجلة الشريعة والقانون بصنعاء اليمن، العدد الأول.

ر ٢ ) انظر كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ١ / ٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) مجلة الوعي الإسلامي عدد ١٩٦ ربيع الثاني ١٤٠١ هـ.

<sup>( ؛ )</sup> النقود وتقلب قيمة العملة، كتاب بحوث فقهية ص ٢٨٨ .

<sup>(</sup> o ) العقود الربوية والمعاملات المصرفية، كتاب بحوث ودراسات إسلامية في العقود الربوية ٥٥ - ٥٦ .

للسوق، وقبولها للارتفاع والهبوط، وتقلب قيمتها مع تقلب قيمة السلع. وهذا يمنع من كونها قيم للأشياء.

#### الدليل الثالث:

قياس النقود الورقية على الفلوس المعدنية، فإن النقود الورقية ليست أقرب إلى الذهب والفضة من قربها إلى الفلوس، وقد كانت الفلوس، موجودة على عهد النبوة ولم يرد عن النبي عَلَيْكُ أنه جعل فيها ربا كما جعل في الأصناف الستة المعروفة، وكانت الفلوس موجودة طيلة العهود الإسلامية. وكان قول كثير من علماء المسلمين فيها أنها لا يدخلها الربا (١)، وهذا قول الجمهور.

## الدليل الرابع:

أن قياس العملة الورقية على الذهب والفضة لا يوافق أي مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة (٢) ، فالظاهرية ومن وافقهم من السلف كقتادة وطاووس وعثمان البتي وأبو سليمان قصروا الربا في الأصناف الستة ومنعوا القياس، ووافقهم على ذلك بعض المتأخرين كالصنعاني وأبي الطيب صديق بن حسن البخارى. والأحناف قالوا: بأن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وهي الرواية الظاهرة في المذهب الحنبلي، وهي علة غير موجودة في العملة الورقية والشافعية والمالكية قالوا بأن العلة الشمنية، ولكنهم قالوا إنها علة قاصرة، ومادامت عندهم علة قاصرة فلا يصح أن يقاس عليها شيء.

## الدليل الخامس:

أن القول بأن العملة الورقية أموال ربوية قول يوقع في الحرج ويوقع في الخطر أيضاً، فالحرج هنا يتمثل في توسيع دائرة الأموال الربوية، مما يؤدى إلى التضييق والتحجير على تعاملات الناس، والحرج في الشريعة مرفوع، والعنت فيها مدفوع، وحاجة الأمة في الانطلاق في مجال الاقتصاد والإنتاج، والاستثمار ليس بأقل من

<sup>(</sup> ١ ) النقود وتقلب قيمة العملة، كتاب فحوص فقهية ص ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ حسن أيوب "رد على مقال الصرف وبيع العملات".

حاجاتها إلى ضبط التعاملات بميزان الشريعة.

والخطر يتجلى في الدفوع المؤجلة سواء في البيع بالأجل أو القرض أو سائر الحقوق المؤجلة، وذلك لأن صاحب الحق لا يحصل إلا على جزء من حقه \_ خاصة في القروض طويلة الأجل \_ وذلك بسبب الهبوط المستمر في قيمة العملة، وهو الهبوط الذي لا يعوضه إلا التعامل مع هذه النقود على أنها عروض.

هذه هي أدلة القائلين بأن العملة الورقية عروض تجارة، ذكرتها إجمالاً لعدم الإطالة. وقد أسهب المستدلون في نقل أقوال المذاهب في العلة، ولا حاجة لنا هنا بذكرها لأنها سبقت معنا في الكلام على تقرير القواعد كما أسهبوا في نقل أقوال علماء المذاهب في الفلوس، ولا حاجة لنا بها أيضاً، لتسليمنا لهم أن جمهور العلماء منعوا الربا في الفلوس واعتبروها عروض تجارة.

وقد لاحظت أثناء قراءاتي لهذه المقالات أن أصحابها غلب عليهم الحرص على رعاية مصلحة الأمة، والبحث عن مخارج شرعية، ترفع العنت، وتنفي المشقة، وتحدث التوازن في الحقوق والالتزامات، وتسهل طريق انطلاق عجلة الاقتصاد الإسلامي. وقد بدا إخلاصهم في هذا الأمر. وهو مسلك من حيث العموم - جيد ومطلوب؛ لأن الأمة الإسلامية تواجه تحديات هائلة في الواقع المعاصر، وأعظم هذه التحديات هو التحدي الاقتصادي. ثما يتطلب منا النظر الفقهي الواعي الذي يراعي حاجة الأمة،مع المحافظة على الضبط الشرعي السليم، دون غلو يوقع في العنت والحرج. إلا أنني لا حظت أيضاً أن هذه الروح الطيبة التي غلبت عليهم أوقعتهم تحت ضغط الواقع، فراحوا يلتمسون المحارج دون أن يعطوا كبير اهتمام لمغبات هذه المخارج، وما سيترتب عليها من العدوان على الثوابت الشرعية الراسية.

إن الخضوع المستمر لضغط الواقع مزلق خطير من مزالق الاجتهاد، لا يقل خطورة عن المزلق المقابل له وهو مزلق التعامي عن الواقع. وإن التوازن والوسطية والعدل يكون بمراعاة الواقع وليس بالخضوع له والاستسلام لضغطه المستمر. ولقد

جر هذا المزلق الخطير كثيراً من المخلصين العاملين إلى القول بحل أشياء كثيرة لا يسوغ القول بجواز الغناء والموسيقى وغير ذلك.

ولقد كان للخمر والربا وسائر عادات العرب ضغط ثقيل في الواقع الذي تنزل القرآن عليه ، فما وجدنا في القرآن ولا في السُّنَّة ليناً ولا هوادة تجاه هذه الانحرافات الخطيرة. اللهم إلا ما عرف من التدرج في تحريم الربا والخمر، ولكنه التدرج الذي انتهي في سنوات قليلة إلى حسم هذه الانحرافات وسد جميع الذرائع المؤدية إليها.

والإسلام غني بالتشريعات العظيمة التي تثري الاقتصاد، وغني كذلك بالحلول الجيدة لكل مشكلة تعرض للمسلمين في هذا الجال وفي غيره من المجالات. والتحايل على الأحكام الشرعية للخروج من ربقتها اتهام للشرع بالضيق والحرج، وخطر كبير على ثوابته وأصوله.

والناظر في أصول التشريع يجد أنها في مجموعها تحقق التوازن المطلوب.

فالقياس الذي يسحب حكم المنصوص على كل ما يستجد ويشارك المنصوص في علة حكمه، يقابله الاستحسان الذي يمنع تفحش القياس بالعدول عن مقتضاه إلى حكم أخر أكثر مناسبة. والمصالح المرسلة التي تعالج كثيرًا من القضايا المستجدة التي لا يشهد لها الشرع لا بالاعتبار ولا بالإلغاء، يكبح جماحها سد الذرائع الذي يمثل صمام الأمان تجاه الاجتهاد الذي يظلله التماس المصلحة. واستصحاب الأصل مرد مكين وملاذ آمن في كل القضايا التي يظهر فيها تهافت الدليل الناقل وهكذا.

ومن تأمل الأدلة التي استدلوا بها، ووازن بينها وبين القواعد والضوابط التي سبق تقريرها، في ضوء أقوال العلماء قديماً وحديثاً؛ اتضح له تهافت هذه الأدلة وعدم ثبوتها للمناقشة .

## وفيما يلي مناقشة هذه الأدلة وبيان ما فيها من مغالطات:

أولاً: العملة الورقية على اختلاف أجناسها صارت قاعدة التعامل في الحياة

المعاصرة ، و"إن الدينار الذهبي والدرهم الفضي قد انتهي دورهما في عصرنا، وقام مقامهما العملات التي يتعامل بها الناس في شتى بقاع الأرض فأصبحت علة الثمنية من الظهور والوضوح بما لا يدع مجالاً لخلاف يعتد به" (١) ، وقد كانت هذه العلة ضعيفة في بداية ظهور العملات الورقية؛ لأنها لم تكن تمثل إلا سندات ديون على الجهات المصدرة لها وذلك لوجود الغطاء الذهبي لها آنذاك، ولكن بعد الحرب العالمية الأولى وحدوث الأزمة المالية العالمية انهارت قاعدة الذهب وانفصمت العلاقة بين الذهب والعملة الورقية في مختلف البلدان (7).

وبهذا أصبحت النقود الورقية بذاتها بما تتمتع به من قبول عام كوسيط للتبادل، وبما تتميز به من حماية كاملة من الأنظمة والجهات المصدرة لها مصبحت أساس النظام الاقتصادي الجديد وأحد البدلين في كل عملية من عمليات التجارة والأعمال، ويسمى من يقدمها في المبادلة بغيرها مشترياً، ومن يتقاضاها في مقابل ما يعرضه من سلع أو خدمة بائعاً، ويطلق على نسبة مبادلته بغيرها من السلع لفظ الثمن " (").

وعليه فإن "حكمة التشريع تقتضي جعل هذه الأوراق المتعامل بها بمثابة الذهب والفضة على حد سواء، حيث تجعل ميزاناً للتعامل كالنقود المعدنية في البياعات وفي الديات وقيم المتلفات وأروش الجنايات وفي دخول الربا عليها ووجوب الزكاة" (1).

و"القواعد الشرعية والقياس الصحيح يعطي النظير حكم نظيره ويسوي بينهما في الحكم ويمنع التفريق بينهما، والاستدلال بالملزوم على لازمه، وتعدية هذه الخصوص إلى العموم؛ لأن الاعتبار في أحكام الشرع هو بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ولو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية، ولما قامت الحجة على الناس في سائر أحكام الكتاب والسُنَّة... والشريعة منزهة عن

<sup>(</sup>١) فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر ٢ / ١٠٧١ .

<sup>,</sup> ٢) السابق ٢ / ١٠٥٣ بتصرف بسيط. (٣) السابق ٢ / ١٠٤٧ .

<sup>(</sup>٤) مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود ص ٣١٨.

أن تنهي عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو أزيد منها...ولا يمكن أن ينهى رسول الله عَلَيْهُ عن بيع الذهب بالفضة ديناً ثم يرخص فيما يماثلهما ويقوم مقامهما في الثمنية" (١).

ولا يعكر على هذا الذي قررناه أن العملة الورقية متأرجحة وغير ثابتة، ولا يمنع هذا من قياس حكم العملة الورقية على الذهب والفضة؛ لأنه لا يشترط في القياس المساواة من كل وجه، وإنما يكفي وجود علة حكم الأصل في الفرع، وهي موجودة بالفعل، فإن صلاحية الثمنية الغالبة التي هي علة جريان الربا في الذهب والفضة موجودة في العملة الورقية، وعدم ثباتها لا ينفي كونها أثماناً؛ لأن عدم الثبات ليس صفة ذاتية ملازمة لهذه النقود، وإنما هو ظاهرة تنشأ عن عوامل خارجية مثل التضخم الذي ينشأ عن إجراءات مختلفة مثل قيام الأنظمة بطبع مزيد من الأوراق النقدية لتغطية التزاماتها الداخلية أمام الجماهير، أو اختلال الشروط والقيود التنظيمية التي تضعها الدولة لإصدار النقود الورقية، أو هبوط المستوى الإنتاجي للبلد التي تصدر النقد، أو الاحتلال والأزمات السياسية والاقتصادية إلى آخره.

إن عدم الثبات يؤثر بلا شك على بعض وظائف النقود الورقية المعاصرة وينبغي أن نبحث عن حلول اقتصادية صحيحة لهذه المشكلة، بالعمل على توفير الشروط والقيود التي تضمن لهذه النقود نسبة كبيرة من الثبات، مع معالجة الآثار الناجمة عن عدم الثبات في فترات معينة.

أما أن نتذرع بعدم الثبات ونحاول أن نهيل التراب على هذه الحقيقة الضخمة الهائلة وهي صلاحية الثمنية الغالبة في العملة الورقية؛ فإن هذا لهو التجاهل والتعامي الذي يشبه جحد الشمس الساطعة في رابعة النهار.

إِن العملة الورقية \_ برغم ما فيها من خلل بسبب عدم ثبات قيمتها \_ هي مقياس القيم في حياتنا المعاصرة، وهي الوسيط الأوحد في التبادل والتداول، وتلقى القبول العام في التعامل بها، وتطمئن النفوس بتمولها وادخارها، وتحظى بصفتي

<sup>(</sup>١) السابق ص٣٢٠-٣٢١ .

القانونية والإلزامية، إذ "تتمتع بقوة إبراء مطلقة، في الوفاء بالالتزامات، ويجبر الدائن على قبولها وفاءاً لدَّيْنه، ويعفي المدين من دَّيْنه بمجرد السداد بها" (١).

ثانيا: أما كون العملة الورقية تصدر لها نشرات يومية في بلدان العالم بأسعارها التي تتغير من يوم لآخر فهذا لا ينفي كونها أثمانا، ولا يلحقها بالسلع والعروض التجارية؛ لأن النشرات العالمية لأسعار العملات ما هي إلا تطور معاصر لأسعار الصرف التي كانت معروفة من قبل، ففي الزمان الذي كان الناس يتعاملون فيه بالدينار والدرهم كان السعر الذي يحكم التصارف بينهما يتغير من حين لآخر، بدليل أن ابن عمر عندما سأل النبي عَنِي عن اقتضاء الدراهم بدل الدنانير والدنانير بدل الدراهم قال: "لا بأس أن تأخذها بسعر يومها إذا تفرقتما وليس بينكما شئ" (٢) قوله: «بسعر يومها» يدل على تغير السعر من يوم لآخر.

ثالثا: القول بأن العملة الورقية كالفلوس التي كانت تصنع من النحاس وغيره قول بعيد، وقياسها عليها قياس مع الفارق لسببين أساسيين:

الأول: أن الفلوس تصلح أن تكون عروضاً وسلعاً للتجارة؛ وذلك لإمكان الانتفاع بأعيانها، فقد كانت مصنوعة من المعدن، والمعدن في ذاته يتعلق به الانتفاع فيصلح أن يكون عروض تجارة. أما العملة الورقية فلا يتعلق الانتفاع بعينها حتى يمكن أن نقول إنها عروض تجارية كالفلوس، فما هو الانتفاع الذي يرجى من أوراق مطبوعة ؟!.

الثاني: أن الفلوس لم تتوافر فيها صفة الثمنية الغالبة؛ لوجود الدراهم والدنانير آنذاك، وتعامل الناس بهما في الغالب، أما العملة الورقية فصفة الثمنية الغالبة متوافرة فيها.

وبذلك تفترق العملة الورقية عن الفلوس تماماً، ولا يصح القياس مع هذه

<sup>(</sup>١) الربا والادوات النقدية المعصرة مقال للدكتور محمد عبد الله الشيباني، مجلة البيان العدد ١٠٠ ذو الحجة

<sup>(</sup>٢) ضعيف : أخرجه أبو داود ٣٣٥٤، والترمذي ١٢٤٢ ، والنسائي ٤٥٨١ ، وأحمد في مسنده ٦٢٣٩ ، والبيهقي في الكبرى ١٠٢٩٣، وكنز العمال ٩٧١١ ، وفي إرواء العليل ١٣٥٩ ، وهو ضعيف لتفرد سمالك اس حرب برفعه .

الفروق الجوهرية ، وإنما القياس الصحيح هو قياسها على الذهب والفضة بجامع الثمنية الغالبة.

رابعاً: أن السبب الرئيس في عدم تعدية حكم الذهب والفضة إلى الفلوس عند من قال بأن العلة هي الثمنية هو انتفاء الثمنية الغالبة عن الفلوس؛ بسبب أن الاعتماد الأصلي في ذاك الوقت كان على الذهب والفضة.

قال الإمام النووي - رحمه الله - وقال الجمهور: " العلة فيهما صلاحية الثمنية الغالبة، وان شئت قلت جوهرية الأثمان غالباً.. وفي تعدي الحكم إلى الفلوس إذا راجت وجه، والصحيح أنه لا ربا فيها لانتقاء الثمنية الغالبة " (١).

فقد علل عدم تعدية الحكم إلى الفلوس بانتفاء الثمنية الغالبة، فإذا وجدت الثمنية الغالبة فلن يكون هناك أي تردد في تعدية الحكم إليها، " وبما أن الفلوس ومنها النقود الورقية الحالية أصبحت هي أثمان الأشياء غالباً فإن الحكم هو جريان الربا فيها " (٢) .

ومع ذلك فقد قال علماء من السلف بجريان الربا في الفلوس إذا راجت، واشتراط الحلول في صرفها، لظهور الثمنية فيها، فالحكم في الفلوس فيه خلاف مشهور.

قال ابن تيمية. رحمه الله تعالى .: "وصرف الفلوس النافقة بالدراهم هل يشترط فيها الحلول أم يجوز فيها النساء ؟، على قولين مشهورين، هما قولان في مذهب أبي حنيفة وأحمد، أحدهما وهو منصوص أحمد وقول مالك وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة أنه لا يجوز "(٣) ،أي لا يجوز النساء في صرف الفلوس.

خامساً: إن القول بأن قياس العملة الورقية على الذهب والفضة يخالف المذاهب الفقهية المشهورة تحكم لا داعي له؛ لأن القياس هنا بنى على علة الثمنية الغالبة، والتعليل بالثمنية الغالبة هو مذهب المالكية والشافعية وروايتين عن أحمد، وهو الذي سبق أن رجحناه، وبينا وجوب المصير إليه. فإلحاق العملة

<sup>(</sup>١) روضه الطالبين ٣ / ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) الفقه الاسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي٥ / ٣٧١٨ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ٢٩ / ٤٦٨.

مَن عُورُكُ رَحِمُ الْقَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلِيَةِ عِلَى الْفَوْلِيَةِ الْعَلَى الْفَوْلِيَةِ الْمُعَلِّقِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعَلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلِمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلِمِ الْمُعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِلْمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِمِ الْمِعِلَمِ الْمِ

الورقية بالذهب والفضة في حكم جريان الربا هو مقتضى مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة في الروايتين المذكورتين. ولا يمنع من الإلحاق قول الشافعية والمالكية إنها علة قاصرة؛ لأنه لا مانع من موافقتهم في التعليل بالشمنية ومخالفتهم في جعلها علة قاصرة، ولا تلازم بين الأمرين. ولأن سبب جعلها علة قاصرة أنهم لم يجدوا في زمانهم شيئا تتعدى إليه علة الثمنية الغالبة، وهذا ظاهر في كلامهم، تأمل مثلاً قول الإِمام النووي ـ رحمه الله ـ : "فأما الذهب والفضة فالعلة فيهما كونهما جنس الأثمان غالبا وهذه عنده علة قاصرة عليهما لا تتعداهما إلى غيرهما؛ إذ لا توجد في غيرهما" (١) ، فسبب قصور العلة إذاً هو أنها لم توجد في غيرهما، فإذا وجدت في غيرهما فلا يكون للقول بقصورها وجه مقبول.

كما أن المنقول عن كثير من هؤلاء العلماء الأجلاء يدل على أن من ظهرت له علة الثمنية الغالبة في الفلوس لم يقصرها على الذهب والفضة.

## فعلى سبيل المثال جاء في المدونة الكبرى:

قلت: "أرأيت إن اشتريت فلوساً بدرهم فافترقنا قبل أن يقبض كل واحد منا، قال: لا يصلح هذا في قول مالك، وذا فاسد، قال لي مالك في الفلوس: لا خير فيها نظرة بالذهب ولا بالورق، ولو أن الناس أجازوا بينهم الجلود حتى يكون لها سكة وعين لكرهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة" (٢).

وقد رد الشافعية على الأحناف الذين وجهوا إليهم انتقاداً بأن علتهم قاصرة بأنه: ربما حدث ما يشارك الأصل في العلة فيلحق به. فهذا يدل على أن الذين قالوا بأن علة الثمنية قاصرة لو اطلعوا على ما آل إليه الأمر الآن من تحقق الثمنية في العملة الورقية لما قالوا بقصر هذه العلة.

سادساً: أن القول بأن العملة الورقية أثمان يجري فيها الربا بنوعيه يوقع في الحرج والضيق قول مبالغ فيه، وأين هو الحرج في هذا، فإن من (احتاج إلى عملة

<sup>(</sup>١) المجموع ٩ / ٣٧٧ .

أجنبية فإنه يمكنه أن يشتريها بسعر اليوم، هذا حلال مع القبض الفوري حسب العرف في تعريف يد بيد، ويستطيع أن يقترضها على أن يردها في ميعاد لاحق كقرض حسن، ويستطيع أن يؤجل الدفع إذا كان التبادل بين سلعة ونقود في بيع السلم، وإن تعذر عليه يوم التسليم عملة بعينها ، رد عملة أخرى بسعر يوم السداد) (١).

أما أن نحتال لإِباحة الربا، ونتذرع بالاتجار في العملة للوصول إلى قرض يجر نفعا وربحًا ربوياً فهذا هو الطريق المؤدي إلى العنت الحقيقي والحرج الفعلي بإغراق المجتمع في مستنفع الربا.

إِن التيسير ورفع الحرج لا يكون بتحليل ما حرم الله، ولا يكون بالتساهل في مثل هذه الأمور التي شدد فيها الشارع الحكيم، وليس فيما حرم الله تعالى حرج ولا أغلال، بل الحرج كل الحرج في التحايل على شرع الله تعالى والوقوع في المحرمات.

سابعاً: أن الذين قالوا بعدم جريان أحكام الصرف على العملات المعاصرة إذا أمكنهم القول بأنها ليست أثماناً وهذا بالطبع غير صحيح ولا مقبول فلا يمكنهم بحال من الأحوال القول بأنها عروض تجارة؛ لعدم تعلق الانتفاع بأعيانها، فإن العروض والسلع تقتنى وتباع وتشترى لما يناط بها من الانتفاع. فإذا نفوا عنها وصف الثمنية، وامتنع عليهم القول بأنها عروض تجارة فماذا يكون تكيفيها ؟ ، مع العلم بأن اعتبارها سندات ديون لحاملها قد انتهى بانفصالها عن قاعدة الذهب يوم أن انهارت هذه القاعدة.

ثامناً: أن إباحة الصرف المؤجل، وإباحة التفاضل في بيع العملة بجنسها يفضي إلى إباحة ربا الجاهلية، عن طريق الحيلة، فمن أراد أن يقترض قرضاً بفائدة ربوية أمكنه أن يخرج من دائرة الحرمة المحققة بإجراء هذه العملية في صورة بيع مؤجل يتم فيها حساب فائدة القرض على أنها ربح بيع مؤجل، وهذا هو عين ما

<sup>(</sup>١) معركة حول تجارة العملات مقال للاستاذ/ يوسف كمال بمجلة الدعوة بمصر، العدد ٦٥، ذو القعدة ١٠٠ هـ، سبتمبر ١٩٨١م.

وقع فيه فضيلة الأستاذ الدكتور: محمد سليمان الأشقر إذ يقول: "وهذا الحل لا يحل مشكلة القروض؛ لأن القاعدة أن كل قرض جر نفعاً فهو ربا، إلا أنه يمكن التحول بدل القروض إلى البيع المؤجل فبدل أن يستقرض نقوداً ورقية إلى سنة، يشتريها بما يشاء من العروض أو النقد ولو بجنسه، كما لو اشترى ألف دينار أردني إلى سنة بألف ومائتي ديناراً أردني " (١) ، فانظر كيف آل الأمر إلى التحايل على إباحة القروض الربوية ؟!.

## والأمر عند فضيلة الدكتور/ نصر فريد واصل أكثر صراحة إذ يقول:

"وإذا كان الأمر لا يثير دهشة بالنسبة لهذه العملات الورقية بيعاً عند الباحثين المتعمقين في فهم النصوص التشريعية والفقهية القديمة والحديثة، فقد يثور الخلاف حول إقراض هذه العملات الورقية بزيادة عليها عند الدفع من المقترض، كما إذا اقترض شخص من آخر جنيها على أن يدفعه جنيها وخمسة قروش بعد شهر مثلا، ونخن لا نرى من وجهة نظرنا أن ذلك ضمن الربا؛ لأن علة الربا وهي سبب التحريم لا توجد فيه "(٢).

وهكذا يمكن القول \_ بموجب هذا الرأي إنه لا ربا في الأرض كلها، فليرح العلماء أنفسهم من عناء البحث، فإن الربا قد زال عن وجه الأرض بزوال الدراهم والدنانير وحلول العملة الورقية المباركة !! .

ألا إنه التعطيل الكامل لنصوص السُّنَّة المطهرة بل ونصوص الكتاب العزيز. باسم التيسير ورفع الحرج ودفع عجلة الاقتصاد.

هنا تكون الحاجة إلى الأصل العريق في الشريعة وهو قاعدة سد الذرائع ومنع الحيل؛ حتى لا يقع الناس في الحمى وهم يتصورون أنهم يرتعون في الحلال الذي باركته السماء.

فأولى بنا أن نفئ إلى ما انتهى إليه الاجتهاد الجماعي، وأن نسلم بما قررته

<sup>(</sup>١) بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ص ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) العقود الربوية والمعاملات المصرفية للدكتور /نصر فريد واصل انظر كتاب: العقود الربوية ص٧٥.

عُورُ الْفَوْلَ الْفَالِقُولُ الْفَوْلَ الْفَوْلَ الْفَوْلُونَ الْفَوْلُونَ الْفَوْلُ الْفَوْلُونَ الْفَوْلُونِ الْفَالِي الْفَوْلُونِ الْفَوْلُونِ الْفَوْلُونِ الْفَوْلُونِ الْفَالِي الْفَوْلُونِ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْفَالْمُ الْفَالِمُ الْفَالْمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُونِ الْفَالْمُ الْمُعِلَيْلِي الْفَالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَى الْمُعْلِمُ الْمُعِلَّ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ الْمُعْلِمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعْلِمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلَمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلِمُ لِلْلِمِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْمُعِلْمُ لِلْ

المجامع الفقهية والمؤسسات الشرعية؛ خروجاً من الخلاف، وابتعاداً عن مواطن الشبهات. والله تعالى أعلم.

## المسألة الثانية: بيع الذهب عند الصاغة:

في محلات تجار الذهب (الصاغة) تقع بعض المخالفات الشرعية، وتجرى بعض المعاملات المخالفة للقواعد التي سبق تقريرها.

وقبل أن نستعرض هذه المخالفات نحب أن نذكر بأن بيع الذهب بذهب يشترط فيه التقابض والتماثل، بموجب القاعدة الأولى، وأن بيع الذهب بفضة أو بعملة ورقية يشترط فيه التقابض فقط بموجب القاعدة الثانية.

ومن أشهر الخالفات؛ التي تقع في هذه المعاملة بيع الذهب بالأجل أو التقسيط، أو تأخير جزء من ثمنه. وقد ورد إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإِفتاء السؤال الآتي: إِذا باع إِنسان مصاغا من الذهب لآخر، وليس مع المشتري بعض القيمة أو كل القيمة، ولا بعد أيام أو شهر أو شهرين،فهل هذا جائز؟.

فأجابت اللجنة: "إذا كان الثمن الذي اشترى به مصاغ الذهب ذهبا أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو مستنداتها لم يجز، بل هو حرام؛ لما فيه من ربا النساء، وإذا كان الشراء بعروض كقماش أو طعام أو نحوهما جاز تأخير الثمن، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم "(١).

ومن الخالفات أيضا : بيع الذهب القديم بذهب جديد متفاضلاً. كأن يشتري منه تسعين جراماً من الذهب الجديد بخمس وتسعين من القديم، أو تجري بأي شكل بحيث تتم في عملية واحدة مبادلة الذهب بذهب مع زيادة في القديم عن الجديد.

والطريقة الصحيحة: أن يبيع الذهب القديم بسعره وبعد انتهاء هذه العملية وقبض ثمن الذهب القديم، تقوم بشراء ذهب جديد بسعره الجديد لقول النبي عَيُّكُ: "بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا" (٢٠).

<sup>(</sup>١) السؤال الثاني من الفتوى رقم (٩٩٩) فتاوى اللجنة الدائمة ١٣ / ٤٦٦.

<sup>(</sup>۲) صحیح : سبق تخریجه .

وقد وجه سؤال في هذه القضية للجنه الدائمة فأجابت "في مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد القبض بالخيار إن شاء يشتري من باع عليه ذهباً جديداً أو غيره ، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة لجديد؛ حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم في بيع ردئ الجنس الربوي بجيده متفاضلاً ... " (١) .

## المسألة الثالثة: شراء الذهب ببطاقة الانتمان:

بطاقة الائتمان: عبارة عن بطاقة يصدرها بنك من البنوك أو مؤسسة من المؤسسات، تخول حاملها الحصول على السلع والخدمات ديناً على هذه البطاقة من محلات تتعاقد مع البنك مصدر البطاقة.

فإذا اشترى العميل (حامل البطاقة) من التاجر شيئًا بهذه البطاقة، حرر التاجر قسيمة بالمبلغ وبلغ بها البنك مصدر البطاقة ليقوم بخصمها من حسابه إن كان للبطاقة غطاء، أو بتسجيلها في مديونياته إن لم يكن ثم غطاء. ثم يقوم بإيداعها في حساب التاجر لدى البنك.

والتاجر له أسلوبان في تبليغ البنك الأول: هو استعمال الجهاز الآلي (الدفع السريع)، والثاني هو استعمال الجهاز اليدوي... ولكن يستغرق وقتاً لا يقل عن ثلاثة أيام (7) وبهذا يمكن أن يتحقق القبض الفوري في حالة استخدام الدفع السريع، وذلك بقيام البنك بخصم ثمن السلعة من العميل ووضعها في حساب التاجر، ويمكن أن يتأخر أيام.

ومن المعلوم أن الذهب والعملة الورقية من الأموال الربوية المتفقة في علة الربا، فيشترط في بيع بعضها ببعض التقابض الفوري.

( وعلى هذا فالبطاقة التي يتحقق فيها القبض الفوري يمكن استخدامها في

<sup>(</sup>١) الفتوى رقم (١٩٧٤)، فتاوى اللجنة الدائمه ١٣٥٧ / ٤٦٧.

<sup>(</sup> ٢ ) التكييف الشرعي لبطاقة الاثتمان ، لنواف عبد الله أحمد، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٧ سنه ١٤١٨هـ.

شراء الذهب والفضة، والتي لا يتحقق فيها ذلك لا يشرع استخدامها) (١).

ولدى عرض المسألة على هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في التمويل الكويتي رأت الهيئة أنه لابد من التقابض الفوري في شراء الذهب والفضة، وأن أي بطاقة يتحقق فيها القبض الفوري لا مانع شرعاً من استخدامها في شراء الذهب، وحرصاً على سلامة التطبيق رأت الهيئة أن تتضمن الاتفاقية مع كل من التاجر والعميل بنداً يقضي بأن تكون هذه القاعدة ملزمة لكل من بائع الذهب والمشتري، بحيث لا يقوم التاجر أو المشتري باستخدام بطاقة لا يتحقق فيها القبض الفوري في شراء الذهب" (٢).

# المسألة الرابعة: تبادل الحبوب المختلفة الجودة :

يقع في كثير من الأحيان في بعض بلدان المسلمين، وبخاصة في القرى نوع من تبادل للحبوب التي تقتات وتدخر، مثل القمح والذرة وغيرهما، ويكون الدافع إلى هذا التبادل هو الحصول على البذور الجيدة التي تصلح للزراعة (تقاوي) فيقع التبادل في الجنس الواحد منها مع التفاضل، فيعطى ـ مثلاً ـ ١٠ كيلة من القمح مقابل ٧كيلة من القمح الجديد الذي يكون أصلح وأنسب للزراعة.

وهذا ـ بلا ريب ـ ربا الفضل الذي حرمته الأحاديث، وهو داخل تحت القاعدة الأولى من هذا الفصل.

وقد يبيعه إردبًا من القمح بقمح مؤجل إلى موعد الحصاد، متفاضلاً أو متساوياً فهذا أيضا من ربا النسيئة، وهو داخل القاعدة الأولى.

وقد يبيعه عشر أرادب من القمح باثني عشر أردبًا هن الشعير مؤجلة إلى موعد الحصاد أو إلى أي أجل آخر. وهذا من ربا النسيئة ويدخل تحت القاعدة الثانية كل هذه الصور من ربا البيوع المحرمة.

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٢) "التكييفُ الشرعي لبطاقة الائتمان" مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٧ سنة ١٤١٨هـ.



# المسألة الخامسة: صور من بيع الحيوان بالحيوان:

في البادية من بلاد الحجاز وغيرها يقع نوع من البيوع الربوية المحرمة، وذلك بأن يقوم الرجل ببيع عشرة رؤوس من الماعز-مثلا- باثني عشر رأسا مؤجلة إلى الحول أو إلى ستة أشهر أو أكثر. أو بيع خمسة من الإبل عمرها ثلاث سنوات بستة من نفس النوع مؤجلة إلى أجل معلوم.

فهذا البيع لا يجوز، وهو داخل تحت القاعدة التي قررناها ورجحنا القول بها، وهي قاعدة (الأموال غير الربوية لا يجمع في بيع بعضها ببعض بين فضل ونسيئة عند اتحاد الجنس).

#### وبعد...:

فإن الصور التطبيقية المعاصرة التي ذكرتها في هذا المبحث ليست هي كل الصور، وإنما هي أهمها وأشهرها. والصور تتجدد، وتبقى القواعد معالم بارزة وأوتاداً ثابتة تشد إليها كل الصور التي تستجد في هذا المجال. والله المستعان.





# الفَطَيِّلُ الْجَامِيَيْنِ القواعد المنظمة لعقود الاستثمار المشترك

عقود الاستثمار المشترك من أهم ما وضعته الشريعة الإسلامية للتنمية والدفع الاقتصادي، والفقهاء لم يستعملوا لفظ الاستثمار، ولكنهم استعملوا لفظاً قريباً منه، فكانوا "يستعملون كلمة التثمير، فيقولون: ثمر الرجل ماله؛ أي أحسن القيام عليه ونماه" (١).

هذه العقود تحقق التكامل والتعاون لدفع عجلة التنمية، فإن " الناس متكاملون في قدراتهم ومواهبهم وإمكانياتهم، فقد يوجد من لديه المال الوفير ولكن ليس لديه الخبرة الكافية في إدارة الأمور، ويوجد من لديه الخبرة ولكن ليس لديه القدرة الجسدية، أو لا يملك المال الكافي للقيام بعمل ما " (٢) ، وقد يوجد أصحاب رؤوس الأموال ولكن لا يستطيع الواحد منهم مواجهة مشروع مهم من مشروعات التنمية، فشرعت الشركات لتحقيق التكامل والتعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة.

وإن هذه العقود مستحبة؛ لأنها سبب من أسباب البركة، وقد ورد في الحديث القدسى: "أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه" ("). وفي هذا الحديث "استحباب الشركة؛ فإن البركة منصبة من الله تعالى فيها" (٤)، لذا يجب أن نعطى هذه العقود من الاهتمام ما تستحقه.

وقد خصصت هذا الفصل لإبراز الإطار المنظم لعقود الاستثمار المشترك وقسمته إلى مبحثين ، في المبحث الأول تناولت القواعد، وفي المبحث الثاني تحدثت عن التطبيقات المعاصرة لهذه القواعد.

<sup>(</sup>١) معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء للدكتور: نزيه حماد ص٩٥.

<sup>(</sup>٢) فقه العقود المالية ٢ ص ١١ ط . الجامعة الامريكية.

<sup>(</sup>٣) ضعيف : أخرجه أبو داود ك البيوع ٣٣٨٥ ، والحاكم في المستدرك ٢٣٢٢؛ والبيهقي في الكبرى ١١٠٦ والدارقطني ١٣٤٨ . والدارقطني ١٣٩ ، والمتقى الهندي في كنز العمال ٩٢٩٥ ، وفي ضعيف الجامع ١٧٤٨ .

<sup>(</sup>٤) عون المعبود٦ / ٢٥٥ .

# المبحث الأول تقريــر القواعــد

# القاعدة الأولى: الأصل في المشاركات الإباحة: (١)

المشاركات بشتى أنواعها من عنان، ومضاربة، ومساقاة، ومزارعة، وغير ذلك ليست من قبيل العبادات التي يكون الأصل فيها التوقف، وإنما هي من قبيل العادات التي يكون الأصل فيها الحل. والفقهاء يفرقون تفريقاً حاسماً بين العبادات والعادات، فأما العبادات فالأصل فيها التوقف، حتى يقوم الدليل على تشريعها، وأما العادات فالأصل فيها الحل ما لم يقم دليل على منعها وحظرها.

ومن هذا المنطلق يقرر الفقهاء أن الأصل في المعاملات الإباحة والصحة، وأن الأصل في البيوع الحل. وقد سبق تقرير هذا الأصل والاستدلال عليه مما يغنى عن الإعادة. والذي نريد أن نقرره الآن هو أن الأصل في المشاركات والاستثمارات الجماعية الحل أيضاً؛ إذ هي من المعاملات في الجملة، ولا فرق بينها وبين البيوع يمنع من التساوي في هذا الأصل، فجميعها معاملات، وجميعها من قبيل العادات، وجميعها تستند إلى الأصل الفقهي الكبير "الأصل في الأشياء الإباحة".

وبهذا يتبين لنا أن مسلك المنع من كل معاملة أو مشاركة لم يثبت فيها دليل مسلك مخالف للأصول العامة، مناف للقواعد الكلية؛ لأن جميع المعاملات \_ومنها المشاركات والاستثمار ليس الأصل فيها المنع أو التوقف، وإنما "الأصل الجواز ما لم تكن على وجه يستلزم ما لا يحل شرعاً" (٢).

وقد عرف المسلمون أنواعاً من المشاركات وألواناً من عقود الاستشمار المشترك. وتعاملوا بها في عهود الإسلام، وذكرت كتب الفقه هذه العقود،

<sup>(</sup>١) قال الإمام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: "لا يحرم من العقود إلا ما حرمه نص أو إجماع، أو قياس فيما دل عليه نص والإجماع" مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٠ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الروضة الندية ٢ / ٤٢.

وفصلت في أحكامها وشرائطها وتباينت مواقف العلماء في بعض هذه الشركات ما بين موسع ومضيق، كما تفاوتت نظرتهم لبعضها تفاوتاً يجعل الناظر إليها يضطرب ويحار في معرفة الأصل الذي تبنى عليه.

# من هذه العقود عقود الشركات بأنواعها المشهورة في كتب الفروع وهي: العنان ، والمفاوضة ، والصنائع ، والوجوه :

**فأما العنان فهي؛** أن يشترك اثنان بماليهما على أن يعملا فيه ببدنيهما والربح بينهما (١) فهي شركة تقوم على أساس الاشتراك في المال والعمل والربح.

وأما شركة المفاوضة فهي: "كل شركة يتساوى فيها الشركاء في المال والتصرف والدين ـ أي الملة ـ من ابتداء الشركة إلى انتهائها" (٢٠)، فهي شركة تتضمن الوكالة والكفالة وتقوم على أساس تساوي الشركاء في المال والتصرف والدَّيْن.

وأما شركة الصنائع - أو الأبدان - فهي: "أن يشترك الدلالان أو الحمالان أو غيرهما من أهل الحرف على ما يكسبان ليكون بينهما متساوياً أو متفاضلاً "(") فهي: اشتراك بين أهل حرفة أو حرف فيما يكتسبون بأبدانهم، وتسمى أيضاً شركة التقبل، أي: "تعهد العمل والتزامه" (١٠) ، والشركاء فيها ذمة واحدة، وأساس الاشتراك فيها هو الضمان.

وأما شركة الوجوه فهي: "اشتراك بين شخصين فأكثر في ربح ما يشترونه في ذممهم بجاههم، فليس لأحد منهم رأس مال، ولكن لكل منهم قبولًا عند الناس، فيشترون دَّيْناً، وما تحصل من ربح كان بينهم" (٥).

هذا بالإضافة إلى صور أخرى من المشاركات وقعت في المجتمعات الإسلامية، وتحدث عنها العلماء في كتبهم واختلفوا فيها، وسيأتي ذكرها فيما بعد.

ومن هذه العقود: المضاربة: "وهي أن يدفع إنسان ماله إلى آخر يتجر فيه

<sup>(</sup>٢) ما لا يسع التاجر جهلة ص١١٧.

<sup>(</sup>٤) درر الحكام ٣ / ٨ .

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧١ .

<sup>(</sup>٣) روضة الطالبين ٤ / ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٥) ما لا يسع التاجر جهله ص ١١٧ .

والربح بينهما" (١).

**قال الطيبي:** "وهي مأخوذة من الضرب في الأرض وهو السفر... أو من الضرب في المال وهو التصرف" (٢).

ومن هذه العقود: المزارعة: وهي "الشركة في الزرع" (") ، وبصورة أوضح هي "المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع الثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة" (1) .

ومنها المساقاة وهي: "ما كان في النخل والكرم وجميع الشجر الذي يثمر بجزء معلوم من الثمر للأجير" (٥) "فهي شركة زراعية على استثمار الشجر، ويكون فيها الشجر من جانب والعمل في الشجر من جانب، والثمرة الحاصلة مشتركة بينهما بنسبة يتفق عليها العاقدان؛ النصف والثلث ونحو ذلك" (١).

كل هذه الأنواع وغيرها تدخل تحت باب واحد، هو باب المشاركات، أو الاستثمارات المشتركة. فالمضاربة لا تنفصل عن باب الشركات، وليست هي من باب المعاوضات، بل هي مشاركة بين اثنين "هذا بنفع ماله، وهذا بنفع بدنه، وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة" (٧).

وأما المزارعة والمساقاة فقد غلط كثير من الناس حينما ألحقوهما بالإجارة لكونهما كراء للأرض أو للشجر ببعض ما يخرج من الزرع أو الثمرة، والصواب أنهما من باب الشركات لا من باب المعاوضات، وجوهرهما مضاربة ومعاملة في الزرع والثمر لا كراء. والشبه قائم بين المضاربة والمزارعة والمساقاة، "، ولقد كان أحمد يرى أن يقيس المضاربة على المساقاة والمزارعة، وقياس كل منهما على الآخر صحيح، فإن من أثبت جواز أحدهما أمكنه أن يستعمل فيه حكم الآخر لتساويهما " (^).

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة ٢ / ١١٧.

<sup>(</sup>٣) الشرح الكبير ٣ / ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٥) نيل الأوطار ٥ / ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٧) أعلام الموقعين ١ / ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٢) عون المعبود ٦ / ٢٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) عون المعبود ٦ / ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٦) فقه السُّنَّة ٣/٢٠٥.

<sup>(</sup> ۸ ) مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۹ / ۱۰۱ .

لذلك نجد أن "حكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوماً مشاعاً من جميع الشمرة" (١)، وهذا يختلف عن حكم الإجارة ولا شك، "فهذه العقود من جنس المشاركات لا من جنس المعاوضات الحضة" (١).

وقد بين شيخ الإسلام ذلك بجلاء ووضوح، فقال: "وإذا كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة فمعلوم قطعاً أن المساقاة والمزارعة ونحوهما من جنس المشاركة وليسا من جنس المعاوضة المحضة" (٣).

وقال في موضوع آخر: "وكذلك المساقاة والمزارعة، وإن كان من الفقهاء من زعم أنهما من باب الإجارة، وأنهما خلاف القياس، فالصواب أنهما أصل مستقل، وهي من باب المشاركة لا من باب الإجارة الخاصة، وهي على وفق قياس المشاركات" (1).

وقال أيضاً: "فأما المزارعة بجزء شائع من جميع الزرع فليس هذا هو الكراء المطلق، بل هي شركة محضة، . . . وإن كان من الناس من يسمى هذا كراء بالمعنى العام . . . فأما الكراء الخاص الذي تكلم به رافع وغيره فلا " (°) ، كل هذه الأنواع التي ذكرناها وغيرها مما سنذكره بعد جائزة على الأصل الذي قررناه وهو أن الأصل في المشاركات الحل ؛ بناء على الأصل الأقدم وهو : الأصل في المعاملات الحل . هذا الأصل الذي يغنينا عن التماس الأدلة على جواز كل نوع من هذه الأنواع .

ولكن برغم الاستغناء بهذا الأصل عن التماس أدلة الجواز يجد الدارس لهذا الباب نفسه أمام سيل من الأدلة التي تثبت الحكم وترسخه، وتزيد من طمأنينة القلب به.

فأما شركة العنان فهي: "جائزة بالإِجماع، حكاه ابن المنذر" (٦) وسند هذا

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٩٣ .

<sup>(</sup> ۲ ) مجموع الفتاوى ۲۹ / ۹۹ .

<sup>(</sup>٥) أيضاً ٢٩ / ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) أعلام الموقعين ١ / ٣٣٦.

<sup>(</sup>٤) السابق٣٠ / ٧٤-٥٧.

<sup>(</sup>٦) المبدع ٥ / ١٨.



الإِجماع قول الله تعالى (١) : ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاء لَيَبْغي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ ﴾ .

[ ص: ۲٤] .

والخلطاء هم الذين خلطوا أموالهم (٢) . "وقد بعث رسول الله عَيْكَ والناس يتعاملون بهذه الشركة فقررهم على ذلك حيث لم ينههم ولم ينكر عليهم، والتقرير أحد وجوه السُّنَّة " (٣)

ومن الأحاديث ما رواه أحمد والبخاري وغيرهما عن أبي المنهال قال: "إن زيد بن أرقم والبراء بن عازب كانا شريكين، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة، فبلغ ذلك النبي عَلِي الله فأمرهما:أن ما كان بنقد فأجيزوه، وما كان بنسيئة فردوه "(٤) فقد أقرهما النبي عُلِيُّهُ على الشركة من حيث الأصل، ورد ما خالف الشرع من هذه المعاملة وهو المبادلة بين الأثمان نسيئة؛ لأنه ربا.

وأما المضاربة فلم يثبت فيها حديث يعتمد عليه، إلا أن "التواتر والتعامل بها من لدن رسول الله عَلِيُّهُ وهلم جراً لا يحتاج منه إلى إِثبات حديث بعينه" (°) فقد بعث رسول الله عَلِيَّة والناس يتعاملون بها في كافة الأعصار من غير نكير، ومن الآثار الواردة في ذلك ما رواه مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما" (٦).

ويكفي لجواز المضاربة الإجلماع المبنى على السُّنَّة التقريرية، قال الإمام الصنعاني \_ رحمه الله تعالى \_: لا خلاف بين المسلمين في جواز القراض المضاربة وأنه مما كان في الجاهلية فأقره الإسلام (٧).

وإن كنت أرى أن الأحاديث التي يستدل بها على جواز المساقاة والمزارعة هي

<sup>(</sup>١) انظر المبدع ٥ /٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير البيضاوي ٥ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع ٦ / ٨٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح: رواه البخاري كتاب الشركة، باب الاشتراك في الذهب والفضة رقم ٢٤٩٧.

<sup>(</sup>٥) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٩٨ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٦) رواه مالك في الموطأك القراض باب ما جاء في القراض برقم ٢ ج٢ ص ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٧) سبل السلام ٣ / ١١١ .

ذاتها أدلة المضاربة ومستند الإجماع على جوازها؛ لأن المضاربة في معنى المزارعة والمساقاة، فالمضاربة معاملة في المال بجزء شائع من ثمرته، والمزارعة والمساقاة معاملة في الأرض والشجر بجزء شائع من الثمرة أيضاً. وجميعها مشاركات تكون فيها الأصول من جانب والعمل والإدارة من جانب، والربح على ما تراضى عليه الطرفان.

وعلى هذا يمكن أن نجعل المساقاة والمزارعة الثابتتين بالسنّة الصريحة أصلاً ونقيس عليهما المضاربة، ويمكن أيضاً أن نجعل المضاربة الثابتة بالإجماع والسنّة التقريرية أصلاً ونقيس عليها المزارعة والمساقاة، وفي الجملة فإن هذه الأنواع الثلاثة: المضاربة والمساقاة والمزارعة وجوه لمعاملة واحدة، وثبوت بعضها بالإجماع وبعضها بصريح الأحاديث من باب تعانق الأدلة وتعاضدها؛ لهذا لم يكن من السائغ أن يثار حول المزارعة ما أثير من الخلاف الذي نقلته كتب الفقه، وأحسب أنه لولا ما روى عن رافع بن خديج رَيِّ في من النهي عن كراء الأرض ما ثارت هذه الضجة الكبيرة التي زعزعت إحدى الثوابت الاقتصادية في حياة الأمة، مما أثار دهشة أجلة فقهاء الصحابة، أمثال زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وغيرهم.

ولو أن النصوص الواردة في هذا الباب جُمعت ثم رُدَّ المتشابه منها إلى المحكم لما وقع هذا الخلط الكبير. فجملة القول في الأحاديث الواردة في النهي عن المزارعة وكراء الأرض ، أنها جُمل وعبارات نبوية لم تفهم فهماً سليماً، ولم تفسر في ضوء الجمل المحكمة في هذا الباب.

فإن رسول الله عَلَيْ لم يحرم المزارعة التي هي: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها على الإشاعة، ولم يحرم المساقاة التي هي: المعاملة على الشجر ببعض ثمرته على الإشاعة، كلا لم يحرم رسول الله عَلَيْ ذلك البتة ، بل الثابت \_ بما لا يدع مجالاً للريبة \_ أنه تعامل بها، فقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله ابن عمر \_ والنها عن عبد الله عن عبد الله عمر \_ والنها عن عبد الله عمر ـ والنها عن عبد الله عبد الله عبد الله عبد عبد الله عب

وَرُكُونِكُمُ الْقِوْلِي الْعِيقِيقِ الْعِلْمِي الْعِلْمِي الْعِيلِي الْعِلْمِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِيلِي الْعِلْمِي الْعِيلِي الْعِلْمِي ال

أو زرع (١) فالمعاملة بشطر ما يخرج من الشمر هي المساقاة، والمعاملة بشطر ما يخرج من الزرع هي المزارعة، وفي رواية أخرى في الصحيحين: "أنهم سألوه أن يقرهم بها على أن يكفوه عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله عَلِيُّهُ نقركم على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر" (٢)، فهذه الرواية تدل على أن هذه المعاملة استمرت طيلة عصر النبوة فلم يطرأ عليها النسخ.

وفي رواية لمسلم "أن رسول الله عَلِيَّة دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها"، وهذه الرواية بالغة الوضوح في وصف شكل المعاملة التي عامل النبي عَلِي الله بها أهل خيبر، وأنها كانت مساقاة في النخل ومزارعة في الأرض.

وقد حاول بعض الفقهاء أن يتأول هذه المعاملة الثابتة من النبي عَلِيُّكُ لأهل خيبر بأن خيبر فتحت صلحا، وبأن أهلها أقروا على أن الأرض ملكهم بشرط أن يعطوا نصف الثمرة فكان ذلك يؤخذ على وجه الجزية.

وهو تأويل بعيد لا يساعد عليه لفظ الحديث الذي صرح بأن رسول الله عَلِيُّكُ عامل أهل خيبر، ودفع إليهم الأرض ليعتملوها من أموالهم. وقد تعقب العلماء هذا التأويل بأن "معظم خيبر فتح عنوة . . . وبأن عمر أجلاهم منها، فلو كانت ملكهم ما أجلاهم عنها"(٣) ، فلا تقبل هذه الدعوى، كما "لا تقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما جازت تبعاً للمساقاة، بل جازت مستقلة؛ لأن المعنى المجوز للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض فإنه جائز بالإجماع" (٢).

## هذا هو القدر الحكم في المسألة:

أن رسول الله عَلَي تعامل مع يهود خيبر بهذه المعاملة التي تمثلت في مزارعة في الأرض ومساقاة في الشجر، وأن هذه المعاملة استمرت حتى أجلاهم عمر؟

<sup>(</sup>١) صحيح: متفق عليه، رواه البخاري ك الحرث والمزارعة برقم (٢٣٢٨) و (٢٣٢٩) ، ومسلم ك المساقاة والمزارعة ٦ / ١٥٥١ ، وأبو داود ك البيوع باب المساقاة برقم ( ٣٤٠٨ ) ، وابن ماجه ك الرهون باب معاملة . المحيل والكرم برقم ( ٢٤٦٧ ) ، صححه الألباني .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق. (٣) فتح الباري ٥ / ١٠ .

 <sup>(</sup>٤) صحيح: مسلم بشرح النووي ١٠ / ١٦٠.

لذلك لم يكن الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ يجدون غضاضة في التعامل الذي تعامل به رسول الله عَيْنَة، وقد أورد البخاري عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: "ما بالمدينة أهل بيت هجرة لا يزرعون على الثلث والربع، وزارع علي وسعد ابن مالك وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة، وآل أبي بكر وآل علي وآل عمر، وعامل عمر الناس علي: إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا" (١) ، وقد أراد البخاري ـ رحمه الله \_ بسياق هذه الآثار: "الإشارة إلى أن الصحابة لم ينقل عنهم خلاف في الجواز، خصوصاً أهل المدينة" (٢) .

وخرج ابن ماجه عن طاووس أن معاذ بن جبل أكرى الأرض على عهد رسول الله على عهد رسول الله وغيرة وأبى بكر وعمر وعثمان على الثلث والربع فهو يعمل به إلى يومك هذا" (٣).

فإذا كان صنيع الصحابة يوافق صنيع رسول الله عَلَيْهُ فهل يبقى في جواز المزارعة ريبة لمرتاب؟! و"إذا كان جميع المهاجرين والخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة والتابعين يزارعون، من غير أن ينكر ذلك عليهم منكر لم يكن هناك إجماع أعظم من هذا، بل إن كان في الدنيا إجماع فهو هذا" (٤).

وقد يلتمس للفقهاء القائلين ببطلان المزارعة العذر بسبب ما ورد عن النبي عَلَيْكُ من نهيه عن المزارعة وعن كراء الأرض، أي إجارتها، وعن المخابرة، أي: المزارعة على المخبرة أي النصيب (°) إلا أن هذا لا يغير من الحقيقة شيئا، ولا يمكن أبداً أن يؤدي إلى التشغيب على إحدى ثوابت الاقتصاد الإسلامي؛ لأن الحقيقة إذا ثبتت وصارت من المحكمات لم يضرها بعد ذلك النصوص المتشابهات وإن كثرت.

ومن النصوص الواردة في النهي عن المزارعة والمخابرة ما رواه أبو داود وغيره

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه البخاري ك الحرث والمزارعة باب المزارعة بالشطر ونحوه.

<sup>(</sup>٢) فتح الباري ٥ / ٨ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : رواه ابن ماجه ك الرهون باب الرخصة في المزارعة بالثلث والربع برقم (٢٤٦٣) ، والبيهقي في السنن ٦ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٤) مجموع الفتاوي ابن تيميه ٢٩ / ٩٧ . (٥) فيض القدير ٦ / ٤١٧ .

عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج قال: "نهى رسول الله عَلِي الحاقلة والمزابنة ، وقال: "إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضاً فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضاً بذهب وفضة" (١)، ففي هذا الحديث نهى عن المزارعة بحصر الزراعة الجائزة في ثلاثة أشكال ليس منها المزارعة على جزء شائع من الخارج، أما كراء الأرض بالذهب والفضة فهو جائز بنص الحديث. وهو نفس الحكم الوارد في حديث ثابت ابن الضحاك "أن رسول الله عَلِينَهُ « نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة » " (٢) .

والمؤاجرة التي أمر النبي عُلِيلًا بها في حديث ثابت بن الضحاك، وأجازها في حديث رافع بن خديج ورد النهي عنها في كثير من الأحاديث منها حديث جابر رَ الله عَلَيْكَ : "أَن رسول الله عَلِيَّة نهى عن كراء الأرض وعن بيعها السنين، وعن بيع الثمر حتى يطيب" (٣) ، بل إِن رافعاً رَضِينَكَ نفسه روى النهى عن كراء الأرض، فعن سالم بن عبد الله بن عمر قال: "كان عبد الله بن عمر يكرى أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج حدث أن رسول الله عَلِيم كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله عَلِيُّهُ في كراء الأرض ؟، فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل الدار أن رسول الله عَلِي نهى عن كراء الأرض. قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله عَلِيُّكُ أن الأرض تكرى. ثم خشى عبد الله أن يكون رسول الله عَلِيَّةً أحدث في ذلك شيئاً لم يكن علمه فترك كراء الأرض" (١٠).

هذا الاضطراب في الروايات الواردة عن رافع بن خديج هو الذي جعل الإمام أحمد يضعف حديث رافع ويقول: هو كثير الألوان (٥) ؛ ولذلك كان أحمد من

<sup>(</sup>١) صحيح: رواه أبو داودك البيوع باب في التشديد في ذلك برقم (٣٤٠٠) ، والنسائي ك الأيمان والنذور باب النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع رقم ( ٣٨٩٩ )، وابن ماجه برقم ( ٢٤٤٩ )، صححه الألباني.

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه مسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم (١١٩).

<sup>(</sup>٣) صحيح: رواه مسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم (٨٦).

<sup>(</sup>٤) صحيح: متفق عليه، البخاري برقم (٢٣٤٤)، ومسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم (١١٢)، وأبو داود (٥) عون المعبود ٦ / ٢٦١ .

القائلين بجواز المزارعة، ووافقه على ذلك ابن أبي ليلي وهو مذهب يعقوب و محمد بن الحسن الشيباني، "وهو قول ابن المسيب وابن سيرين والزهري وعمر بن عبد العزيز" (١). وأبطلها أبو حنيفة ومالك، وقال الشافعي وموافقوه وهم الأكثر بأنها تجوز تبعاً للمساقاة، أما منفردة فلا تجوز (٢).

أما المساقاة فالجيزون لها أكثر، فقد أجازها "مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء" (")، وأبطلها أبو حنيفة بحجة أن خيبر فتحت عنوة وأن أهلها كانوا عبيداً لرسول الله عَيْكُ فما أخذه فهو له وما تركه فهو له، وهو احتجاج ضعيف لأن النبي عَيْكُ قال لهم: « نُقركم على ذلك ما شئنا» فقروا بها حتى أجلاهم عمر، ولو كانوا عبيداً ما أقرهم عليها استجابة لطلبهم ولا أجلاهم عنها عمر، "فهذا صريح في أنهم لم يكونوا عبيداً" (١٠).

ولولا الأحاديث التي وردت في النهي عن المزارعة ما فرق العلماء القائلون بين المساقاة والمزارعة؛ لأنهما والمضاربة معاملة واحدة، فالمساقاة معاملة على الشجر ببعض الثمر والمزارعة معاملة على الأرض ببعض الزرع. وكلاهما وارد في حديث ابن عمر "أن رسول الله عُيَّا عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع " فالمعاملة بشطر ما يخرج من الثمر هي المساقاة، والمعاملة بشطر ما يخرج من الزرع هي المزارعة، فما هي إلا معاملة واحدة ذات وجهين: إن كانت على الشجر فهي مساقاة، وإن كانت على الأرض فهي مزارعة؛ لذلك فإن "حكم المساقاة في الجواز واللزوم وما يلزم العامل ورب الأرض وغير ذلك من أحكامها" (°).

وقصر جواز المزارعة على حال كونها تابعة للمساقاة محاولة للخروج من الأزمة التي سببتها أحاديث النهي عن المزارعة وعن كراء الأرض. والواقع أنها أزمة، ولكن

<sup>(</sup>١) السابق ٦ / ٢٦١ . (٢) انظر صحيع مسلم بشرح النووى ١٠ / ١٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) مسلم بشرح النووي ١٠ / ١٥٩ .

<sup>(</sup>٥) المغني ٥ / ٢٤٣ بتصرف بسيط، وانظر مطالب أولي النهي ٣ / ٥٧٨ .

طريق الخروج منها لا يكون بكسر المحكمات ووطء الثوابت وزعزعة الأصول.

فالمزارعة والمساقاة ثابتتان بنص حديث ابن عمر ظينيها، وهما كالمضاربة الثابتة بالإجماع، وكراء الأرض بالدراهم والدنانير ثابت أيضاً بحديث رافع بن خديج السابق وبأحاديث أخرى سيأتي ذكرها بعد قليل. وهو ككراء الدور والعقارات وغير ذلك مما يكري ويؤجر، والإجارة أصل ثابت ،وليس هناك ما يدعو إلى التفريق بين الأرض وغيرها من العقارات التي تكرى.

إذاً لابد من البحث عن تأويل مقبول للأحاديث التي جاءت مخالفة للقواعد والأصول والقياس والثوابت المحكمات في هذا الباب، لاسيما وقد لاحظ الراسخون في العلم أن فيها اضطراباً واختلالاً ، كما أن أجلة فقهاء الصحابة اعترضوا عليها. فقد سبق قول ابن عمر رداً على رافع بن خديج: "والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله عَيْكُ أن الأرض تكرى "كما روى البخاري ومسلم عن عمرو بن دينار قال:سمعت ابن عمر يقول "ما كنا نرى بالمزارعة بأساحتي سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله عَلِيُّ نهى عنها "فذكرته لطاووس فقال: قال لي ابن عباس إن رسول الله عَلِي لم ينهي عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أرضه خيراً من أن يأخذ عليها خراجًا معلوماً "(١) وخرج الترمذي عن ابن عباس قوله أن النبي ﷺ لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض "(٢).

وعن عروة ابن الزبير قال: قال زيد بن ثابت "يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان قد اقتتلا، فقال رسول الله عَلَيْكُ: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع " فسمع قولهم: " لا تكروا المزارع" (") .

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه مسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم /١٢٠ ،١٥٥ ج ١٠ ص ١٥٩، وأبو داودك البيوع باب المزارعة برقم ٣٣٨٩ ج ٣ ص ر١٤٧٣

<sup>(</sup>٢) صحيح: رواه الترمذي ك الاحكام باب المزارعة برقم١٣٨٥ ج ٣ ص١٥٨ وأبو عيسى: حسن صحيح، وصححه الأثباني في صحيح سنن الترمذي. وفي عاية المرام برقم ر٣٦٧

<sup>(</sup>٣) ضعيف: رواه أبو داودك البيوع باب المزارعة رقم ٣٣٩٠ج٣ ص ١٤٧٣ والنسائي الأيمان باب ذكر الاحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض برقم ٣٩٣٧ ج ٣ ص ٨١٧ ، وابن ماجه ك الرهون باب ما يكره من المزارعة برقم ٢٤٦١ ج ٢ ص ٣٧٧ وفي إسناده عبد الرحمن بن اسحاق ضعفه الذهبي ، والحديث ضعفه الألباسي في غاية المرام برقم ٣٦٦ .

هذه هي الأقوال الصريحة لفقهاء الصحابة، فإذا ضُمَّ إليها المواقف العملية للصحابة الذين تعاملوا بالمزارعة كمعاذ والخلفاء الراشدين وجميع المهاجرين لم يبق شك في وجوب الإبقاء على الثوابت المحكمات، ووجوب النظر في أحاديث النهي عن المزارعة وكراء الأرض.

وقد تكلم العلماء المحققون في تأويل النهي عن المزارعة وعن كراء الأرض، واختلفت أجوبتهم، والواقع أن النهي وقع أكثر من مرة، وفي كل مرة كان له سبب يناط به النهي، ففي أول الأمر نهي النبي عَلَيْتُعن كراء الأرض عموماً، سواء كان هذا الكراء إجارة بالذهب والفضة أو كان كراء بالمعنى العام الذي يتناول المزارعة بالثلث والربع وغير ذلك. وكان هذا النهي في أول الأمر "لحاجة الناس وكون المهاجرين ليس لهم أرض، فأمر الأنصار بالتكرم بالمواساة . . . وهكذا نهوا عن ادخار لحوم الأضاحي ليتصدقوا بذلك، ثم بعد توسع حال المسلمين زال الاحتياج فأبيح لهم المزارعة ، وتصرف المالك في ملكه بما شاء من إجارة وغيرها" (١).

ويدل على صحة هذا التأويل حديث جابر رَجِيْقَ قال: "كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله عَرِيْقَ ، فقال رسول عَرَقِيَة" من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبي فليمسك أرضه" (٢٠) .

ويدل عليه أيضاً قول ابن عباس الذي سبق ذكره، "وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر، وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرج الأرض، وإنما أراد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض" (٣) .

ووقع النهي مرة أخرى عندما تشاجروا، وأتاه رجلان قد اقتتلا ،فنهى عن كراء المزارع نهياً معللاً معلقاً فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع"، وقد وقع الغلط بطرد هذا النهي وتعميمه؛ لذلك قال زيد بن ثابت رَفِيْقَيْ ما قال

ر ١) سبل السلام ٣ / ١١٤.

<sup>(</sup>٢) صحيح: متفق عليه، واللفظ لمسلم ،البخاري ك الحرث والمزارعة برقم (٣٣٤١)، ومسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم (٨٩)، وابن ماجه برقم ٢٤٥، ٦٠ ص ٣٧٣، والبيهقي في السنن ٦ / ١٣٤ والألبائي في غاية المرام برقم ٢٦٠.

في صدد إِنكاره على رافع بن خديج بَيْوالْتِيَةُ.

ثم كان النهي عن نوع من المزارعة فيه غرر كبير، وهو كراء الأرض بإنتاج جزء منها، أو هو المزارعة على إنتاج جزء بعينه. كأن يدفع الرجل أرضه لمن يزرعها، ليس على الثلث أو الربع أو الشطر مشاعاً، وإنما على أن يكون لرب الأرض ما تخرجه هذه القطعة بعينها، وللمزارع العامل الباقى. وقد استشرت هذه المعاملة في أوساط أصحاب المزارع بالمدينة، وترتب عليها مظالم وتشاجر، "فنهوا عن ذلك لما فيه من الغرر، فربما هلك هذا دون هذا أو عكسه" (١).

مِوْرِيكُ وَهِمُ الْقِوْلِيْلِلْفِقَالِيَةِ فَالْفِيقِينِيةِ فَالْفِيقِينِيةِ فَالْفِيقِينِيةِ فَالْفِيقِينِيةِ

وقد وردت أحاديث كثيرة أغلبها عن رافع بن خديج نفسه، منها ما رواه البخاري عن رافع بن خديج رَوَّ قَال: كنا أكثر أهل المدينة حقلاً وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهاهم النبي عَلَي " (٢) ، وفي لفظ آخر للبخاري: "كنا أكثر أهل المدينة مزدرعاً ، كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض قال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، و مما تصاب الأرض ويسلم ذلك فنهينا ، أما الذهب والفضة فلم يكن يومئذ " (٣) .

وروى الإمام مسلم عن حنظلة بن قيس رَيَّا قَال : سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والفضة ، فقال "لا بأس به ، إنما الناس كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله عَلَي الماذينات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ، ولم يكن للناس كراء إلا هذا ، فذلك زجر عنه ، أما شئ معلوم مضمون فلا بأس به " (٤) ، والماذينات هي : مسايل الماء ، وأقبال الجداول : أوائلها . فكان رب الأرض يشترط لنفسه إنتاج هذه المناطق التي

<sup>(</sup>١) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠ / ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه البخاري ك الحرث والمزارعة، باب ما يكره من الشروط في المزارعة برقم (٢٣٣٢) ومسلم كا البيوع باب كراء الأرض برقم ١٢٠ / ١٥٤٤ ج ١٠ ص ١٥٤١ .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه البخاري لُـ الحرث والمزارعة باب (٧) حديث ٢٣٢٧ومسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم ١١٧ / ١٠٤٨ ج ١٠ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه مسلم ك البيوع باب كراء الأرض برقم ١١٦ / ١٥٤٨ ج١٠ ص ١٥٨.

تكون أسعد بالماء من غيرها، ويكون الزرع فيها أنمى من غيرها. وهذا غرر يفضي إلى النزاع؛ من أجل ذلك زجر النبي عن هذا النوع من المزارعة.

#### قال الإمام الشوكاني: . رحمه الله . :

"وهذا الحديث يدل على تحريم المزارعة على ما يفضي إلى الغرر والجهالة ويوجب المشاجرة، وعليه تحمل الأحاديث الواردة في النهي عن المخابرة كما هو شأن حمل المطلق على المقيد، ولا يصح حملها على المخابرة التي فعلها رسول الله عني خيبر لما ثبت أنه استمر عليها إلى موته، واستمر على مثل ذلك جماعة من الصحابة، ويؤيد ذلك تصريح رافع في هذا الحديث بجواز المزارعة على شئ معلوم مضمون" (١).

وعن سعد بن أبي وقاص رَوْقَيَ قال: "إِن أصحاب المزارع في زمن النبي عَيَّكَ كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاءوا إلى رسول الله عَيِّكَ فاختصموا في بعض ذلك، فنهاهم أن يكروا بذلك وقال: اكروا بالذهب والفضة" (٢).

هذا هو الكراء الذي كان سائداً، وهو الذي نهي النبي عَلَيْكُ عنه "وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة، وحرموا نظيره في المضاربة، فلو اشترط ربح ثوب بعينه لم يجز" (٣).

وسبب التحريم ليس الغرر وحده، بل ولا القمار وحده، وإنما هناك سبب آخر وهو انعدام الأساس الذي تقوم عليه المشاركات وهو العدل الذي يتحقق بالمشاركة في المغانم والمغارم، فعندما يشترط رب الأرض لنفسه ما تخرجه قطعة معينة فإنه بذلك يقوض الأساس الذي تقوم عليه المشاركات؛ فتكون معاملته هذه محرمة "وذلك لأن المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين، فيشتركان في المغرم والمغرم" (1).

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥ ٢٧٦- ٢٧٧ . (٢) رواه أبو داو دك البيوع ٣ / ٢٥٥ .

<sup>(</sup>٣) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) السابق ٢٩ / ١٠٤ .

هذه هي المزارعة المحرمة، أما المزارعة على جزء شائع كالربع والثلث فهذا لاشك في إباحته وهناك من العلماء من حرم المزارعة وأباح المؤاجرة عملاً بحديث ثابت بن الضحاك أن رسول الله عَلَي "نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة" (١)، وقالوا: إن سبب تحريم المزارعة دون المؤاجرة هو أن المزارعة فيها من الغرر ما ليس في المؤاجرة، إذ المؤاجرة تكون لقاء أجر معلوم، أما المزارعة فهي على الثلث والربع والشطر على الإشاعة، وهو غير معلوم قدره؛ لأن أحداً لا يدري كم سيكون مقدار هذا الربع أو الثلث أو الشطر.

وقد أجاب العلماء بأن المزارعة عقد على عمل في الأرض ببعض ما تخرج "فهو كالمضاربة؛ لأن المضارب يعمل في المال بجزء من نمائه وهو معدوم ومجهول، وقد صح عقد الإجارة مع أن المنافع معدومة "(٢)، والحاصل أن الجهالة تحرم إذا كانت مفضية إلى النزاع، أما هذا القدر من الجهالة فلا يفضي إلى النزاع.

ثم إن هذه الجهالة إن أفضت إلى تحريم المزارعة فلأن تفضي إلى تحريم المؤاجرة أولي؛ لأن خطر الجهالة في المزارعة واقع على الجانبين، أما خطر الجهالة في الإجارة فواقع على جانب واحد؛ لأن المنافع التي هي مقصود المستأجر معدومة مجهولة، في مقابل أجرة مضمونة يذهب بها رب الأرض.

فالمزارعة إذاً يتعادل فيها الجانبان من حيث قدر الجهالة في العائد على كل منها "وذلك أقرب إلى العدل من أن يحصل أحدهما على شيء مضمون ويبقى الآخر تحت الخطر" (٣).

# وقد أفاض الإمام ابن القيم في بيان هذا المعنى فقال:

"ومن أعطى النظر حقه علم أن المزارعة أبعد عن الظلم والغرر من الإجارة بأجرة مسماة مضمونة في الذمة، فإن المستأجر إنما قصد الانتفاع بالزرع الثابت في الأرض ،فإذا لزمته الأجرة ومقصوده من الزرع قد يحصل وقد لا يحصل كان

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه . (٢) فتح الباري ٥ / ١٠ .

<sup>(</sup> ۲ ) مجموع فتاوي ابن تيمية ۲۹ / ۹۹-۹۹ .

في هذا حصول أحد المعاوضين على مقصوده دون الآخر، فأحدهم غانم ولابد والآخر متردد بين المغنم والمغرم، وأما المزارعة فإن حصل الزرع اشتركا فيه وإن لم يحصل شيء اشتركا في الحرمان فلا يختص أحدهما بحصول مقصوده دون الآخر، فهذا أقرب إلى العدل وأبعد عن الظلم والغرر من الإجارة" (١).

والغرر هنا لا يترتب عليه أكل مال بالباطل، والجهالة هنا لا يترتب عليها نزاع أو شجار؛ وليس الأمر هنا كالمعاوضات المحضة، يقول الإمام ابن تيمية: "وإذا كانت التصرفات المبنية على المعادلة هي معاوضة أو مشاركة، فمعلوم قطعاً أن المساقاة والمزارعة ونحوها من جنس المشاركة، وليسا من جنس المعاوضة المحضة، والغرر إنما حرم بيعه في المعاوضة لأنه أكل مال بالباطل، وهنا لا يأكل أحدهما مال الآخر" (٢).

إلى هنا ننتهي إلى الحكم بجواز المزارعة والمساقاة، وقد سبق أن قررنا جواز العنان والمضاربة، ويبقى الحديث عن أنواع من الشركات اختلف العلماء في حكمها وهي: شركة المفاوضة وشركة الأبدان وشركة الوجوه فما الحكم في هذه الشركات ؟ أهى جائزة كالعنان أم هي محرمة ؟ .

نبدأ الحديث عن هذه الأنواع المختلف فيها بأن نذكر بالقاعدة التي تحكم هذا الباب، والتي ينبغي أن نرد إليها كل ما يطرأ ويستجد من ضروب الشركات وألوان الاستثمار المشترك. وهي قاعدة " الأصل في المشاركات الإباحة" وما سبق من استدلال على إباحة العنان والمضاربة والمساقاة والمزارعة يؤكد هذا الأصل.

ومقتضى هذا الأصل ألا نقول بتحريم شئ من المشاركات إلا إذا تضمنت ما لا يحل شرعاً، فإن تضمنت ما لا يحل شرعاً كالمزارعة على أن يكون لرب الأرض خراج جزء معين،أو المضاربة على أن يكون لأحدهما ربح سلعة معينة،أو المشاركة عناناً على أن يكون لأحدهما دراهم معينة أو ربح سلعة معينة لم تجز؛ للأحاديث التي سبق ذكرها، ولأن ذلك يفضي إلى النزاع، ويترتب عليه مظالم كثيرة.

 <sup>(</sup>۱) إعلام الموقعين ۱ / ۳۳۸–۳۳۹.

أما إذا لم تتضمن ما لا يحل شرعاً فليس هناك مسوغ للقول ببطلانها ولا للتوقف في حلها؛ إذ الأصل هو الحل لا المنع ، وهذا الأصل هو المعتمد عند دراسة أنواع الشركات كلها سواء منها ما وقع وتكلم فيه الفقهاء الأقدمون، أو ما استجد في الواقع المعاصر ويحتاج إلى البت في حكمه. فما اشتمل منها على ما لا يحل شرعاً أو كان مخالفاً للأصول والقواعد التي بنيت عليها الشركات لم نتردد في الحكم عليه بالتحريم، وأما ما كان منها على قواعد وأصول الشركات في الإسلام، ولم يشتمل على محرم فلا يملك أحد من السلطان ما ينقله عن الأصل الذي قرره الشرع وهو الإباحة.

وهذا المسلك يدعونا هنا إلى تعجل بعض ما اضطرنا ترتيب الباب إلى تأجيله، فنذكر هنا على سبيل الإجمال أهم الأسس التي تقوم عليها الشركات في الإسلام، وهي الأسس التي ستبرزها القواعد والضوابط المزمع تقريرها بإذن الله تعالى.

**أولاً:** أن مبنى المشاركات في الإسلام على العدالة والاشتراك في المغانم والمغارم.

ثانياً؛ أن الربح الذي هو مقصود هذه الشركات يكون جزءاً شائعاً في الجملة، أي نسبة مئوية من الإِنتاج على الشيوع.

ثالثًا: أن الجهالة التي توجب قطع الربح أو تفضي إلى نزاع تبطل المشاركات، أما الجهالة اليسيرة أو التي تقتضيها ضرورة وضع المشاركات ولا تفضي إلى نزاع ولا تخل بميزان العدل في الشركات فلا أثر لها.

رابعًا: أن مبنى الشركة على الوكالة و الأمانة.

خامسًا: أن تصرف الشريك والمضارب والعامل مطلق ولكنه محكوم بالإذن والعرف ومصلحة الشركة.

سادساً: أن الربح يستحق بالمال أو العمل أو الضمان.

سابعًا: أن الأصل في القيود اعتبارها إذا كانت مفيدة.

ثامناً : أن ما حرم اتخاذه وحرم بيعه وشراؤه لم تجز فيه الشركة ، وأن كل معاملة تحرم على الفرد المشارك إذا استقل تحرم على هيئة الشركة إذا اجتمعت .

تاسعًا: أن الشركاء يتراجعون بينهم في الوضيعة على قدر أنصبتهم.

عاشراً: أن تصرف العامل والشريك موضوع لتثمير المال ومنوط بمصلحة الشركة.

هذه هي الأسس العامة التي تحكم الشركات في الإسلام، فإذا اشتملت الشركة على ما يخل بهذه الأسس أو تضمنت محرماً كالربا أو الاتجار فيما لا يجوز بيعه ولا يحل اتخاذه كانت هذه الشركة محرمة، أما إذا وافقت هذه الأسس التي سنقررها ونستدل لها فيما بعد ولم تشتمل على محرم كان لزاماً علينا ألا نتجشم تحريكها عن أصل الحل.

وفيما يلي نتناول كل نوع من هذه الأنواع بشيء من البيان، ونبدأ بشركة الأبدان، وهي التي تسمى بشركة الصنائع، أو شركة التقبل، كما تسمى بشركة الأعمال. وقد اختلف العلماء فيها، فقال الجمهور (١) بجوازها اعتماداً على حديث ابن مسعود: "اشتركت وأنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم أجئ أنا وعمار بشيء" (١) فهؤلاء الصحابة اشتركوا فيما يصيبونه بأبدانهم دون أن يكون هناك رأس مال، وقد أقرهم النبي عَيَّاتُ على ذلك، كما أنه" قد ثبت تعامل الناس بها من لدن الرسول عَيَّاتُ من غير نكير" (١).

وقال الشافعية: أنها "باطلة سواء اتفقا في الصنعة أو اختلفا، كالخياط والنجار؛ لأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه فاختص بفوائده، كما لو اشترك في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما فإنه لا يصح" (٤)، وقالوا أيضاً: إنها شركة على غير مال فلا تفيد مقصودها، كما استدلوا بأن الشركة تنبئ عن الاختلاط وهذا لا يكون إلا في المال.

<sup>(</sup>١) دليل الطالب ١ / ١٣٩ زاد المستقنع ١ / ١٢٩ كشاف القناع ٣ / ٥٢٧ المبسوط ١١ / ١٥١ تحفة الفقهاء ٣ / ١١ الذخيرة ٨ / ٣٣ بداية المجتهد ٢ / ١٩٢ القوانين الفقهية ١ / ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) رواه أبو داود ك البيوع باب في الشركة على غير رأس مال برقم ٣٣٨٨ ج٣ ص١٤٧٢، والنسائي ك البيوع باب الشركة بغير مال برقم ٢٠١١ع ج٤ ص ٣٠٥ وابن ماجه ك التجارات باب الشركة والمضاربة برقم ٢٦٨٨ ج٢ص٤ ٣١ والبيهقي في السنن ك البيوع باب الشركة في الغنيمة ٦ / ٦٩ جميعًا من طريق سفيان . . . . به وإسناده ضعيف لانقطاعه بين أبي عبيدة وعبد الله .

<sup>(</sup>٣) حكام الشركات في الفقه الإسلامي د. يوسف محمود ص ٤٩ بتصرف وانظر بدائع الصنائع ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) روضة الطالبين ٤ / وانظر المهذب ١ / ٣٤٦ والوسيط ٣ / ٢٦٢ وإعانة الطالبين ٣ / ١٠٥ .

والحق أن ما استدل به الشافعية على بطلان شركة الأبدان لا يقوى على إبطال هذه الشركة؛ فأما قولهم إنها شركة على غير مال فلا تفيد مقصودها فقد نوقش "بأن مقصود الشركة هو تحصيل الربح على الاشتراك، وهو لا يقتصر على المال، بل جاز بالعمل أيضاً كما في المضاربة" (١).

وأما دفعهم بأن كل واحد متميز ببدنه ومنافعه فهذا لا يمنع من جواز الشركة؛ لأن مبنى هذه الشركة على الضمان ، والربح يستحق بالضمان كما يستحق بالعمل والمال، والضمان هو الذي يفرق بين شركة الأبدان وبين الاشتراك في الماشية وهي متفرقة متميزة.

وأما احتجاجهم بأن الشركة تنبئ عن الاختلاط وهو لا يكون إلا في المال فيجاب عنه بأن الشركة تنبئ عن الاختلاط نعم، ولكن الاختلاط لا يكون شرطاً إذا وجد التوكيل، فإن التوكيل من الشريك لشريكه في التصرف هو الأساس الذي تنبني عليه الشركة، وهو أصل للشركات كلها؛ حتى قالوا "ما جاز التوكيل فيه جازت الشركة فيه وما لا فلا".

والذي يترجع - في نظري - هو قول الجمهور؛ لأن هذه الشركة قامت على الوكالة "والوكالة جائزة، والمشتمل على الجائز جائز" (٢)، والوكالة هي الأساس الذي تبنى عليه الشركات، وفي هذه الشركة يوكل كل واحد من الشريكين صاحبه في التقبل والعمل. ولأن الربح في هذه الشركة سببه الضمان، "فالشركاء في هذه الشركة ذمة واحدة" (٣)، فما يتقبله أحدهم من الأعمال يدخل في ضمان الجميع. والضمان يستحق به الربح؛ فالقاعدة أنه: "يستحق الربح إما بالمال وإما بالضمان" (٤).

فهذه الشركة ليس فيها ما يخالف الأسس التي تقوم عليها الشركات، ولم تشتمل على ما لا يجوز شرعاً فهي \_إذاً \_باقية على أصل الحل، فهي جائزة، "ويؤيد

ر١) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٢٩ . ٢ . ١٢٩ الصنائع ٦ / ٨٨ .

ر ٣ ) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٣١ .

ر ؛ ) مجلة الأحكام العدلية م ( 1827 )، المبدع  $0 / \Lambda$ ، بدائع الصنائع 7 / 77، والموسوعة الفقهية الكويتية 7 / 77 .

ذلك حرص الإسلام على تقدم المجتمع الإسلامي بتقديره للعمل، وقيام المعاملات فيه على التسامح والتعاون؛ استجابة لمقتضيات الحياة وتطورها ... فأجازت الشريعة الإسلامية الاشتراك في أي عمل من الأعمال المشروعة بقصد الربح المشروع" (١) .. فلو أن جماعة من الأطباء اشتركوا في عيادة أو مستوصف أو مستشفي خاص، واتفقوا على أن يكون عملهم شركة بينهم على أن يكون الربح متساوياً أو متفاضلاً على أن يكون نسبة شائعة من العائد الإجمالي ـ لما كان في ذلك ما ينكر شرعاً، بل هو نفع ومصلحة تعود عليهم وعلى المجتمع.

والذي يجب أن يعطى حقه من النظر هنا هو اشتراط المالكية، والحنابلة في رواية أن تكون الصنعة متحدة، بمعنى أن يكونوا جميعاً نجارين أو حمالين أو حدادين، ولكن لا تصح الشركة بين نجارين وحمالين، أو بين أطباء ومدرسين.

وجمهور القائلين بجواز شركة الأبدان خالفوهم فلم يعتبروا هذا الشرط. ولكل فريق وجهة نظر معتبرة. والذي أميل إليه هو أن يشترط بدلاً من اتحاد الصنعة – أن تكون الصنائع قابلة للدمج في مشروع واحد؛ لأن الغرض من شركة الأبدان هو التعاون والتكامل الذي ينتج عنه إنجازات أضخم من إنجازات الأفراد، وهذا إنما يتحقق بالشركة بين أصحاب حرف متجانسة تقبل الدمج في مشروع واحد. كأن يشترك مهندس ونجار مسلح وحداد مسلح وبناء و مبيض محارة وسباك في مشروع متكامل لإنجاز أبنية سكنية ينفق عليها أصحابها، ويقومون هم بالعمل، وكل واحد منهم موكل من قبل الشركاء في إنجاز ما تخصص فيه، وموكل كذلك في التقبل لأي عمل مناسب، فما تقبله الواحد منهم من الأعمال دخل في ضمانهم جميعاً. أما إذا تباينت الصنائع بحيث لا يكون بينهما رابط، ولا تؤدي غرضاً في التثمير والتنمية، ويستحيل الدمج بينها في مشروع واحد، كالشركة بين أطباء ومدرسين ـ مثلاً ـ فهذا لا يجوز ـ والله تعالى أعلم ـ والسر في ذلك هو أن الوكالة التي هي الأساس الذي تقوم عليه الشركة ممكنة وواقعية في

ر١) أحكام الشركات في الفقه الإسلامي، ديوسف محمد عبد المقصود، ص ٤٩.

حالة تجانس الصنائع وقبولها للتكامل في مشروع واحد .

وأما شركة الوجوه : فقد أجازها الحنفية (١) ، والحنابلة (٢) ، بإطلاق، وأبطلها الشافعية (٣) ، والمالكية (٤) .

وحجة الشافعية في منعها و إبطالها أن الشركة وضعت لاستنماء المال وتثميره، فلابد من وجود أصل يستنمي، والشركاء في شركة الوجوه ليس لديهم أصل يستنمي، وإنما يشتري كل واحد منهم من السوق مؤجلا، بما له من وجاهة.

وقد أجيب عن هذا الاعتراض بأن :" الشركة بالأموال شرعت لتنمية المال، وأما الشركة بالأعمال والوجوه فما شرعت لتنمية المال، بل لتحصيل أصل المال، والحاجة إلى تحصيل أصل المال فوق الحاجة إلى تنميته، فما شرعت لتحصيل الوصف فلأن تشرع لتحصيل الأصل أولى" (°).

ثم إن هذه الشركة "تشتمل على شراء مع توكيل كل شريك لصاحبه في البيع والشراء، وكل ذلك جائز" (٦).

والذي يترجح ـ بناء على ما سبق ـ هو القول بالجواز؛ لأن هذه الشركة قائمة على الوكالة، وما جاز التوكيل فيه جازت الشركة فيه. وبقيامها على الوكالة والأمانة، وعدم اشتمالها على ما لا يجوز شرعا تستعصى على التحريك عن أصل الحل.

وأما المفاوضة فمنعها الشافعي (٧) خلافاً للجمهور (٨) ، واحتج الشافعي على بطلانها بأنها تضمنت الوكالة بمجهول الجنس والكفالة بمجهول، وقد

<sup>(</sup>١) المبسوط ١١ / ١٥١–١٥٢ شرح فتح القدير ٦ / ١٨٩–١٩٠ تحفة الفقهاء ٣ / ١١ .

<sup>(</sup>٢) الروض المربع ٢ / ٢٧٥ الفروع ٤ / ٣٠١ أخصر المختصرات ١ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٣) منهاج الطالبين ١ / ٦٣ الإقناع ١ / ١٠٨ إعاة الطالبين ٣ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٤) جامع الأمهات ١ / ٣٩٥ المعونة ٢ / ٨٢٨ تهذيب المدونة ٣ / ٥٤٦ .

<sup>(</sup>٥) بدائع الصنائع ٦ / ٨٨ .

<sup>(</sup>٦) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٣٣.

<sup>(</sup>٧) إعانة الطالبين ٣ / ١٠٥ منهاج الطالبين ١ / ٦٣ الإقناع ١ / ١٠٨ .

<sup>(</sup> ٨ ) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٠٦ الذخيرة ٨ / ٥٣ المبدع ٥ / ٤٣ .

أجيب عن ذلك" بان هذه الجهالة مُغتفرة لأنها ثبتت تبعاً، والتصرف قد يصح تبعاً ولا يصح مقصوداً ، كما في المضاربة والعنان، فإن كلاً منهما يتضمن الوكالة بشراء مجهول الجنس، وهما جائزتان بالاتفاق" (١) .

والراجح أنها جائزة "لأنها مشتملة على أمرين جائزين هما الوكالة والكفالة؟ لأن كل واحدة منهما جائزة على الانفراد وكذا حالة الاجتماع كالعنان، ولأنها طريق لاستنماء المال أو تحصيله، والحاجة إلى ذلك متحققة؛ فكانت جائزة كالعنان "والجهالة في الوكالة والكفالة مغتفرة كما سبق؛ لأنها ثبتت تبعاً لا مقصوداً، ولأن المشاركات ليست كالمعاوضات في أمر الجهالة والغرر، فالتشديد في منع الجهالة والغرر وارد في المعاوضات أكثر من الشركات.

وبذلك لا نجد دليلاً يقوى على نقل هذه الشركة عن أصل الحل ، وكل هذه الاعتراضات لم ترق إلى اليقين الذي يدفع اليقين، واليقين لا يزول بمجرد الشك، والله أعلم.

هذه هي الصور التي تحدث العلماء عنها، وهناك صور أخرى ذكرها بعض العلماء واختلفوا فيها، منها: "إن دفع شخص دابته لآخر ليعمل عليها وما يرزق الله بينهما نصفين أو أثلاثاً أو كيفما شرط، ففي صحة ذلك خلاف بين العلماء... وأقوى الأقوال دليلاً مذهب من أجاز ذلك بدليل حديث رويفع بن ثابت قال: "إن كان أحدنا في زمن رسول عَيْنَةُ ليأخذ نضو أخيه على أن لهم نصف مما غنم ولنا النصف (٢). والحديث دليل صريح على جواز دفع الرجل راحلته في الجهاد على أن تكون الغنيمة بينهما والتفريق بين العمل في الجهاد وبين غيره لا يظهر".

ومن هذه الصور: "إِن كان لقصار أداة ولآخر بيت فاشترك على أن يعملا بأداة هذا في بيت هذا والكسب بينهما جاز، والأجرة على ما شرطاه، لأن الشركة

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٣٦.

<sup>(</sup>٢) صحيح: أخرجه أبو داود ك الطهارة باب ما ينهي عنه أن يستنجى به برقم ٣٦ ج١ ص ٢٥، والبيهقي ك الطهارة برقم ٣٦ .

وقعت على عملها والعمل يستحق به الربح في الشركة" (١١) .

والصور التي وجدت والتي يمكن أن توجد لا تتناهى وحصر الجواز في صور دون داع للحصر أسلوب لا يناسب هذا الباب. والذي يناسب هذا الباب هو إطلاق القول بالجواز ما لم تتضمن ما لا يحل شرعا أو تنافي الأسس العامة التي تقوم عليها الشركات في الفقه الإسلامي.

هذا الأصل الذي نستند إليه في إباحة كل ما لم يشتمل على محظور من الشركات له أثر آخر غير إباحة أنواع الشركات، وهو نفي الشروط المقيدة للجواز إلا إذا أدى نفيها إلى الإخلال بالأسس العامة للشركات أو إدخال عنصر محرم عليها.

فكما أن الأصل هو الإباحة فكذلك الأصل هو عدم الشروط المقيدة للإباحة، فكل شرط يفيد في ضبط الشركة على الأسس العامة التي وضعتها الشريعة الإسلامية للشركات اعتبرناه وراعيناه وقيدنا به الإباحة، أما غير ذلك من الشروط المقيدة للإباحة فالأصل عدمها؛ لأن الإباحة هي الأصل.

وقد أورد بعض العلماء شروطاً لإباحة الشركات، وأغلب هذه الشروط فيها تشدد وتعسف وتضييق، وليس هناك دليل معتبر على اعتبارها.

نذكر من هذه الشروط. على سبيل المثال. بعض الشروط التي اشترطها الشافعية لصحة شركة العنان:

من هذه الشروط: شرط الخلط، فقد " قال زفر والشافعية والظاهرية والزيدية والإمامية: يشترط خلط المالين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر، ولابد من كون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده لم يكف في الأصح؛ لأن الشركة تعني الاختلاط، والاختلاط لا يتحقق مع تميز المالين، فلا يتحقق معنى الشركة، ولأن من أحكام الشركة أن الهلاك يكون على المالين، وإن هلك أحد المالين قبل الخلط يهلك على صاحبه" (٢).

<sup>(</sup>١) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن - محمد الامين الشنقيطي ٢ / ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٨٩٢.

"وقال الجمهوروهم الحنفية والمالكية والحنابلة: لا يشترط خلط المالين؟ لأن الشركة يتحقق معناها بالعقد لا بالمال فلا يشترط خلط المال كالعمل، ولأن الشركة عقد على التصرف ففيها معنى الوكالة، والوكالة جائزة في المالين قبل خلطهما فتجوز الشركة كذلك" (١).

والراجح أنه: لا يعتبر خلط المالين شرطاً في صحة شركة العنان ؟ لأن التوكيل في التصرف الذي تتضمنه الشركة وتقوم عليه يغني عن الخلط، أما مشكلة ضمان الهالك فمسألة أخرى لا تؤثر في أصل الشركة، وحلها يكون بترتيب الضمان على الشركة بعد خلط المال وعلى صاحب المال قبل الخلط "فإن ضمان الهالك من أموال الشركة لا يكون على الشركة إلا بالخلط الحقيقي أو الحكمي " (٢) " ويكون المال مضموناً على صاحبه قبل الخلط لعدم إتمام الشركة لأنها لا تتم إلا بالشراء (٣).

ومن هذه الشروط: ألا تكون الشركة في العروض؛ "لأنها ليست من ذوات الأمثال، وإنما هي من ذوات القيمة التي تختلف باختلاف أعيانها، والشركة فيها تؤدي إلى جهالة في الربح عند قسمة مال الشركة، لأن رأس المال يتكون من قيمة العروض لا عينها، والقيمة مجهولة لأنها تعرف بالحرز والتخمين، وهو يختلف باختلاف المقومين، فيصير الربح مجهولا فيؤدي إلى المنازعة عند القسمة "(³)، والذي أميل إليه هو "ترجيح مذهب المالكية ومن وافقهم من القول بجواز جعل العروض من رأس مال الشركة على أن تحسب بقيمتها يوم العقد" (°) لأن تقويم العروض عند العقد أو عند الشروع في العمل ينفي الجهالة. والقول بأن الحرز والتخمين تحكم لا داعي له؛ لأن الحرز والتخمين تحكم لا داعي له؛ لأن الحرز والتخمين طريق التقويم في بيع الجزاف، وهو جائز مع أنه في المعاوضات التي يكون تحريم الغرر والجهالة فيها أشد من الشركات، ثم إن "الأصل الجواز في جميع يكون تحريم الغرر والجهالة فيها أشد من الشركات، ثم إن "الأصل الجواز في جميع

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ٥ / ٣٨٩١ . (٢) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) احكام الشركات في الفقه الإسلامي ص٢١ . (٤) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٨٩٣ .

<sup>(</sup>٥) أحكام الشركات ص ١٩.

أنواع الأموال، فمن ادعى الاختصاص بنوع واحد أو بأنواع مخصوصة ونفي جواز ما عداها فعليه بالدليل، وهكذا الأصل في جميع أنواع الشرك المفصلة في كتب الفقه، فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل" (١).

وفي نهاية هذه الجولة: أختم بنقل هذه الكلمات عن الروضة الندية، وقد أصاب صاحبها الغرض، وأوفى على الغاية في إيجاز وإنجاز، ويقول الشيخ العلامة أبو الطيب بن حسن بن على الحسيني القنوجي البخاري: " واعلم أن هذه الأسامي التي وقعت في كتب الفروع لأنواع من الشركة كالمفاوضة والعنان والوجوه والأبدان لم تكن أسماء شرعية ولا لغوية بل اصطلاحات حادثة متجددة، ولا مانع للرجلين أن يخلطا ماليهما ويتجرا كما هو معنى المفاوضة المصطلح عليها؛ لأن للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء ما لم يستلزم ذلك التصرف محرماً مما ورد الشرع لتحريمه... وكذلك لا مانع من أن يشترك الرجلان في شراء شئ بحيث يكون لكل واحد منهما نصيب منه بقدر نصيبه من الثمن كما هو معنى شركة العنان اصطلاحاً . . . وكذلك لا بأس أن يوكل أحد الرجلين الآخر أن يستدين له مالاً ويتجر فيه ويشتركا في الربح كما هو معني شركة الوجوه اصطلاحاً... وكذلك لا بأس بأن يوكل أحد الرجلين الآخر في أن يعمل عنه عملاً استؤجر عليه كما هو معنى شركة الأبدان اصطلاحاً... والحاصل أن جميع هذه الأنواع يكفي في الدخول فيها مجرد التراضي لأن ما كان منها من التصرف في الملك فمناطه التراضي، ولا يتحتم اعتبار غيره، وما كان منها من باب الوكالة أو الإدارة فيكفى فيه ما يكفى فيهما، فما هذه الأنواع التي نوعوها والشروط التي اشترطوها، وأي دليل عقل أو نقل ألجأهم إلى ذلك ؟، فإن الأمر أيسر من هذا التهوين والتطويل؛ لأن حاصل ما يستفاد من شركة المفاوضة والعنان والوجوه أنه يجوز للرجل أن يشترك هو وآخر في شراء شئ وبيعه ويكون الربح بينهما على مقدار كل واحد منهما من الثمن، وهذا شئ واحد واضح المعنى

<sup>(</sup>١) نيل الأوطار ٥ / ٢٦٥ .

يفهمه العمى فضلاً عن العالم ويفتي لجوازه المقصر فضلاً عن الكامل. وهو أعم من أن يستوي ما يدفعه كل منهما من الثمن أو يختلف، وأعم من أن يكون المدفوع نقداً أو عرضاً، وأعم من أن يكون ما اتجر به جميع مال كل واحد منهما أو بعضه، وأعم من أن يكون المتولي للبيع والشراء أحدهما أو كل واحد منهما. وهب أنهم جعلوا لكل قسم من هذه الأقسام التي هي في الأصل شئ واحد اسماً يخصه فلا مشاحة في الاصطلاح ، لكن ما معنى اعتبارهم لتك العبارات وتكلفهم لتلك الشروط وتطويل المسافة على طالب العلم وإتعابه بتدوين ما لا طائل تحته، وأنت لو سألت حراشاً أو بقالاً عن جواز الاشتراك في شراء الشيء وفي ربحه لم يصعب عليه أن يقول نعم، ولو قلت له: هل يجوز العنان أو الوجوه أو الأبدان ، لحار في فهم معاني هذه الألفاظ " (١) .

# القاعدة الثانية: الغُرم بالغُنم: (٢)

كان من المفترض أن تكون هذه القاعدة ضمن القواعد العامة التي يضمها الإطار الفقهي العام؛ لأنها ليست مجرد ضابط خاص لهذا الباب أو بعض الأبواب, وإنما هي قاعدة واسعة الانتشار تتعلق بكثير من الأبواب $^{(7)}$ ، ولكنني آثرت إبرازها هنا في باب الشركات لشدة التصاقها به، ولكثرة عملها فيه، ولفرط ظهورها فيه أكثر من غيره ، فباب الشركات مبني على العدالة، وهذه العدالة تتحقق بمشاركة الأطراف في المغارم والمغانم.

وإذا أردنا أن نستخلص من هذه القاعدة الكلية ضابطاً خاصاً بباب الشركات في في مكن أن يكون بهذا اللفظ: "المشاركات مبناها على العدالة والاشتراك في المغارم والمغانم" وهي عبارة مقتبسة من أقوال العلماء .

<sup>(</sup>١) الروضة الندية ٢ / ١٤٢-١٤٣.

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٨٧، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية ص ٩٨، القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣)السابق ص ٢٠٨.

## يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله تعالى - :

"فإن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلاً، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء شائع فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا فيه وإن لم يحصل شيء اشتركا في المغرم"(١).

## وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى ..:

"والمقصود أن النبي عَلَيْ نهي عن كراء الأرض بالمعنى العام إذا اشترط فيها لرب الأرض زرع مكان بعينه... وذلك لأن المشاركة والمعاملة تقتضي العدل من الجانبين في شتركان في المغرم والمغنم" (٢) ، وقال أيضاً: "... فإن حصل نماء اشتركا فيه وإن لم يحصل نماء ذهب على كل منها منفعته، فيشتركان في المغرم والمغنم كسائر المشتركين فيما يحصل من نماء الأصول التي لهم" (٣).

ويقول الدكتور صلاح الصاوي في رسالته: "والواقع أن هذه القاعدة قائمة على أساس العدل والتوازن، وتمثل الركيزة الأساسية التي يبنى عليها الاستثمار، فإن المشاركة في المغانم والمغارم هي الأصل الذي لا يمكن إهداره، و إلا انقلبت الفكرة النقية التي يدعو إليها النظام الاقتصادي الإسلامي إلى النظام الربوي وهو اختصاص أحد الفريقين بالغنم وتعريض الفريق الأخر، وحده لعوارض المغارم والأرزاء "(1).

وقد عبرت مجلة الأحكام العدلية عن هذه القاعدة بلفظ آخر، وهو المادة الثامنة والثمانين منها وهذا نصها: "النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة" (°).

### والذي يرادف قاعدة الغرم بالغنم من هذه المادة هو الجملة الثانية منها:

"النقمة بقدر النعمة" أما الجملة الأولي وهي: "النعمة بقدر النقمة" فهي ترادف قاعدة أخرى موازية لقاعدة الغرم بالغنم وهي قاعدة: "الغنم بالغرم"

<sup>(</sup>١) إعلام الموقعين ١ / ٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣٠ / ١٠٤ . (٣) السابق ٢٩ / ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية، د/محمد صلاح الصاوي ص١٤٠-٤٤١.

<sup>(</sup> ٥ ) مجلة الأحكام العدلية م / ٨٨ .

ومرادفة لقاعدة أخرى وهي "الخراج بالضمان".

يقول الأستاذ الدكتور مصطفي الزرقا في تعليقه على قاعدة: "النعمة بقدر النقمة والنقمة بقدر النعمة" يقول: "الجملة الأولى من هذه القاعدة ترادف قاعدة الخراج بالضمان، والجملة الثانية منها ترادف القاعدة السابقة: الغرم بالغنم" ('').

ويقول الدكتور الندوي ، "نخلص أخيراً إلى أن هذه العبارات: الخراج بالضمان، والغرم بالغنم، والنعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة، غير متباينة في الدلالة والمعنى، وبذلك لا يكاد يختلف التفريع عليها" (٢).

وهذا كلام لا غبار عليه،غير أنني أرى أن الترادف بين قاعدة الخراج بالضمان وقاعدة الغنم بالغرم أو النعمة بقدر النقمة ليس كاملاً؛ وإنما الخراج بالضمان صورة من صور قاعدة الغنم بالغرم، أو النعمة بقدر النقمة؛ لأن الخراج صورة واحدة من صور الغنم أو النعمة، وهناك صور أخرى غيرها، وكذلك الضمان صورة واحدة من صور الغرم أو النقمة، وهناك صور أخرى غيرها.

أما الترادف الكامل فهو بين عبارتي: الغنم بالغرم، والنعمة بقدر النقمة، وكذلك بين عبارتي: الغرم بالغنم، والنقمة بقدر النعمة.

والغرم هو: المضرة التي قد تكون خسارة أو وضيعة أو تلفا أو جائحة أو غير ذلك. والغنم هو: المنفعة التي قد تكون ربحاً أو خراجاً أو غير ذلك.

ومعنى "الغرم بالغنم": "أن من ناله نفع شئ يجب أن يتحمل ضرره بقدر منفعته" (٣) وهو نفس معنى "النقمة بقدر النعمة".

ومعنى "الغنم بالغرم"؛ أن من تحمل مضرة شئ كان له من منفعة هذا الشيء بقدر ما تحمل من مضرته. وهو نفس معنى "النعمة بقدر النقمة"، وهذا التقابل ثمرته التكامل. فبقدر ما يغنم الشريك من أرباح الشركة ومكاسبها يتحمل في خسائرها وما يتلف أو يهلك منها وتوزع المغانم والمغارم على الشركاء بحسب

<sup>(</sup>١) المدخل الفقهي العام ٢ / ١٠٣٥ . (٢) موسوعة القواعد والضوابط للندوي ١ / ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) القواعد الفقهية ببين الأصالة والتوجيه ص ٢٠٨.

حصصهم في الشركة، وبذلك يتحقق العدل الذي تنبني عليه الشركات في الإسلام وينمحي الظلم الذي تسببه الأنظمة الربوية وبذلك تكون الشركات هي طريق الاستثمار النقي، وهي البديل الإسلامي الشرعي عن النظم الربوية الظالمة "ولا سبيل للإنقاذ من المستنقع الآسن إلا إذا جعل الاستثمار معتمداً على صيغ يشارك فيها الأطراف بالغنم والغرم كصيغة الشركة وصيغة المضاربة وصيغة المزارعة والمساقاة... الخ، وجميع هذه العقود تبني على اشتراك طرفين في تحمل المغارم والتمتع بالمغانم" (١).

ومن فروع هذه القاعدة: "إذا احتاج ملك مشترك للتعمير والترميم، فعلى كل واحد من الشركاء أن يدفع النفقات بقدر حصته من الملك" (٢).

■ ومنها: "إذا دفع الرجل ألف درهم مضاربة فخرج المضارب فيها وفي عشرة آلاف من مال نفسه إلى مصر ليشتري بها ويبيع، فإن نفقته على أحد عشر سهماً: جزء منها في مال المضاربة، وعشرة أجزاء في مال نفسه... لأن المغرم مقابل بالمغنم".

■ ومنها: أن الغرامات المتمثلة في الضرائب والجمارك وما شابه ذلك، وكذلك الدفوع المستحقة على الشركة مثل الإيجارات والتأمينات وتكاليف الصيانة وأجور العمال وغير ذلك توزع على الشركاء بحسب أسهمهم كما يوزع عليهم الربح بحسب أسهمهم أيضاً ليكون الغرم بقدر الغنم والغنم بقدر الغرم.

وهذه القاعدة العريقة العظيمة أبين وأوضح من أن يلتمس لها دليل؛ فشريعة الله كلها دليل على هذه القاعدة، لأن شريعة الله مبنية على العدل الكامل، وهذه القاعدة تطبق العدل الإسلامي في أبواب المعاملات وبخاصة باب الشركات، ومع ذلك لا مانع من ذكر أدلتها.

الدليل الأول: جميع النصوص الآمرة بالعدل من القرآن والسُّنَّة تعتبر دليلاً لهذه القاعدة. مثل قول الله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ ﴾ [ النحل: ٩٠].

<sup>(</sup>١) موسوعة القواعد الفقهية للندوي ١ / ١٠٩ .

وقوله عز وجل: ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾ [ الإسراء: ٣٥]. وغير ذلك من النصوص. ووجه الدلالة فيها أن العدل وأجب بمقتضى هذه النصوص، والعدل لا يمكن تطبيقه في أبواب المعاملات وبخاصة الشركات إلا إذا تقاسم الشركاء المغانم والمغارم بقدر أسهمهم.

الدليل الثاني: أن الستقراء الشريعة في أبواب المعاملات يجلي حقيقتين مؤكدتين، الأولى: أن الشريعة أحلت المشاركات التي تبنى على الاشتراك في المغانم والمغارم مثل العنان والمضاربة والمساقاة والمزارعة. وحرمت المشاركات التي لا يستوي فيها الشركاء في المغانم والمغارم، مثل المزارعة على أن يكون لرب الأرض إنتاج قطعة بعينها والآخر قطعة بعينها، فقد تخرج هذه دون هذه أو العكس فيذهب أحدهما بالمغنم ويبوء الآخر بالمغرم. فهذه المزارعة محرمة بلا خلاف، ودليلها الأحاديث التي سبق أن سقناها. وكذلك اتفق العلماء على عدم جواز المضاربة إذا اشترط رب المال أو العامل ربح سلعة بعينها وللآخر ربح سلعة أخرى بعينها، ليس على الشيوع؛ وعللوا ذلك بأنه قد تربح هذه السلعة وتخسر الأخرى أو العكس؛ فيفوز أحدهما بالغنم ويقع الآخر تحت طائلة الغرم. وهذا يؤكد أن مناط الحل هو أن يكون الغرم بالغنم والغنم بالغرم وأن يتقاسم الشركاء النقمة كما يتقاسمون النعمة.

الدليل الثالث: ما روى عن عائشة ولحي أن رجلاً اشترى غلاماً في زمن النبي عَلَيْ وبه عيب لم يعلم به واستغله، ثم علم العيب فرده، وخاصمه إلى النبي عَلَيْ فقال: يا رسول الله: إنه استغله منذ زمن، فقال رسول الله عَلَيْ : "الخراج بالضمان" (١)، ووجه الدلالة في الحديث أن الخراج وهو غلة العين المبتاعة يمثل الغنم، وقد جعله النبي عَلِي بالضمان الذي هو صورة الغرم هنا. فقابل الغنم بالغرم والغرم بالغنم.

<sup>(</sup>۱) صحيح: أخرجه أبو داود ك البيوع باب فيمن اشترى عبدا برقم 80.0 ج 90.0 م 90.0 والترمذي ك البيوع باب ما جاء في ما اشترى العبد برقم 90.0 ب 90.0 ح 90.0 ما جاء في ما اشترى العبد برقم 90.0 ب 90.0 م 90.0 ب وابن ماجة ك التجارات باب الخراج بالضمان برقم 90.0 ب 90.0 ب

الدائيل الرابع: قول الله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مثلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفَ ﴾ [البقرة: ٢٢٨] ، فما لهن غنم وما عليهن غرم، فيكون لهن من الغنم مثل ما عليهن من الغرم. وبذلك تصلح الآية أن تكون دليلاً على هذه القاعدة. كما تصلح أن تكون دليلاً على قاعدة مقاربة لها وهي "ميزان العدل في الإسلام أن يعطى المرء من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات" (١).

# القاعدة الثالثة: الشركاء يتراجعون بينهم على قدر حصصهم:

هذا الضابط فرع من فروع القاعدة السابقة، ومكمل لها، ومحقق للعدل في جانب توزيع المغارم،حيث تكون الوضيعة أو الخسارة أو الغرم على قدر الحصص. ومعناه أن الشركاء يتراجعون فيما بينهم بتسوية حسابات الشركة على أن يتحمل الجميع في الوضيعة والخسارة والنفقات والدفوع المستحقة على قدر حصصهم، فمثلاً "من أنفق من مال الشركة أكثر مما أنفق صاحبه تراجعا عند القسمة بقدر ذلك؛ لأن النبي عَلِيُّ أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما وهما  $^{(1)}$  فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما  $^{(1)}$ .

ودليل هذا الضابط ما رواه البخاري عن أنس أن أبا بكر رَ الطَّافِيَةُ كتب له التي فرض رسول الله عَيِّكُ ،وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية" (٣). ومعنى الحديث "أن يكون بينهما أربعون شاة ـ مثلاً ـ لكل واحد منهما عشرون، قد عرف كل واحد منهما عين ماله، ليأخذ المصدق من أحدهما شاة، فيرجع المأخوذ من ماله على خليطه بقيمة نصف الشاة" (٤).

وقد روى البخاري عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عَلَيْ قال : "من أعتق شركا له في عبد وكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل

<sup>(</sup>۲) فتح الباري ٥ / ٩٨ . (١) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٣١١.

<sup>(</sup>٣) صحيح: أخرجه البخاري ك الشركة باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان . . . . برقم ٢١٨٧ ج٥ ص١٨٤، وأبو د١ودك الزكاة باب في زكاة السائمة برقم ١٥٦٨ ج٣ص٦٧٧، وأخرجه الترمذي ك الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل والغنم برقم ٦٢١ ج٣ ص٨، ومالك في الموطا ، ك الزكاة باب صدقة الخلطاء يرقم (٤) فتح الباري ٣ / ٢٤٥ . ۲۵ ج۱ ص۲۲۲ .

فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه وإلا فقد عتق منه ما عتق " (١١) .

ومعنى الحديث: أن من كان شريكاً في عبد، فأعتق نصيبه من هذا العبد، فإن كان له مال عُتق العبد كله عليه، وفي هذه الحالة يكون قد تصرف في مال الشركة لنفسه، فلا بد من التراجع بالعدل بين الشركاء، فيقوم العبد عليه بقيمة عدل ويعطى الشركاء حصصهم.

وقد أورد البخاري هذا الحديث في باب "تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل "وهذا الحديث "نص في الرقيق وألحق الباقي به" (٢)، أي يقاس عليها باقي أنواع الشركات.

والتراجع بين الشركاء يكون على قدر حصصهم في الراجح، قال الإمام ابن حجر: "فلو كان مشتركا بين الثلاثة فأعتق أحدهم حصته وهي الثلث، والثاني حصته وهي السدس، فهل يقوم عليها نصيب صاحب النصف بالسوية أو على قدر الحصص ؟ ، الجمهور على الثاني " (٦) ، أي على قدر الحصص، ويؤيد ذلك قول النبي عَلِي : " الربح على ما شرط، والوضيعة على قدر المالين " (١) .

القاعدة الرابعة: يتحدد العائد بجزء شائع في الجملة من الربح لا من رأس المال ، و (كل شرط يوجب قطع الربح أو يوجب جهالة فيه فهو باطل يفسد الشركة) : (°)

يشترط في جميع عقود المشاركات " أن يكون الربح معلوم القدر ، فإن

<sup>(</sup>١) صحيح: متفق عليه أخرجه البخاري ك العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين برقم ٢٥٣٦ ج ٥ص ٢١٣، ومسلم ك العتق برقم ١٥٥١ / ١ ج ١٠ ص ١٠٥، وأبو داود ك العتق باب فيمن روى أنه لا يستحي برقم ٢٩٤٠ ج ٤ ص ٢٩٥٠ ، والترمذي ك الأحكام باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين... برقم ١٣٤٦ ج ٤ ص ٢٠٠ وقال أبو عيسى حسن صحيح والنسائي ك البيوع باب الشركة في الرقيق برقم ٢٧١٦ ج٤ ص ٣٠٥ وابن ماجة ك العتق باب من أعتق شركا له في عبد برقم ٢٥٢٨ ج٢ ص ٤٠٤، ومالك في الموطأ ك العتق والولاء باب من أعتق شركا له في مملوك برقم ١ ص ٢٥٥ ، وأورده الالباني في الإرواء برقم ١٥٢٢ ج٥ ص ٢٥٧ وقال صحيح.

ر ۲ ) فتح الباري ٥ / ٩٩ . (٣ ) السابق ٥ / ١١٥ .

<sup>(</sup> د ) انظر المعاملات الشّرعية المالية لأحمد إبراهيم بك ص ٢١٤ .

كان مجهولاً تفسد الشركة؛ لأن الربح هو المعقود عليه، وجهالته توجب فساد العقد" (١) ، لأنها جهالة تفضي إلى النزاع، والجهالة المفضية إلى النزاع تفسد بها عقود الاستثمار المشترك كما تفسد بها عقود المعاوضات.

فلابد \_إذاً \_ من تحديد العائد من الربح على كل شريك؛ لدفع الجهالة المفضية إلى النزاع، ولتحقيق العدل بين الشركاء فإن حدد العائد على أحد الطرفين بجزء شائع من رأس المال، كأن يعطى الرجل ماله إلى شخص ما ويقول له: خذ هذا المال مضاربة على أن يكون لى نسبة مئوية من هذا المال في نهاية المضاربة أو كل عام، كان هذا قرضاً ربوياً لا مضاربة، وكذلك إن اشترى رجل أسهماً في شركة أو دخل شريكاً مع جماعة واشترط عليهم أن يكون له نسبة من رأس ماله كعشرة بالمائة ـ مثلا ـ ، فهذا قرض ربوي منه للشركة وليس مشاركة. ولذلك تعتبر الودائع التي يودعها العملاء لدى البنوك وصناديق التوفير مقابل فائدة تحدد نسبة مئوية من قيمة الوديعة -تعتبر من ربا الجاهلية، ولا يمكن أن تكون من قبيل المضاربة ولا الشركة بحال من الأحوال، وقد سبق بيان هذا في باب الربا بما يغني عن الإعادة.

وإن حدد العائد بمقدار معين من الربح لا من رأس المال ، ولكن ليس على جهة الشيوع، أي ليس بجزء شائع في الجملة؛ استلزم هذا التحديد أمرين:

الأول: جهالة العائد على بعض الشركاء، والقاعدة أن " كل شرط يؤثر في جهالة الربح يبطل المضاربة" (٢) .

الثاني: احتمال قطع الشركة في الربح لبعض الشركاء " والقاعدة: أن كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة" (٣) وكذلك يفسد الشركة والمزارعة والمساقاة.

فمثلاً إن أعطى شخص شخصاً ألف جنيه مضاربة واشترط عليه أن يكون له

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٩. (١)بدائع الصنائع ٦ / ٨٩ .

<sup>(</sup>٣) المعاملات الشرعية المالية، لأحمد إبراهيم بك ص ٢١٤ - ٢١٥ .

من الربح مائة جنيه، فإن هذا الشرط ينتج عنه أمران: ر

الأول: جهالة العائد على العامل، لأنهما لا يعلمان كم سيكون الربح الإجمالي، وبالتالي يستحيل العلم بما سيتبقى للعامل بعد المائة التي شرطها رب المال لنفسه وهذه جهالة فاحشة.

الثاني: أنه يحتمل ألا يربح إلا هذه المائة أو أقل منها فيؤدي إلى قطع الشركة في الربح، فلا يشارك العامل في ربح المضاربة، وبالتالي يذهب مقصود المضاربة من أصله. لذلك قرر الفقهاء هذه القاعدة التي تعتبر مكملة للقاعدة التي نحن بصددها، وهي أن "كل شرط يوجب قطع الشركة في الربح أو يوجب جهالة فيه فإنه يفسد المضاربة ".

وإن اشترك رجلان شركة عنان واشترط أحدهما لنفسه دراهم معلومة أفضى ذلك إلى نفس النتيجة وهي الجهالة في الربح واحتمال قطع الشركة فيه. وهذا يبطل الشركة بالإجماع ، يقول الإمام ابن قدامة "وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل من نصيبه دراهم معلومة، مثل أن يشترط لنفسه جزءاً وعشرة دراهم بطلت الشركة، قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما دراهم معلومة "(۱).

وكذلك شركة المزارعة وشركة المساقاة، إن شرط رب الأرض لنفسه إنتاج قطعة بعينها فسدت المساقاة، لاحتمال أن تخرج هذه أو لا تخرج ، فتكون النتيجة الجهالة في الربح أو قطع الشركة فيه. وقد وردت في المزارعة والمساقاة على جزء محدد من الأرض أو الثمر أحاديث كثيرة تنهي عن ذلك، وقد سبق إيرادها ولا داعي لإعادتها (٢). ولعل العلماء الذين أجمعوا على إبطال الشركة والمضاربة إذا شرط أحدهما لنفسه دراهم معلومة استندوا في إجماعهم على هذه الأحاديث؛ لأن المزارعة والمساقاة

<sup>(</sup>١)المغنى ٥ / ٢٣ ط المنار الحديث.



كالمضاربة، وجميع أنواع الشركات تخضع لأسس واحدة.

#### وهذه نقول عن بعض العلماء بعضها في القراض وبعضها في الشركة:

قال الإمام مالك ـ رحمه الله ـ : "ولكن إن شرط أن له من الربح درهماً واحداً فما فوقه خالصاً له دون صاحبه وما بقى من الربح فهو بينهما نصفين فإن ذلك لا يصلح، وليس على ذلك قراض المسلمين" (١).

وفي الكافي لابن قدامة: "ولا يجوز أن يشترط لأحدهما دراهم معلومة؟ لأنه يحتمل ألا يربحها أو لا يربح غيرها، فيختص أحدهما بجميع الربح، ولو شرط لأحدهما ربح أحد الألفين، أو أحد الكيسين أو أحد العبدين، وللآخر ربح الآخر... لم يصح لإفضائه إلى اختصاص أحدهما بالربع" (٢).

وقال ابن مفلح: "فلو قال لك نصف الربح إلا عشرة دراهم بطلت لزيادتها أو ربح أحد الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارة في شهر أو عام بعينه لم يصح؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو العكس، فيختص أحدهما بالربح، وهو مخالف لموضوع الشركة، بغير خلاف نعلمه ،وكذلك الحكم في المساقاة والمزارعة قياساً على الشركة" (").

وقال صاحب البدائع: "فإن عينا عشرة أو مائة أو نحو ذلك كانت الشركة فاسدة؛ لأن العقد يقتضي تحقيق الشركة في الربح، والتعيين يقطع الشركة بجواز ألا يحصل من الربح إلا القدر المعين لأحدهما فلا يتحقق الشركة في الربح" (٤٠).

والطريق الوحيد لتحديد العائد على كل شريك أومضارب أو عامل مزارعة أو مساقاة، بشكل لا يوجب جهالة في الربح ولا يوجب قطع الشركة فيه، وبصورة تحقق العدل بين الشركاء وتجعلهم سواء في تحمل المغانم والتمتع بالمغانم، هو أن "يشترط نصيب العامل ونصيب كل واحد من الشريكين بجزء مشاع" (٥) أي أن يتحدد العائد على كل واحد من الشركاء، وكذلك العامل والمضارب،

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٦ / ٨٩ .

 <sup>(</sup>١) تنوير الحوالك للسيوطي ٢ / ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) المبدع لابن قدامة ٥ / ٧ .

<sup>(</sup>٥) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٧.

بجزء شائع في الجملة من الربح لا من رأس المال.

هذا هو الأسلوب الوحيد الذي يقرره الشرع لتحديد العائد من الربح على كل شريك أو عامل أو مضارب، ودليله حديث ابن عمر وطيعها أن رسول الله عَيْقَه "عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع" (١) ، وإن كان هذا وارد في المزارعة والمساقاة فإن "المضاربة في معناها" (٢) والشركة بجميع أنواعها تتحد مع المضاربة والمساقاة والمزارعة في الأسس العامة والمحددات الكلية.

# القاعدة الخامسة: يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان: (٦)

يستحق الربح بالمال، ومثال ذلك: الشريك بماله في شركة العنان يستحق الربح بحصته في مال الشركة، وكذلك رب المال في المضاربة يستحق الربح بماله.

ويستحق الربح بالعمل، ومثال ذلك المضارب فإنه يستحق الربح في المضاربة بعمله، وليس له مال يستحق الربح به، ومثله عامل المزارعة وعامل المساقاة.

ويستحق الربح بالضمان وحده، ومثال ذلك الخراج الذي يستحقه المشتري إذا رد المبيع بالعيب وكان قد دفع بخراجه. وسبب استحقاقه للخراج هنا ضمانه للمبيع، ودليله قول النبي عَيِّكُ : "الخراج بالضمان" (١٠) .

وليس وراء هذه الأسباب الثلاثة سبب يستحق به الربح؛ "فإذا لم يوجد أحد هذه الأسباب الثلاثة التي لا يستحق الربح إلا بواحد منها لم يكن هناك طريق آخر في إطار التجارة والشركة لكسب المال بالطريق الشرعي الحلال، وفقدان هذه العناصر في عقد أو شركة حتماً يؤدي إلى الفساد" (°).

ومن أمثلة الشركات الفاسدة التي تسبب في فسادها وبطلانها عدم وجود سبب من الأسباب الثلاثة التي يستحق بها الربح: "ولو كان لأحد اثنين شاحنة

ا ) سبق تخریجه . (۲) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) مجلة الأحكام العدلية م/ ١٣٤٧، والمبدع لابن مفلح ٥ / ٨، موسوعة القواعد الفقهية للندوي ١ / ٢٦٧، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦ / ٢٦، بدائع الصنائع ٦ / ٦٢ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) موسوعة القواعد الضوابط الفقهية للندوي ١ / ٢٦٩.

وللآخر سيارة ركوب، فاتفقا على أن يؤجر كل منهما ما يخصه وما يخص الآخر، وما حصل من الدخل بينهما على السواء، أو بنسبة معلومة. فإن هذه الشركة فاسدة؛ إذ أن خلاصتها أن كلاً منهما قال للآخر: بع منافع هذا الشئ الذي تملكه ومنافع هذا الشيء الذي أملكه على أن يكون ثمن هذه وتلك قسمة بيننا بنسبة كذا، وليس هذا إلا تحصيل الربح من مال الغير دون عمل ولا ضمان، والربح لا يكون إلا بمال أو عمل أو ضمان" (١).

ودليل هذه القاعدة هو الاستقراء، فإنه باستقراء الشريعة في باب المعاملات يتضح أن الربح يستحق بالمال ويستحق بالعمل ويستحق بالضمان، وقد أقرت الشريعة القنوات الاستثمارية التي ترتب الربح على المال وحده، والتي ترتبه على العمل وحده والتي ترتبه على الضمان وحده، والتي ترتبه على المال من جانب وعلى العمل من جانب، والتي ترتبه على أكثر من سبب من هذه الأسباب الثلاثة. ومن تفرس في أنواع الشركات كالعنان والمفاوضة و المضاربة والوجوه والأبدان والمساقاة والمزارعة وغيرها، وكذلك أنواع المعاوضات كالبيوع والإجارات وغير ذلك لم يجد فيها ما يرتب الربح على سبب خارج هذه الأسباب الثلاثة.

# ويترتب على هذه القاعدة جملة من الحقائق:

أولاها: ترجيح القول بمشروعية شركة الأبدان؛ حيث إِن مقصود الشركة هو الربح، وقد استحق كل شريك من الشركاء الربح بالضمان "فالربح كما يستحق بالمال وبالعمل يستحق بالضمان" (٢).

ثانيها: فساد شركة الأبدان إذا لم يضمن الشركاء ما يتقبل أحدهم؛ لأن أساس اشتراك الشركاء في الربح في هذه الشركة هو الضمان؛ لأن ما يتقبله كل واحد منهم، واحد منهم من العمل يصبح في ضمانهم جميعاً، ويطالب به كل واحد منهم، ويلزمه عمله؛ لأن هذه الشركة لا تنعقد إلا على الضمان، ولا شئ فيها تنعقد

<sup>(</sup>١) الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦ / ٨٦.

<sup>(</sup>٢) المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك ص٢١٢.

عليه الشركة غير الضمان" (١) ، فإذا لم تنعقد الشركة على هذا كانت باطلة حيث افتقدت الأصل الذي تقوم عليه وهو الضمان.

ثالثها: جواز أن يتفاضل الشريكان في الربح برغم تساويهما في رأس المال إذا كان سبب التفاضل هو العمل أو التفاضل فيه.

فلا يكون الربح بينهما على قدر المالية، وإنما يكون " الربح بينهما على ما شرطاه؛ لأن العمل يستحق به الربح. وقد يتفاضلان فيه لقوة أحدهما أو لحذقه، فجاز أن يجعل له حظ من الربح كالمضاربة " (٢) .

وهذا هو الراجح الذي عليه الجمهور، خلافاً للشافعية والظاهرية والإمامية وزفر من الحنفية.

وعليه فيمكن أن يوضع هذا الضابط: "الربح على الشرط والوضيعة على قدر المالين"؛ عملا بحديث "الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين.

رابعها: فساد كل شركة لا يوجد للربح فيها سبب من هذه الأسباب الثلاثة: المال أو العمل أو الضمان.

خامسها: ثبوت أجرة المثل للعامل إذا فسدت المضاربة أو المزارعة أو المساقاة بسبب عدم النص على الربح؛ لأن العمل له حظ من الربح فإذا انقطع الربح لفساد المضاربة، فذهب به رب المال، وجب أجرة المثل للمضارب رعاية لحق العمل في الربح، يقول الإمام الماوردى: "أما إذا لم ينص رب المال على الربح في العقد بأن قال للعامل خذ هذا المبلغ واعمل به مضاربة دون أن يذكر ما يستحقه أحدهما من الربح وأخذه العامل وعمل به كان العقد فاسداً، ولم تكن للعامل سوى أجرة مثله، والربح كله لرب المال، ولم يخالف في ذلك سوى الحسن وابن سيرين والأوزاعي" (").

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهلة ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧١، وانظر المبدع ٥ / ٦.

<sup>(</sup>٣) المضاربة للماوردي ، تحقيق الدكتور عبد الوهاب حواس ص ٢٩١ .

# مَن عُورُ الْقِيْقِ الْقِيْقِ الْقِيْقِ الْقِيْقِينَةِ ----

#### القاعدة السادسة: ربح المضاربة وقاية لرأس المال:

قال في كفاية الأخبار: "والقاعدة المقررة في القراض أن الربح وقاية لرأس المال" (١) بمعنى أنه " ليس للمضارب ـ عامل القراض ـ ربح حتى يستوفي رأس المال؛ لأن الربح هو الفضل عن رأس المال؛ فلو ربح في سلعة وخسر في أخرى، أو في سفرة وخسر في أخرى جبرت الوضيعة من الربح " (٢) .

وعليه فإن ملكية كل من الطرفين للربح في المضاربة ملكية قلقة لا تستقر إلا بالتصفية النهائية في نهاية المضاربة، أو بالتصفية الحسابية التي تكون بتنضيض المال أو تقويمه، بحيث يكون لرب المال الاختيار في إنهاء المضاربة أو استئنافها من جديد؛ لتكون مضاربة جديدة.

"وإذا تلف مقدار من رأس مال المضاربة فإنه في أول الأمر يحسب من الربح، وذلك لأن الربح تبع ورأس المال أصل فينصرف المالك إلى التبع" (٣).

# القاعدة السابعة: الشركات مبناها على الوكالة والأمانة: ( أ )

جميع الشركات من عنان، وأبدان، ووجوه ومفاوضة، ومضاربة ومساقاة ومزارعة وغير ذلك مبناها على أصلين، الأول: الوكالة، الثانى: الأمانة. هذان الأصلان يتفرع عليهما أغلب الضوابط التي تحكم تصرف الشريك والعامل.

وسبب ابتناء المشاركات على الوكالة والأمانة هو "أن كل واحد منهما بتفويض المال إلى صاحبه أمنه، وبإذنه له وكله" (°).

#### وابتناء الشركات على الوكالة يترتب عليه أحكام أهمها:

[1] أنه يشترط أن يكون جميع الشركاء مستوفين لشروط الموكل والوكيل؛ وذلك لأن كل واحد من الشركاء يعتبر وكيلاً عن باقي الشركاء في التصرفات التي تقتضيها الشركة كما أنه في الوقت نفسه يعتبر موكلاً لسائر

<sup>(</sup>١) كفاية الأخيار ١ / ٥٧٥ . (٢) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٨ .

<sup>(</sup>٣) المعاملات الشرعية المالية لأحمد إبراهيم بك ص٢١٦.

ر ٤) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٢ "ومبناها علي الوكالة والأمانة " وفي المبدع ٥ / ٩ "لأن مبناها علي الوكالة والأمانة".

<sup>(</sup>٥) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٢.

الشركاء فيما تتطلبه الشركة من أعمال" (١). فيشترط فيهم أهلية التصرف التي تكون بالرشد والاختيار.

[۲] وبما أن الشركة على اختلاف أنواعها تتضمن معنى التوكيل، أي وكالة كل شريك عن صاحبه، فيشترط في الشركة قابلية الوكالة وهذا الشرط هو الذي صاغه العلماء في شكل ضابط فقهي، إذ قالوا: "ما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه" (۲) أو ـ كما قال أبو حنيفة ـ "ما تجوز فيه الوكالة تجوز فيه الشركة وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة وما لا تجوز فيه الوكالة لا تجوز فيه الشركة " )، وهو ضابط فقهي يضاف إلى قواعد هذا الباب.

فما جاز للإنسان التوكيل فيه جازت الشركة فيه، وما لا يجوز للإنسان التوكيل فيه التوكيل فيه وضابطه أن "كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه ويتوكل "(1)، ومن ثم جازت المشاركة فيه، ومالا فلا.

ومن أمثلة ما لا يجوز للإنسان التصرف فيه ومن ثم لا يجوز فيه التوكيل ولا التوكل ولا التوكل ولا المشاركة: ملك الغير، وما يحميه الإمام من المباح، وكل ما يحرم على الإنسان بيعه وشراؤه واتخاذه، وما يكون حقاً مشتركاً للناس جميعاً، وما شابه ذلك.

[ ٣ ] أن "تصرف الشريك كتصرف الوكيل" (°) أي أن الشريك كالوكيل في صفة التصرف وفي حدود التصرف. وهذا الحكم: "تصرف الشريك كتصرف الوكيل"، ضابط فقهي يتفرع عليه أحكام منها:

(أ) أن "ينفذ تصرف كل واحد منهما فيها: بحكم الملك في نصيبه ـ وهو ظاهر وحكم الوكالة في نصيب شريكه؛ لأنه متصرف بجهة الإذن، فهو كالوكالة، ودل أن لفظ الشركة يغنى عن إذن صريح في التصرف، وهذا هو

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٨٩٩ . (٤) متن أبي شجاع ص ١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) روضة الطالبين ٤ / ١٠، كفاية الأخيار ١ / ٥٣٤.

الراجح والمعمول به" (١) .

(ب) أن يكون التصرف في حدود تصرف الوكيل "فلا يبيع بغير نقد البلد ولا يشتري بغبن فاحش ولا يسافر إلا بإذن الشريك" (٢) ولا يفعل شيئاً من التصرفات التي تحتمل تعريض الشركة للخطر إلا بإذن شريكه. ومرد ذلك لعرف التجار.

= مَوْسُونِحَةُ القَوَّاكُلْ الْفَقْلَا لَيْقَالُ اللَّهِ

( ج ) أن حكم الشركة في جوازها وانفساخها حكم الوكالة (٣) ، وبما أن عقد الوكالة من العقود الجائزة، فإن عقد الشركة أيضاً من العقود الجائزة، وهذا هو رأي الجمهور "فيرى جمهور الفقهاء أن عقد الشركة عقد جائز غير لازم فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد، إلا أنه من شروط جواز الفسخ أن يكون بعلم الشريك الآخر، لأن الفسخ من غير علم الشريك الآخر يضر به" (٤) .

هذا هو مذهب الجمهور، وهو الأصل في الشركة، وينبني على الأصل الذي تنبني عليه الشركة وهو الوكالة. وقد خالف بعض العلماء في ذلك، ليس خروجاً على هذا الأصل، وإنما رعاية لمصلحة الشركة، فقد قال بعض العلماء بلزومها بالعقد وهو المعتمد في مذهب المالكية.

والذي يترجع - رعاية للأصل وهو الوكالة الجائزة، ورعاية لمصلحة الشركة - هو أن الشركة من العقود الجائزة في الأصل، وأنها تظل عقداً جائزاً منذ انعقادها إلى التصرف والشروع في العمل، وأنها "تلزم بالشروع في العمل، ويستمر ذلك إلى خلوص المال في إبانه، أي إلى أن يأخذ المال دورته ويرجع نقوداً "(°)، وعندئذ تعود إلى أصلها وهو الجواز، فيحق لكل شريك أن يفسخ العقد إن شاء.

وهذا على سبيل رعاية مصلحة الشركة، والقول به موافق لمذهب المالكية بعد إدخال تعديل بسيط عليه ليوافق مذهبهم في القراض، فإنه يلزم عندهم

<sup>(</sup>١) المبدع ٥ / ٤ . د ١ كفاية الأخيار ١ / ٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الكَافِي لابن قدامة ٢ / ١٧٢ . ﴿ ٤) الفقه الإسلامي وادلته ٥ / ٣٩١٤ .

<sup>(</sup>٥) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٢٢ .

بالشروع لا بالعقد، ولا مانع من هذا التعديل لكون المشاركات كلها خاضعة لقانون واحد.

# ويترتب على ابتناء الشركات على الأمانة أحكام، أهمها:

[1] أن يد الشريك والعامل يد أمانة، فلا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. وهذا الحكم لا خلاف عليه، فقد "اتفق الفقهاء على أن يد الشريك في المال يد أمانة كالوديعة؛ لأنه قبض المال بإذن صاحبه، لا لأجل أن يدفع ثمنه كما في المقبوض على سوم الشراء، فإنه مقبوض لأجل أن يدفع الثمن، ولا لأجل التوثق به كما في الرهن، لأنه مقبوض لأجل التوثق بدينه؛ وبناء عليه فإنه إذا هلك المال في يد الشريك من غير تفريط لم يضمن؛ لأنه نائب عن شريكه في الحفظ والتصرف، فكان الهالك في يد شريكه" (١).

#### ويمكن صياغة هذا الحكم في صورة ضابط فقهي كالأتى:

"الشريك والمضارب والعامل أمناء" وقد جرى جزء من هذا الضابط على أقلام الفقهاء، من ذلك قول الإمام ابن قدامة: "والعامل أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يُدعى عليه من خيانة أو تفريط" (٢).

وقال في موضع آخر: "والعامل أمين، لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد لأنه متصرف في المال بإذن المالك، لا يختص بنفعه؛ فأشبه الوكيل، والقول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من جناية" (٣).

ويقول العلامة أحمد إبراهيم بك: " فإذا تجاوز الهالك مقدار الربح وسرى إلى رأس المال فلا يضمنه المضارب سواء أكانت المضاربة صحيحة أم فاسدة؛ لأن المضارب أمين فلا يضمن إلا بالتعدى، وليس من التعدي عمله الجائز له في عرف التجار " (٤) .

<sup>(</sup>١) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٩١٤.

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن قدَّامة ٢ / ١٩٤، وانظر كشاف القناع ٣ / ٥٢٣، والمبسوط ٢٢ / ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) السابق ٢ / ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) المعاملات الشرعية المالية ص ٢١٦.

وهذا القول في الشركة مبنى على القول في الوكالة؛ بحكم أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل، فمن المقرر أن "الوكيل أمين فيما يقبضه وفيما يصرفه، ولا يضمن إلا بالتفريط" (١) وذلك "لأنه نائب المالك فأشبه المودع" (٢).

## وهذه النقول التي سقناها تبين أن هذا الحكم يترتب عليه أحكام فرعية، أهمها:

- (أ) أن الشريك والعامل والمضارب لا يضمن إلا إذا فرط أي قصر في حفظ المال أو تعدى أي تصرف بغير إذن الشريك أو رب المال تصرفًا خارجاً عن عرف التجار وفيه حفظ المال فإذا لم يقصر أو يتعدى فلا ضمان عليه فيما يهلك أو يتلف من مال الشركة.
- ( ب ) أن القول قوله فيما يدعيه من تلف أو يدعى عليه من تعد أو تقصير، فيصدق بيمينه، ولا يطالب بالبينة، وإنما خصمه هو المطالب بالبينة.
- (ج) أنه يضمن في حال ثبوت التفريط أو التعدى، "فإذا كان الشريك قد اعتدى ففعل ما لم يأذن به الشريك ولا المالك لا لفظاً ولا عرفاً فهو ضامن لما تلف بجنايته" (٢).
- [ ٢ ] الحكم الثاني الذي يترتب على القاعدة المذكورة هو أنه لا يجوز أن يشترط على الشريك أو المضارب أو عامل المزارعة والمساقاة ضمان المال، ويكون الشرط باطلاً.

يقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله - : "لا يجوز أن يشترط اختصاص أحدهما بربح سلعة معينة، ولا بمقدار من الربح، ولا تخصيص أحدهما بالضمان " (1).

**ويقول الإمام ابن قدامة -رحمه الله -**: "متى شرط على المضارب ضمان المال أو سهماً من الوضيعة فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافا" (°).

<sup>(</sup>٢) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٦٩.

<sup>(</sup>٤) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣٠ / ٨٤.

<sup>(</sup>۱) متن أبي شجاع ص ١٣٧.

<sup>(</sup> ٣ ) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣٠ / ٩٣ .

ره) المعنى ٥ / ٤٠ .

# وفي خانمة الحديث عن هذه القاعدة أجمل ما ذكر تحتها من ضوابط:

- [ ١ ] ما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه، وما لا فلا .
- [ ٢ ] كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه ويتوكل.
  - [ ٣ ] تصرف الشريك كتصرف الوكيل.
  - [ ٤ ] الشريك أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
  - [ ٥ ] المضارب أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.

#### القاعدة الثامنة:

#### إطلاق التصرف للشريك والعامل مقيد بالإذن والعرف ومصلحة الشركة:

الأصل في تصرف الشريك والعامل أنه مبنى على الوكالة، فالشريك وكيل عن شريكه في التصرف في مال الشركة، والمضارب وكيل عن رب المال في التصرف في مال القراض، وعامل المزارعة والمساقاة وكيل عن رب الأرض والشجر، وقد سبق أن بينا أن تصرف الشريك كتصرف الوكيل، وكذلك تصرف المضارب والعامل.

وما دام الأمر كذلك فكل واحد من الشريكين نائب عن صاحبه في التصرف، وهذا يقتضى إطلاق التصرف؛ فليس على الشريك أن يرجع في كل تصرف إلى شريكه، فلا يبيع بيعاً حتى يرجع إليه، ولا يشترى صفقة حتى يظفر بموافقته، ولا يتصرف إلا بعلمه أو حضوره، كلا. بل له مطلق التصرف في حضور شريكه أو غيابه، وبعلمه وبغير علمه، ولا يتوقف في التصرفات التي يتولاها على الرجوع إليه. وهذا هو الذي تستوجبه الوكالة، فإذا لم يحل الوكيل محل الأصيل لم يكن للوكالة فائدة عملية، وإذا لم يحل الشريك مكان شريكه فلا يمكن أن تسير عجلتها.

**ولهذا قرر العلماء؛** أن لكل واحد من الشريكين مطلق التصرف في مال الشركة، وأنه "يجوز لكل واحد منهما أن يبيع ـ أي حالاً ـ ويشترى: مرابحة

ومساومة وغيرها؛ لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل...ويقبض و يقبض؛ لأنه مؤتمن في ذلك . . . ويطالب بالدُّيْن ويخاصم فيه . . . ويحيل ويحتال ؛ لأنها عقد معاوضة وهو يملكها، ويرد بالعيب... ويقر به...ويقايل؛ لأن الحظ قد يكون فيه" (١).

وكذلك الأمر بالنسبة للمضارب في مال القراض؛ لأن "حكم المضاربة حكم الشركة فيما للعامل أن يفعله أو لا يفعله" (٢).

#### إلا أن إطلاق التصرف للشريك والعامل مقيد ومحكوم من ثلاث جهات :

الجهة الأولى الإذن من شريكه أو رب المال.

الجهة الثانية: العرف وعادة التجار.

الجهة الثالثة: مصلحة الشركة، وما وضعت له.

وهذا هو معنى القاعدة التي نقررها الآن، وهي "إطلاق التصرف للشريك والعامل مقيد بالإذن والعرف ومصلحة الشركة".

وقد ذكر العلماء جملة من الضوابط التي تعتبر من جهة تفريعاً على هذا الضابط الجامع، وتعتبر من جهة أخرى دليلاً له بطريق الاستقراء. والاستقراء طريق معتمد لإثبات القواعد وتقريرها.

# أبدأ أولاً بذكر جملة من هذه الضوابط على سبيل الاستدلال على الضابط الجامع الذي قررناه آنفاً، فمن هذه القواعد:

- [ ١ ] "الوكيل لا يملك من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقاً أو عرفاً" (٣) .
  - [7] [4] [4] إطلاق الإذن يحمل على العرف" (3).
  - [ $^{*}$ ] "يجب على العامل والشريك أن يتولي ما جرت العادة أن يتولاه" ( $^{(\circ)}$ ).
    - [ ٤ ] "تصرف الشريك منوط بمصلحة الشركة" (٦) .
    - [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0] " [0]

<sup>(</sup>١) المبدع ٥ / ٨. (٢) البدع ٥ / ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المبدع ٥ / ١٤. (٣) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٦٢ .

<sup>(</sup>٥) المبدع ١٤/٥ بتصرف بسيط. (٦) المبدع ٥ / ١٢.

<sup>(</sup>٧) الحاوى ٧ / ٣٥٣.

هذه الضوابط التي ذكرها الفقهاء تدل على أن تصرف الشريك والمضارب والعامل محكوم - برغم إطلاقه - بجهات ثلاث :

- [ ١ ] الإذن نطقاً أو عرفاً.
- [٢] العرف الجاري في الشركات.
  - [ ٣ ] مصلحة الشركة.

وهناك ضوابط أخرى غير هذه الضوابط وردت في سياق كلام العلماء عن تصرف الشريك والقيود التي تحكمه، وسنوردها ضمن حديثنا عن الجهات التي تحكم تصرف الشريك.

# الجهة الأولى: الإذن من الشريك أو رب المال:

عقد المشاركة \_ أياً كان نوعها \_ يتضمن الوكالة والإذن في التصرف، ويغنى \_ في الراجح \_ عن صريح الإذن، وهذا هو الإذن العام الذي يعطي الحق للشريك والمضارب والعامل أن يتصرف التصرف المعهود، بأن "يبيع ويشترى: مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة، وقبض المبيع والثمن، ويقبضهما، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو أو صاحبه، ويحيل ويحتال، ويستأجر، ويفعل كل ما هو من مصلحة التجارة؛ بمطلق الشركة" (١)، ولا يحتاج في شئ من هذه المعاملات وما شابهها مما جرى به عرف التجارة والشركات إلى إذن خاص من شريكه أو من رب المال ، وإذا حدث بسببها تلف أو خسارة لا يضمن

ولكن هناك تصرفات لم يجر بها العرف، ولم تكن من عادة التجار، ولا هي من طبيعة الشركة القائمة وقد تكون في مصلحة الشركة، ولكن فيها نوع مخاطرة أو مجازفة، كأن يقرر المضارب السفر بالمال إلى مكان بعيد، أو يقرر الشريك تغيير نشاط الشركة من الاتجار في الملابس -مثلاً - إلى الاتجار في الجلود، أو يقرر الشريك أو العامل أن يستدين للشركة لتوسيع نشاطها، فكل هذه

<sup>(</sup>١) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٣.

التصرفات لابد فيها من الإذن. ومثلها التصرفات التي تكون على وجه التبرع، ولا مصلحة للشركة فيها كأن يهب من مال الشركة أو يخرج أو يحابى.

والإذن قد يرد في وقت الحاجة إليه ، عند التعرض لتصرف من هذه التصرفات، وقد يسبق الإذن هذه التصرفات بأن يذكر ضمن بنود عقد الشركة، كان يتفق المضارب مع رب المال أن يكون له الحق في السفر به إلى أي مكان شاء، أو يتفق الشركاء على إعطاء الحق لواحد منهم ـ لخبرته ـ في تغيير نشاط فرع من فروع الشركة إذا عَن له مصلحة في ذلك.

فإذا لم يوجد الإذن، وتصرف الشريك أو المضارب تصرفاً من هذه التصرفات التي لم يجر بها عرف، ثم ترتب على هذا التصرف تلف أو وضيعة فإنه يضمنها، وقد ذكر العلماء جملة من الضوابط التي تنظم هذا الأمر، وتضبط الإذن الذي يحكم الشريك والعامل؛ من هذه الضوابط:

# [١] إطلاق الإذن يحمل على العرف: (١)

وقد ورد أيضاً بلفظ: "الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة" (٢) .

فإذا قال له خذ هذا المال واتجربه مضاربة فهذا إذن مطلق، لم يفصل فيه رب المال نوع التجارة ولا كيفية البيع والشراء و لا مدى صلاحية التصرف للعامل بالسفر أو غيره، ولم يذكر قيوداً على تصرف العامل. فعندئذ يحمل هذا الإذن المطلق على العرف وما جرت به عادة التجار، فيتصرف بما جرت به عادة التجار، ويفعل ما استقر في عرف التجارة في زمانه ومكانه. ومثل ذلك في جميع أنواع المشاركات. فالعرف هو المفسر لما لم يفسره العقد المبهم؛ وهو المرجع في تكييف ما ورد مطلقاً من العقود.

# [٢] الإذن العرفي كالحقيقي: (٢)

وورد بلفظ: "الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الحقيقي" (١٠).

<sup>(</sup>١) للبدع ٥ / ١٤ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥ / ٤١ ك الشركة، كشاف القناع ٣ / ٤٦٦، مجمع الضمانات ص ٥٩ للبغدادي.

<sup>(</sup>٣) المبدع ٤ / ٢٥٤ .

<sup>( ؛ )</sup> قواعد الأحكام ٢ / ١٠٧، ١٠٨، ١١٣، المغني ٤ / ٥١٦ ك الحجز ومجموع فتاوى ابن تيمية ٢٩ / ٢٠ .

فلو كان من عادة رب المال، أو أي جهة تمول المضاربين أنه لا يمانع في سفر عماله بالمال إلى أماكن بعيدة، وأنه يرضى بذلك، ولا يطالب بضمان على ما يترتب عليه من تلف، وعرف عنه ذلك من خلال اشتهار معاملاته، ولم يعرف عنه خلاف ذلك، ثم أذن لرجل إذناً مطلقاً في المضاربة بجزء من ماله، كان هذا العرف الذي استقر في معاملاته إذناً للمضارب بالسفر إلى أماكن بعيدة، وإن لم يصرح به؛ لأن الإذن العرفي يقوم مقام الإذن الصريح، هذا ما لم يصدر منه تصريح بالمنع، فإن صدر تصريح بالمنع فإنه يلغى الإذن العرفى؛ لأنه أقوى منه.

#### [ ٣ ] الإذن دلالة كالإذن صراحة : (١)

فلو صدر من الشريك أو رب المال تصرف عملي يدل على رضاه بتصرف معين ورغبته فيه وقصده إليه فإن هذا التصرف يُعد إذناً كالإذن الصريح، ما لم يصرح بخلافه. ويحق للشريك الآخر أو للعامل المضارب أن يتولي هذا التصرف بموجب الإذن الدلالي، ولا يضمن.

# [ ٤ ] الإذن في الشئ إذن فيما يقتضي ذلك الشئ ايجابه : ( ٢ )

فلو إذن رب المال للمضارب في الاتجار في أخشاب الأرز مثلاً، وهذا لا يكون إلا بالسفر إلى البلاد التي فيها هذه الأخشاب، ويستلزم تحويل المال إلى بنوك معينة في هذه البلاد، للتصرف بها بأسلوب معين تفرضه نظم هذه البلاد؛ فإن إذنه هذا يُعتبر إذناً في السفر وفي تحويل المال إلى هذه البنوك وفي التصرف فيه على الوجوه التي تفرضها هذه البلاد. ولا يحق له الاعتراض بعد ذلك على المضارب ما لم يتكلف تصرفاً لا يوجبه الاتجار في هذا النوع.

# [0] لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقاً أو عرفاً : (^^)

بما أن الشريك وكيل والمضارب وكيل؛ فلا يملكان من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الشريك أو رب المال إما نطقاً بأن يصرح له بالإذن في تصرفات معينة، وأما عرفاً بأن يطلق الإذن فيحمل هذا الإطلاق على عرف السوق ولا

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام العدلية م/ ٧٧٢ . (٢) المنثور في القواعد للزركشي ج ١ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٦٢ .

يملك الوكيل ولا الشريك ولا المضارب ولا العامل أن يبتدع تصرفاً لا يدخل في إطار إذن الموكل أو الشريك أو رب المال، الذي يكون نطقاً صريحاً أو عرفاً يحمل عليه إطلاق الإذن فلا يملك أن يستدين ويقترض للشركة بغرض توسيع نشاطاتها إذا لم يكن ذلك بإذن صريح، حيث لم يجر عرف به.

## [٦] الإذن مقيد بشرط السلامة": (١)

ومعناها أن الإذن يعطي المأذون له حق التصرف بشرط ألا يعلم أن هذا الإذن يضر بسلامة المال. فلو أذن رب المال للمضارب بالسفر بالمال إلى دولة معينة عن طريق البحر مثلاً، والمضارب يعلم أن هذا السفر خطر على المال، ولا يعلم رب المال ذلك، فإن هذا العلم يلغى الإذن؛ لأن الإذن مقيد بشرط السلامة.

# [٧] الإذن إذا اختص بشئ لم يتجاوزه : (٢)

فلو أذن الشركاء لأحدهم أن يغير نشاط فرع واحد من الشركة إلى لون آخر من التجارة، لم يكن له الحق في تعدية هذا الإذن الخاص إلى غير ما اختص به من الفروع الأخرى.

# الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان، وإذن المالك يسقط الضمان $\binom{7}{}$

والذي يهمنا من هذا الضابط هو الجملة الثانية منه: "إذن المالك يسقط الضمان". وقد يرد في العقد قيودٌ على التصرف، هذه القيود تعتبر شروطاً تحكم التصرف، هذه القيود تعتبر شروطاً تحكم التصرف، وتحدد الإذن العام وتضيق نطاقه. بشرط أن تكون هذه الشروط مفيدة، والعرف هو الذي يميز بين القيد المفيد والقيد غير المفيد. وقد وضع العلماء ضابطاً يفصل بين القيود المعتبرة والقيود الملغاة، ونص هذا الضابط هو: "إنما يعتبر القيد إذا كان مفيداً، ومرد ذلك العرف" (٤).

فإذا كان القيد مفيداً، وله اعتبار في عرف الناس وجب الالتزام به، ووجب

<sup>(</sup>١) الهداية شرح البداية ٣ / ٢٣٧ البحر الراثق ٧ / ٣٠٩ .

<sup>(</sup>٢) المغنى ٥ / ١٣١ ك العارية. (٣) الفروق للقراض ١ / ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٤٣ .

تقييد الإذن به، وتقييد التصرف به، فإذا تجاوزه الشريك أو العامل ضمن. فعن حكيم بن حزام رَوَوْ الله كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مضاربة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، فإذا فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي" (١).

وهذه القيود التي كان يفرضها حكيم بن حزام رَخِوْفَيَ على المضاربين كانت آنذاك قيوداً مفيدة، وليس في ذلك تعسف ولا تحجير، بل فيه المصلحة للطرفين، " وإذا كان الأصل في المضاربة إطلاق التصرف فلا ينافي هذا الإطلاق الشرط المفيد الذي يحقق هدف رب المال وهدف المضارب تبعاً؛ لأن المضارب قبل عقد المضاربة مشروطاً، وقبله عن دراسة وبحث، واطمأنت إليه نفسه، وإلى النتيجة المترتبة على هذا الشرط" (٢).

ومن الشروط المفيدة؛ اشتراط نوع معين من السلع التي تكون فيها التجارة أو الإنتاج، واشتراط البلد والنقد، وغير ذلك، " فهذه الشروط صحيحة ويجب اعتبارها لأن الشركة تصرف بإذن الشركاء، فصح تخصيصها بالنوع والبلد والنقد والشخص، كالحال في الوكالة، ويترتب على تخلف هذا الشرط أن يضمن الشريك ما تلف من مال الشركة نتيجة تخلف أحد شروطها بتصرفه تصرفاً غير مأذون فيه " (٢) .

أما القيد غير المفيد فلا اعتبار له، ولا يترتب على مخالفته ضمان، كأن يشترط رب المال على المضارب: أن تستعمل في نقل تجارتي وبضائعي شركة كذا لشحن البضائع، دون غيرها، مع أنها لا تتميز عن غيرها في شئ، فإذا خالف وشحن في غيرها، ولم يكن في الواقع فرق بينهما ثم حدث تلف أو هلاك لم يكن ضامناً؛ لعدم تفريطه أو تعديه، والقيد الذي شرطه لا اعتبار له، ولا دخل لمخالفته فيما تسبب من الهلاك، بل هو أمر قدري بحت.

<sup>(</sup>١) رواه الدارقطني ك البيوع برقم٧٧٠٧ ، وصححه الالباني في الإرواء برقم ١٤٧٠ ج ٥ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) أحكام الشركات في الفقه الإسلامي ص ٧٤.

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق ص ٢٦ .

واعتبار القيد مفيداً أو مهدراً مرده للعرف، والعرف يتغير؛ لذلك قد يكون القيد مفيداً في زمان وغير مفيد في آخر، ويكون مفيداً في مكان وغير مفيد في آخر، وهذا يؤدي إلى تغير الأحكام في هذه المسألة، كغيرها من المسائل التي يتدخل العرف في تكييفها، وليس في ذلك غضاضة؛ لأنه "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان".

الجهة الثانية التي تحكم وتقيد تصرف الشريك والعامل : هي العرف وما جرت به العادة في عالم المشاركات والاستثمار والتجارة. فتصرف الشريك محكوم بالعرف والعادة، فللشريك أن يتولى من الأعمال ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه، وكذلك "للعامل أن يتولى من الأعمال ما جرت العادة أن يتولاه بنفسه، متى كانت المضاربة مطلقة عن القيد والشرط؛ لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف" (١).

وليس له أن يتولي من الأعمال ما لم يوافق العرف ولم تجربه العادة في مثل ما يمارسه من نشاط استثماري. إلا إذا أذن له الشريك أو رب المال إذناً خاصاً.

وقد عبر العلماء عن هذا الأصل بعبارات متقاربة، من ذلك قول ابن مفلح "يجب على كل واحد منهما أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه . . . لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف" (٢) ، ومن ذلك قول ابن قدامة: "وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله له . . . لأن إطلاق الإذن يُحمل على العرف" (") .

وذكر العلماء أمثلة لما لا يجوز للعامل أو الشريك أن يتولاه لمخالفته العادة، من ذلك أن المضارب "ليس له أن يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه بحال، ولا يهب ولا يقرض ولا يحابي" (٤) ، وأن الشريك "ليس له أن يستدين على مال الشركة . . . فإن فعل فهو عليه وربحه له" (٥) .

<sup>(</sup>١) أحكام الشركات ص ٨٢-٨٣.

<sup>(</sup>٣) الكافي لابن قدامة ٢ / ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) السابق ٥ / ١٢ .

<sup>(</sup>٢) المبدع ٥ / ١٤ . رعي المبدع ٥ / ٩.

ومما يخضع للعرف من تصرفات الشريك: النفقة، فإن النفقة خاضعة للإذن أو الشرط ثم العرف؛ وعليه "إن كان بينهما شرط في النفقة جاز ذلك، وكذلك إن كان هناك عرف وعادة معروفه بينهم وأطلق العقد فإنه يحمل على تلك العادة، وأما بدون ذلك فلا يجوز . . . وحيث كانت له النفقة فليس له النفقة إلا بالمعروف وأما البسط الخارج عن المعروف فيكون محسوباً عليه" (١) .

**ويمكن أن يصاغ الضابط هنا هكذا:** "على الشريك أو العامل أن يتولي ما جرت العادة أن يتولاه". وهناك ضابط قريب منه في المعنى ونصه: "الشركة تنعقد على عادة التجار" (٢).

# الجهة الثالثة: هي مصلحة الشركة:

فمما لا شك فيه أن مصلحة الشركة تهم جميع الشركاء؛ فهي لذلك تصلح أن تكون مناط تصرف الشركاء، وذلك عند إطلاق الإذن، واتساع العرف لتصرفات متعددة تتباين من حيث مدى تحقيقها لمصالح الشركة.

فلو كان الإذن مطلقاً، وجرت العادة ببيع السلع في أسواق متعددة، فلم يخصص الإذنُ سوقاً بعينه، ولم تفرق العادة الجارية بين سوق وآخر. ولكن مصلحة الشركة تقتضي لسبب ما يعلمه الشريك أو العامل أن يبيع في سوق بعينه وجب عليه أن يراعي في ذلك مصلحة الشركة، وتعمده المخالفة يحمله المضرة الناجمة عنها.

# وفي هذا الصدد وردت عدة ضوابط، أهمها:

الأول: "تصرف الشريك منوط بمصلحة الشركة" (").

**الثاني:** "تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته" <sup>(٤)</sup>.

الثالث: "ليس للمضارب أو الشريك التصرف إلا على الاحتياط" (°).

الرابع: "الشريكان في عين مال أو منفعة، إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو

<sup>(</sup>١) مجموع فتاوي ابن تيمية ٣٠ / ٩٠ . (٢) بدائع الصنائع ٦ / ١٠٥ .

<sup>(</sup>٣) انظر المبدء ٥ / ١٢ . (٤) الحاوى ٧ / ٣٥٣ .

<sup>(</sup>٥) قال في الكافي لابن قدامة ٢ / ١٨٠ "وليس له التصرف إلا على الاحتياط كالوكيل".

إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر" (١).

# وفي ختام الحديث عن هذه القاعدة الكبيرة يحسن أن أجمل الضوابط التي وردت تحتها:

- [ ١ ] إطلاق الإذن يحمل على العرف.
  - [٢] الإذن العرفي كالحقيقي.
  - [ ٣ ] الإذن دلالة كالإذن صراحة.
- [ ٤ ] الإذن في الشئ إذن فيما يقتضى ذلك الشئ إيجابه.
- [0] لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقاً أو عرفاً.
  - [7] الإذن مقيد بشرط السلامة.
- [ ٧ ] الإذن العام من قبل صاحب الشرع في التصرفات لا يسقط الضمان وإن المالك يسقط الضمان.
  - [ ٨ ] الإذن إذا اختص بشئ لم يتجاوزه.
  - [ ٩ ] إنما يعتبر القيد إذا كان مفيداً ومرد ذلك للعرف.
  - [١٠] على الشريك والعامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه.
    - [ ١١ ] تصرف الشريك منوط بمصلحة الشركة .
    - [ ١٢ ] تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
    - [ ١٣ ] ليس للمضارب أو الشريك التصرف إلا على الاحتياط.
- [١٤] الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إِبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
  - [10] تنعقد الشركة على عادة التجار.

القاعدة التاسعة: ما حرم اتخاذه وحُظر بيعه وشراؤه لم تجز الشركة وفيه:

ما حرم استعماله كآلات اللهو والمزامير والمعازف وورق الكوتشينة وما شابه ذلك حرم اتخاذه واقتناؤه؛ بموجب القاعدة الفقهية: "ما حرم استعماله حرم اتخاذه" (٢).

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب ٢ / ٨٩ . (٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٧٧ .

وكل ما حرم اتخاذه أو استعماله أو أكله أو شربه حرم بيعه وشراؤه وحرم ثمنه كذلك، بموجب القاعدة الفقهية: "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" (١)، وهو ما يدل عليه حديث جابر عَنْ منفوعاً "قاتل الله اليهود؛ إن الله تعالى لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه" (٢)، وقول النبي عَنْ في حديث ابن عباس وَلَيْكُ : "إن الذي حرم شربها حرم بيعها".

وإذا كان الإنسان ممنوعاً من التصرف في هذه الأشياء المحرمة بالبيع والشراء وغير ذلك من التصرفات فإنه يمنع كذلك من التوكيل فيها؛ لأن القاعدة أن "ما جاز للإنسان أن يتصرف فيه بنفسه جاز له أن يوكل فيه ويتوكل، وما لا فلا". وعليه فلا تجوز الشركة فيه؛ لأن القاعدة أن: "ما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه وما لا فلا".

فبموجب ما سبق، وبموجب قاعدة " وسائل الحرام حرام " لا تجوز المشاركات في المحرمات التي يحرم على الناس استعمالها أو اتخاذها أو اقتناؤها أو أكلها أو شربها، كالشركة في إنتاج الخمور أو الاتجار فيها، أو الاتجار في آلات اللهو والمعازف، أو بيع وشراء وتجارة الكلاب التي لا تكون للصيد أو الحراسة، أو الاتجار في أشرطة الكاسيت والفيديو التي تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، أو في الصور العارية والمجلات الخليعة ،وغير ذلك.

#### القاعدة العاشرة:

## كل معاملة تحرم على الشريك إذا انفرد فهي محرمة على هيئة الشركة:

المعاملات المحرمة كالربا والغرر والاتجار في المحرمات والاحتكار والرشوة والمقامرة وغير ذلك، تحرم على هيئة الشركة كما تحرم على الفرد، فلا يجوز لأي شركة من الشركات أن تقترض بالربا أو تقرض بالربا أو تحتكر ما يضر بالمسلمين حبسه، أو تبيع بالغرر، أو تبيع شيئاً مشترى قبل قبضه، أو غير ذلك من المحرمات.

ولا يؤثر في هذه القاعدة الخلاف في مسألة هل للشركة ذمة مستقلة أم

<sup>(</sup>١) راجع ص٢٠١ من المبحث.

لا ؟، وهل يوجد في الشرع ما يسمى بالشخصية المعنوية أم لا؛ لأنه على فرض عدم الاعتراف بالشخصية المعنوية ـ وهذا بعيد ـ وعدم القول بأن للشركة ذمة مستقلة؛ فإن الشريك يتصرف بالأصالة في ملكه وبالوكالة في ملك شريكه، فجميع الشركاء يتصرفون على هذا النحو بالأصالة والوكالة. وما لا يجوز للمرء أن يتصرف فيه بنفسه لا يجوز له أن يوكل فيه، وهذا ظاهر، فلا يجوز للشخص أن يوكل غيره في إبرام عقد الربا، أو في إعطاء الرشوة، أو في بيع الخمور والمخدرات، ومن ثم لا يجوز على هيئة الشركة ممارسة التعاملات المحرمة على أفرادها؛ لأن مبناها على الوكالة " وقيام الشركة على الوكالة في الفقه الإسلامي، واعتبار تصرف أي من الشركاء لهم جميعاً، ومن ثم يشتركون فيما يترتب عليه من حقوق والتزامات؛ يقرب من الأثر الذي رتبته التشريعات الوضعية على الشخصية المعنوية للشركات (١).

القاعدة الحادية عشرة: إطلاق الشركة يتنزل على المناصفة ما لم يثبت غير ذلك:

هذا الضابط ورد في كتب القواعد بهذا اللفظ: "إطلاق الشركة هل يتنزل على المناصفة ، أم هو مبهم يفتقر إلى تفسير؟" (٢) .

#### وقد ذكر الإمام الزركشي أمثلة على القاعدة منها:

- [١] "لو اشترى سلعة ثم قال لغيره أشركتك معى، وأطلق، فقيل يفسد العقد للجهالة، والأصح الصحة وينزل على المناصفة" (٣) .
- [ ٢ ] "لو قال: أنا وفلان شريكان في هذه الدار أو في هذا المال، قال البيلي في أدب القضاء: فالظاهر أنه بينهما نصفين" <sup>(1)</sup>.

والراجح أنه يتنزل على المناصفة ما لم يثبت خلاف ذلك؛ لأن القول بأنه مبهم قد يترتب عليه فساد العقد، وتصحيح العقود بقدر الإمكان واجب، حيث إن الأصل في العقود الصحة.

<sup>(</sup>١) الأسس القانونية لعقد الشركة /د: ثروت عبد الرحمن، بحث بمجلة كلية الشريعة عدد ٣ ص٢٦.

<sup>(</sup>٢) المنثور للزركشي ٢ / ٣٥٣، قواعد ابن رجب ٢ / ٥١٤ .

<sup>(</sup>٤) السابق ٢ / ٢٥٤ . (٣) المنثور ٢ / ٢٥٣ .

القاعدة الثانية عشر:

التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه: (١)

الفسخ لغة: الإزالة والرفع والنقض (٢) ، وعرفه ابن نجيم بأنه "حل رابطة العقد" ، والإنفساخ هو: انتهاء العقد وانحلال رابطته لاستحالة تنفيذه، بسبب طارئ غير إرادي (٣) .

والتفاسخ: تفاعل من الفسخ، وهو أن يتولى الطرفان فسخ العقد وحل رابطته.

وقد سبق أن بينا أن الأصل في الشركات وجميع عقود الاستثمار المشترك أنها من العقود الجائزة، أي التي يحق فيها لأحد الطرفين أو كليهما فسخ العقد متى شاء ، وهذا هو مذهب الجمهور. والمعتمد في مذهب المالكية أن الشركة تلزم بالعقد، وعندهم أن المضاربة تلزم بالشروع في العمل.

وبينا - أيضاً - أن الذي يترجح هو الأخذ بمذهب المالكية في المضاربة، وتطبيقه على الشركة وعلي جميع عقود الاستثمار المشترك، فيكون العقد في كل هذه الأنواع جائزاً ما لم يشرع في التصرف والعمل؛ فإذا تم الشروع في العمل لزم العقد إلى نضوض المال - أي صيرورته نقداً بعد أن كان متاعاً أو سلعاً وبضائع (٤) - أو إلى موعد - الجرد السنوي - الذي يتم فيه تنضيض المال أو تقويمه.

#### ثم يعود العقد إلى الأصل جمعاً بين أمرين،

الأول: مراعاة الأصل وهو أن الشركات من العقود الجائزة، والثانى: مراعاة مصلحة الشركة وعدم تضرر الشركاء؛ لأننا "نجد أنفسنا أمام اعتبارات عملية... فقد تبدأ الشركة ويتجه أعضاؤها نحو الإعداد والتجهيز، وتنفق الأموال في شراء مواد التجارة ولوازمها... ثم يفاجأ أحد الشريكين بأن صاحبه يعصف بذلك

(٢) معجم المصطلحات الاقتصادية ، نزيه حماد ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>١) قواعد ابن رجب ١/٤٩٩ .

<sup>(</sup>٤) معجم المصطلحات الاقتصادية ص ٢٧٥.

<sup>(</sup>٣) السابق ص ٧٦ .

كله في لحظة، ويطالب بإيقاف العمل وتنضيض المال ليسترد نصيبه وينسحب من الشركة، وقد يعني هذا بالنسبة لشريكه الدمار والشلل" (١).

وإذا لم نستطع القول بهذا الرأي، وعز علينا أن نواجه به رأي الجمهور، وكان لزاماً علينا الأخذ بأن الشركة عقد جائز على طول الخط؛ فإن هذه القاعدة التي ذكرها ابن رجب \_ رحمه الله تعالى \_ تضع حلاً علمياً للمشكلة، وتحقق المصلحة التي يلتمسها الرأي القائل بلزوم الشركة بالشروع في العمل، وتدفع المضرة المتوقعة نتيجة التمسك بالقول بأن الشركة من العقود الجائزة .

فإذا تضمن الفسخ ضرراً محققاً لأحد الشركاء أو بعضهم، ولم يكن بالإمكان تدارك هذا الضرر أو دفعه بأي وسيلة من الوسائل، لم يجز الفسخ ولم ينفذ، حتى يتهيأ الوضع في الشركة للفسخ الذي لا يتضرر منه أحد من الشركاء، أو يصير بالإمكان دفع الضرر أو تعويضه.

<sup>(</sup>١) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٢٣.

# كاتمة المبحث الأول

وفي ختام هذا المبحث أرى أنه من الضروري أن أجمل ما سبق تفصيله، وأسطر القواعد والضوابط التي تحكم هذا الباب مرتبه بحسب ورودها في هذا الفصل بقدر الإمكان، سواء في ذلك ما كان أصلياً في هذا الباب أو كان فرعيًا:

- [ ١ ] الأصل في الأشياء الإباحة.
  - [٢] الأصل في العادات الحل.
- [ ٣ ] الأصل في المعاملات الصحة.
- [ ٤ ] الأصل في المشاركات الإباحة.
  - [0] الغرم بالغنم، والغنم بالغرم.
- [7] النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة.
  - [٧] الخراج بالضمان.
- [ ٨ ] المشاركات مبناها على العدالة والاشتراك في المغانم والمغارم.
  - [ ٩ ] الشركاء يتراجعون بينهم على قدر حصصهم.
  - [ ١٠ ] الربح على الشرط والوضيعة على قدر الحصص.
- [ ١١ ] يتحدد العائد بجزء شائع في الجملة من الربح لا من رأس المال.
- [ ١٢ ] كل شرط يوجب قطع الربح أو يوجب جهالة فيه باطل يفسد الشركة.
  - [ ١٣ ] يستحق الربح أما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان.
    - [ ١٤ ] ربح المضاربة وقاية لرأس المال.
    - [ ١٥ ] المشاركات مبناها على الوكالة والأمانة.
    - [ ١٦ ] ما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه وما لا فلا.
- [ ١٧ ] كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أو يوكل فيه ويتوكل.

- [ ١٨ ] تصرف الشريك كتصرف الوكيل.
- [ ١٩ ] الشريك أميناً يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
- [ ٢٠ ] العامل أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
- [٢١] إطلاق التصرف للشريك والعامل محكوم بالإذن والعرف ومصلحة الشركة.
  - [ ٢٢ ] إطلاق الإذن يحمل على العرف.
    - [ ٢٣ ] الإذن العرفي كالإذن الحقيقى.
      - [ ٢٤ ] الإذن دلالة كالإذن صراحة.
  - [ ٢٥ ] الإذن في الشيئ إذن فيما يقتضي ذلك.
  - [ ٢٦ ] لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقاً أو عرفاً.
    - [ ٢٧ ] الإذن مقيد بشرط السلامة.
- [ ٢٨ ] الإِذن العام من قبل صاحب الشيء في التصرفات لا يسقط الضمان، وإذن المالك يسقط الضمان.
  - [ ٢٩ ] الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه.
  - [ ٣٠ ] إنما يعتبر القيد إذا كان مفيداً، ومرد ذلك للعرف.
  - [ ٣١ ] على الشريك والعامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه.
    - [ ٣٢ ] تصرف الشريك منوط بمصلحة الشركة.
    - [ ٣٣] تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
    - [ ٣٤ ] ليس للمضارب أو الشريك التصرف إلا على الاحتياط.
      - [٣٥] تنعقد الشركة على عادة التجار.
- [٣٦] الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء على منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
  - [ ٣٧ ] ما حرم اتخاذه وحظر بيعه وشراؤه لم تجز الشركة فيه .
  - [ ٣٨ ] كل معاملة تحرم على الشريك إذا انفرد فهي محرمة على هيئة الشركة.

[ ٢٩ ] إطلاق الشركة يتنزل على المناصفة ما لم يثبت خلاف ذلك.

[ ٤٠] التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضرراً على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.

# المبحث الثاني المعاصر

# المسألة الأولى: الشركة المعاصرة في ضوء القواعد السابقة:

في المبحث الأول من هذا الفصل تحدثنا عن القواعد والضوابط التي تشكل في مجموعها الأسس العامة التي تبنى عليها الشركات في الإسلام. هذه الأسس هي التي تضبط جميع أنواع عقود الاستثمار المشترك، وتزنها بميزان الشريعة. وقد سبق ذكر هذه الأسس بما يغنى عن إعادتها.

وفي أثناء الحديث عن الأصل في المشاركات تعرضنا لأنواع من المشاركات وقعت في الماضى، وتناولها العلماء بالدراسة، وبينوا أحكامها وهي: المزارعة والمساقاة والمضاربة والعنان والأبدان والمفاوضة والوجوه، هذا بالإضافة إلى صور من المشاركات التي فيها شبه ببعض هذه الأنواع ولم يضع لها العلماء مصطلحات تميزها وإن كانوا قد تعرضوا لذكرها والحكم عليها.

ومن العسير، بل من المستحيل أن تنحصر أنواع المشاركات في تلك الأنواع المتعدى العلماء لتعريفها وتكييفها والحكم عليها؛ لأن معاملات الناس من الأمور الخاضعة للتطوير والابتكار. وهي أمور دنيوية من عادات الناس، ومما يباح لهم فيها التطوير والإبداع.

ومثل هذه الأمور لا تدخل الشريعة فيها بالتحجير والتضييق على الناس؛ لأنها ليست توقيفية، وليست من الشعائر التعبدية التي يحرم الابتداع فيها. بل هي من نوع ما قال النبي عَلَيْكُ فيه: "أنتم أعلم بأمر دنياكم" (١).

فلا حرج \_إذن \_ من ابتداع أنواع من المشاركات وعقود الاستثمار ونظم التنمية بما يتناسب وحاجة العصر، وبما يواكب ركب الحضارة والمدنية، وبما يحقق للأمة لإسلامية القوة الاقتصادية التي تواجه بها التحديات المعاصرة.

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه مسلم ٢٣٦٣، وفي كنز العمال ٣٢١٨٢ ، وصحيح الجامع ١٤٨٨ .

ولكن بشرط أن يخضع كل جديد مبتكر للأسس العامة التي اعتمدتها الشريعة الإسلامية؛ وذلك لينحصر التجديد والابتكار والإبداع في الجوانب المؤسسية التنظيمية، بعيداً عن الأحكام الشرعية الثابتة، ولا بأس مطلقاً بالتجديد والتحديث فيما لا مساس له بالأحكام الشرعية، ولا مانع البتة من الإبداع الذي يرقى بالجانب المؤسسي أو التنظيمي أو المادي ما لم يترتب على ذلك تغيير أو تبديل لشرع الله عز وجل.

وقد ابتدع النظام المعاصر صوراً من الشركات تتميز بالاتساع، والتطور التنظيمي، وتتلاءم مع تطور الحياة وتعقيدها.

#### هذه الصورتنقسم إلى قسمين ،

القسم الأول: يسمى بشركات الأشخاص، والقسم الثاني يسمى بشركات الأموال، فأما القسم الأول فيشتمل على ثلاثة أنواع من الشركات هي: شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.

وأما القسم الثاني: فيشتمل على ثلاثة أنواع أيضاً وهي: شركة المساهمة، وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة.

فأما شركة التضامن فهي: "الشركة التي يعقدها شخصان أو أكثر، بقصد الاتجار ويكون جميع الشركاء ملزمين بالتضامن عن جميع التزامات الشركة حتى في أموالهم الخاصة "(١)، فلا تقتصر مسئولية الشركاء في تحمل التزامات الشركة ومغارمها على حصصهم في الشركة بل تتعداها إلى أموالهم الخاصة التي لم تدخل في الشركة. "وتعنون الشركة باسم الشركاء أو بعضهم، ويحكمهم عقد بينهم يحدد الغرض من الشركة ومدتها وأسماء الشركاء ورأس مال كل شريك، والمأذون له بالإدارة، وتوزيع الربح والخسارة... إلخ "(١).

والنوع الثاني من شركات الأشخاص هو شركة التوصية البسيطة، وهي "التي

<sup>(</sup>١) الوسيط في شرح القانون المدنى للسنهوري ٥ / ١٧٧ ف ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) المعاملات الحديثة وأحكامها للشيخ عبد الرحمن عيسي ، ص ٤٩.

تعقد بين شريك واحد أو أكثر، يكونون معمئولين بالتضامن كما في شركة التضامن، وبين شريك واحد أو أكثر يكونون أصحاب حصص مالية فيها، وخارجين عن الإدارة، ولا يكونون مسئولين إلا في حدود حصصهم من رأس المال ويسمون موصين" (١) .

ويلاحظ أن الفريق الأول المتضامن لا يختلف عن الشركاء في شركة التضامن، وأن الفريق الثاني يختلف عنه في كونه لا يتحمل المسئولية إلا في حدود رأس ماله؛ لذا ليس له الحق في إدارة الشركة (٢) .

وشركة الحاصة: "شركة مؤقتة بين بعض الأفراد لإنجاز عملية معينة، وبعد انتهائها يقتسمون الأرباح والخسائر على مقتضى العقد المحرر بينهم" (٣) .

ومثالها: أن يتعاقد اثنان أو أكثر على شراء صفقة من الملابس المستوردة بالجملة وبيعها في سوق الجملة، وبعد انتهاء العملية يقتسمون الأرباح أو الخسائر فتنتهى الشركة.

وأما شركات الأموال فأهمها شركة المساهمة وهي التي "يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة، ويكون لكل شريك عدد من هذه الأسهم، ويتفاوت الشركاء تفاوتاً كبيراً في عدد الأسهم التي يملكونها" (٤) ، "والمسئولية في هذه الشركة محدودة في رأس مال الشركة" (٥) ، بمعنى أن الشركاء يتحملون مغارم هذه الشركة في حدود الأسهم التي اكتتبوها، ولا يتعدى ذلك إلى مالهم الخاص.

والنوع الثاني؛ منها هو شركة التوصية بالأسهم، وهي لا تختلف عن شركة التوصية البسيطة إلا في طبيعة الشركاء الموصين، ففي شركة التوصية البسيطة يكونون شركاء بأشخاصهم، أما في شركة التوصية بالأسهم فإنهم يكونون شركاء بأسهمهم، وبذلك يكون الفريق الموصى عبارة عن أسهم لا أشخاص.

<sup>(</sup>١) الوسيط في شرح القانون المدنى ٥ / ١٧٧ ف ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) انظر: المعاملات الحديثة ص٩٥-٥٠. (٣) السابق ص ٥٠ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٤) الوسيط في شرح القانون المدنى ٥ / ١٧٧ ف ١٦٦ .

<sup>( ° )</sup> المعاملات الحديثة وأحكامها ص ٥٦ .

وقد ظل هذان النوعان سائدين، إلى أن "استحدث المشرع المصري بالقانون رقم ٢٦ لسنة ١٩٨١ نوعاً من الشركات كانت الحاجة ماسة إليه، سميت بالشركات ذات المسئولية المحدودة" (١).

"ولا يختلف هذا النوع عن شركات التضامن إلا في كون مسئولية الشركاء لا يتعداه إلى أملاكهم الخاصة" (٢) .

هذه هي أنواع الشركات التي تمخضت عنها النظم المعاصرة، وهي تعمل في حماية القوانين الوضعية وتحت سلطانها، وقد وضعت التشريعات المدنية التي تحكمها وتنظم عملها.

وقد اختلف المعاصرون من فقهاء الأمة في شأن هذه الشركات وحكمها، فذهبت أكثريتهم إلى جوازها، ولكن منهم من أطلق ومنهم من قيد، وذهب البعض إلى عدم جوازها، "فأما المبيحون على الإطلاق فهم الذين قد ارتأوا أن الإسلام منح لكل ما فيه مصلحة البشر حسب قواعد العقود في الفقه الإسلامي، وأما الذين قيدوا فهم الذين يرون أن هذه الشركات لا تخلو من لوث الربا، وأما المانعون على الإطلاق فهم الذين يقولون إن هذه الأنواع من الشركات وليدة النظام الرأسمالي والأنظمة اللا إسلامية، وأن في الإسلام من أنواع الشركات ما يغنى العالم الإسلامي في الشئون التجارية" (٣).

وقد أثيرت حول بعض هذه الأنواع شبهات تؤيد رأي المانعين لها، من هذه الشبهات أن المسئولية في شركة المساهمة وشركة المسئولية المحدودة منحصرة في حدود رأس مال الشركة، وكذلك الأمر بالنسبة لمسئولية الشركاء الموصين في شركة التوصية بنوعيها. وهذا لا دليل عليه، وهو مخالف لنظام الشركات في الإسلام. ومنها أن الشركاء الموصين ممنوعون من التصرف، وقد قال بعض العلماء إن هذا الشرط يبطل الشركة، ومنها أن شركة المساهمة لا يظهر فيها أشخاص،

<sup>(</sup>١) الوسيط في شرح القانون المدني ٥ / ١٧٨ . (٢) المعاملات الحديثة وأحكامها ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) أحكام المعاملات د/كامل موسى ص ٥١-٣٥٢.

<sup>(</sup>٤) راجع هذه الشبهات من كتاب: بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها، د/ رمضان حافظ.

والأصل في الشركة أنها بين أشخاص؛ ومن ثم لا يكون لها ذمة تناط بها الحقوق والواجبات لأن الإسلام لا يعرف الشخصية المعنوية، ومنها أن بعض هذه الشركات لا يظهر فيها الإيجاب والقبول.

وحتى لا تلتبس الأمور وتختلط الأوراق ينبغي أن نتذكر أولاً أن الأصل في الأشياء الإباحة، "ويستتبع ذلك قاعدة، هي أن "معاملات الناس مباحة إلا ما ورد فيه دليل بخصوصه يقتضي غير ذلك" (١)، وقد سبق تقرير هذه القاعدة، وذلك في الفصل الأول من هذا الباب.

فيجب أن نستصحب هذا الأصل، ما لم يطرأ ما ينقل عنه. فإذا تضمنت الشركات ما لا يحل شرعاً، أو اشتملت على شروط ونظم تخالف الأسس التي تقوم عليها الشركات في الإسلام؛ وجب أن ننتقل عن أصل الحل، وأن نحكم بحرمتها. أما إذا لم تخالف الأسس الإسلامية ولم تتضمن ما لا يحل شرعاً فالواجب المحتم هو البقاء على الأصل، وهذا هو مقتضى قاعدة "الأصل في المشاركات الحل".

والقول بأن هذه الشركات المعاصرة أفرزتها النظم اللا إسلامية، ومن ثم تكون غير جائزة، قول غير سائغ ولا مقبول؛ لأن معاملات الناس ليست توقيفية حتى نكتفي بما ورد دليل لثبوته وننفي ما لم يرد دليل على ثبوته، والإسلام لا يمنع التطوير والتجديد في الجوانب التنظيمية ما لم تأت على الأحكام الشرعية بالتبديل أو النسخ أو التحريف.. والشريعة الإسلامية تتدفق بيسر ورفق في جميع القنوات المؤسسية، قديماً كانت أو جديدة، شرقية كانت أو غربية، ما لم يكن في هذه القنوات ما يضادها أو يأتي على أحكامها بالنسخ والإبطال.

ونحن إذا ألقينا نظرة عامة على هذه الشركات و على الأسس التي قامت عليها، وعلى النظم والقوانين التي تحكمها؛ وجدنا مخالفات هنا وهناك، تتمثل في بعض اللوائح والقوانين المنظمة لعمل هذه الشركات، وهي لا تخلو من مقال، وتبدو

<sup>(</sup>١) المعاملات الحديثة وأحكامها ص ٦٢.

في ضوء الأسس والقواعد التي تحكم الشركات نشازاً غير مقبول ولا مستساغ.

ومن ذلك ـ علي سبيل المثال ـ ما نصت عليه المادة ١٠٥ من القانون المدني المصري من أنه "إذا تعاهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة مبلغاً من النقود، ولم يقدم هذا المبلغ لزمته فوائده من وقت استحقاقه، من غير حاجة إلى مطالبة قضائية أو إعذار، وذلك دون إخلال بما قد يستحقه من تعويض تكميلي عند الاقتضاء (١).

ومن ذلك أيضاً ما نصت عليه المادة ٢٢٥ مدني من أنه: "إذا أمد الشريك الشركة من ماله أو أنفق في مصلحتها شيئاً من المصروفات النافعة، عن حسن نية وتبصر، وجبت له على الشركة فوائد هذا المبلغ من يوم دفعها" (٢).

#### يقول الدكتور السنهوري في صدد شرحه لهذه المادة ،

"لا يقتصر الرجوع في المبالغ التي أنفقها، بل يرجع أيضاً بفوائد هذه المبالغ بالسعر القانوني أو بالسعر الاتفاقي" (٣) .

وهذا الشرط التربوي مرفوض في الشريعة الإسلامية، ولا يجوز اعتماده، قلت الفائدة أو كثرت؛ لما تقرر من أن كل زيادة مشروطة في دَّيْن فهي ربا.

ومن المخالفات - أيضاً - ما نصت عليه المادة ٥٠٧ مدني، من أنه "يجب أن يكون عقد الشركة مكتوباً، وإلا كان باطلاً" (٤) ، ومن المقرر في الفقه الإسلامي أن الإيجاب والقبول ركن العقد، وأنه إذا وقع انعقد العقد دون توقف على كتابة، بل إن الراجع أن العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل.

هذه المخالفات وغيرها إذا حصرنا النظر فيها وهولنا من شأنها قطعنا في الحال بحرمة هذه الشركات وعدم جواز الدخول فيها ، ولكن هذا الحصر وهذا التهويل منهج عليل كليل ، لا يبني عليه فقه ، ولا يعول عليه في البحث العلمي.

يجب أن ننظر إلى المسالة من جوانبها، ونعطي كل جزئية حقها وقدرها دون إفراط أو تفريط ، وأن نرى الأصل أصلاً والفرع فرعاً، ونرى المستقل مستقلاً

<sup>(</sup>٢) المادة ٢٢٥ من القانون المدنى المصري.

<sup>(</sup>٤) المادة ٧٠٥ من القانون المدنى المصري.

<sup>(</sup>١) المادة ١٠٥ من القانون المدنى المصري.

<sup>.</sup> (7) الوسيط للسنهوري (7) 0 0 0 0 .

والتابع تابعاً، وألا نخلط بين الأمر الجذري الذي يصعب اجتثاثه وبين الأمر الثانوي الذي يسهل بتره وإسقاطه.

ولكي نعطى النظر حقه في هذه المسألة يفضل أن نستعرض الأسس العامة التي قامت عليها هذه الشركات، ثم ننظر: أهي متفقة مع الأسس التي وضعتها الشريعة الإسلامية لعقود المشاركات أم لا ؟، وهذا إنما يكون بمراجعة مواد القانون الذي يحكم هذه الشركات وينظم عملها.

ونبدأ بتقليب المواد الأولى من مواد القانون المدنى في باب الشركات، وتطالعنا هذه المادة التي تعرف الشركة بأنها "عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل؛ لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة" (١) ، ويوضح السنهوري في الوسيط فيقول: ولا بد أن يساهم كل شريك بحصة في رأس مال الشركة، وهذه الحصة هي التي تحدد عادة نصيبه في أرباح الشركة وخسائرها (٢) .

هذا التعريف يظهر منه أن الهيكل العام للشركة في القانون المدني الذي يرعى هذه الأنواع المعاصرة من الشركات لا يختلف عن الهيكل العام الذي رسمته الشريعة الإسلامية للشركة والذي نظمت على ضوئه كل ألوان الشركات التي مارسها المسلمون في عصورهم المختلفة.

وأهم مقوم من مقومات الشركة في الإسلام هو الاشتراك في الأرباح والخسائر، وفي تحمل المغارم والتمتع بالمغانم، وهذا المقوم نصت عليه المادة سالفة الذكر في عبارتها: "لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة" ثم جاءت المادة ١٥٥ لتخص هذا المقوم الكبير الخطير بالذكر فتقول: "إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو خسائرها كان العقد باطلاً" (٣) .

هذه المادة من القانون تنبثق من القاعدة الذهبية في الفقه الإسلامي وهي: "الغرم بالغنم" تلك القاعدة الكبري التي يتفرع منها ضابط هذا الباب الذي

(٢) الوسيط ٥ / ١٦٥ .

<sup>(</sup>١) المادة ٥٠٥ من القانون المدنى المصري.

<sup>(</sup>٣) المادة ١٥٥ من القانون المدنى المصري.

ينص على أن: "المشاركات مبناها على العدالة من الجانبين، والاشتراك في المغارم والمغانم".

ولكي يزداد الأمر وضوحاً؛ هذه بعض المقتطفات من شرح العلامة السنهوري للمادة الآنفة: يقول ـ رحمه الله ـ : "ويستتبع وجود نية الاشتراك في نشاط ذي تبعه يعود على الشركاء بالربح أو الخسارة أن يساهم كل شريك في تبعة هذا النشاط، فيتقاسم الشركاء الأرباح، ويوزعون فيما بينهم الخسائر، فإذا أعفي أحد الشركاء من تحمل الخسائر مع مقاسمته الأرباح أو حرم من مقاسمته للأرباح مع تحمله للخسائر كانت الشركة شركة الأسد، وكانت باطلة " (١) .

ويقول: "وهذه المساهمة في الأرباح والخسائر هي التي تخرج من يقدم مالا لتاجر على أن يشترك معه في الربح دون الخسارة عن أن يكون شريكاً، وإنما يكون مقرضاً" (٢) .

ويقول أيضاً: "وهذه المساهمة أيضاً هي التي تخرج العمال الذين يتقاضون فوق أجورهم نصيباً من أرباح المصنع الذي يعملون فيه، عن أن يكونوا شركاء لصاحب المصنع؛ فهم يشاركونه في الربح ولا يتحملون معه الحسارة، والنصيب من أرباح المصنع الذي يمنح للعامل يعتبر جزءاً من أجرته، فلا يخرج العامل عن أن يكون أجيراً تسري عليه أحكام عقد العمل، فيجوز فصله ويستحق التعويض المقرر ولا يشارك في إدارة المصنع" (٣).

ويضرب مثالاً لتمييز عقد المشاركة عن عقود المعاوضة فيقول: "إذا اتفق المؤلف والناشر على أن يتقاضى المؤلف نسبة معينة من أرباح الناشر في مقابل حقه في التأليف، فإذا كان الناشر هو الذي قام بنفقات نشر الكتاب، وهو وحده الذي يتحمل خسائره المحتملة: فإن ربح شاركه المؤلف في ربحه بنسبة معينة، فالعقد بيع لا شركة؛ وذلك أن المؤلف في هذه الحالة لا يساهم في الخسائر" (٤).

<sup>(</sup>١) الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري ٥ / ١٦٧ . (٢) السابق ٥ / ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) الوسيط في شرح القانون المدنى للسنهوري ٥ / ١٦٨-١٦٩ . (٤) السابق ٥ / ١٧١ ف ١٦٢ .

فإذا انتقلنا إلى ما يستحق به الربح وجدنا ما يشبه قاعدة "يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان".

يقول العلامة السنهوري: "والحصة قد تكون نقوداً أو أوراقاً مالية أو منقولات أو عقارات أو حق انتفاع أو عملاً أو اسماً تجارياً أو شهادة اختراع أو دُيناً في ذمة الغير، وكل ما يصلح أن يكون محلاً للالتزام يصلح أن يكون عقداً في الشركة" (١).

ويلاحظ هذا : أن التقنين المدني يميل إلى عدم اشتراط الشروط التي وضعها الفقهاء، وقد سبق أن رجحنا القول بعدم اشتراطها، مثل اشتراط أن يكون رأس مال الشركة من النقدين وأن لا يكون عروضاً أو عقاراً، ومثل اشتراط تساوي الحصص وتجانسها، إلى غير ذلك من الشروط، يقول السنهورى: "وليس من الضروري أن تكون حصص الشركاء متجانسة في طبيعتها أو متساوية في الضروري أن يقدم أحد الشركاء مبلغاً من النقود، ويقدم آخر أوراقاً مالية، ويقدم الثالث عقاراً، ويقدم الرابع عملاً، وهكذا" (٢).

ومن جهة تصرف الشريك وضوابط هذا التصرف نجد نصوصاً في القانون المدني تتفق في مجموعها مع ما سبق تقريره من أن تصرف الشريك محكوم بالإذن والعرف ومصلحة الشركة، ومع الضوابط التي سقناها تحت هذه القاعدة.

يقول الدكتور السنهورى: "ويتضمن نظام الشركة عادة نصوصاً تحدد سلطات من يدير الشركة، فيجب التزام هذه النصوص، وعلي من يدير الشركة الا يجاوزها في أعمال إدارته، أما إذا لم يتضمن نظام الشركة شيئاً في هذا الصدد فقد نصت الفقرة الأولي من المادة ٢١٥ مدني ، على أن للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة ـ ومثله الأجنبي ـ "أن يكون بالرغم من معارضة سائر الشركاء بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة، متى كانت أعمالهم وتصرفاتهم خالية من الغش" فالمفروض ـ إذن ـ أن الشركاء

<sup>(</sup>١) السابق ٥ / ١٦٥ – ١٦٦ ف ١٥٨ .

عندما عينوا من الشركة أنهم أعطوه السلطة الكافية لتحقيق أغراض الشركة من أعمال إدارة وأعمال تصرف، ولكن لا يجوز للمدير أن يقوم بأعمال ليست لازمة لتحقيق أغراض الشركة، فلا يجوز له أن يبيع عقاراً للشركة، أو يرهنه أو يقترض إذا لم يكن هذا التصرف ضرورياً لتحقيق أغراض الشركة، كما لا يجوز له أن يهب أموال الشركة أو يتنازل عن ضمان أو يبرئ مديناً من الدَّيْن أو يعقد صلحاً أو تحكيماً أو يغير مقر الشركة إلا باتفاق الشركاء جميعاً" (١).

#### وتنص المادة ٥٢٠ مدنى على أنه :

"إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة اعتبر كل شريك مفوضاً من الآخرين في إدارة الشركة وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون رجوع إلى غيره من الشركاء، على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل تمامه، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض" (٢).

ويقول السنهوري مفسراً هذه المادة: "فلكل أن ينفرد بالقيام بأعمال الإدارة والتصرفات الداخلية في أغراض الشركة، وتكون هذه التصرفات نافذة في حق الشركاء جميعاً مادامت غير مخالفة لنظام الشركة، ولا للقانون، أما أعمال التصرف التي لا تدخل في نطاق أغراض الشركة فهي محرمة على أي شريك" (٣).

## وتنص المادة ٥٢١ مدني على الأتي:

- [١] على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة أو يكون مخالفاً للغرض الذي أنشئت لتحقيقه.
- [٢] وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة، وإلا إذا كان منتدباً للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الرجل المعتاد (٤).

وواضح من هذه المادة أنها تلزم الشريك بمراعاة مصلحة الشركة في تصرفاته،

<sup>(</sup>١) الوسيط للسنهوري ٥ / ٢٣٥ – ٢٣٧ بتصرف بسيط. (٢) المادة ٥٠٠ من القانون المدني المصري.

<sup>(</sup>٣) الوسيط ٥ / ٢٤٦ . (٤) المادة ٢١ ٥ من القانون المدني المصري.

في ضوء ما يبذله لتدبير مصالح نفسه ، " فإذا كان الشريك معروفاً بالحرص والإتقان بحيث تزيد عنايته الشخصية على عناية الرجل المعتاد وجب عليه أن يبذل هذا القدر من العناية إذا تولي مصالح الشركة، وإذا كانت عنايته بمصالحه هي عناية الرجل المعتاد وجبت عليه هذه العناية في تدبر مصالح الشركة، وأما إذا كانت عنايته بمصالحه تنزل عن عناية الرجل المعتاد لم يجب عليه إلا هذا القدر من العناية في تدبير مصالح الشركة " (١) .

وبالنسبة لابتناء الشركة على الوكالة في الفقه الإسلامي ، فإنه يقابله في القانون الوضعي الشخصية المعنوية للشركة ، فإن الأثر المترتب على اعتبار الشخصية المعنوية هو ذاته الأثر المترتب على قيام الشركة على الوكالة .

هذا بالإضافة إلى أن مبدأ الوكالة في الشركة أخذ به فقهاء القانون الوضعي "في تحديد مركز الأشخاص الطبيعيين من الشخص المعنوي الذي يباشرون عنه نشاطه، بل إن التصور التقليدي لهذا المركز يقوم فكرة الوكالة بحيث يعتبر الشخص المعنوي في مقام الموكل، والأشخاص الطبيعيون الذين يباشرون عنه نشاطه في مركز وكلائه" (٢).

وبالنسبة للقاعدة الخاصة بمحل عقد الشركة، وهي قاعدة "ما حرم اتخاذه وحظر بيعه وشراؤه لم تجز الشركة فيه" ، وكذلك القاعدة الخاصة بأنشطة الشركة وممارساتها وهي "كل تصرف يحرم على الشريك إذا انفرد فهو حرام على هيئة الشركة" فإن القانون المدني ينص على أن الشركة لها شخصية معنوية تترتب عليها الحقوق والواجبات، وذلك في المادة ٥٠ مدني، وهذا نصها: "تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً، ولكن لا يحتج بهذه الشخصية على الغير إلا بعد استيفاء إجراءات النشر التي يقررها القانون" (").

ويترتب على ذلك تحريم كل نشاط تقوم به الشركة يكون محرماً على

<sup>(</sup>١) الوسيط ٥ / ٢٤٩ .

<sup>(</sup>٢) الأسس القانونية لعقد الشركة ص ٢٧ من مجلة كلية الشريعة.

<sup>(</sup>٣) المادة ٥٠٦ من القانون المدنى المصري.

الأشخاص الحقيقيين، وكذلك تحريم الشركة فيما لا يجوز التعامل فيه من الأموال يقول السنهوري: "ويترتب على ذلك أن تكون الشركة باطلة إذا كانت حصص الشركاء مالاً لا يجوز التعامل فيه، وتكون باطلة أيضاً إذا كانت الأعمال التي تباشرها الشركة طبقاً لعقد تأسيسها أعمالاً غير مشروعة" (١).

مع ملاحظة؛ أن الأعمال غير المشروعة هي الأعمال التي حرمها القانون لا الشرع، وبذلك من الممكن أن يكون هناك اختلاف في توصيف الأعمال غير المشروعة، فعلي سبيل المثال: لا تعتبر الفائدة الربوية في القانون الوضعي من الأعمال غير المشروعة إلا إذا كانت فاحشة مضاعفة، أما في الشريعة الإسلامية فهي محرمة قلت أو كثرت، إلا أن وجود هذا النص بهذا التعميم يمكن أن يكيف بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، المهم أن القانون هنا ينص على ما يشبه القواعد التي قررتها الشريعة بهذا الصدد.

وبالنسبة لانتهاء الشركة، وأسباب الانتهاء نجد المواد ٥٢٥، ٥٢٥، ٥٢٥، ٥٢٩. ومن القانون المدني لا تختلف في الجملة عن أقوال الفقهاء. وكذلك قسمة أموال الشركة بعد الانتهاء، فتنص المادة ٥٣٥ مدني على أنه "تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال المشاع"، وهي قواعد لا تختلف في جملتها عن الأحكام الشرعية.

ونخلص من هذا الاستعراض السريع لمواد القانون المدني في باب الشركات إلى أن هذه الشركات التي أفرزتها النظم المعاصرة تنبني على أسس تتفق إجمالاً مع الأسس التي وضعتها الشريعة الإسلامية للشركات، والقانون المدني هو الذي يرعى هذه الأنواع المعاصرة، وهو الذي ينظم عملها، وهو الذي يضع الأسس العامة التي تضبط سيرها وحركتها.

وهذه الحقيقة التي انتهينا اليها إذ ضمت إلى قاعدة: "الأصل في المشاركات الإباحة" تكون لدينا المستند الأول والأكبر للقول بحل هذه

<sup>(</sup>١) الوسيط ٥ / ١٩٢ ف ١٨٠ .

المشاركات ما لم تشتمل على ما يخالف الشرع، ولم تغفل الأسس العامة التي وضعتها الشريعة الإسلامية للشركات فهي باقية على أصل الحل حتى يأتي ناقل مستيقن؛ لأن اليقين لا يزول بالشك.

والمخالفات التي تشتمل عليها هذه الشركات لا تقوى على زحزحتها عن الأصل المستيقن وهو الحل؛ لأن هذه المخالفات فرعية وليست جذرية، وتابعة وليست أصلية، بالإضافة إلى أنها يسيرة وصغيرة ، فمن العسير حمل الحكم عليها وتجاهل الأصل والتنكر للأسس العامة الموافقة للشريعة.

ونحن إذا تصفحنا كل نوع من هذه الأنواع في ضوء الأسس العامة المقررة في الشريعة الإسلامية، والتي لم يغفلها القانون المدني المهيمن على هذه الشركات، لم نجد في أي منها ما يحملنا على القول بالتحريم، فشركة التضامن إذا تأملناها وجدنا أن "جميع الشركاء فيها مسئولون عن جميع التزامات الشركة حتى بأموالهم الخاصة، وجميعهم متساوون في الحقوق والواجبات، كل بحسب نصيبه من رأس المال" (١) ولذلك فإن "هذه الشركة - إجمالاً - جائزة شرعاً؛ لأنها نوع من أنواع شركة العنان" (١).

وأما شركة التوصية البسيطة فإن "غاية ما يلاحظ من الفرق بينها وبين شركة التضامن أن بعض الشركاء هنا لا يتصرفون في شئون الشركة، والفقهاء لا يوجبون أن يتصرف كل الشركاء، بل يصح تصرف بعض الشركاء دون بعض، ولكنهم يوجبون الإذن ممن لا يتصرف لمن يتصرف" (٣)، وإن كان بعض الشافعية قد قالوا بفساد الشركة إذا منع بعضهم من التصرف، وأحسب أن هذا القول مخالف للأصول العامة في باب الشركات، فإن رب المال في شركة المضاربة ممنوع من التصرف "فإذا كان هذا النوع من الشركة صحيحاً مع منع مالك رأس المال من التصرف؛ أفلا يكون من باب أولى أن تصح الشركة مع منع من يملك بعض رأس المال من التصرف وإباحة من باب أولى أن تصح الشركة مع منع من يملك بعض رأس المال من التصرف وإباحة

<sup>(</sup>١) المعاملات الحديثة وأحكامها ص٥٦ . (٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٩٧٤ .

<sup>(</sup>٣) المعاملات الحديثة وأحكامها ص٥٣ بتصرف بسيط.

التصرف لباقي الشركاء مع ملكهم بعض رأس المال ؟" (١)، فلهذا تجوز شركة التوصية البسيطة برغم منع الشركاء الموصين من التصرف، كما يدل على جوازها أيضاً ، " أن فقهاءنا أجازوا في شركة العنان أن يشترط العمل لأحد الشريكين، ويُسأل عنه دون غيره، ويجوز بناء على ذلك أن تشترط زيادة الربح للعامل، أو يقدر له مرتب خاص ويكون أجيراً " (٢) .

وأما شركات الأموال عموماً فإن الثغرة الظاهرة فيها هي حصر المسئولية عن مغارم الشركة وخسائرها في حدود رأس مال الشركة ، بحيث لا تتعداها إلى أموال المشاركين الخاصة ، وهي ثغرة يصعب تجاهلها ، ولا يصح الإقرار عليها ، لأنها تؤثر في عمل قاعدة " الغرم بالغنم " ، وتخل بها بنسبة معينة حيث إن الشركاء في شركة المساهمة وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة ، والشركاء الموصين في شركة التوصية بالأسهم لا يتحملون المغارم إلا في حدود حصصهم في رأس المال .

إلا أن هذه الثغرة ليست بالاتساع والعمق الذي يمكن أن يصدع قاعدة الغرم بالغنم، فالقاعدة باقية، والشركاء ـ من حيث الأصل ـ يشاركون في المغارم والمغانم، وقانون هذه الشركات لا يبيح تخصيص بعض الشركاء بتحمل المغارم دون الآخرين، كل ما في الأمر أن أصحاب الأسهم لا يتحملون فيها إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وذلك في مقابل أنهم ممنوعون من المشاركة في الإدارة، فليسوا مسئولين عن تصرفاتها، وإنما مسئوليتهم في حدود أسهمهم. وهذا لا يضر كثيراً بالقاعدة، خاصة إذا كانت دراسات الجدوى تجعل احتمال تعدي الحسارة حدود رأس المال ضعيفاً بل يكاد يكون منعدماً.

ففي ظل هذه الاعتبارات يصعب القول بعدم جواز هذه الشركات لمجرد أن مسئولية الشركاء منحصرة في حدود أسهمهم من رأس المال، خاصة إذا علمنا أنها "مشابهة لمسئولية رب المال في شركة المضاربة" (٣).

<sup>(</sup>١) المرجع السابق ص ٥٤ . (٢) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٩٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي وأدلته ٥ / ٣٩٧٥ .

أما القول بأنها لم تعقد بين أشخاص فتكون باطلة، فهو قول مردود، لأن الأصل فيها أشخاص، فلا بد من أشخاص بعدد معين يشترطه القانون لهذه الشركات لتبدأ به، ويكون هؤلاء الأشخاص هم المؤسسون للشركة، ثم تكون المشاركة بالأسهم، ثم إن الأسهم معبرة عن الأشخاص، والاكتتاب في هذه الأسهم هو الإيجاب، وقبولها والموافقة عليها من الأعضاء المؤسسين هو القبول.

#### والخلاصة :

أن القول بجواز هذه الشركات هو الأولى بالقبول، بشرط أن يعلم المشترك فيها أنها لا تتعامل بالربا، ولا تمارس من الأعمال ما لا يحل شرعاً.

وهذا القول يتخرج على القاعدة الأولى وهي: "الأصل في المشاركات الإباحة "ومراعى فيه أن الراجح هو" أن العقود في الشريعة الإسلامية لم ترد على وجه الحصر... وبالتالي يجوز إبرام أي من العقود ولو لم ينظمها الفقهاء الأولون طالما أن فيه مصالح الناس ونفعهم، وجرى عليه العمل فيما بينهم بشرط ألا يكون مخالفا للاسس العامة والأصول التي وضعتها الشريعة الإسلامية، وتعتبر بمثابة أحكام النظام العام" (١).

## المسألة الثانية: موقف البنوك الإسلامية من الأسس العامة للشركات:

عندما أصدر مجمع البحوث الإسلامية قراره بتحريم فوائد البنوك سنة ١٩٦٥هـ/ ١٩٦٥م دعا أهل الاختصاص أن يوجدوا البديل الشرعي للقروض الربوية، والعمل على تحويل أنشطة البنوك من الاتجار في الديون إلى الاستثمار الفعلى عن طريق المضاربة الشرعية.

وكأن الأمة الإسلامية كانت على موعد مع هذه الدعوة التي بثت الروح وبعثت الهمة في المخلصين من أبناء الأمة، وتتابعت الدعوات، وتوالت على إثرها الاستجابات، حتى أصبحت المصارف الإسلامية واقعا يفرض نفسه على الساحة الاقتصادية في شتى أقطار العالم الإسلامي.

<sup>(</sup>١) الأسس القانونية لعقد الشركة، د: ثروت عبد الرحمن، بحث بمجلة كلية الشريعة عدد ٣ ص ٧.

ولم يكن الطريق أمام هذه البنوك سهلاً ممهداً، بل كانت الصعوبات والعقبات ممتدة على طول الطريق، ولا تزال هذه الصعوبات والعقبات تحيط بمسيرة المصارف الإسلامية بما يمثل ضغطاً متوالياً ومستمراً على الالتزام بالمنهج الإسلامي في التنمية والاستثمار.

## وقد نشأت هذه الصعوبات من مصدرين:

الأول: الواقع الجاسم الذي أوجدته البنوك الربوية طيلة العهود التي تفردت فيه بالوجود على الساحة المصرفية.

الثانى: تطور الحياة الاقتصادية والآليات المصرفية بما يحتم على هذه المصارف مجاراة هذا التطور، الأمر الذي يستلزم التماس الفتاوى المرنة التي تلبي حاجات هذا الواقع المتطور.

ولقد أثرت هذه الضغوط في مسيرة البنوك الإسلامية تأثيراً تفاوت من بنك لآخر. وأوجدت مخالفات هنا وهناك، وأوجدت كذلك تعاملات ونظما ليس فيها مخالفة صريحة للشريعة الإسلامية ولكن اشتبه على البعض أنها مخالفات شرعية.

لذلك ثار جدل عريض حول ممارسات هذه البنوك، أدلي فيه بدلو كبير إزاء المخلصين قوم لا غرض لهم إلا التشهير؛ بغرض طمس هوية البنوك الإسلامية، وإظهارها كأنها لا فرق بينها وبين البنوك الربوية، حتى سمعنا من ينادي بإزالة هذه المسميات التي تميز بين بنوك إسلامية وأخرى لا إسلامية.

وكان لزاماً على المجتهدين من العلماء وأساتذة الجامعات أن يتدخلوا لحسم هذه المشاكل، وتصحيح مسيرة المصارف الإسلامية بما يجعلها أكثر اتفاقاً مع الأسس الشرعية، وبما يدفع عنها الشبه والمناكر والتهم؛ فخرجت الأبحاث التي تعرضت لممارسات وأنشطة هذه المصارف، وكانت متباينة تبايناً يعكس التباين الطبيعي بين اتجاه المحافظين واتجاه المجددين.

واحقاقاً للحق نقول: إن البنوك الإسلامية \_ في الجملة \_ يقوم نظامها على أساس الاستفادة من عقد المضاربة الإسلامي في الاستثمار والتنمية لا على أساس

الاقتراض والإقراض، أو الاتجار في الديون، و"العلاقة بين البنك الإسلامي وأصحاب الودائع لا تقوم على أساس علاقة الدائن بالمدين، ولكنها تدور على أساس المشاركة بين الطرفين في إطار المضاربة الشرعية" (١) .

والمضاربة التي استفادت منها المصارف الإسلامية المعاصرة في تطوير برامجها الاستشمارية بما يتوافق مع أحكام الشريعة هي التي يطلق عليها المضاربة المشتركة، ويعرفونها بأنها: "الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية أو الثنائية، وهي تقوم على أساس أن يعرض المصرف الإسلامي باعتباره مضارباً على أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم لهم، كما يعرض المصرف باعتباره صاحب مال أو وكيلا عن أصحاب الأموال على أصحاب المشروعات الاستثمارية استثمار تلك الأموال، على أن توزع الأرباح حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وتقع الخسارة على صاحب المال " (٢).

## ويتم تطبيق هذه الصيغة على النحو التالي ،(٣)

- [1] يتقدم أصحاب الأموال بمدخراتهم بصورة فردية إلى المصرف الإسلامي؟ وذلك لاستثمارها لهم في الجالات الختلفة.
  - [7] يقوم المصرف بدراسة فرص الاستثمار المتاحة والمرشحة للتمويل.
- [٣] يخلط المصرف أموال أصحاب رؤوس الأموال ويدفع بها إلى المستثمرين كل على حدة، وبالتالي تنعقد مجموعة من شركات المضاربة الثنائية بين المصرف والمستثمر.
- [4] تحتسب الأرباح كل سنة بناء على ما يسمى بالتنضيض التقديري أو التقويم التقديري لدخول الشركة بعد قسم النفقات.
- [0] توزع الأرباح بين الأطراف الثلاثة: صاحب رأس المال، والمصرف والمضارب.

<sup>(</sup>١) د/ عبد الوهاب حواس: تحقيق المضاربة للماوردي ص ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) المعاملات المالية المعاصرة، د/ محمد عثمان سيتر ص ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر: بحث " آثار المضاربة المشتركة " د/ يوسف دياب صقر بمجلة كلية الشريعة عدد ٢٤.

## والمضاربة المشتركة بهذه الصورة تكتنفها بعض المشاكل من الناحية الشرعية :

أولى هذه المشاكل: تكييف مركز المصرف بالنسبة لأصحاب الأموال والمضاربين أصحاب المشاريع، هذا التكييف الذي على أساسه تعرف أحكام المصرف في هذه العملية، وحقوقه وواجباته بما يتناسب مع الأسس العامة للشركات في الإسلام.

وقد اختلف المعاصرون في تكييف هذه العلاقة، فذهب البعض، منهم الدكتور سامي محمود (١)، إلى أن البنك يقوم بدور المضارب المشترك، فتكون علاقته بأصحاب الأموال علاقة المضارب، وعلاقته بأصحاب المشاريع علاقة رب المال، وهم بالنسبة له مضاربون. وهذا التكييف قائم على أساس مبدأ إعادة المضاربة، وقد جوزه الفقهاء بشرط الإذن من رب المال أو تفويض في التصرف.

وذهب الدكتور محمد عبد الله المغربي (٢) إلى أن المصرف مضارب مضاربة مطلقة بموجب التفويض العام، فإن شاء استثمرها بنفسه وإن شاء أعطاها مضاربة لأصحاب المشاريع، وهذا رأي يتفق في مضمونه مع الرأي السابق.

وذهب آخرون إلى أن المصرف وكيل عن أصحاب الأموال، وهو يتولي عنهم عقد المضاربة مع الضاربين أصحاب المشاريع الاستثمارية بوصفه وكيلاً عن أرباب الأموال (٣) .

والذي أرجحه هو التكييف الأول؛ لأنه الأوفق لنظام الشركات، والأجدى لصالح الاستثمار، وإن كان الأخير لا يصطدم مع نظام الشركات؛ لأن الوكالة عنصر من عناصر الشركة، وأخذ الأجر عليها جائز شرعاً.

ثاني هذه المشاكل؛ قيام المضارب المشترك "المصرف" بخلط أموال المودعين "أصحاب الأموال الراغبين في استثمارها" وهذا الخلط يعتبر من التصرفات التي لا تجوز للعامل أو الشريك إلا بإذن رب المال، وحل هذه المشكلة يكون بالاتفاق مع

<sup>(</sup>١) انظو: "تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية" للدكتور/سامي محمود.

<sup>(</sup>٢) انظو: "المعاملات المصرفية المعاصرة ورأي الإسلام فيها" للدكتور /محمد عبد الله العربي.

<sup>(</sup>٣) انظر: "البنك اللاربوي في الإسلام" محمد باقي الصدر ص ٤١ .

صاحب المال لدى إيداعه لامواله في المصرف أو بالتفويض العام. وحتى لا يؤدي الخلط إلى غبن لبعض أرباب الاموال يشترط الفقهاء أن يكون الخلط قبل التصرف أو بعد نضوض المال، وهذه المشكلة حلها في اتباع نظام الدورات، الذي سنتحدث عنه بعض قليل.

ثالث هذه المشاكل؛ التنضيض التقديري الذي قد يتبع فيه نظام النمر المتبع في النبوك التقليدية؛ بهدف استخراج الأرباح في أي وقت، دون انتظار التصفية النهائية، بما يتنافى مع القاعدة المقررة وهي "ربح المضاربة وقاية لرأس المال".

وحل هذه المشكلة يكون عن طريق نظام الدورات، حيث " تقسم السنة المصرفية إلى دورات مالية متتابعة، تمثل كل واحدة منها مضاربة منفصلة تستقل بحسابات أرباحها وخسائرها" (١).

وإذا كان نظام الدورات لا يستطيع ... في ظل تداخل المشاريع وعدم توافق نهاياتها .. أن يحقق التصفية الفعلية، واضطر إلى الأخذ بمبدأ التنضيض التقديري لا الفعلي، ولكن بطريقة الدورات لا بطريقة النمر، فإن ما يترتب على ذلك من إخلال جزئي بمبدأ وقاية رأس المال، أو من جهالة يسيرة تابعة يدخل في نطاق قاعدة "إذا ضاق الأمر اتسع " وقاعدة " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة".

وإن كان البعض من الباحثين يسارع إلى اللجوء لهاتين القاعدتين دون المرور بنظام الدورات، وأحسب أن هذا المسلك تعجل في الآخذ بالرخص قبل استفراغ الوسع في البحث عن حلول مشروعة، فالأولي الآخذ بنظام الدورات، ثم تتدخل قواعد التيسير لجبر ما قد يتركه نظام الدورات من خلل خارج عن دائرة الوسع والطاقة.

كل هذه المشكلات وما شابهها من السهل إيجاد حلول شرعية أو عملية لها، لأنها مشكلات نتجت عن التطور المؤسسي للحياة الاقتصادية، وما كان كذلك لا بأس من التماس الحلول له، ومن المحتم أن تتسع الشريعة لكل جديد لا

ر ١ ) ما لا يسع التاجر جهله ص ١٥٣ .

يخل بالأسس العامة والأحكام الثابتة، وهذا من مقتضى خاصية العموم والبقاء في هذه الشريعة الغراء.

اما المشكلات التي يصعب إيجاد الحلول لها، بل يكون البحث عن حلول لها ضربا من ضروب التحايل المرفوض، ويتعين الرجوع إلى الوضع المشروع وإهدار الجديد المستحدث؛ فهي المشكلات التي يترتب على الاستجابة لها تغيير في الاسس العامة والاحكام الكلية الثابتة. وغالباً ما تكون ناشئة عن ضغط الواقع الذي ولدته الاوضاع المخالفة لشرع الله عز وجل ، ولا تكون ناشئة عن تطور الحياة الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالمصارف الإسلامية توجد مشكلات من المشكلات التي لا يصح التحايل فيها على الشريعة؛ لكونها تاتي على الثوابت بالإهدار.

وأهم هذه المشكلات مشكلتان،

الأولىي: مشكلة الضمان.

والثانية : مشكلة الأسهم المبزة.

فأما مشكلة الاضمان: فإن بعض المصارف الإسلامية تحاول ان تجد ـ في زمان خربت فيه الذم وتشابكت فيه العلاقات التجارية ـ مبرراً مشروعاً يسوغ لها تضمين المضاربين، أو الآخذ بمبدأ الضمان في هذه المعاملة، وقد حاول البعض إيجاد حلول شرعية لهذه المشكلة وتباينت الاجتهادات في هذا الصدد، فمن العلماء المعاصرين من قاس المصرف على الأجير المشترك، ومنهم من اقترح استخدام صيغة القرض مع المضاربة، ومنهم من حاول تخريجها على أن المضارب تطوع بالضمان، ومنهم من قال بوقوع الضمان على أساس التكافل الاجتماعي بين المستثمرين، إلى غير ذلك من الحلول المقترحة.

ومن العسير قبول شيء من هذه المقترحات؛ لأنها تصادم الأسس التي تبنى عليها المشاركات، فإن مبناها على الوكالة والأمانة، ويد العامل يد أمانة لا ضمان، وتضمين العامل سيولد مظالم ومضار أشد من المضار التي تترتب على

عدم تضمينه ؛ فلا مناص من تطبيق القاعدة الشرعية في الشركات كلها وهي أن يد العامل والشريك يد أمانة، فلا يضمن إلا بالتفريط أو التعدى، أما المضار التي تنجم عن تطبيق هذه القاعدة فليست ناشئة عنها، وإنما تنشأ عن فساد الواقع، وما كان كذلك لا تغير له الأحكام الشرعية، ولكن تتخذ التدابير العملية المختلفة التي يتسنى بها تفادي المضار بقدر الإمكان مع العمل على إصلاح الواقع بما يتماشى مع الشرع الحنيف.

وهذه القاعدة مضطردة في كل جديد تنشأ عنه مشكلات شرعية، فإن كان مصدر هذه المشكلات تغيرا في نظم الحياة وتطورا في مؤسساتها وتعقيدا في أشكالها وهياكلها جاز لنا أن نلتمس حلولاً ومخارج شرعية بعد استفراغ الوسع في البحث عن حلول عملية، وإن كان مصدر هذه المشكلات ضغط الواقع المغاير لشرع الله تعالي لم يجز أن نتجاوز دائرة الحلول العملية الواقعية؛ لأن مجاوزة الحلول العملية إلى الحلول الشرعية عندئذ سيكون ضرباً من ضروب الحيلة التي لا تجوز شرعاً.

أما المشكلة الثانية؛ فهي مشكلة الأسهم المتميزة أو الأسهم الممتازة (١)، وهي الأسهم التي يعطى بعض أصحابها حق الأولوية في استرداد قيمة أسهمهم على باقي المساهمين عند تصفية الشركة، أو ربما ينالون أولوية خاصة وحظاً خاصاً في قبض ربح معين، وبذلك يظلم آخرون من أصحاب الأسهم الأخرى، وهذا الاختصاص والتميز يتنافي مع العدالة التي تنص عليها قاعدة "الغرم بالغنم"؛ لذلك أصدر مجمع الفقه الإسلامي قراره بانه "لا يجوز إصدار أسهم ممتازة لها خصائص مالية تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح، أو تقديمه عند التصفية أو عند توزيع الأرباح" (٢).

وبرغم ذلك كله نقول إن المصارف الإسلامية خطوة مباركة على طريق تصحيح الأوضاع الاقتصادية للأمة، ولكننا ننادي بضبط ما طرأ عليها أو نشأت

<sup>(</sup>١) انظر: مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية د. محمد صلاح الصاوى ص٧٧٠ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) القرار رقم ٦٥ / ١ / ٧ دورة المؤتمر السابع ١٤١٢ هـ.

هذه القنوات هي البديل الشرعي العادل عن النظام الربوي الظالم، وهي تختلف عنه في الجوهر والمظهر، وتباينه في الأسس والقواعد المنظمة للاستثمار الجماعي.

ولقد قامت المصارف الإسلامية بدور كبير في ترجمة هذه الحقائق إلى واقع يحياه الناس ـ برغم ما فيها من سلبيات هنا وهناك ـ ولكنها لم تستوعب جميع ما يطرح على الساحة الإسلامية من مقترحات للاستفادة من نظام المضاربة ونظام الشركة في الإسلام.

وتبقى هناك مقترحات كثيرة تحتاج إلى همة عالية لتتحول إلى واقع عملي يعجب الزراع من أبناء الأمة المخلصين، ليغيظ بهم الفجار من سدنة النظام العلماني ودعاة العولمة الليبرالية الظالمة.

ولقد أثار إعجابي من بين الطروحات المقدمة هذه المقترحات التي تقدم بها بين يدي الأمة الإسلامية في كتابه القيم "بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها" الدكتور رمضان حافظ، وهي عبارة عن حلول عملية متفرعة من البديل الإسلامي الذي يفرض نفسه على كل من يعنى بهذه القضية، وهو نظام المشاركات في الإسلام.

وقد راعى في هذه المقترحات أن تكون مقابلة لكل أفرع النظام الربوي المتشعبة. واسوق هنا قطوفاً من اقواله ومقترحاته، واتركها تاخذ طريقها إلى القلوب بلا تعليق؛ لأنها تلبي طموحات وتطلعات العقلية الإسلامية.

يقول الدكت وررمضان حافظ: "مكن الاستغناء عن إقراض البنوك أو صناديق التوفير التي تعطى فائدة مشروطة، وكذلك الاستغناء عن شراء شهادات الاستثمار أو السندات، وذلك بإيجاد مصرف موحد يتلقى رؤوس الأموال من اصحابها ويكون للمصرف ربح معلوم من واحد صحيح كالنصف او اقل او أكثر ويسمى ذلك في الفقه الإسلامي بشركة المضاربة" (١).

<sup>(</sup>١) بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها ، د رمضان حافظ ص ١٢٤ بتصرف.

عليه من بعض المخالفات التي لم يجد لها العلماء مخارج شرعية؛ حتى تتم رسالتها المنوطة بها.

## المسألة الثالثة: البديل الشرعى عن الأنظمة الربويسة:

ابتليت البلاد الإسلامية في هذا القرن بأم البلايا وأصل الرزايا: "العلمانية" التي فصلت الدين عن الدولة، وأقصته عن السياسة، وباعدت بينهم وبين الحياة بشتى جوانبها، وحصرت سلطانه في الشعائر التعبدية.

ولقد أثمرت العلمانية ثمارها الخبيثة في مختلف مناحي الحياة، وكان من ثمارها الكريهة ذلك النظام الربوي الذي هيمن على الحياة الاقتصادية، وحدد مسارها ورسم طريقها.

واستطاع سدنة النظام الربوي أن يقنعوا الأمة بأن الاقتصاد الحديث لا يقوم إلا على البنوك وأن البنوك لا يمكن أن تقوم إلا على الربا، وأشرب الناس هذه العقيدة، وسيطر عليهم هذا الوهم الكبير فترة طويلة من الزمان.

وما كان لهذه الترهات أن تروج في الأمة الإسلامية إلا في ظل غياب الوعي الإسلامي، وغفلة المسلمين وذهولهم عن الحقائق الإسلامية الساطعة.

إن الإسلام عندما حرم الربا الجاهلي، وأغلق جميع الأبواب والطرق المؤدية إليه؛ لما فيه من ظلم للعباد وقلب للأوضاع ـ لم يترك الناس تائهين في دروب الحياة الاقتصادية دون أن يشق لهم فيها قنوات الاستثمار التي يواجهون بها مطالب الحياة وتحديات الواقع.

لقد تعددت في الإسلام قنوات الاستثمار والتنمية، ووجدت فيه أنواع متعددة من عقود المشاركات المشروعة مثل المزارعة والمساقاة والمضاربة والعنان والمفاوضة وغير ذلك. ووضع الأسس العامة التي تقيد هذه الشركات بالقيود الشرعية التي تحفظ أموال الناس وتقيم تعاملاتهم على مقتضى العدل، وأطلقها من القيود التي لا تفيد في الناحية العملية، وتعوق مسيرة الاستثمار والتنمية.

وأضيف هنا فأقول، إن البديل عن شهادات الاستثمار هو صكوك المقارضة التي بدأت تأخذ بها بعض المصارف الإسلامية، وأقرها مجمع الفقه الإسلامي المنبئق عن منظمة المؤتمر الإسلامي (١).

ثم يقترح عدة بدائل عن نظام البنك الصناعي الذي يقرض المصانع وشركات القطاع الخاص قروضاً ربوية ، وهي بذلك تصلح لكل بنك يتعامل مع المصانع وشركات الإنتاج الصناعي .

من هذه البدائل ، "أن يشترك المصرف مع صاحب المصنع كل منهما برأس ماله ، ويكونان شريكين ثم تقسم الأرباح بين المصرف وصاحب المصنع حسب رأس مال كل منهما ، وكذلك الخسارة ، وحتى تكون هذه الشركة جائزة شرعاً يجب أن يكون لمن يدير المصنع جزء من الربح أكثر وذلك نظير عمله وإشرافه وإدارته له ، وهذه الشركة تسمى العنان" (٢) .

الله يل الثاني ، هو الشركة في الربح مع المصنع "وذلك بأن يشترى المصرف بأموال المساهمين مواد خام . . . ثم يعطي المصرف هذه المواد الخام لأصحاب المصانع لتصنيعها . . . على أن يكون صاحب المصنع شريكاً للمصرف في ربح تلك السلعة بعد بيعها إما بالربع أو أقل أو أكثر ، وهذه الصورة من الشركة في الأجر أجازها الحنابلة" (٣) ، وقد سبق إيراد صورة مشابه لها في المغني لابن قدامة ، ورجحنا جوازها شرعاً .

البديل الشالث: الشركة في الثمن "وهي أن يعطى المصرف المواد الخام لأصحاب المصانع لتصنيعها كما سبق على أن يكون صاحب المصنع شريكًا للمصرف في ثمن تلك السلع المصنعة... وهذه الصورة هي شركة الصانع وقد أجازها الحنابلة" (1).

<sup>(</sup>١) انظر: موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للسالوسي ص٢٢٨-٢٢٨.

ر ٧ ) بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها ص ١٣١.

ر بي السابق ص ١٣٢ .

البديل الرابع: "أن ينشأ المصرف المصانع إما بأموال الدولة أو أموال المساهمين، وبعد إنشائها يشارك المصرف العاملين بالمصانع في الأرباح حسب ما يتفقان عليه... وهذا النوع من الشركة قد أجازه بعض الفقهاء وهم الحنابلة قياساً على المزارعة والمساقاة" (١).

وكذلك اقترح بديلاً عن عمل البنك الزراعي الذي يقرض المزارعين بالربا: "أن يتولي المصرف جميع النفقات التي تتطلبها الأرض، وليس على المزارع إلا عمل اليد، وهذه الشركة تسمى في الفقه الإسلامي بالمزارعة" (٢).

واقترح بديلاً عن عمل البنك العقاري المشاركة في العقار "وبيان هذا أن يكون البنك شريكاً مع صاحب الأرض التي يراد البناء عليها، وإن كان المال مال الدولة كان البنك نائباً عنها، وإن كان المال مال الأفراد كان البنك نائباً عنه هؤلاء الأفراد المساهمين، وكيفية الشركة في العقار أن تقدر قيمة الأرض الفضاء حسب السعر الحالي، ثم يدفع المصرف المال اللازم لبنائها، وتكون الشركة حسب رأس مال كل من الوكيل وهو المصرف وصاحب الأرض، ثم يقسم الربح الناتج من إيجار العقار حسب رأس مال كل منهما" (٣).

كما اقترح على مستوى البلاد الإسلامية: "إنشاء صندوق إسلامي يتكون رأس ماله من أسهم، ثم تساهم فيه كل دولة مسلمة بشراء ما تستطيع من أسهمه... ثم تستغل تلك الأموال في مشروعات استثمارية، ومن أرباح الأموال المستثمرة تستطيع كل دولة محتاجة إلى قرض أن تأخذ ما هي في حاجة ماسة إليه من أرباحها إن وفت، وإلا كان الزائد ديناً عليها توفيه بعد فيما يستجد من أرباح "(٤).

وهناك اقتراحات وتصورات كثيرة، يضيق المقام عن ذكرها المهم أن فكرة إيجاد البديل الإسلامي عن الأنظمة الربوية وتعميمه ليست خيالاً ولا أحلاماً، وإنما هي فكرة واقعية، تستمد واقعيتها من أحكام الشريعة ومن تجارب الواقع.

<sup>.</sup> ١٤١ ص ١٣٨ . (٢) السابق ص ١٣٨

<sup>(</sup>٣) بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ص ١٥٠ من الكتاب نفسه.

ولا يفوتنا \_ في هذا المقام \_ أن نذكر بأن السعي إلى إيجاد هذا البديل وتعميمه واجب الأمة الإسلامية \_ كل بحسبه \_ وهذا الواجب داخل في فريضة الحسبة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد الكبير الذي يستهدف كل ما يخالف شرع الله تعالى لتغييره بما يوافق المنهج السماوي المعصوم.

وليس من المبالفت أن نقول: إن من أكبر الواجبات التي تدخل ضمن فريضة وأَعدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِن قُوَّة ﴾ [ الأنفال : ٦٠] ، أن يساهم المسلمون في بناء الاقتصاد الإسلامي من خلال عقود الاستثمار المشترك وأن يحققوا بهذه المشروعات الجماعية الكفاية والاكتفاء الذاتي للامة الإسلامية؛ حتى تتأهل الأمة للتحرر من تسلط الأمم المشاققة لدين الله عز وجل .

ولنتذكر دائماً أن الإسلام دين ودولة، عقيدة وشريعة، وأن من أبرز خصائصه الشمول والعموم والبقاء، وهذا معناه أنه لا يمكن أن يجد في حياة الناس جديد ويعجز الإسلام عن التعامل معه، وإقراره إن كان صوباً وتصحيحه إن متلبساً بخطأ أو اعوجاج.

ولنتذكركذلك: أن أبرز سمة لشريعة الإسلام هي الربانية، وأن الله تعالي أمرنا أن نكون ربانيين، ولن نكون كذلك إلا إذا كانت الشريعة الغراء هي المرجعية الوحيدة التي نهرع إليها في كل نازلة تنزل في أي زاوية من زوايا الحياة.

وما أنزل هذا الكتاب إلا ليحكم، وما نزلت هذه الشريعة إلا لتسود البلاد وتسوس العباد، ولا يسع المؤمنين بل لا يسع البشرية جمعاء إلا أن نتبع ما أنزل من رب العالمين دون غيره من الأنداد والشركاء، ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مَن رَّبّكُمْ وَلا تَتَبعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مَن رَّبّكُمْ وَلا تَتَبعُوا من دُونه أَوْليَاء قَليلاً مَّا تَذَكّرُونَ ٣ ﴾ [ الأعراف : ٣].



## الفَهَطَّيِّلُ الْمِیْسَالِیَّسِیْ الإطسار المنظم للضمان والأمانات والدیون

#### تمهيــد:

هذا الفصل يتضمن أهم القواعد في أبواب الضمان والأمانات والديون. وكان من المفترض أن يفرد للضمان فصل وللامانات والديون فصل، وذلك حسب الخطة الموضوعة للرسالة، ولكن نظراً لندرة القواعد في باب الأمانات والديون فقد آثرت إدماجه مع باب الضمان، وهو تعديل لا يأتي على صلب الرسالة بالنقصان أو بالحذف، وقد نوهت في الخطة لاحتمال حدوث شيء من التعديل فيها.

وقبل أن أسرد القواعد أقدم بهذه التوطئة عن الضمان، ومعه نبذة سريعة عن الأمانات.

الضمان: من أهم وأكبر الأسس التي ينبني عليها فقه المعاملات في الشريعة الإسلامية، وهو موضوع كبير وخطير، ويدخل في فروع كثيرة، فالفقهاء يطلقون الضمان على (١) كفالة النفس وكفالة المال، وعلى ضمان المال والتزامه بعقد أو بغير عقد، وعلى غرامة المتلفات والتعييبات والتغيرات الطارئة، كما يطلق على وضع اليد على المال بغير حق أو بحق على العموم، وعلى ما يجب بإلزام الشارع بسبب الاعتداءات كالديات والأروش، وغير ذلك.

وقد استعمل الفقهاء لفظي الكفالة والضمان، وقد يتصور الدارس لأول وهلة أن الفرق بينهما كبير، ولكن الحقيقة أن "الضمان والكفالة مؤداهما واحد، وهو وجود الالتزام بشيء، ولكن اختلف الفقهاء في التسمية، فالمشهور عند الأحناف: الكفالة، وتنقسم إلى كفالة النفس وكفالة المال، والمشهور عند

<sup>(</sup>١) انظر بحث "الضمان وما يتعلق به من أحكام، دراسة فقهية مقارنة" للدكتور محمد عبد الستار الجبالي مجلة كلية الشريعة عدد ٢٨ ص ١٣٧ .

الشافعية والحنابلة: الضمان للمال والوجه" (١) ، ولكنه خلاف يسير لا يترتب عليه أثر في الواقع.

وقد ذكر الفقهاء جملة من القواعد والضوابط التي تنظم موضوع الضمان، وتجعله سهلاً في الفهم والتطبيق، مضبوطاً بكليات محورية تنتظم الجزئيات المتناثرة هنا وهناك.

ولكن قبل أن نتحدث عن هذه القواعد ينبغي أن نمهد ببعض المعلومات الضرورية التي تعتبر توطئة تعين على فهم القواعد فهما شمولياً ،

أو لاً: تعريف الضمان لغة واصطلاحاً:

الضمان لغة يطلق على عدة معان:

- [١] الالتزام: يقال: ضمنت المال التزمته، وضمنته المال: الزمته إياه (٢).
  - [  $\gamma$  ] الكفالة: فالضامن هو الكفيل والملتزم والغارم  $\gamma$  .
- [ ٣ ] التغريم: ضمنته الشيء تضميناً فتضمنه، أي غرمته فالتزم باداء الغرم ومنه قول النبي عَلَيْهُ: " الخراج بالضمان".
  - [٤] الجزم بخلو الشيء من العيوب، ضمن الشيء: أي جزم بسلامته.
    - [0] الحفظ، يقال: ضمن الشيء أي حفظه.

ولعل الالتزام هو أوسع المعاني لكلمة الضمان، وهو المعنى الوحيد الذي يمكن أن يشتمل على بقية المعاني، وأصل الضمان في اللغة جعل الشيء في شيء يحويه... ثم أطلق على الالتزام؛ باعتبار أن ذمة الضامن تحوى ما ضمن وتنشغل به فيلتزمه (٤).

أما في الاصطلاح: فقد وردت تعريفات عدة عن الفقهاء بينها شيء من التباين.

<sup>(</sup>١) عقد التامين بين الشريعة والقانون ص ٢٤٢، رسالة دكتوراه لاحمد النجدي عبد الستار.

ر ٢ ) المنجد في اللغة ص ٥٥١ .

<sup>(</sup>٣) المعجم الوسيط ١ / ٥٥٥ ط مجمع اللغة العربية.

<sup>(</sup>٤) معجم المصطلحات الاقتصادية ص ١٨٢.

#### من هذه التعريفات ما يلي،

- [۱] تعريف الإمام الحموى: "أنه عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثلياً أو قيمته إن كان قيمياً" (۱).
  - [٢] تعريف الإمام الشوكاني "هو عبارة عن غرامة التالف" (٢) .
  - [ ] تعريف الإمام الغزالي "واجب رد الشيء أو بدله بالمثل أو بالقيمة" ( ) .
- [4] تعريف مجلة الأحكام العدلية "إعطاء مثل الشيء إن كان من المثليات أو قيمة إن كان من القيمات" (4).

ويلاحظ على هذه التعريفات جميعاً انها لا تشمل كل افرع الضمان، ومن التعريفات الجيدة التي تتميز بالشمول ؛ تعريف الشيخ المرحوم: على الخفيف "شغل الذمة بما يجب الوفاء به من مال أو عمل (°)، وهو التعريف الذي اختاره. ثانياً: أسباب الضمان:

جمع الإمام ابن رجب في قواعده أسباب الضمان في هذه العبارة الموجزة فقال: "أسباب الضمان ثلاثة: عقد ويد وإتلاف" (٦).

فعقد البيع - مثلاً - يلزم منه ضمان تسليم المبيع للمشتري عند أداء الثمن، وضمان تسليم الشمن للبائع عند أداء المبيع . والبد إذا كانت يد ضمان كيد المستقرض على القرض بعد قبضه له، ويد البائع على المبيع قبل قبض البائع له يترتب عليها ضمان ما تحتها حتى تؤديه، وإذا كانت يد أمانة كيد الوكيل والشريك والمضارب الوديع إذا حدث من أحدهم تفريط أو تعد يترتب عليها ضمان ما تحتها . والتلف إذا كان بمباشرة ترتب عليه ضمان المتلف سواء كان بتعد أو بغير تعد، وإذا كان بالتسبب ترتب عليه ضمان المتلف إذا كان بتعد .

<sup>(</sup>١) غمز عيون البصائر ٢ / ٢١٠ . (٢) نيل الأوطار ٥ / ٣١٦ .

<sup>(</sup>٣) الوجيز ١ / ٢٠٥ ط المؤيد. (٤) م / ٤١٦ من مجلة الاحكام العدلية.

<sup>( ° )</sup> الضمان في الفقه الإسلامي للشيخ على الخفيف ص ٥ .

<sup>(</sup>٦) قواعد ابن رجب ٢ / ٣١٦ وانظر كتاب العقود الشرعية الحاكمة لمعاملات المالية المعاصرة للدكتور عيسى عبده ص ١٠١ .

## ثالثاً: شروط وجوب الضمان:

## يشترط لوجوب الضمان شروط، أهمها:

- [ ١ ]أن يكون المتلف مالاً متقومًا مملوكًا.
- [٢]أن يكون المتلف من أهل وجوب الضمان؛ لأن جناية العجماء جبار.
- [ ٣ ] أن يكون في وجوب الضمان فائدة، فلا ضمان على مسلم في إتلاف مال الحربي.
  - [ ٤ ] أن يكون التلف أو الضرر محققاً بشكل لا عودة فيه.

## رابعاً: محل الضمان:

#### الضمان يرد على ما يلى:

- [۱] الأعيان: وهي نوعان: مضمونات، وهي تضمن على أي حال، وأمانات وهي تضمن عند التفريط أو التعدى.
- [ ٢ ] المنافع : الجمهور يرون ترتيب الضمان على تفويت المنافع بناء على أنها مال عندهم.
  - [ ٣ ] النواقص: سواء بالتعييب أو الإِتلاف، وسواء كان عمداً أو خطاً.
- [ ٤ ] الزوائد: مثل غلة المغصوب أو نمائه، فقد قال الشافعية والحنابلة بأنها مضمونة. خامساً: الضرر الذي يترتب عليه الضمان أنواع أهمها:
  - [١] الضرر المادى: وهو تفويت مال على مالكه بإتلاف أو تعييب أو نحوه.
    - [ ٢ ] الضرر الجنائي أو الجسمي: كالجناية على النفس أو ما دون النفس.

أما الضرر الأدبي أو المعنوي: فإن الفقهاء لا يرون أن فيها الضمان أو التعويض المالي؛ لأن إعطاء المال لا يرفع هذه الأضرار.

هذا عن الضمان، أما عقود الأمانة فهي عقود جائزة، لا يترتب عليها الضمان إلا إذا حدث تفريط أو تعد، مثل الوديعة والعارية والوكالة والمضاربة والشركة وغيرها.

والحديث هنا ليس عن هذه العقود ذاتها، وإنما عن صفة الأمانة فيها وما يترتب عليها من نفي الضمان إلا عند التفريط أو التعدي.

# المبحث الأول تحريسر القواعسد

## القاعدة الأولى: على اليد ما أخذت حتى تؤدى:

هذا الضابط "قاعدة حديثية شريفة، تعتبر من قواعد الضمان في التشريع الإسلامي" (١)، وتعتبر أصلاً كبيراً في حفظ الحقوق وفي الالتزام وتحمل المسئولية المالية.

#### معنى القاعدة:

أن اليد إذا بسطت على مال الغير كان عليها ضمان هذا المال؛ فتلتزم برده بعينه إن كان قائماً، فإن لم يكن قائماً التزمت برد المثل إن كان مثلياً أو القيمة إن كان قيمياً، سواء في ذلك أن يكون بسط اليد على المال بحق كالمستعير والمستقرض والبائع قبل قبض المشتري للسلعة، أو بغير حق كالغاصب والمقامر، وسواء في ذلك أن تكون اليد يد ضمان كالمقترض أو يد أمانة كالمستأجر والوديع، غير أن الضمان يلزم يد الضمان على كل حال، ويلزم يد الأمانة عند التفريط أو التعدي فقط.

وينبني على هذه القاعدة أن كل ما كان تحت اليد من مال الغير بوجه شرعي كان على هذه اليد مسئولية مالية تجاه مالك هذا المال، وهي ضمان هذا المال حتى يؤدى إلى مالكه، ولا يرفع هذه المسئولية كون هذا المال دخل تحت اليد بوجه شرعي، فإن كان بسط اليد على المال لمصلحة تمحضت للحائز أو للتملك كان عليها الضمان على كل حال سواء فرطت أو لم تفرط، تعدت أو لم تتعد، وتسمى عندئذ يد ضمان كيد البائع على المبيع قبل القبض، ويد القابض على سوم الشراء، ويد مستأجر الدابة المخالف للشرط أو للعرف المعتاد، ويد المقترض.

<sup>(</sup>١) موسوعة الندوي ١ / ١٢١ .

أما إذا كان بسط اليد على المال على وجه النيابة التزمت الضمان عند التفريط أو التعدى، وعند عدم التفريط أو التعدي لا ضمان عليها، وتسمى يد الأمانة، مثل يد الوديع والمستعير والمستأجر والوكيل والشريك والمضارب والعامل والأجير وناظر الوقف.

كما ينبني عليها "أنه لا يحل في كل الأحوال أن يبسط الإنسان يده على مال الغير بوجه غير مشروع، وذلك كالغصب والسرقة والقمار والربا والدعاوى الباطلة وشهادة الزور واليمين الكاذبة فمن تناول مال أحد بهذه الأساليب فهو ظالم ويجب عليه رده قائماً، أو مثله أو قيمته هالكاً " (١).

#### الأصل للقاعدة:

- [١] عن سمرة عن النبي عَلَيْهُ قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤدي " (٢) .
- [٢] عن السائب بن يزيد عن أبيه عن النبي عَلَيْهُ قال: "لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردها" (٣).
- [٣] العمومات الدالة على القصاص في الحقوق مثل: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ ﴾ [ النحل: ١٢٦] ، ومثل قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهُ بِمثْل مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ﴾ [ البقرة: ١٩٤] .
  - [٤] حديث "لا ضرر ولا ضرار" (٤) ، وقاعدة الضرر يزال.
- [0] المعقول: فإن من مقاصد الشريعة حفظ المال والضمان وسيلة لحفظ المال، وبغير تشريع الضمان لا يتحقق حفظ المال الذي هو من مقاصد التشريع الضرورية.

<sup>(</sup>١) شرح الأتاسي للمجلة ١ / ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف ، أخرجه أبو داود ك البيوع باب في تضمين العورج ٣ ص ١٥٤٠ برقم ٢٥٦١، والترمذى ك البيوع باب ما جاء في أن العارية مؤداه ج ٣ص ٥٥٦ برقم ١٢٦٦ وقال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه ك الصدقات باب في العارية ج ٢ ص ٣٥٢ برقم ٢٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) حسن: أخرجه أبو داود ك الأدب باب من يأخذ الشيء على المزاج ج ٤ ص ٢١٣٠ برقم ٢٠٠٥، وأخرجه الترمذى ك الفتن باب ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلماً ج ٤ ص ٤٦٢ برقم ٢١٦٠ وقال أبو عيسى حديث حسن غريب لا تعرفه إلا من حديث بن أبى دلب والسائب بن يزيد له صحبه قد سمع من النبي عَلَيْكُ ، والبخارى في الادب المقرر ١ /ص ٣٣٦ برقم ٢١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

[7] قول الله تعالى: ﴿ فَلْيُؤدِّ اللَّذِي اوْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾ [ البقرة: ٢٨٣] ، فقد أمر الله تعالى بأداء الدّين الذي لم يوثق بكتاب أو رهان، وقد "سمى الدّين أمانة وهو مضمون لائتمانه عليه بترك الارتهان منه" (١) .

#### حول القاعدة:

وهذه القاعدة لا تتعارض بعمومها هذا مع قاعدة "المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعد" حيث إن قاعدة "المؤتمن غير ضامن" استثناء من العموم الذي تدل عليه قاعدة "على اليد ما أخذت حتى تؤدى" ولعل في الشرح السابق للقاعدة بيان لهذا الاستثناء، ونزيد الامر هنا وضوحا بإيراد ما كتبه الدكتور محمد بكر إسماعيل في قواعده، حيث يقول: "ولا يخفي أن قوله في الحديث" على اليد ما أخذت حتى تؤدي "من المقتضى الذي يتوقف فهم المراد منه على مقدر، وهو إما الضمان أو الحفظ أو التادية، فيكون معنى الحديث: على اليد ضمان ما أخذت أو حفظ ما أخذت أو تأدية ما أخذت . . . فإذا قدرنا : ضمان ما أخذت قيدنا ذلك بعدم وقوع التفريط؛ عملاً بالقاعدة التي اتفق عليها أكثر الفقهاء وهي قولهم: المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعد . . . وإذا قدرنا: حفظ ما أخذت أوجبنا الضمان على من بيده الوديعة أو العارية فرط أم لم يفرط، وهذا مخالف لما عليه أكثر الفقهاء؛ فإن الغرم إنما يكون بالتفريط أو التعدى . . . ولو قدرنا: تأدية ما أخذت لا يصح؛ لأننا حينئذ نكون قد جعلنا قوله حتى تؤديه غاية لها، والشيء لا يكون غاية لنفسه، فإذا بطلت هذه التقديرات الثلاثة علمنا أن الحديث يفيد بعمومه بقاء الشيء في ذمة المؤتمن عليه حتى يؤديه إلى صاحبه ما لم يتلف وهو في يده بسبب خارج عن إرادته من غير تفريط، جمعاً بين هذه القاعدة وقاعدة: "المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط" (٢).

ر حي القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢٥٨-٢٥٩ .

ويتولد عن هِذِه القِاعدة ضوابط أخرى، منها:

[1] الأصل فيما يقبضه الإنسان من مال غيره الضمان" (").

<sup>(</sup>١) تفسير النسفي ١ / ١٤٢ .

رس المغنى ٥ / ١٣٧ .

 $[ \ ^{(1)}]$   $[ \ ^{(1)}]$   $[ \ ^{(1)}]$ 

#### من فروع القاعدة:

- [1] لو ادعى إنسان على آخر بحق، وبعد أن تصالحا ظهر أنه ليس له حق، استحق المدعى عليه بدل الصلح.
  - [٢] التقادم ليس سبباً من أسباب الملكية، ولا يسقط به الحق عن المدعى عليه. القاعدة الثانية: الجواز الشرعى ينافي الضمان: (٢)

هذه القاعدة من قواعد مجلة الأحكام العدلية، وقد وردت في كتب القواعد بعبارات متقاربة :

- منها: "المتولد من مأذون فيه لا أثر له، بخلاف المتولد من منهي عنه "(٣).
  - ومنها: "المتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضموناً" (٤) .

ومعناها "أنه لا يترتب على شخص ضمان بسبب فعله أو عدم فعله شيئاً إذا كان ذلك الفعل أو الترك يقتضي رفع المسئولية عنه، وإلا لم يكن جائزاً" (°).

"ويتفرع على هذه القاعدة مسائل تتعلق بالإِجارة والأمانة والهبة والشركة والوكالة وغير ذلك" (٦) ، وينبنى عليها أنه "لا ضمان على الوكيل والمضارب والمستعير والمرتهن في كل ما يجوز لهم فعله" (٧) .

## ومن فروع هذه القاعدة:

- [1] إذا سكن واحد من الشركاء في الدار المشتركة بينهم، ثم احترقت لا يلزمه الضمان؛ سواء سكن فيها بإذنهم أو بغير إذنهم" (^).
- [ ٢ ] لو حفر إنسان في ملكه الخاص حفرة فتردى فيها حيوان لغيره، فلا يضمنه؛ لأن حفره هذا جائز، بخلاف ما لو حفر في الطريق العام؛ لأنه يكون عندئذ

<sup>(</sup>١) مجلة الأحكام م / ٩٧.

<sup>(</sup>٣) المنثور للزركشي ٣ / ١٦٣ .

<sup>(</sup>٥) المدخل الفقهي العام ٢ / ١٠٣٤ .

<sup>(</sup>٧) شرح الأتاسي ١ / ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) مجلة الأحكام العدلية م/ ٩١.

<sup>(</sup>٤) مجمع الضمانات لابن غانم البغدادي ص ٣٨.

<sup>(</sup>٦) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢١٠ .

<sup>(</sup> ٨ ) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢١١ .

متعدياً على حق العامة فيضمن الضرر (١).

- [ ١ ] لو حمل المستأجر الدابة المأجورة قدر المعتاد فهلكت فإِنه لا يضمنها؛ لأن فعله جائز أما لو حملها أكثر من المعتاد فإنه يضمنها ( ٢ ) .
- [۲] لكلا الشريكين عنانا أو مفاوضة أن يبضع أو يستأجر أجيراً لشيء من التجارة، وأن يرهن متاعاً من الشركة بدَّيْن وجب بعقده، ويرتهن بما باعه ويحتال بدَّيْن للشركة على آخر وأن يقايل أحدهما فيما باعه الآخر إلى غير ذلك مما يجوز له، فلو فعل شيئاً من ذلك فحصل ضرر لا يضمن؛ لأن الجواز الشرعى ينافى الضمان (٣).

## القاعدة الثالثة: فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه: ( 4 )

هذه القاعدة من القواعد المشهورة في باب الضمان، وهى من أهم قواعد هذا الباب، وقد اشتهرت وكثر ذكرها في كتب القواعد الفقهية وفي كتب الفقه في المذاهب الأربعة المشهورة، ووردت بعبارات متقاربة، نذكر منها ما يلى:

- [ ١ ] فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه (٥) .
- $[ \ \Upsilon ]$  فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه  $[ \ \Upsilon ]$  .
- [٣] كل عقد اقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده، وما لا يقتضى صحيحه الضمان فكذلك فاسده (٧) .
- [1] كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب الضمان في فاسده وكل عقد لا يجب الضمان في صحيحه لا يجب الضمان في فاسده (^).
  - [0] حكم فاسد العقد حكم صحيحه في الضمان وعدمه [0].
- [7] ما ضمن بالعقد الصحيح ضمن بالعقد الفاسد، وما لم يضمن بالعقد الصحيح لم يضمن بالعقد الفاسد (١٠) .

<sup>(</sup>١) المدخل ٢ / ١٠٣٢ ف ٦٤٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح الأتاسي ١ / ٢٥١ .

<sup>(</sup> ٥ ) كشاف القناع ٣ / ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٧) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٤٨١ .

<sup>(</sup>٩) كفاية الأخيار ١ / ٥٥٣ .

<sup>(</sup>٢) المدخل ٢ / ١٠٣٢ ف ٦٤٨ .

 <sup>(</sup>٤) كشاف القناع ٣ / ٢٨٦ .
 (٦) المنثور ٣ / ٨ .

<sup>(</sup>٨) قواعد ابن رجب ١ / ٣٣٤.

<sup>(</sup>۱۰) مجموع الفتاوي ۳۰ / ۲۷٤.

[٧] الفاسد معتبر بالصحيح (١).

#### معنى القاعدة:

هذه القاعدة تعنى العنه العقد الصحيح إذا كان موجبا للضمان فالفاسد كذلك الصحيح موجباً للضمان فالفاسد كذلك" (٢).

ويمعنى آخر: "أن المقبوض بالعقد الفاسد يقاس على الصحيح، فإذا كان الصحيح يتطلب وجوب الضمان فالفاسد كذلك يتطلب وجوب الضمان وإذا كان الصحيح لا يتطلب وجوب الضمان فكذلك الفاسد لا يتطلبه " (٢) .

#### الأصل للقاعدة:

ذكر الإمام السيوطي تعليلاً جيداً لهذه القاعدة بشقيها، فقال:

"أما الأول: فلأن الصحيح اوجب الضمان فالفاسد أولى .

وأما الثاني: فلأن إثبات اليد عليه بإذن المالك ولم يلتزم بالعقد ضمانا (١) .

وكذلك صاحب مغني المحتاج قال كلاماً يشبه كلام السيوطي في الاعتماد على قياس الأولى ، فقال: "وحكم فاسد العقود الصادرة من رشيد حكم صحيحها في الضمان وعدمه الأن العقد إن اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم كالبيع والإعارة ففاسده أولى، أو عدمه كالرهن والهبة بلا ثواب والعين المستأجرة ففاسده كذلك الان واضع اليد أثبتها بإذن مالكها، ولم يلتزم بالعقد ضماناً"(°).

## التخريج والتفريع على القاعدة:

وعلى هذا فالبيع والإجارة والنكاح موجبة للضمان مع الصحة فكذلك مع الفساد، والأمانات كالمضاربة والشركة والوكالة والوديعة وعقود التبرعات كالهبة لا يجب الضمان فيها مع الصحة فكذلك مع الفساد (٦).

 <sup>(</sup>٣) القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية للشال ص ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) الاشباه للسيوطي ص ٤٨١ . (٥) مغنى المحتاج ٣ / ١١٤ .

<sup>(</sup>٦) قواعد ابن رجب ١ / ٣٣٤، وانظر المبدع ٥ / ١٧ وانظر المنثور ٣ / ٨-٩ .

ومن فروع هذه القاعدة ، أن "المشاركات إذا فسدت وجب نصيب المثل لا أجرة المثل فيجب من الربح أو النماء إما ثلثه وإما نصفه كما جرت العادة في مثل ذلك، ولا يجب أجرة مقدرة ؛ فإن ذلك قد يستغرق المال أو أضعافه ، وإنما يجب في الفاسد من العقود نظير ما يجب في الصحيح ، والواجب في الصحيح ليس هو أجرة مسماة بل جزء شائع من الربح مسمى ، فيجب في الفاسد نظير ذلك" (١) .

القاعدة الرابعة:الضمان يترتب على الخطأ والجهل والنسيان كما يترتب على العمد:

وردت هذه القاعدة في كتب القواعد وفي كتب الفقه بألفاظ ليس فيها هذا الشمول، ولكن مجموعها يفيد هذا الشمول، ففي المجلة وردت قاعدة بلفظ: "الإتلاف يستوى فيه الخطأ والعمد" (٢)، وفي كتاب الاستذكار لابن عبد البر المالكي وردت قاعدة بلفظ "الأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد" (٦)، وفي عدة البروق للونشريسي بلفظ "التعدي على مال الغير يستوى فيه الجهل والعمد" (٤)، وفي المحلى لابن حزم الظاهري بلفظ "أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان" (٥).

فهذه القواعد المتناثرة بعضها ذكر مع العمد الخطأ وبعضها ذكر الجهل وبعضها ذكر النسيان، فتكون المحصلة أن "الضمان يترتب على الخطأ والجهل والنسيان كما يترتب على العمد".

يقول العلامة السعدى: "الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسى، وهذا شامل لإتلاف النفوس المحترمة والأموال والحقوق، فمن أتلف شيئاً من ذلك بغير حق فهو مضمون، سواء كان متعمداً أو جاهلاً أو ناسياً؛ ولهذا أوجب الله تعالى الدية في القتل الخطا، وإنما الفرق بين المتعمد وغيره من جهة الإثم وعقوبة الدنيا والآخرة في حقه وعدمه في حق المعذور بخطا أو نسيان" (٦).

<sup>(</sup>٢)مجلة الاحكام العدلية م / ١٤٣٣.

<sup>(</sup>٤)عدة البروق ص ٣٣٥.

<sup>(</sup> ٦ ) القواعد والأصول الجامعة للسعدي ، ص ٤٨ .

<sup>(</sup>۱)مجموع الفتاوي ۲۸ / ۸۵–۸۵.

<sup>(</sup>٣)الاستذكار ٢٢ / ٢٧١ .

 <sup>(</sup>٥)المحلى ٧ / ١١٤ .

وهذه القاعدة تعضدها قاعدة "الاضطرار لا يبطل حق الغير" ، وقاعدة "الجهل والخطأ والنسيان يرفع الإشم ولا يسقط الحكم" كما تعضد بالمقاصد العامة للشريعة، فإن من المقاصد الضرورية حفظ المال، وعدم تضمين المخطئ والناسي والجاهل يفتح باب الذريعة إلى تضييع المال.

يقول ابن القيم - رحمه الله -: "يضمن الصبي والنائم والمجنون ما أتلفوه من الأموال، وهذا من الشرائع العامة، التي لا تتم مصالح الأمة إلا بها، فلو لم يضمنوا جنايات أيديهم لأتلف بعضهم أموال بعض، وادعى الخطأ وعدم التقصير"(١).

## ومن فروع هذه القاعدة:

"لو عدا رجل أو صبي على قمح وشعير مودعين لرجل عند رجل فخلطها؟ كان على الذي خلطهما ضمان مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربه، والصبي والرجل في ذلك سواء، وإن كان عمد الصبي خطأ فالأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد" (٢).

## القاعدة الخامسة: المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعدياً:(٣)

هذه القاعدة وردت في كتب القواعد وكتب الفقه بعبارات بينها شيء من الاختلاف، وقد اخترت عبارة ابن غانم لأنها أدق وأصوب؛ حيث علقت الضمان بالتعدي وليس بالتعمد ،بخلاف مجلة الأحكام فقد وردت فيها بلفظ " المباشر ضامن وإن لم يتعمد، والمتسبب لا يضمن إلا بالتعمد " (١٠).

ولا شك أن عبارة ابن غانم أصح؛ لأن التعمد لا مدخل لها هنا في التفريق بين المباشر والمتسبب؛ لأن كليهما يضمن بالخطأ كما يضمن بالعمد.

وهى أيضاً أصح من العبارات التي لم تفرق بين المباشر والمتسبب، وإن كانت قد علقت الضمان بالتعدي لا بالعمد، مثل عبارة ابن قدامة: "الضمان على المتعدي " (°) ، وكذلك عبارة الزركشي " الضمان منوط بالتعدى " (٦) .

<sup>(</sup>٢) الكافي ص ٤٠٤ لابن عبد البر.

<sup>(</sup>٤) مجلة الأحكام العدلية م٩٢/-٩٣.

<sup>(</sup>٦) شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٤ / ٥٨٨ .

<sup>(</sup>١) الإحكام شرح أصول الأحكام ٣ / ٢٣٦.

<sup>(</sup>٣) مجمع الضمانات لابن غانم ص ١٦٤.

<sup>(</sup>٥) المغني ٥ / ٥٢ .

فهذه العبارات تعمم التعليق بالتعدى، ولا تفرق بين مباشر ومتسبب، والصّواب هو التفريق.

وهذا التفريق بين المباشر والمتسبب بناء على التعدي وعدم التعدي أمر تفردت به الشريعة الإسلامية (١) ، وهي قاعدة متفق عليها بين المذاهب (٢) .

والمباشرهو: "من يلي الأمر بنفسه" (٣) ، أو هو "الذي يحصل التلف بفعله دون أن يتخلل بينه وبين التلف فعل فاعل آخر" (٤) ، كمن رمى بسهم فأصاب إنسانا أو حيوانا مملوكا لإنسان سواء كان عمدًا أو خطأ، وكمن تولى بنفسه وبفعله إتلاف مال إنسان، كالوكيل أو المضارب يدمر بيده شيئا من مال موكله أو يتولى بفعله إفساده سواء كان على سبيل العمد أو الخطأ.

والمتسبب هو ، " الفاعل للسبب المفضي إلى إتلاف الشيء ولم يكن السبب من شأنه أن يؤدي إلى ذلك التلف بذاته "(°) ، كمن حفر بئرا فسقط فيها آخر فإن كانت في الطريق العام كان متعديا، وإن كانت في ملكه الخاص لم يكن متعديا، وكمن استودع أمانة فضاعت منه دون فعل مباشر منه، فإن كان مقصرًا في حفظها كان متعديا بتقصيره، وإن لم يكن مقصرًا في حفظها لم يكن متعديا.

والتعدي هو: "مجاوزة ما ينبغي أن يقتصر عليه شرعا أو عرفا أو عادة "هذا هو ضابط التعدي وليس له صورة واحدة ينحصر فيها، وإنما صوره متعددة بحسب الحال، فهو يشمل "المجاوزة والتقصير والإهمال، وقلة الاحتراز، كما يشتمل على العمد والخطأ " (٦).

## القاعدة السادسة: من ترك واجبا في الصون ضمن: (٧)

هذه القاعدة متولدة ومتفرعة من القاعدة الأوسع وهي "المباشر ضامن وإن لم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديا "حيث يعتبر ترك الواجب الذي

٢١) انظر السابق.

<sup>(</sup>١) انظر بحث: "الضمان وما يتعلق به من أحكام".

<sup>(</sup>٣) انظر السابق ص ٢١٤.

<sup>(</sup>٤) السابق ص ٢١٤.

ر د ) الموسوعة الكويتية، مادة: ضمان.

<sup>(</sup>٧) موسوعة الندوى ١ / ٣٥٣.

<sup>(</sup>٦) مجمع الضمانات للبغدادي ص ١٤ ط المطبعة الخيرية.

ألزمت به الشريعة لصيانة الشيء لونا من الوان التعدى، فمن ترك واجبا عليه في الصون كان متسببًا متعديًا، وبذلك يضمن ؛ لأن "الترك كالفعل في باب الضمان" (١)، وهذا المبدأ ناشئ عن المبدأ العام وهو: "ترك الواجب كفعل المحرم" (٢).

وعلى هذا "لو خالف أنظمة المرور التي تحتم الاتجاه ذات اليمين في السير فانطلق ذات الشمال وترتب على ذلك أضرار فإنه يضمنها؛ لأنه ترك الواجب الذي يقتضي اتباع نظام المرور" (") ، والذي شرع لصيانة الأنفس والأموال، وهو واجب على كل من قاد سيارة في طريق الناس ،ودليل وجوبه: المصالح المرسلة.

كما يترتب الضمان على إهمال المقاول ومهندس الإنشاء ،إذا نتج عنه أضرار تلحق بالانفس والاموال. وأيضا إذا ثبت الإهمال من الطبيب يضمن، وسيأتي مزيد بيان لذلك في المبحث الخاص بالتطبيق المعاصر.

القاعدة السابعة: الخراج بالضمان: (١٠)

#### معنى القاعدة ،

أن "ما خرج من الشيء من عين او منفعة او غلة فهو للمشتري عوض ما عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان من ضمانه؛ فالغلة له؛ ليكون الغنم في مقابلة الغرم" (٥).

والباء هنا للمقابلة، أي مقابلة المعاوضة العادلة ،فمن العدل أن " من يضمن شيئا لو تلف ينتفع به في مقابلة هذا الضمان" (٦) .

#### الأصل للقاعدة:

عن أم المؤمنين عائشة والشعا: قال رسول عَلَيْ : "الخراج بالضمان" (٧) .

<sup>(</sup>١) فتح الباري ٥ / ٩٨

٣ ) نظرية الضمان للدكتور محمد فوزي فيض الله ، ص ١٨٥ . ُ

ر) المنشور للزركشي ٢ / ١١٩، الأشباه والنظائر للسيوطي ، ص٢٥٤ .

<sup>(</sup> ٥) المنثور ٢ / ١١٩ ، وانظر الاشباه للسيوطي ص ٢٥٥ .

 $<sup>(\</sup>gamma)$  القواعد الفقهية بين الاصالة والتوجيه ص ۲۰۷ .  $(\gamma)$  حسن : رواه أبو داود ( ۲۳۵۰۸ ) .

التفريع على القاعدة:

مما يتفرع على هذه القاعدة: " انه لا يجوز استحقاق الغلة أو الربح وهو الخراج إلا إذا كان ناشعًا عن القبض، وبذلك ما لم يدخل الشيء في ضمان المشتري لم يسلم له خراجه " (١) .

ومن اشترى سيارة واستعملها فترة ثم اكتشف بها عيبًا خفيًا وردها فإن ربعها في هذه الفترة يكون في مقابل ضمانه لها.

القاعدة الثامنة: الحميل غارم:

هذه القاعدة النبوية الكريمة من جوامع كلم النبي عَلَيْهُ ، وفيها جماع احكام الكفالة.

الحميل: هو الضامن، ويقال: الكفيل والزعيم. وكلها إطلاقات متفقة في المعنى، ولكن التباين في استعمال البلدان، والظاهر أن "الزعيم لغة أهل المدينة، والحميل لغة أهل مصر، والكفيل لغة أهل العراق" (٢).

ومعنى غارم: أي ضامن، والمقصود أن الكفيل الذي تحمل الالتزام بضم ذمته إلى ذمة الاصيل يكون ضامناً بالتزامه وتحمله، فيغرم للمضمون له إذا لم يوف الاصيل.

### الأصل للقاعدة:

- [۱] عن ابن عباس \_ وظفى \_ "أن رجلاً لزم غريماً له بعشرة دنانير، فقال: ما أفارقك حتى تقضي أو تأتي بحميل، فتحمل بها رسول الله عَلَيْه عنه وقال: "الحميل غارم" (۲).
- [٢] عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله عَلَيْة يقول: "الزعيم غارم والدَّيْن مقضى" (١).

<sup>(</sup>١) موسوعة الندوي ١ / ١٠٠ .

<sup>(</sup>٣) المدونة الكبرى ١٣ / ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) صحيح: اخرجه أو داود ك البيوع باب في تضمين العورج ٣ ص ١٥٤١ برقم ٣٥٦٥، والترمذى ك الوصايا باب ما جاء لا وصية لوارث ج ٤ ص ٣٣٦ برقم ٢١٢٠ وقال أبو عيسى حسن صحيح، وابن ماجه ك الصدقات باب الكفالة ج ٢ ص ٣٥٥ برقم ٢٤٠٥ والدارقطني ك البيوع برقم ٣٠٠٠، وأحمد في المسند برقم ٢٣١٧، والبيهقي في السنن ك العارية برقم ١١٨٠٨ .

### التفريع على القاعدة:

من فروع هذه القاعدة: أن من ضمن مديناً بدَّيْن ولم يوف المدين فإن للدائن الحق في مطالبة الأصيل والكفيل معاً. ويغرم الكفيل الدَّيْن ويعود به على الأصيل.

#### القاعدة التاسعة:

### كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه وما كان مضموناً لا يزول عن حكمه بالشرط: (١)

اشتراط الضمان في العقود التي لا تقتضي الضمان أو اشتراط عدم الضمان في العقود التي تقتضي الضمان يعتبر اشتراطاً مخالفاً لطبيعة العقد وما يترتب عليه من أحكام وآثار. ومثل هذا الشرط يمكن أن يصح عند علماء القانون بناء على أن العقد شريعة المتعاقدين في القانون، وأن الإرادة الحرة المطلقة هي التي تنشئ العقود و كذلك تنشئ ما يترتب عليها من أحكام وآثار (٢).

أما في الشريعة الإسلامية فإن الشرط المنافي لطبيعة العقد لا يصح، وقد يبطل العقد إذا تصادم الشرط مع مقتضى العقد تصادماً مباشراً، كمن يشترط على المشترى الا يتصرف في المبيع بالبيع أو الهبة أو ما شابه ذلك، وقد سبق أن قررنا في باب الإطار العام قاعدة عامة في باب العقود تنص على أن " الشرط المخالف لمقصود الشارع باطل والعقد صحيح والمخالف لمقصود العقد كلاهما باطل "(٣).

والسبب في عدم صحة الشرط المخالف لطبيعة العقد وما يترتب عليه من أحكام وآثار هو أن ترتيب الآثار والأحكام على العقود إنما يكون بترتيب الشارع وليس من فعل العاقد، "فالعاقد ينشئ العقد فقط ولكن لا ينشئ الآثار، وتأثير إرادته في تكوين العقد وإيجاده، لا في إعطائه أحكامه وآثاره، وعلى ذلك تكون مقتضيات العقود كلها من أعمال الشارع لا من أعمال العاقد، ولذا يقول الفقهاء عن العقود: إنها أسباب جعلية شرعية وليست بأسباب طبيعية، ويعنون

<sup>(</sup>١) انظر كشاف القناع ٤ / ٧١ . (٢) راجع نظرية العقد للدكتور السنهوري ص ١٠١ .

رُ ٣) انظر نظرية العقد لابن تيمية ص ٢١٥، ومجموع الفتاوي ٢٩ / ١٥٦، والقواعد النورانية ص ١٤١، راجع الفصل الأول من البحت .

بذلك أن تسبب العقود لآثارها ليست باعتبار ما اشتملت عليه من عبارة تدل على إرادة حرة فقط، بل لذلك ولأن الشارع جعل الأحكام الشرعية مترتبة على العقود، فإفادة البيع نقل الملكية من البائع إلى المشتري واستحقاق البائع الثمن وغير ذلك من الأحكام ليس ذلك من ذات الإيجاب والقبول وما وراءها من إرادة المتعاقدين ورضاهما وتوافق رغباتهما فقط، ولكن لهذا ولأن الشارع جعل ذلك العقد طريقاً لثبوت هذه الآثار وتلك الأحكام" (١).

فمعنى هذه القاعدة ؛ أن "الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله" (٢) ، لأن "شرط الضمان في الأمانة باطل كما في الودائع والعواري ورأس مال الشركة والمضاربة؛ فإنها لا تصير مضمونة باشتراط الضمان" (٣) وأما "ما يضمن فإنه لا ينتفي بالشرط" (١) ، بل يبقى مضموناً لا يؤثر في حكمه اشتراط عدم الضمان" فكل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع صحيح أو فاسد" (٥) ، وذلك لأن "الالتزام لا يغير مقتضيات الأحكام" (٦).

وقد أفتى الإمام أحمد في رواية عنه، بخلاف هذه القاعدة، فقال في مسألة مشابهة: المسلمون على شروطهم. ولكن جمهور العلماء على العمل بهذه القاعدة، وهو الصواب الموافق لطبيعة العقد في نظر الشريعة الإسلامية، والله تعالى أعلم.

### القاعدة العاشرة : المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعد : (٧) معنى القاعدة:

المؤتمن كالوديع والوكيل والشريك والمضارب وناظر الوقف وغيرهم لاضمان عليه فيما تحت يده إذا هلك أو تلف؛ ما دام لم يفرط في حفظه وصيانته ولم

<sup>(</sup>٢) معالم السنن ٥ / ١٩٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٢ / ٣٨٢ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٦) المعيار المعرب ٩ / ٣١٧ .

<sup>(</sup>١) الملكية ونظرية العقد للإمام أبو زهرة ص ٢١٧.

<sup>(</sup>٣) شرح الزيادات ص ١٦١٦ بتصرف بسيط.

رد) المغنى ٥ / ٢٢٢ بتصرف بسيط.

<sup>(</sup>٧) القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه ص ٢١٧.

يتعدَّ عليه بما يكون سبباً في الهلاك أو التلف، فإن فرط أو تعدى ضمن، وإلا فلا. الأصل للقاعدة:

هذه القاعدة من القواعد التي اتفق عليها الفقهاء وإن اختلفوا في بعض التفصيلات المتعلقة بها، كاختلافهم في إدراج بعض التصرفات في دائرة التفريط أو دائرة التعدي، وكاختلافهم في إعطاء وصف الأمين لبعض الأشخاص.

### ومن أدلة هذه القاعدة،

- [ ۱ ] عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عَلَيْ قال: "لا ضمان على مؤتمن" (۱) .
- [٢] وعنه أيضاً أن رسول الله عَلَيْ قال: "ليس على المستعير غير المغل ضمان ولا على المستودع غير المغل ضمان" (٢).
  - [ ٣ ] بعض الآثار عن السلف من الصحابة والتابعين مثل:
- (1) قضى ابو بكر في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب الا ضمان فيها (٣) .
- (ب) استودع عروة بن الزبير أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام مالاً من بني مصعب، فاصيب المال عند أبي بكر، فأرسل إليه عروة: أن لا ضمان عليك؛ إنما أنت مؤتمن، فقال أبو بكر: قد علمت أن لا ضمان على، ولكن لم تكن لتحدث قريش أن أمانتي قد خربت، ثم باع مالاً له فقضاه.
  - ( ج ) عن على وابن مسعود وظفي قالا: "ليس على مؤتمن ضمان" (١٠) .
- [1] إجماع العلماء على أن الوديع لا ضمان عليه، ويقاس على الوديع كل

<sup>(</sup>۱) حسن: آخرجه ابن ماجه ك الصدقات باب في الوديعة بلفظ من أودع وديعة فلا ضمان عليه "ج٢ص٣٥٣ برقم ٢٠٠١، والدارقطني، ك البيوع برقم ٢٠٠١، والبيهيقي ك الوديعة باب لا ضمان على مؤتمن برقم ١٣٠٧٦.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف: رواه الدارقطني ١٦٨ ، وقال فيه ضعيفان ، وإنما يروى عن شريح القاضي ، وفي كنز العمال ٤٦١٣٦ .

<sup>(</sup>٣) روى هذا الاثر البيهقي في السُنن الكبرى ٦ / ٢٨٩ (١٣٤٧٨).

<sup>(</sup>٤) رواه البيهقي في السنن الكبري برقم (١٧٤٧٩).

الأمناء بجامع الائتمان.

قال الإمام الجصاص: "لا خلاف بين فقهاء الأمصار ألا ضمان على المودع فيها إن هلكت "(١) ، وقال الإمام ابن رشد: "وبالجملة فالفقهاء يرون باجمعهم أن لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى "(٢).

[٥] المعقول، فإن الأمين لا مصلحة له في حفظه للأمانة أصلاً، فلو ضمناه إذا هلكت عنده بغير تفريط منه أو تعد لادى ذلك إلى ألا يقبل أحد وديعة أحد أو أمانته؛ ولتعطلت بذلك مصالح كثيرة.

### التفريع على القاعدة:

- [1]أن "الأمانات كالوديعة والعارية والعين المستاجرة، ومال الموكل في يد الوكيل، ومال الشركة في يد أحد الشركاء، وغلة الوقف في يد الناظر؛ غير مضمونة إلا إذا كان هلاكها بسبب التعدي عليها أو الإهمال في حفظها أو جحود شيء منها عند مطالبة صاحبه به ومنعه عنه بدون مسوغ شرعى" (٣).
- [ ٢ ] أن "الوكيل لا يعتبر ضامناً إلا في حالة التقصير أو التعدى، وتعتبر البضاعة أمانة في يده" (٤) .
- [٣] أن "الأصل أمانة العامل بائتمان الدافع إليه" (°) ، وأنه "لا ضمان على العامل فيما تلف من رأس المال" (٦) .
  - [  $^{*}$  ]  $^{"}$  ليس على المودع ضمان إذا لم يتعد لأنه أمين  $^{"}$  .

وينبغي في نهاية هذا الحديث عن هذه القاعدة أن ننبه إلى أمر مهم، وهو أن وصفي التعدي والتفريط يتسعان ليشملا ألواناً من الفعل أو الترك اتفق على بعضها ولم يتفق على كثير منها، يقول الدكتور السيد عبد الحميد الحنفي:
"فقد اتفق الفقهاء على بعض موجبات ضمان الوديعة لاتفاقهم على كونها تعدياً

ر ١ احكام القرآن للجصاص ٣ / ١٧٢ .

ر ٣ ) المعاملات الشرعية المالية ص ٢٣١ .

ر ه )المعيار المعرب ٨ / ٢١٢ .

٧) مختصر الخرقي ٢ / ٨٥٩ .

٠ ٢٣٣ / ٢ عنهد ٢ / ٢٣٣ .

رُ ٤ ) فتاوي بنك التمويل الكويتي ٢ / ١٦٤ رقم ٢٤٠ .

ر ٦ )سبل السلام ٣ / ٧٧ .

\_\_ مَوْسُونِهُ القَوْلِيُلِالْفَقِفِيَةِ \_\_\_

أو تفريطاً في الحفظ، واختلافهم في بعضها الآخر لتباين وجهات نظرهم في مدى صدق أحد الوصفين عليها" (١).

### القاعدة الحادية عشرة :القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة :

الأمين أو المؤتمن ـ وهو كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة، كالوديع والوكيل والمضارب وغيرهم \_إذا اختلف مع من ائتمنه في التلف وعدم التعدي والتفريط، ولم يكن مع من ائتمنه بينة فالقول قوله بيمينه، هذا إذا لم يذكر للتلف سبباً أو ذكر سبباً خفياً، أما إن ذكر للتلف سبباً ظاهراً كان هذا السبب الظاهر هو المفسر والمبين لموقف الأمين: أهو متعد أو مفرط أم لا.

والسبب في هذا أن الأمين مستمسك بالأصل، مستصحب لحال الأمانة، فالقول قوله، ولكن مع اليمين؛ لأن التهمة قائمة. أما الآخر فهو مدع أمراً عارضاً مخالفاً للأصل وهو التعدي أو التفريط فإن جاء ببينة أو قام سبب التلف الظاهر الذي ذكره الأمين شاهداً على اعتدائه أو تفريطه، أو نكل الأمين عن اليمين ساغ الانتقال عن الأصل، وإلا فلا مسوغ للانتقال وترك اليقين السابق لمجرد الدعوى.

وهذه القاعدة مرتكزة على قاعدة كلية وهي قاعدة الاستصحاب التي سبق تقريرها في الباب الأول. وهي أيضاً وثيقة الصلة بقاعدة "البينة على المدعى واليمين على من أنكر"، وقد اتفق الفقهاء على القول بها. والعمل بها موافق لمقاصد الشريعة، ومحقق للمصلحة، فالمصلحة تقتضي تصديق الأمناء؛ "إذ لو بطلت الثقة في الأمناء وساء الظن بجميع الناس بدون تمييز واستثناء لساد الفساد وعمت الفوضي في جميع العقود" (٣).

وقد ذكر العلماء هذه القاعدة في كتب القواعد وفي كتب الفروع أيضاً.

<sup>(</sup>١) راجع بحث "موجبات ضمان الوديعة" للدكتور السيد عبد الحميد الحنفي، مجلة كلية الشريعة عدد ٢٣ ج٢ ص١٨١ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) انظر كشاف القناع ٤ / ٧١ ط دار الفكر.

<sup>(</sup>٣) موسوعة القواعد للندوي ١ / ٤٠٩ .

### وهذه بعض النقول أسوقها للتوثيق والتوضيح،

- [1] قال الإمام القرافي: "الأمين مصدق، ونظائر هذا كثيرة . . . . " (١) .
- [۲] قال الإمام السيوطى: "كل أمين من مرتهن ووكيل وشريك ومقارض وولى محجور وملتقط لم يمتلك، وملتقط لقيط، ومستأجر وأجير وغيرهم يصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة، إن لم يذكر سبباً أو ذكر سبباً خفياً"(۲).
- [٣] كل من كان بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالأب والوصي وأمين الحاكم والشريك والمضارب والمرتهن والمستأجر والوديع يقبل قولهم في التلف وعدم التفريط والتعدي " (٣) .
- [4] إن المودع مع الوديع إذا اختلفا فقال الوديع: هلكت، أو قال: رددتها عليك، وقال المالك: بل استهلكتها، فالقول قول الوديع؛ لأن المالك يدعي على الأمين أمراً عارضاً وهو التعدى، والوديع مستصحب لحال الأمانة، فكان متمسكاً بالأصل، فكان القول قوله لكن مع اليمين؛ لأن التهمة قائمة، فيستخلف دفعاً للتهمة "(٤).

### القاعدة الثانية عشرة: وثائق الدين: رهن وكفالة وشهادة وكتاب:

أورد الإمام الزركشي قاعدة تقول: "الوثائق المتعلقة بالأعيان ثلاثة: الرهن والكفيل والشهادة"(°) ونسبها إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.

وأورد الإمام أبو بكر ابن العربي عن الشعبي ـ رحمه الله ـ قوله: "البيوع ثلاثة: بيع بكتاب وشهود وبيع برهان وبيع بأمانة" (٦) .

وقال: "وكان ابن عمر إذا باع بنقد أشهد وإذا باع بنسيئة كتب وأشهد، وكان كأبيه وقّافاً عند كتاب الله مقتدياً برسول الله عَلَيْ (٧). والاستقراء لما شرعه الله تعالى لتوثيق الديون يقتضي الجمع بين هذه الأقوال، لذلك عنونت للقاعدة بهذا العنوان "وثائق الدّيْن: رهن وكفالة وشهادة وكتاب".

<sup>(</sup>٢) الاشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) بدائع الصنائع ٦ / ٢١١ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي ١/ ٣١١ .

<sup>(</sup>١) الفروق ٤ / ٧٥ .

<sup>(</sup>٣) كشاف القناع ٣ / ٤٨.

<sup>(</sup>٥) المنثور ٣/٣٧.

<sup>(</sup> Y ) السابق 1 / ٣١١.

### معنى القاعدة:

الوثائق لغة: جمع وثيقة وهي: ما يحكم به الأمر، والصّك بالدين والمستند، وما جرى هذا المجرى، والوثيق: الشيء المحكم (١)، والمقصود بالوثائق في الشرع ما يوثق به الدين من رهن أو كفالة أو كتاب أو شهود.

والدين لغة ، (٢) مأخوذ من دين التي تعني الانقياد والذل لأن الدين ذل، ويقال: دنت الرجل وأدنته إذا أخذت منه ديناً فأنا مدين وهو مديون.

والدين في الاصطلاح: "اسم لمال وجب في الذمة يكون بدلاً عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو بيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها" (٢) .

**أوهو:** "ما وجب في الذمة بعقد أو استهلاك" (٤) .

والرهن لغة: (٥) الثبوت والدوام، ويأتي بمعنى الاحتباس.

واصطلاحاً هو: "جعل عين وثيقة بدين يستوفي منها عند تعذر الاستيفاء"(١).

والكفالة لغة: (٧) الضمان، والكافل والكفيل: الضامن، وكفل المال ضمنه، وكفل بالرجل: تكفل بدينه.

واصطلاحاً: ضم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتها جميعاً، ولصاحب الحق مطالبة من شاء منهما"(^).

والمعنى الإجمالي للقاعدة هو: أن الوسائل التي شرعت في الإسلام لتوثيق الديون وحفظها وصيانتها أربع: الرهن والكفالة والكتاب والشهود.

#### الأصل للقاعدة:

الاستقراء لاحكام الشريعة في أبواب المعاملات يثبت أن هذه الوسائل الأربع مشروعة لتوثيق الدَّيْن، وأنه ليس هناك ما يوثق به الدَّيْن سواها. فقد شرعت كتابة الدَّيْن بقول الله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَل مُسمَى

<sup>(</sup>١) المعجم الوجيز ٦٦٠، مختار الصحاح ٧٠٨.

<sup>(</sup>٢) معجم مقاييس اللغة العربية ٢ ٣١٩/، المصباح المنير ١ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٣) شرح فتح القدير ٥ / ٤٣١ . (٤) حاشية ابن عابدين ٥ / ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) المصباح المنير ١ / ٣٣٠ . (٦) تحرير الفاظ التنبية للنووي ص ١٩٣ .

<sup>(</sup>٧) لسال العرب ١١/ ٥٨٨. (٨) المغنى ٤ / ٣٤٤.

فَاكْتُبُوهُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢] ، الآية ، والراجع أن الأمر هنا للإرشاد لا الوجوب . والإشهاد مشروع بقول الله تعالى : ﴿ وأَشْهِدُوا إِذَا تبايعْتُمْ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢] ، والراجع الذي عليه جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة هو أن الإشهاد مندوب ، ولكن إذا شرطاه لزم الوفاء به .

والرهن مشروع بقول الله تعالى: ﴿ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ ﴾ [ البقرة : ٢٨٣]. وحكم الرهن الجواز، وليس واجباً بالإجماع (١)، والكفالة مشروعة بالكتاب والسُّنَة والإجماع، فمن الكتاب قول الله تعالى: ﴿ ولِمِن جاء بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ وَعِيمٌ ﴾ [ يوسف : ٧٢].

ومن السُّنَّة حديث " ا**لزعيم غارم** " <sup>(٢)</sup> .

هذه هي وسائل توثيق الديون في الشريعة الإسلامية (٣)، وليس هناك وسائل سواها . ولكن هناك وسائل لصيانة المديونيات وحمايتها من التبديد، وهي غير الوثائق . وهناك كذلك وسائل لمعالجة التعثر في المديونيات، وهي أيضًا غير الوثائق .

### القاعدة الثالثة عشرة: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته :

هذه القاعدة من جوامع كلام النبي عَلَيْهُ ثبتت بالسُّنَة المطهرة، فعن أبي هريرة أن رسول الله عَلَيْهُ قال: "مَطل الغني ظلم"(٤)، وعن عمرو بن الشريد عن أبيه أن رسول الله عَلِيْهُ قال: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" (٥).

والمطلهو: "إطالة المدافعة عن أداء الحق"(٦)، والغني المماطل الذي يستحق

<sup>(</sup>١) انظر المغنى ٤ / ٣٦٢ . (٢) سبق تخريجه ص ٣٧٩ .

<sup>(</sup>٣) راجع رسالة "نظرية التوثيق في الشريعة الإسلامية" للدكتور أحمد عبد الغني شاهين.

<sup>(</sup>٤) صحیح: متفق علیه أخرجه البخاری ك الاستقراض واداء الدیون... باب مطل الغنی ظلم ج ٥ ص ٨٨ برقم ٢٤٠٠ ومسلم ك المساقاة باب تحريم مطل الغنی ج ١٠ ص ١٧٤ برقم ١٥٦٤ والترمذی ك البیوع باب ما جاء في مطل الغنی أنه ظلم ج ٣ ص ٥٩١ برقم ١٣٠٨ وقال أبو عیسی حسن صحیح، والنسائی ك البیوع باب الجوالة ج ٢ ص ٣٠٢ برقم ٣٤٠٣ ، وابن ماجه ك الصدقات باب الجوالة ج ٢ ص٣٥٥ برقم ٣٤٠٣ .

<sup>(</sup> ٥ ) حسن: أخرجه أبو داود ٣٦٢٨ ، والنسائي في السُّنن ٤٦٨٩ ، وأحمد في مسنده ١٧٩٧٥ ، وابن حبان في صحيحه ٢٢٤٠٢ ، والبيهقي في الكبرى ١١٦٠ ، وكنز العمال ١٥٤٣٩ ، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ٢٩١٩ .

<sup>(</sup>٦) معجم المصطلحات الاقتصادية ص٢٥٤.

العقوبة "هو المدين الغني الممتنع عن سداد ما عليه من حق مستحق الأداء بحيث يتكرر من الدائن مطالبته بحقه فيتكرر منه المطل والليّ ، مع القدرة على الوفاء، وانتفاء العذر المعتبر، وليس للدائن ضمان يستحق به استيفاء حقه كرهن أو كفالة ذمة مليئة باذلة "(١).

والمقصود بحل عرضه أن يقول: "ظلمني ومطلني"(٢) ، أو يقول: أنت ظالم أنت مماطل(٣) ، أو بالتشهير به في المجامع التجارية وغيرها بسوء المعاملة، والتحذير من الدخول معه في تعامل أو تداول تجاري (١).

ونحو ذلك دون زيادة في الطعن تتجاوز ذمته المالية إلى جوانب أخرى في شخصيته، لقول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾ [ الأنعام : ١٥٢] ، ولقوله عز وجل : ﴿ وَجَزَاءً سَيِّئَةً سَيِّئَةً مَثْلُهَا ﴾ [الشورى : ٤٠] ، ولقوله عز وجل : ﴿ وَلَمْنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمه فَأُولَئكَ مَا عَلَيْهم مِّن سَبِيلٍ ۞ ﴿ [الشورى: ٤١].

وأما عقوبته فبالحبس والعزيرُ (°) ، فيعزره (٦) القاضي على الأداء بنحو ضرب أو حبس حتى يؤدى، فإذا تضرر صاحب الحق من مطل الدائن فله التقدم "لولاة الأمور بشكاية على مسلكه الأثيم في اللي والمماطلة؛ لإلزامه بدفع الحق الذي عليه لصاحبه، وتقرير ما يستحقه من عقوبة زاجرة "(٧) .

أما العقوبة المالية بطريق التعويض التأخيري لصالح الدائن فهذا لا يجوز ؛لأنه ربا الجاهلية المحرم بنص الكتاب العزيز، ولأن الله تعالى قال: ﴿ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالكُمْ لا تَظْلَمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ﴾ [ البقرة : ٢٧٩] .

"والاستدلال بحديث: مطل الغنى ظُلم، وحديث: لى الواجد يحل عرضه وعقوبته، على جواز التعويض التأخيري غير مسلم؛ لأن الفقهاء فسروا العقوبة

<sup>(</sup>٢) شرح النووي على مسلم ١٠ / ٢٢٧ . (١) مطل الغني ظلم ص٧.

<sup>(</sup>٤) مطل الغني ظلم ص١١. (٣) فيض القدير ٥ / ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٦) فيض القدير ٥ / ٤٠٠ . (٥) شرح النووي على صحيح مسلم ١٠ / ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٧) مطل الغني ظلم ص١١.

فيه بالحبس والتعزيز، ولم يفسروها بالتعويض المالي لأنه ربا" (١).

ومن باب أولى لا يجوز اشتراط الدائن على المدين التعويض عن التأخير؛ لأن هذا أصرح وأوضح في كونه من ربا الجاهلية المحرم ، فلا يجوز هذا الشرط لأن "كل قرض شرط فيه زيادة فهو حرام إجماعاً؛ لأنه عقد إرفاق وقربه ، فإذا شرط فيه زيادة أخرج عن موضوعه"(٢) ، ومن زعم أن الربا محرم لكونه فيه استغلال وامتصاص لجهود الآخرين ،وبنى على هذا الزعم قوله بجواز هذا الشرط لكونه ليس استغلالاً فزعمه مردود وما بناه عليه مهدوم؛ لأن "العلة في تحريم الرباهي الزيادة بلا عوض مادي بدليل قوله يُنافي : فمن زاد أو استزاد فقد أربى ،الأخذ والمعطي فيه سواء . وأما الاستغلال وامتصاص جهود الآخرين فهو حكمة التحريم وليست علته ، والأحكام تبنى على العلل لا على الحكم ، لأن الحكمة غير منضبطة "(٣) .

وعلى اقل تقدير: يجب منع هذا الشرط سداً للذريعة إلى الربا؛ لأن "الاتفاق على مقدار ضرر الدائن عن تأخير الوفاء له محذور كبير، وهو أنه قد يصبح ذريعة لربا مستور بتواطؤ من الدائن والمدين بأن يتفقا في القرض على فوائد زمنية ربوية ،ثم يعقد القرض في ميعاده ،لكن يستحق عليه الدائن تعويض تأخيري متفق عليه مسبقاً يعادل سعر الفائدة"(1).

أما الذي يمكن أن يشترط على المدين فمثل "أن يشترط حلول باقي الأقساط إذا تأخر المدين عن سداد قسط منها؛ لعدم وجود نص يمنع ذلك؛ ولأنه يحقق مصلحة كل من الدائن والمدين ، وأما القول بأن الحلول يحقق منفعة زائدة في القرض للدائن فيجاب عنه بأن هذه المنفعة مما لا تجوز المعاوضة عنها؛ لأن الثمن

<sup>(</sup>١) بحث صيانة المديونيات ومعالجتها من الثغر في الفقه الإسلامي د/محمد عثمان شبير ص٨٧٨ من كتاب بحوث فقهية المجلد الثاني.

<sup>(</sup>٢) المبدع ٤ / ٢٠٩ . (٣) صيانة المديونيات ٢ / ٨٦٩ .

<sup>(</sup>٤) الاستاذ مصطفي الزرقا في مقال له ، بمجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد ٢ مجلد ٢ ص ٩٥ بعنوان "هل يقبل شرعا الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن" والملاحظ أنه رتب هذا المحذور الكبير على الاتفاق على مقدار التعويض ، والصحيح أنه يترتب على مجرد الاتفاق على التعويض مسبقًا.

مَن اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللّل

في البيع الآجل قد استقر في ذمة المدين منذ انعقاد العقد، فإذا أراد أن يؤديه قبل حلول الأجل جاز "(١) أما الإنقاص منه نظير التعجيل فهو الذي فيه الخلاف المعروف في مسألة: ضع وتعجل.

وقد مال الدكتور القصار(٢) إلى تعويض الدائن عن مطل الغني له، ولكن بشروط، بناء على قاعدة : " لا ضرر ولا ضرار "، ويجاب عنه بأن الضرر لا يدفع بالضرر.

<sup>(</sup>١) صيانة المديونيات ص ٨٧٦ المجلد الثاني من كتاب بحوث فقهية.

<sup>(</sup> ٢ ) انظر بحث « مطل الغني ظلم »، نظرة شرعية اقتصادية في واقع المؤسسات والمصارف الإسلامية للدكتور: عبد العزيز خليفه القصار، ص١٨٧ من مجلة الشريعة والقانون عدد ٢٣ ج١.

# المبحث الثاني المعاصر

### مسألة: الضمان في عقود المقاولة:

من العقود الشائعة في الحياة المعاصرة عقود المقاولة ، وقد تحدثنا عن مشروعيتها وتكييفها في باب المعاوضات ، والحديث الآن عن الضمان الذي يترتب على المقاول أو مهندس الإنشاء إذا حدث خلل في البناء أدى إلى خسائر مادية أو خسائر في الأنفس .

والأصل أن التضمين أو عدمه تابع لتكييف اليد : هل هي يد أمانة أم يد ضمان ، وهذا أيضًا تابع لنوع العقد ؛ وعليه فلابد من النظر إلى عقد المقاولة ما هو ، وإلى المقاول أيضًا .

فبالنظر إلى عقد المقاولة نراه نوعان، هناك مقاولة على العمل بينما المواد الخام تكون من شراء المالك أو صاحب العمل، فهذا النوع من المقاولة يكيف شرعًا على أن المقاول ( أجير مشترك ) له جميع أحكام الأجير المشترك ، وهناك مقاولة على العمل والمواد الخام ، حيث يقول المقاول بتقديم المواد والعمل عليها .

فهذا العقد يكون « بيعًا وإجارة في صفقة واحدة » وللبيع أحكامه وللإجارة أحكامها ، ويكون المقاول بالنسبة للمواد التي قدمها بائع وصاحب العمل مشتر، وبالنسبة للعمل يكون المقاول أجيرًا مشتركًا وصاحب العمل مستأجرًا .

كما أن مسألة الضمان هنا متداخلة ، لتعدد وتداخل مسئوليات المقاول ، فيجب أن نحكم على كل عنصر حكمًا مبينًا على تصوره ، وتكييفه ، فهناك مسئولية المقاول عن سلامة ما يقدمه من مواد وخامات وغيره ، وإذا كان صاحب العمل هو الذي يسلم المقاول المواد والخامات والأشياء اللازمة فهناك مسئولية

المقاول عن المحافظة عليها من الضياع ومسئولية عن تجنيبها التلف ، هذا بالإضافة إلى مسئوليته عن العمل المتفق عليه ، كذلك مسئوليات أخرى كالتسليم في الموعد المحدد وغير ذلك .

ولكن سأكتفي بالمسئوليات التي تعتبر ألصق من غيرها بباب الضمان ، وتكون متخرجة على القواعد التي سردناها في هذا الباب .

### أو لا : مسئوليــة المقاول عما يقدمه من مواد وخامــات وأشياء إذا كانت المقاولة شاملة [ بيعاً وإجارة في صفقة ] :

فإذا قدم المقاول خامات ومواد وأدوات وأشياء مخالفة لما تم التعاقد عليه أو معيبة كان ضامنًا ؛ لأن البائع ضامن لسلامة المبيع ، وإذا قلنا أن المبيع بعد العقد عليه ملك للمشتري فإن يد البائع عليه يد ضمان ، وهي تدخل هنا تحت قاعدة «على اليد ما أخذت حتى تؤدى » ، ويد البائع على المبيع - وإن لم تكن آخذة حقيقة - فهي آخذة حكمًا لأن عقد المعاوضة ينقل ملك المبيع من البائع إلى المشتري ، فإذا تأخر التسليم كانت يد البائع مبسوطة على ملك الغير ، وهي يد ضمان تضمن مطلقًا ولا تبرأ حتى تؤدى .

وإذا ترتب على فساد المادة المقدمة في الإنتاج ضمنه ، كأن يقدم الأسمنت فاسدًا فيؤدي إلى سقوط البناء أو انحلاله وتصدعه .

وقد نص القانون المدني على ما يوافق هذه القاعدة ، فجاء في المادة (٦٤٨) من هذا القانون :

« إذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها أو بعضها ؛ كان مسئولاً عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل » (١) .

ثانياً: مسئولية المقاول عما تحت يده من مواد سلمها له صاحب العمل: وهذه المسئولية لها شقان لكل شق حكمه:

الأول : مسئولية في المحافظة عليها من التلف والضياع ، فلا شك أن يد

<sup>(</sup> ١ ) المادة ( ٦٤٨ ) من القانون المدنى المصري .

الأجير يد أمانة ، لا تضمن إلا بالتفريط أو التعدي لقاعدة « المؤمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعدى » ، فيجب على المقاول أن يأخذ بكل الأسباب الواجبة عليه لحفظ هذه المواد المقدمة إليه من التلف والضياع .

كما يجب عليه أن يحافظ على ما سُلِّم إليه من مستندات ورخص وأوراق ورسوم وتصميمات وغير ذلك ، وعليه أن يجنب المواد ما يتلفها كالحريق والمطر والمياه وغير ذلك ، وأن يحافظ عليها من السرقة ولو باتخاذ حراس (١).

فإذا فعل ما عليه ثم هلكت أو ضاعت فلا يضمن ، وبناء على ذلك « إذا ادعى المقاول الضياع أو التلف صدق بيمينه ؛ لأنه أمين »  $( ^{ ( Y ) } )$  ، وهذا هو الذي تنص عليه قاعدة « القول قول الأمين من اليمين من غير بينة » .

وقول فقهاء القانون موافقة للشريعة في هذه الجزئية أيضًا ، إذ يقررون أن الالتزام بالحفظ التزام يبذل عناية فإذا هلك الشيء أو ضاع رغم قيام المقاول بما يجب عليه من الحفظ فلا ضمان عليه (٣) .

الشق الثاني: مسئولية المقاول في عدم إِفسادها بفعله أثناء العمل ، والفرق بين هذا الشق والشق السابق ، هو أن المسئولية تترتب هناك على التفريط وتترتب هنا على التعدي .

وقد رأى فقهاء القانون المدني أن التزام المقاول بالمحافظة على سلامة المواد أثناء العمل التزام ببذل عناية ، فإذا بذل المقاول العناية اللازمة عند استعمال المواد ، بأن راعي الأصول واتخذ الاحتياطات اللازمة ، ومع ذلك هلكت فلا ضمان عليه (٤) ، وبهذا المسلك طرد فقهاء القانون الحكم على الشقين انطلاقًا من قاعدة المؤتمن غير ضامن .

<sup>(</sup>١) انظر عقد المقاولة للجندي ، ص ٤٠٧ .

<sup>(</sup>٢) السابق ص ٤١٦.

<sup>(</sup>٣) انظر: النظرية العامة للالتزام / عبد الحي حجازي ٢ /١٠٩-١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) راجع شرح القانون المدنى ، حامد حجازي ٢ /١٦٢ - ١٦٤ .

أما فقهاء الشريعة فإن نظرتهم هنا فيها اختلاف مبنى على اختلافهم في تضمين الأجير المشترك ، وقد مال بعض المعاصرين إلى مخالفة رأي القانونيين في هذ الجال ، وإلى القول بتضمين المقاول هنا ، واستدلوا على ذلك بأن « مادة العمل قد تلفت بعمل غير مأذون فيه ، والمأذون فيه هو العمل المصلح لا المفسد ، ولا يرضى أحد بالتزام أجرة في مقابل إفساد ماله » (١).

### ثالثًا : مسئولية المقاول عن إنجاز العسمل على وفق العقد ، وتسليمه سليمًا غبر معيب :

وهذه المسألة مبنية على أساس تضمين الأجير المشترك ، والراجح لدى فقهاء الشريعة هو تضمين الأجير المشترك (٢) ، رعاية للمصالح ؛ في ضوء الاستحسان وفي ضوء المقاصد العامة للشريعة .

ومعنى تضمين الأجير المشترك أي إلزامه الضمان على كل حال دون نظر إلى تفريط أو تعد .

وعلى هذا فإنه : « إذا خالف المقاول شروط العقد أو أتى بعمل غير المعقود عليه كان ضامنًا . . . وإذا أتى المقاول بعمله معيبًا بما يعده أهل الصناعة عيبًا كان ضامنًا » (٣) ، وهذا هو رأي القانونيين أيضًا (٤) .

وعليه : فإنه لا يشترط أن يثبت رب العمل تعدى المقاول وتفريطه ليحمله الضمان ، بل يكفي أن يثبت أن العمل معيب أو مخالف للشروط المتفق عليها .

<sup>(</sup>١) عقد المقاولة ، للجندي ، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٢) راجع في تضمين الأجير المشترك ؛ المسبوط ١٥ / ٨٠ - ٨٢ ، المقدمات الممهدات لابن رشد ٣/ ٣٥٩ ، الأم ٣/ ٢٦١ – ٢٦٢ ، والروض المربع ص ٢٧٥ ، شرح منتهي الإرادات ٢ / ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٣) عقد المقاولة ، للجندي ، ص ٤٩٤ .

<sup>(</sup>٤) راجع: شرح القانون المدنى ، محمد كامل موسى ، ٤ / ٤٨٣ – ٤٨٤ .

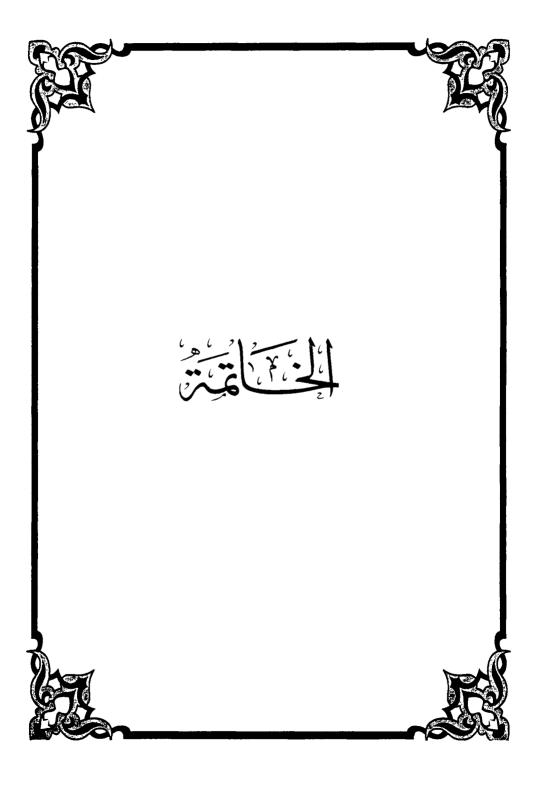

## المناقبة المناقب المناقب المناقب المناق

في ختام هذا البحث أودُّ أن أذكر خلاصته في صفحات؛ على سبيل الإجمال؛ للاستذكار وتثبيت المعلومات. وسوف أذكر أولاً مجمل القواعد والضوابط الواردة في الرسالة مرتبة ترتيباً أبجدياً، ثم أذكر مجملاً لما ترجع من الآراء في النوازل المعاصرة الواردة في الرسالة.

### أولاً: القواعد والضوابط الواردة في الرسالة:

### [١] القواعد الكلية العامة:

- الأمور بمقاصدها.
- اليقين لا يزول بالشك.
- الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
  - الأصل بقاء ما كان على ما كان.
- ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
  - الأصل العدم.
  - الأصل براءة الذمة.
  - الأصل في الأشياء الإباحة.
  - الأصل في الكلام الحقيقة.
    - القديم يترك على قدمه.
  - المتنع عادة كالمتنع حقيقة.
    - الأصل في العادات العفو.
  - الأصل في العقود والشروط الإباحة والصحة.



- الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.
  - لا ينسب لساكت قول.
    - لا عبرة للتوهم.
  - لا عبرة للظن البين خطؤه.
  - لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح.
    - لا ضرر ولا ضرار.
      - الضرر يزال.
    - الضرر لا يزال بمثله.
    - الضرر يدفع بقدر الإمكان.
- يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام.
  - الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف.
    - يختار أهون الشرين.
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
  - درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
  - إذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الأرجح منها على المرجوح.
    - المشقة تجلب التيسير.
    - إذا ضاق الأمر اتسع.
    - الضرورات تبيح المحظورات.
    - لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة.
    - الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
      - الضرورات تقدم بقدرها.
      - ما جاز لعذر بطل بزواله.

- إذا زال المانع عاد الممنوع.
  - العادة محكمة.
- انما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت.
  - ◘ العبرة للغالب الشائع لا للنادر.
- 🛭 استعمال الناس حجة يجب العمل بها .
  - 🛭 الحقيقة تترك بدلالة العادة.
    - m الكتاب كالخطاب.
- # الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان .
  - المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.
  - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم.
    - ◄ التعيين بالعرف كالتعيين بالنص.
  - لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان.
    - 🗷 لا عبرة بالعرف الطارئ.
- ◙ كل ما ورد بالشرع مطلقًا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يرجع فيه للعرف.
  - الأحكام المترتبة على العوائد تدور معها كيفما دارت.
    - 🖪 التابع تابع.
    - التابع يسقط بسقوط المتبوع.
    - ◘ إِذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه.
    - ◘ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها.
    - من ملك شيئًا ملك ما هو من ضرورته.
      - إعمال الكلام أولى من إهماله.
        - الأصل في الكلام الحقيقة.





- إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز.
- المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصًا أو دلالة.
  - ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
  - الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر.
    - السؤال معاد في الجواب.
    - إذا تعذر إعمال الكلام يهمل.
  - الشريعة مبنية على الاحتياط وسد الذرائع.
  - ما حرم سداً للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة.
  - من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه.
    - الخروج من الخلاف مستحب.
    - إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام.
      - الحريم له حكم ما هو حريم له.
        - وسائل الحرام حرام.
      - ما حرم استعماله حرم اتخاذه.
        - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
    - إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع.
  - الأحكام تجرى على الظاهر فيما يعسر الوقوف على حقيقته.
    - دليل الشيء في الأمور الباطنة يقدم مقامه.
      - الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان.
    - الجهل والخطأ والنسيان يرفع الإثم ولا يسقط الحكم.
      - البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
- ميزان العدل في الإسلام أن يعطى المرء من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات.

- الساقط لا يعود.
- الحق لا يسقط بالتقادم.
- تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء لمبهم.
  - المسلمون عند شروطهم.
  - الأصل في الشروط والعقود الصحة والجواز.
    - الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن.
  - ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
    - العقود تصح بكل ما دل على مقصودها.
  - العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للالفاظ والمباني.
    - الأصل في العقود بناؤها على قول أربابها.
      - الأصل مضي العقد على السلامة.
  - إذا اختلف المتعاقدان في الصحة والفساد فالقول لمدعى الصحة.
    - تعاطى العقود الفاسدة حرام.
    - التقييد إنما يعتبر إذا كان مفيدًا.
      - دليل الرضا كصريح الرضا.
    - الإكراه الحلال لا يفقد الرضا بالعقد.
    - الرضا ركن للعقد وليس سببًا للحل.
    - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود.
      - المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة.
        - الترك فعل إذا قصد.
    - من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
- الشرط المخالف لمقصود الشرع يبطل ويصح العقد، والمخالف لمقصود العقد . يبطل العقد .



- إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غلبت الإشارة.
  - الأصل في التملك الاختيار.
  - لا يجوز لأحد التصرف في ملك الغير بلا إذن.
    - ليس لعرق ظالم حق.
    - تبدل سبب الملك كتبدل العين.
    - تصرف الإمام على الرغبة منوط بالمصلحة.
      - الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.
- كل من كان له حق على أحد فمنعه إياه فله أخذه منه ولو بدون عمله.
  - إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
  - الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.
    - الدفع أقوى من الرفع.
    - البقاء أسهل من الابتداء.
  - يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

### [ ٢ ] قواعد المعاوضات:

- ■" الأصل في المعاوضات الإِباحة".
- ■" الأصل في المعاملات الصحة".
- ■" المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض".
  - ■" تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير".
  - ■" لا تباع الزروع والثمار حتى يبدو صلاحها".
- ■" الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل".
  - ■" كل ما جاز بيعه منفردًا جاز استثناؤه من المبيع".
    - ■" الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر".

- " إذا رؤى من المبيع ما يدل على ما لم ير جاز البيع".
- " كل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه".
- ■" الانتفاع المباح مناط التقوم وأساس المالية وعليه ينبني جواز البيع".
  - " الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل".
- " ما اتصل بالمبيع اتصال قرار أو تناوله اسم المبيع عرفًا دخل في البيع بدون ذكره تبعًا، وما لا فلا".
  - "كل من ملك شيئًا بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد".
    - " لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد".
  - " العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف".
  - " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا".
    - " إنما البيع عن تراض".
    - " النقود لا تتعين بالتعين في عقود المعاوضات".
- " جواز المعاوضة وحل ربحها منوط بدخول محل المعاوضة في ضمان المعاوض".
  - " البيعان بالخيار ما لم يتفرقًا".
  - " لا تنفذ خلابة خالب على مغبون مسترسل".
- " الأصل المعاوضات وسائر العقود المالية أنها تنعقد بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل".

### [ ٣ ] قواعد التبرعات:

- " يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات من الغرر والجهالة".
  - " لا يتم التبرع إلا بالقبض".
  - " لا تسترد الهبة إلا ما وهب الوالد لولده".

### [ ٤ ] قواعد السوق والاسترباح:

- لا يحتكر إلا خاطئ.
  - النجش حرام.
- التسعير يدور مع المصلحة وجودًا وعدمًا.
  - دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض.
    - أكل المال بالباطل حرام.
    - الأصل في الاسترباح الحرية.
- من اختلط بماله الحلال والحرام اخرج قدر الحرام والباقي حلال له.
  - من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق به.

### [ ٥ ] قواعد وضوابط الربا:

- " ربا الجاهلية موضوع".
- " أحل البيع وحرم الربا".
- "كل زيادة مشروطة في دِّيْن نظير الأجل فهي ربا".
  - "كل قرض اشترط فيه النفع مقدمًا فهو ربا".
    - " لا يحل سلف وبيع ".
    - " لا يجمع بين معاوضة وتبرع".
    - " لا يجمع بين سلف ومعاوضة ".
      - " لا يباع الكالئ بالكالئ".
    - "كل حيلة على دَّيْن حيلة على الربا".
- "كل طريق يوصل إلى بيع دراهم بدراهم فهو حرام".
- " الربا لا يجوز قليلة ولا كثيرة، وليس كالغرر الذي يجوز قليلة ولا يجوز كثيرة".

- " الربا لا تجوز إِباحته في الشرع تباعًا".
  - "الديون إنما تقضى بأمثالها".
- " للدائنين رؤوس أموال لا يظلمون ولا يظلمون " .
- " إذا وقعت المعاوضة بين ربويين اتفقا في الجنس والعلة حرم التفاضل والنساء".
- " إذا وقع التعاوض بين ربويين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة جاز التفاضل وحرم النساء".
- " إذا وقعت المعاوضة بين مالين ربويين اختلف جنسًا وعلة جاز التفاضل والنساء".
  - " الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل".
  - " ما جازت فيه المفاضلة جازت فيه المجازفة وما لا فلا".
  - "كال مالين حرم النساء فيهما لم يجز إسلام أحدهما في الأخر".
    - " الجودة لا عبرة لها في الجنس الواحد".
    - " الجودة ساقطة العبرة في الموال الربوية عند المقابلة بجنسها".
- " الأموال غير الربوية لا يجمع في بيع بعضها ببعض بين فضل ونسيئة مع اتحاد الجنس".

### [7] قواعد الاستثمار المشترك:

- الأصل في المشاركات الإباحة.
  - الغرم بالغنم، والغنم بالغرم.
    - الخراج بالضمان.
- المشاركات مبناها على العدالة والاشتراك في المغانم والمغارم.
  - الشركاء يتراجعون بينهم على قدر حصصهم.
  - الربح على الشرط والوضيعة على قدر الحصص.

- يتحدد العائد بجزء شائع في الجملة من الربح لا من رأس المال.
- كل شرط يوجب قطع الربح أو يوجب جهالة فيه باطل يفسد الشركة.
  - يستحق الربح أما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان.
    - ربح المضاربة وقاية لرأس المال.
    - المشاركات مبناها على الوكالة والأمانة.
    - ما جاز التوكيل به جازت الشركة فيه وما لا فلا.
- كل ما جاز للإنسان التصرف فيه بنفسه جاز له أو يوكل فيه ويتوكل.
  - تصرف الشريك كتصرف الوكيل.
  - الشريك أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
    - العامل أمين لا يضمن إلا بالتفريط أو التعدي.
- إطلاق التصرف للشريك والعامل محكوم بالإذن والعرف ومصلحة الشركة.
  - إطلاق الإذن يحمل على العرف.
    - الإذن العرفي كالإذن الحقيقي.
      - الإذن العرفي كالإذن صراحة.
  - الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك.
  - لا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل نطقًا أو عرفًا.
    - الإذن مقيد بشرط السلامة.
- الإذن العام من قبل صاحب الشيء في التصرفات لا يسقط الضمان، وإذن المالك يسقط الضمان.
  - الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه.
  - إنما يعتبر القيد إذا كان مقيدًا، ومرد ذلك للعرف.
  - على الشريك والعامل أن يتولى ما جرت العادة أن يتولاه.

- تصرف الشريط منوط بمصلحة الشركة.
- تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته.
- ■ليس للمضارب أو الشريط التصرف إلا على الاحتياط.
  - تنعقد الشركة على عادة التجار.
- الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كانا محتاجين إلى دفع مضرة أو إِبقاء على منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر.
  - ◄ ما حرم اتخاذه وحظر بيعه وشراؤه لم تجز الشركة فيه.
  - كل معاملة تحرم على الشريط إذا انفرد فهي محرمة على هيئة الشركة.
    - ■إطلاق الشركة يتنزل على المناصفة ما لم يثبت خلاف ذلك.
- التفاسخ في العقود الجائزة متى تضمن ضررًا على أحد المتعاقدين أو غيرهما ممن له تعلق بالعقد لم يجز ولم ينفذ، إلا أن يمكن استدراك الضرر بضمان أو نحوه فيجوز على ذلك الوجه.

### [ ٧ ] قواعد الضمان والأمانات والديون:

- ت محل الضمان هو كل ما كان يقبل المعاوضة.
  - المحل الواحد لا يقبل الضمانين.
  - براءة الأصيل توجب براءة الكفيل.
    - "الغار ضامن".
- المبيع إنما يدخل في ضمان المشتري بالقبض.
- ما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط.
- كل دَّيْن لا تصح به الكفالة فالحوالة به غير صحيحة وكل دَّيْن تصح به الكفالة فالحوالة به صحيحة.
  - إذا اجتمع الدَّيْنان في التركة قدم الأصح منهما.

- "عقود الأمانات المحضة تنفسخ بمجرد التعدي وعقود الأمانات المتضمنة لأمر آخر لا تنفسخ بالتعدي".
  - لا يغلق الرهن على الراهن.
  - كل ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا.
  - من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به.
  - العارية أمانة: إن هلكت من غير تعد ولا تفريط لم تضمن.
    - "على اليد ما أخذت حتى تؤدي".
      - " الجواز الشرعى ينافي الضمان".
    - "فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه".
  - "الضمان يترتب على الخطأ والجهل والنسيان كما يترتب على العمد".
    - " المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسب لا يضمن إلا إذا كان متعديًا".
      - " من ترك واجبًا من الصون ضمن".
        - " الخراج بالضمان".
          - "الحميل غارم".
      - " كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه.
        - " وما كان مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط".
          - " المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعد".
          - " القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة".
          - " وثائق الدَّيْن: رهن وكفالة وشهادة وكتاب".
            - "مطل الغنى ظلم يحل عرضه وعقوبته".

### ثانياً: بيان إجمالي لما ترجح في المسائل المعاصرة :

[١] مسألة تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراءً وتملكاً: وقد بينا أن

الحكم فيها لا يكون واحداً وإنما يختلف بحسب أنشطة هذه الشركات، فإن كانت تعمل في إنتاج المحرمات أو الاتجار فيها فإن الإجماع منعقد على تحريم بيع وشراء وتملك أسهم هذه الشركات، وإن كان نشاطها فيما أحل الله تبارك وتعالى ولكنها تضطر للتعامل مع البنوك الربوية اقتراضاً وإقراضاً فالراجح عدم جواز المشاركة فيها لأن الربا لا تحل إباحته في الشرع تبعاً. وإن كانت لا تتعامل بالربا مع كون نشاطها فيما أحل الله عز وجل فإن الراجح هو جواز المشاركة والتداول مع كون نشاطها فيما أحل الله عز وجل فإن الراجع هو جواز المشاركة والتداول مقصودة، والقاعدة: أنه " يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها ".

- [٢] مسألة الظروف الطارئة: وقد نقلنا عن مجمع الفقه برابطة العالم الإسلامي أنه يحق للقاضي مراعاة الظروف الطارئة في العقود المتراخية التنفيذ كعقد المقاولة، إذا تبدلت الأوضاع بشكل يضر بأحد الطرفين إضرار بالغاً؛ عملاً بقاعدة "لا ضرر ولا ضرار" ويكون ذلك بالتعديل في الحقوق والالتزامات بشكل يحمل الطرفين في الخسارة الناجمة عن تبدل الأوضاع.
- [٣] مسألة الشرط الجزائي: وقد ترجح فيها أن الشرط الجزائي من حيث الأصل صحيح وجائز ما لم يتضمن ما يخالف الشرع. وهذا هو ما انتهت إليه هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
- [ ؛ ] تحريم إنشاء بنوك اللبن لما يترتب على إنشائها من اختلاط الأنساب بسبب نشر الحرمة بالرضاع بشكل عشوائي .
  - [ ٥ ] تحريم استئجار الأرحام لما يترتب عليه من مفاسد .
- [7] مسألة عقود التأمين، وقد ترجح القول بجواز التأمين التعاوني والتأمين الاجتماعي لأنهما من عقود التبرعات التي يغتفر فيها الغرر والجهالة، ولأن الأصل فيها الإحسان والتعاون على البر والتقوى.

أما عقد التأمين التجاري فإن الراجح هو تحريمه لأنه عقد معاوضة فيه غرر وجهالة وقمار وربا.

[٧] مسألة بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه البنوك الإسلامية: والحكم فيها ليس واحدا، وإنما يختلف بحسب الأسلوب الذي يقع به هذا البيع، فإن كان مجرد حيلة على الإقراض والاقتراض، ولا يتحقق فيه القبض ولا تدخل السلعة في ملك البنك وحيازته فلا شك في حرمة هذا البيع لمخالفته للقواعد العامة في باب المعاوضات.

أما إِن كان البيع يقع بعد دخول السلعة في ضمان البنك: فإن كان البيع قائماً على أساس عدم الإِلزام بالوعد السابق صح البيع على الراجح؛ لأنه من بيوع الأمانة، ولا دليل يقتضى التحريم، وإن كان البيع قائما على أساس الإلزام بالوعد السابق فالراجح عدم الجواز؛ لأن الإلزام بالوعد السابق يجعل ذلك الوعد عقدا، ويكون عندئذ واقعا على سلعة لم تدخل بعد في حيازة البنك ولا تحت مسئوليته.

[ ٨ ] مسألة البورصة وأهم ما فيها هو تحريم عقود البيوع التي تقع على السلع دون قبضها، وتحريم المضاربة على الأسهم، والدعوة إلى إنشاء سوق بورصة إسلامية تتلافي هذه السلبيات.

### [ ٩ ] العقد المسمى بعقد المقاولة يكيف شرعاً في صورتين:

الأولى: إن كان العقد على العمل فقط كان عقد إجارة، وأخذ المقاول كل أحكام الأجير المشترك، وإن كان العقد على العمل وعلى المواد الخام وغيرها من مستلزمات العمل كان العقد عقد بيع وإجارة في صفقة واحدة، وللبيع أحكامه وللإِجارة أحكامها؛ فيتبع في الخامات المقدمة من المقاول أحكام البيع ويتبع في العمل المقدم منه أحكام الإجارة، وأحكام الأجير المشترك.

[10] أن القيد المصرفي والإيداع في الحساب وتسليم الشيك وغير ذلك من وسائل القبض المعاصرة تعتبر قبضا شرعيا تترتب عليه الأحكام الشرعية التي تترتب على القبض الحقيقي؛ لأن القبض الحكمي كالقبض الحقيقي، ولأن القبض يقع على ما جرى به العرف، عند عدم النص عليه في العقد. [ ١١ ] تحريم الصور المعاصرة للاحتكار والنجش، والتحكم في الأسواق مثل احتكار التوكيلات، وغير ذلك من أساليب الاستبداد بالأسواق.

[ ١٢ ] تحريم صور الكسب الحرام كالمسابقات التي تجريها بعض الجهات مثل مسابقة اليانصيب، ومسابقة : من سيربح المليون، وغيرها.

[ ١٣ ] تحريم فوائد البنوك في جميع صورها ، وشهادات الاستشمار بشتى أنواعها؛ لأنها ربا الجاهلية.

[ ١٤ ] جواز البيع بالتقسيط وبالأجل مع الزيادة في الثمن مقابل الأجل ما لم يتم التنصيص على الفائدة مفصولة عن ثمن السلعة، أو يتدخل طرف ثالث لدفع ما تأجل على المشتري وتأخيره عليه بفائدة.

[ ١٥ ] جميع صور الانتفاع مقابل القرض ربا إذا سبق الاتفاق عليها.

[ ١٦] لا يجوز ربط الديون بمستوى الأسعار، ولاتعويض فارق التضخم في الديون والحقوق، إلا إذا تفاحش الفارق بشكل يعدم الاستفادة أو يكاد، أو حدث ما يمنع الاستفادة كإلغاء العملة أو كسادها.

[ ١٧ ] مسألة العملة الورقية: والحكم فيها أنها من الأثمان، وتجرى عليها جميع أحكام الذهب والفضة، والتي من أهمها أحكام الصرف.

[ ١٨ ] أن عقود التورق عن طريق بطاقات الخير والتيسير وغيرها تعتبر حيلة على الربا وهي غير جائزة شرعاً.

[ ٢٠] أن الشركات المعاصرة كالمساهمة والمحاصة والتوصية والتضامن وغيرها شركات جائزة في الأصل لاتفاقها في الأسس العامة مع قواعد الشركات في الفقه الإسلامي. إلا إذا كان نشاطها فيما حرم الله على العباد فعندئذ لا تجوز.

هذه هي أهم المسائل المعاصرة التي تعرضت لها في هذا البحث؛ كتطبيق على القواعد والضوابط التي تم تقريرها. وهناك صور كثيرة من النوازل المعاصرة في باب المعاملات والعقود المالية، تركتها اختصاراً.

والذي أريد أن أؤكد عليه هو ضرورة تعميم هذا المنهج في أبواب الفقه التي تتجدد فيها النوازل، وذلك باستخلاص قواعد وضوابط تبرز الأسس العامة لكل باب من هذه الأبواب؛ حتى لا يضطرب النظر إلى المستجدات؛ لأن القواعد والضوابط كليات تنبني عليها فروع، وتتجدد الفروع وتتبدل بينما الكليات باقية ثابتة لا تتغير ولا تتحول.

وفي الأخير أدعو المولى عز وجل أن يتولى هذا العمل وأن يبارك فيه وأن ينفع به القاصي والداني، وأن يتقبله منّي ، استغفر الله من كل خطأ وتقصير، وأعوذ به من شرنفسي.

> سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين

> > كتبه

٤٠٠٤ مِحْطِيّة مَجِرُلِكُ مُحْطِيّة رَمِعَنَا إِنَّ إِنْ لِلَهُ وَلِالدَّهِ وَلِمِيدِ لِمُنِينِ

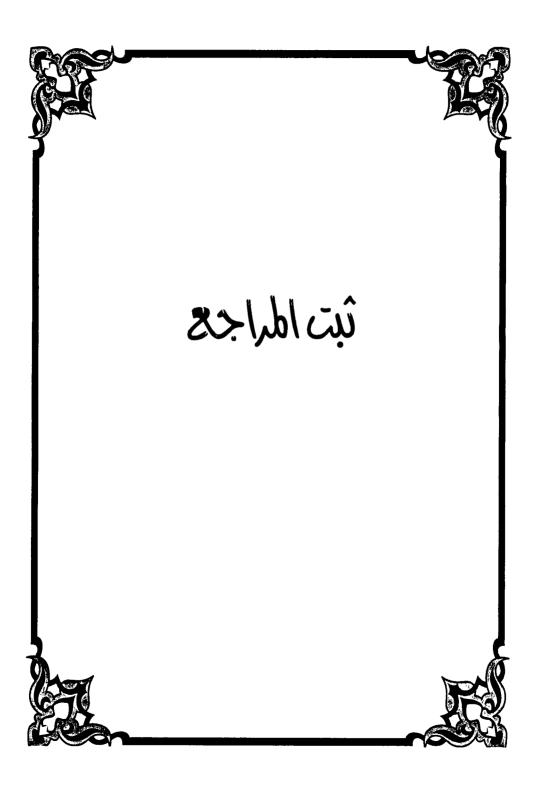

- [1] (أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية) الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ إبراهيم محمد آل الشيخ وغيرهم، ط مكتبة السُّنَّة ط الأولى ١٩٩٤ م.
  - [٢] (آثار المضاربة المشتركة )د/يوسف دياب صقر مجلة الشريعة والقانون عدد٢٤.
- [٣] (أحكام الاحتكار) د/ محمد حلمي عيسى مجلة الشريعة والقانون عدد ١٨ لسنة ٩٨ / ٩٩ .
- [٤] (أحكام الشركات في الفقه الإسلامي) د/ يوسف محمد عبد المقصود، ط دار الطباعة المحمدية.
  - [0] (أحكام القرآن) لأبي بكر محمد بن عبد الله، ط. دار المنار ط الأولى ٢٠٠٢م.
- [7] (أحكام القرآن) أبو بكر أحمد الرازي الجصاص، ط. دار الفكر بيروت ٢٠٠١م.
  - [٧] (أحكام المعاملات) د/ كامل موسى، ط مؤسسة الرسالة.
- [ ٨ ] ( أساس البلاغة ) لجار الله أبي القاسم محمود بن عمرالزمخشرى، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر القاهرة، الطبعة الأولى ٢٠٠٣م.
  - [ ٩ ] (استئجار الأرحام) د/محمد رأفت عثمان مجلة الشريعة والقانون عدد٢٣ ج٢ .
  - [10] (أعلام الموقعين عن رب العالمين) ابن قيم الجوزي ط دار الحديث ـ القاهرة.
- [ ١١ ] (الأسس القانونية لعقد الشركة) د/ ثروت عبدالرحيم مجلة الشريعة والقانون عدد ٣ .
- [ ١٢ ] (الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان) زين العابدين بن إبراهيم بن نجيم، ط المكتبة التوفيقية القاهرة.
- [ ١٣ ] (الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعي) الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ط دار البيان العربي ـ المكتبة التوفيقية.
- [18] (الأم) محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار المعرفة بيروت، ط الثانية



- [ ١٥ ] ( البيوع المحرمة في الإسلام ) د / عبد العزيز علي الغامدي رسالة دكتوراة بمكتبة كلية الشريعة والقانون برقم ١١٥٢ .
  - [ ١٦ ] (البيوع منهج وتطبيق) د/ محمد يوسف موسى مطبعة البرلمان \_ مصر.
- [ ۱۷ ] (التأمين التكافلي أسسه وضوابطه) د/ عبد العزيز خليفة القصار مجلة الشريعة والقانون عدد ۲۶ ج٣ .
- [ ١٨] (التأمين الصحي في الفقه الإسلامي) د/حسين مطاوع الترتر مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٦ سنة ١٤١٨ هـ.
- [ ۱۹] (التأمين على الحياة وإعادة التأمين) د/ محمد سليمان الأشقر (ك بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة) ط.دار النفائس ط الأولى ١٩٩٨ ـ الأردن.
- [ ٢٠ ] (التكييف الشرعي لبطاقات الائتمان) نواف عبد الله أحمد باتورة مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٧ سنة ١٤١٨ هـ.
- [٢١] (التلقين) عبد الوهاب بن نصر الثعلبي المالكي، المكتبة التجارية مكة المكرمة ط أولى سنة ١٤١٥ هـ.
- [ ٢٢] (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) أبو عمر يوسف بن عبد الله ابن عبد الله ابن عبد البر النمري، ط وزارة عموم الأوقاف واشئون الإسلامية المغرب سنة ١٣٨٧ هـ تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي.
- [ ٢٣ ] (التورق نافذة الرباني المعاملات المصرفية) د/ محمد بن عبد الله الشيباني مجلة البيان عدد ١٩٥ يناير ٢٠٠٤ .
- [ ٢٤] ( الجامع لأحكام القرآن الكريم ) أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القطبى، ط دار الشعب القاهرة ط الثانية ١٣٧٢ هـ.
- [ ٢٥ ] (الربا) أ/ عبد الله السليمان مجلة لواء الإسلام عدد شوال ١٣٧٠ هـ يوليو ١٩٥١ م.
- [ ٢٦] (الربا) الشيخ عبد الوهاب خلاف مجلة لواء الإسلام السنة الرابعة عدد رجب ١٣٧٠ هـ أبريل ١٩٥١ م.

- [ ۲۷ ] (الربا: صوره وأقسام الناس فيه) الشيخ محمد صالح العثيمين مجلة البيان عدد ۲ .
- [ ٢٨ ] (الربا والأدوات النقدية المعاصرة ) د / محمد عبد الله الشباني مجلة البيان عدد
  - [ ٢٩ ] (الربا وقضايا العصر) هدية مجلة الأزهر شعبان ١٤١٠هـ، للفيف من العلماء.
    - [ ٢٣ ] (الرد على من أباح الفوائد الربوية) ابن باز مجلة البيان عدد ١٤ .
- [ ٢٢ ] ( الروض المربع ) منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي، مكتبة الرياض الحديثة الرياض ١٣٩٠ هـ .
- [ ٢٥ ] (الروضة الندية شرح الدرر البهية) للسيد الإمام الباري لأبي الطيب بن حسن بن على حسيني القانوجي البخاري، ط دار التراث القاهرة.
- [ ٢٦] (الضمان وما يتعلق به من أحكام) د/ محمد عبد الستار الجبالي مجلة الشريعة والقانون، عدد ٢٨ ص ١٣٧، بمكتبة كلية الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة.
- [ ۲۷ ] (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية) ابن القيم: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعى أبو عبد الله ،ط مطبعة المدنى \_القاهرة تحقيق د/ محمد جميل غازي.
- [ ٢٨ ] (العقود الربوية والمعاملات المصرفية والسياسة النقدية) د/ نصر فريد واصل مكتبة الصفا، ط الأولى سنة ٢٠٠٠م.
- [ ٢٩ ] (العقود الشرعية الحاكمة للمعاملات الإسلامية المعاصرة) د/ عيسى عبده، مكتبة كلية الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة.
- [ ٣٠ ] (الفروق) الإمام العلامة شهاب الدين أبي العباس الصنهاجي المشهور بالقرافي ط المكتبة العصرية صيدا ـ بيروت ط الأولى ٢٠٠٢ م.
  - [ ٢١] (الفقه الإسلامي وأدلته) د/ وهبة الزحيلي، ط دار الفكر المعاصر، دمشق سوريا.
  - [ ٣٢ ] (القواعد الفقهية) الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي.
- [ ٣٣ ] (القواعد الفقهية الخمس الكبرى والقواعد المندرجة تحتها) د/ إسماعيل ابن حسن بن محمد علواني، ط دار ابن الجوزي ط الأولى شوال سنة ٢٠٠٠م.

- [ $^{81}$ ] (القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه) د / محمد بكر إسماعيل ط دار المنار ط الأولى.
  - [ ٣٥ ] (القواعد النورانية) لشيخ الإسلام بن تيمية ط دار المعرفة بيروت.
- [ ٣٦] ( القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية في المعاملات المالية ) إبراهيم علي أحمد محمد الشال، ط دار النفائس ـ الأردن ط الأولى ٢٠٠٢م.
- [ ٣٧ ] ( الكافي في الفقه على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل) موفق الدين بن قدامة المقدسي، ط دار أحياء الكتب العربية.
- [ ٣٨ ] (المبدع في شرح المقنع) إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح، دار النشر / المكتب الإسلامي، بيروت، ١٤٠٠هـ.
- [ ٣٩ ] (المبسوط للسرخسي) محمد بن أبي سهل السرخسي أبو بكر، دار النشر / دار المعرفة بيروت سنة ١٤٠٦ هـ.
- [40] (المجموع شرح المهذب) محي الدين بن شرف النووي، دار الفكر، بيروت ط الأولى ١٤١٧ هـ.
- [ 201 ] ( المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير الائتمانيتين ) خالد بن إبراهيم الدعيجي مجلة البيان عدد ١٩٧ فبراير / مارس ٢٠٠٤ م .
  - [ ١١ ] ( المدخل الفقهي العام ) مصطفي أحمد الزرقا، ط دار الفكر.
  - [ ٢٢ ] ( المدونة الكبرى ) الإمام مالك بن أنس، ط دار صادر بيروت.
- [ ٤٣ ] ( المرابحة بين الفقه الإسلامي والتطبيق العملي في البنوك والمصارف الإسلامية ) د / أسامه حسن العبد، بحث من مكتبة كلية الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة.
- [ 11 ] ( المضاربة للإمام أبي الحسن الماورودى ) دراسة وتحقيق وتعبيق د / عبد الوهاب حواس ، ط دار الوفاء ط الأولى .
- [ 63 ] ( المعاملات الحديثة وأحكامها ) الشيخ عبد الرحمن عيسى، ط مطبعة مخيمر ط الأولى.
  - [ ٢٦ ] ( المعاملات الشرعية المالية ) أحمد بك إبراهيم.

- [ ٤٧ ] (المعاملات في الإسلام) د/ محمد السيد طنطاوي هدية مجلة الأزهر شهر ذو القعدة ١٤١٧ هـ.
  - [ ٤٨ ](المعجم الوجيز) ط خاصة بوزارة التربية والتعليم ١٩٩٨ م.
- [ ٤٩] (المغنى ) في فقه الإمام أحمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، ط / دار الفكر، بيروت، ط أولى ١٤٠٥ هـ
- [٥٠] (الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية) الإمام محمد أبو زهرة، ط دار الفكر العربي ١٩٩٦ م.
- [ ٥١ ] (المنشور في القواعد) للزركشي بدر الدين محمد بن بهادر . ط . وزارة الأوقاف الشئون الإسلامية بدولة الكويت .
  - [ ٥١ ] (المهذب) إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي، دار الفكر، بيروت.
- [ ٥٢ ] (الموافقات في أصول الشريعة) لأبي إسحاق الشاطبي، ط دار المعرفة بيروت بلبنان ط الأولى ص ١٩٩٤ م.
  - [ ٥٣ ] (النظرية العامة للالتزام) د/ عبد الحي حجازي.
- [ ٥٤ ] (النقود وتقلب قيمة العملة) د/ محمد سليمان الأشقر، بحث مقدم إلى الدورة الخامسة لمجمع الفقه الإسلامي المنعقدة بالكويت جمادي الأولى ١٤٠٩ هـ.
- [ ٥٥ ] (الوسيط في شرح القانون المدني) د / عبد الرزاق السنهوري، ط منشأة المعارف ٢٠٠٣ جلال حذى الأسكندرية.
- [ ٥٦ ] (بحث مقارن في المعاملات المصرفية والبديل عنها في الشريعة الإسلامية) د/ رمضان حافظ، ط دار الهدى للطباعة.
- [ ٥٧ ] ( بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة ) تأليف د /محمد سليمان الأشقر.
- [ ٥٨ ] (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي، ط دار الفكر بيروت لبنان ط الأولى ١٩٩٦ م.
- [ ٥٩ ] (بدائع الفوائد) محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله ، ط مكتبة نزار مصطفى الباز مكة المكرمة ط الأولى ١٤١٦ هـ.

- [70] (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي ( الحفيد ) أبو الوليد ، ط دار الفكر بيروت .
- [ ٦٦ ] (بيان من علماء الأزهر في مكة المكرمة للرد على مفتي مصر) الشيخ الدكتور محمد أبو شهبة، ط مكتبة السنة.
- [ ٦٢ ] (بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية) د / محمد سليمان الأشقر ك بحوث القيم في قضايا اقتصادية معاصرة، ط . دار النفائس الأردن . ط الأولى ١٩٩٨ م.
- [ ٦٣ ] (بيع المزاد) د/ عبد الله بن محمد المطلق. مجلة البحوث الفقهية المعاصرة. عدد ١٤١٣ سنة ١٤١٣ هـ.
- [ ٦٤ ] ( تحفة الأحوزي شرح سنن الترمذي ) للإمام الحافظ أبي العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، ط دار الحديث القاهرة ط الأولى ٢٠٠١ م.
- [70] (تحفة الملوك) محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط دار البشائر الإسلامية بيروت ط أولى ١٤١٧ هـ. تحقيق د / عبد الله نذير أحمد.
- [ 77 ] (تفسير البيضاوي المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل) ناصر الدين أبي سعيد عبد الله أبي عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي ، ط دار الفكر بيروت لبنان 1997 م.
- [ ٦٧ ] ( تفسير القرآن العظيم ) للإمام الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي، ط المكتبة القيمة .
- [ ٦٨ ] ( تفسير النسفي ) أبي البركات عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، ط دار الأحياء الكتب العربية.
- [ ٦٩ ] ( تقرير القواعد وتحديد الفوائد ) زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي، ط دار بن عفان المملكة العربية السعودية ط الأولى ١٩٩٨ .
- [  $^{v}$  ] ( حكم التسعير دراسة فقهية مقارنة ) د / محمد حلمي السيد عيسى مجلة الشريعة والقانون عدد  $^{v}$  .

- [ ٧١ ] ( حكم التسعير في الإسلام) د / ماجد أبو رخية ك بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، ط دار النفائس الأردنية.
- [ VY ] ( حكم الربا في الشريعة الإسلامية ) د / عبد الرحمن تاج مجلة لواء الإسلام عدد VY .
- [ ٧٣ ] (حكم إنشاء بنوك اللبن) د/ محمد حلمي السيد عيسى بحث بمجلة الشريعة والقانون عدد ٢٣ ج ١ .
- [ ٧٤ ] ( حكم تداول أسهم الشركات المساهمة بيعاً وشراءً وتمليكاً ) الشيخ عبد الله بن سليمان منيع مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٧ .
- [ ٧٥ ] (حكم ودائع البنوك ) أ.د / علي أحمد السالوس هدية مجلة الأزهر شهر ربيع الأول ١٤١٠ هـ.
  - [ ٧٦ ] (حول بحث الربا) الشيخ محمد على النجار .مجلة لواء الإسلام يوليو ١٩٥١ م.
- [۷۷] (حياة محمد عَلِيه ) محمد حسين هيكل ط دار المعارف ـ مصر، ط السادسة عشرة.
- [ ٧٨ ] ( دليل الطالب ) مرعي بن يوسف الحنبلي، المكتب الإسلامي، بيروت ط الثانية ١٣٨٩ هـ.
  - [ ٧٩ ] ( ربح صندوق التوفير )أ / عبد الرحيم الوريدي مجلة لواء الإسلام عدد ٢ .
- [ ٨٠ ] ( روضة الطالبين وعمدة المفتين ) محي الدين بن شرف أبي زكريا النووي، ط دار الفكر بيروت لبنان ١٩٩٥ م.
- [ ٨١ ] (روضة الناظر وجنة المناظر) عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، ط جامعة الإمام محمد بن سعود الرياض ط الثانية ١٣٩٩ هـ.
- [ ۸۲ ] (زاد المستقنع) موسى بن أحمد بن سالم المقدسي الحنبلي، مكتبة النهضة الحديثة، مكة، المحقق على محمد عبد العزيز الهندي.
- [ ٨٣ ] (سبل السلام شرح بلوغ المرام من جميع أدلة الأحكام) محمد إسماعيل الأمير اليمنى الصنعاني، ط دار الحديث القاهرة.

- [ ٨٤ ] ( شرح صحيح مسلم شرح النووي ) محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي، ط دار المنار ط الأولى ١٩٩٧ م.
- [ ٨٥ ] (شريعة الله حاكمة لا محكومة) الإمام محمد أبو زهرة مجلة لواء الإسلام عدد ٢ يوليو ١٩٥١ م.
- [ ٨٦ ] (صيانة المديونيات ومعالجتها من التعثر في الفقه الإسلامي ) د / محمد عثمان شوبير ك : بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة .
- [ ٨٧ ] ( عقد التأمين بين الشريعة والقانون ) رسالة دكتوراه مكتبة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة .
- [ ٨٨ ] ( عقد التأمين ومدى مشروعيته في الفقه الإسلامي ) أ.د / عبد الله مبروك النجار مكتبة كلية الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة.
- [ ٨٩ ] ( عقد المقاولة بين الشريعة والقانون ) د / أحمد عبد الحكيم العناني. رسالة دكتوراه مكتبة كلية الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة.
- [٩٠] (عقود التبرعات المقتضبة للتمليك) د/ أحمد طه عباس رسالة دكتوراه مكتبة كلية الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة.
- [ ٩١ ] (عون المعبود شرح سنن أبي داود ) للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ط دار الحديث ـ القاهرة ٢٠٠١ م.
- [ ٩٢ ] ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ) الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش الناشر: أولى النّهي للإنتاج الإعلامي ـ القاهرة، ط الرابعة ٢٠٠٣ م.
  - [ ٩٣ ] ( فتاوى في بعض التعاملات المالية ) الشيخ عبد الله بن باز ، مجلة البيان عدد ٤٧ .
- [ ٩٤ ] ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري ) للإمام الحافظ بن حجر العسقلاني، ط دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان .
- [ ٩٥ ] ( فتح القدير ) محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ط دار الوفاء المنصورة ط الثانية ١٩٩٧ م.
- [ ٩٦] ( فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر ) أ.د / على أحمد السالوس، مكتبة

- دار القرآن، مصر، دار الثقافة قطر، ط الأولى سنة ٢٠٠٤م.
- [ ٩٧ ] ( فقه السُّنَّة ) السيد سابق الناشر : الفتح للإعلام العربي، ط العاشرة ١٩٩٣ م.
- [ ٩٨ ] ( فقه العقود المالية ٢ ) د/ الحسين شواط، د/ حميش عبد الحق ط الجامعة الأمريكية المفتوحة.
- [ ٩٩ ] ( فقه وفتاوى البيوع ) عبد الرحمن السعدي بن باز بن عثيمين بن فوزان، ط دار البصيرة الأسكندرية ط الأولى ١٩٩٨ م.
- [ ١٠٠ ] ( فوائد البنوك هي الربا الحرام ) د/ يوسف القرضاوي ط مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر القاهرة .
  - [ ١٠١ ] ( في ظلال القرآن ) سيد قطب، ط دار الشروق ط ٣١ ٢٠٠٢م.
- [ ١٠٢] ( فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير بن النذير ) العلامة محمد عبد الرؤوف المناوي، ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
- [ ١٠٣ ] (قواعد الأحكام في مصالح الآنام) أبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، ط دار الجيل ط الثانية سنة ر١٩٨٠
- [ ١٠٤] (كشاف القناع عن متن الإقناع) منصور بن يوسف بن إدريس البهوتي، ط دار الفكر، بيروت، ١٤٠٢ هـ تحقيق هلال مصيلي مصطفى هلال.
- [ ١٠٥] (ما لا يسع التاجر جهله) د/محمد صلاح الصاوي ط الجامعة الأمريكية المفتوحة.
  - [ ١٠٦] ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية ) عبد الرحمن بن محمد بن قاسم.
- [ ١٠٧] (مختار الصحاح) للشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، ط دار نهضة مصر للطباعة والنشر – الفجالة القاهرة.
- [ ١٠٨ ] ( مصنف عبد الرزاق ) أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ط المكتب الإسلامي بيروت ط الثانية ٣ ١٤ هـ تحقيق / حبيب الرحمن الأعظمي .
- [١٠٩] (مطل الغني ظُلم) الصديق محمد الأمين الضرير، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١٢ سنة ١٤١٢ هـ.

- [ ١١٠ ] ( معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ) د/ نزيه حماد، ط المعهد العالى للفقه الإسلامي .
- [ ١١١ ] (معركة حول تجارة العملات) أ/ يوسف كمال، مجلة الدعوة مصر عدد ٦٥ دو القعدة ١٤٠١ هـ.
- [ ۱۱۲ ] ( مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج ) محي الدين الدرويش، ط دار ابن كثير دمشق بيروت ط السادسة ٩٩٩ م.
- [ ١١٣ ] (موجبات ضمان الوديعة) د/ السيد عبد الحميد الفقي، بحث بمجلة الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة عدد ٢٣ .
- [ ١١١ ] ( موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي ) i.c / علي أحمد السالوس، مكتبة دار التقوى بلبيس ط الثالثة ٢٠٠١ م.
- [ ١١٥ ] (موسوعة القواعد والضواط الفقهية الحاكمة للمعاملات المالة في فقه الإسلام) د/ على أحمد الندوي، ط دار عالم المعرفة سنة ١٩٩٩ م.
  - [ ١١٦ ] ( موسوعة فتاوي معاصرة ) ناصر السعدي وآخرون، ط المكتبة التوفيقية.
- [ ۱۱۷ ] (موقف الشريعة من ربط القروض والديون بمستوى الأسعار) د/ صالح بن زابن المرزوقي، مجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ٣٢ سنة ١٤١٧ هـ.
- [ ١١٨ ] ( نظرات في أصول البيوع الممنوعة وموقف القوانين منها ) د / عبد السميع أحمد إمام.
- [ ١١٩ ] (ظرة جديدة في مصطلح القواعد الفقهية وتقسيماتها) د/ محمد أبو الفتوح البيانوني، مجلة الشريعة والقانون عدد ٢٣ .
- [١٢٠] (نظرية التوثيق في الشريعة الإسلامية) د/ أحمد عبد الغني شاهين، رسالة دكتوراة مكتبة الشريعة والقانون بالأزهر بالقاهرة.
  - [ ١٢١ ] ( نظرية الضمان ) د / محمد فوزي فيض الله.
- [ ١٢٢ ] (نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار) محمد بن علي ابن محمد الشوكاني، ط مكتبة دار التراث القاهرة.

- [ ۱۲۳ ] ( هذا بيان للناس في فوائد البنوك) د/ رفعت فوزي عبد المطلب، ط دار ابن حزم، ط الأولى سنة ٢٠٠٠ م.
- [ ١٢٤] المعونة \_ القاضي عبد الوهاب البغدادي \_ ت حميش الحق \_ مكتبة نذار مصطفى الباز \_ السعودية ط أولى ١٤٢٣ هـ .
- [ ١٣٥] ( هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل للتعويض على الدائن) أ/ مصطفي الزرقا، بحث بمجلة : أبحاث الاقتصاد الإسلامي عدد ٢ مجلة ٢ .
- [ ١٣٦] (وقفات متأنية مع عمليات التحويل في البنوك الإسلامية) ، د/محمد بن عبد الله الشباني. مجلة البيان عدد ٩٢ تصدر عن المنتدى الإسلامي لندن سبتمبر ١٩٩٩.
- [ ۱۲۷] (الإحكام في أصول الأحكام) لأبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى ٤٠٤ هـ.
- [ ۱۲۸ ] (البنك اللاربوي في الإسلام) محمد باقر صدر، دار التعارف للمطبوعات، بدون، ط السابقة ٤٠٠ هـ. مختصر اختلاف العلماء \_ الجصاص أحمد بن محمد بن سلامة \_ دار البشائر الإسلامية \_ بيروت ط ١٤١٧ هـ.
- [ ١٢٩ ] (التعريفات) لعلي بن محمد بن على الجرحاني، تحقيق إبراهيم الإبياري، دار الكتاب العربي، لبنان -بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ.
- [ ١٣٠ ] ( الدر المختار ) ليحيى بن حسين بن أبي محمد الديار بكري الحصكفي، دار الفكر، لبنان -بيروت الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ.
- [ ١٣١] (الشرح الكبير) لأبي البركات أحمد الدردير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر لبنان بيروت.
- [ ١٣٢] (الضمان في الفقه الإسلامي) الشيخ على الخفيف، دار النهضة العربية مصر، القاهرة ٢٢ شارع عبد الخالق ثروت.
- [ ١٣٣] (الفرق بين البيع والربا في الشريعة الإسلامية) الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، دار المسلم ط الأولى ١٤١٢هـ.

- [ ١٣٤ ] ( الفروع وتصحيح الفروع ) محمد بن مفلح المقدسي أبو عبد الله ـ دار الكتب العلمية \_بيروت ـ ط أولي ١٤١٨ هـ \_ تحقيق أبو الزهراء حازم القاضي.
- [ ١٣٥] (الفواكه الدواني على رسالة إبن أبي زيد القيرواني) لأبي العباس أحمد إبن سالم بن زيد النفراوي المالكي المصري ،دار الفكر ، لبنان ـ بيروت ١٤١٥هـ.
- [ ١٣٦] (القاموس المحيط) لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي، المطبعة الأميرية، مصر ـ القاهرة ، الطبعة الثالثة ١٣٠١هـ.
- [ ١٣٧ ] (لقواعد الفقهية: تاريخها وأثرها في الفقهه الإسلامي) د/ محمد بن حمود الوائلي،بدون، ط أولى ١٤٠٧هـ.
- [ ١٣٨ ] (القواعد الفقهية مفهومها ـ نشأتها ـ تطورها) على أحمد الندوي، دار القلم دمشق ط أولى ٤٠٦هـ.
  - [ ١٣٩ ] (القواعد الفقهية) د/ على أحمد الندوي ط دار العلم دمشق.
- [ ١٤٠ ] ( المحلى ) على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد ـ دار الآفاق الجديدة، بيروت، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي.
- [ ١٤١] (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) لأحمد بن محمد بن على الفيومي المقرئ، مكتبة مصطفى الحلبي، مصر- القاهرة ١٩٥٠م.
- [ ١٤٢ ] ( المعيار المعرب والفكر المغرب عن فتاوى علماء إفريقيا والمغرب ) لأبي العباس أحمد بن يحيى الونشريسي ، دار الغرب الأسلامي، بيروت ـ لبنان ١٤٠١هـ.
- [ ١٤٣ ] (الميسر والقمار والمسابقات والجوائز) د/رفيق يونس المصري ،دار القلم دمشق،ط أولى ١٤١٣هـ.
- [ ١٤٤ ] ( تبين الحقائق شرح كتر الدقائق ) لفخر الدين عثمان بن على الزيعلى الحنفي، دار الكتاب الإسلامي.
- [ ١٤٥ ] (تحرير ألفاظ التنبيه (لغة الفقه) لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي ،تحقيق عبد الغني الدقر - دار القلم - دمشق - الطبعة الأولى ١٤٠٨ هـ.
- [ ١٤٦ ] ( جريمة الرشوة في الشريعة الإسلامية ) د/ عبد الله بن عبد المحسن الطريف

بدون ، ط ۳ سنة ۱٤۰۳هـ.

- [ ۱۶۷ ] (حاشية الدسوقي على الشرح الكبير) لشمس الدين محمد بن أحمد بن عرفه الدسوقي، دار الكتب العلمية لبنان ـ بيروت الطبعة الأولى ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٦م.
- [ ۱٤٨ ] (حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار) لمحمد أمين عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقى، دار الفكر، لبنان ـ بيروت، الطبعة الثانية ١٣٨٦هـ.
- [ ١٤٩] (درر الحكام في شرح غرر الأحكام) لمحمد بن فرامز بن على المعروف بملاخسرو،المطبعة العامرة مصر الشرقية ٢٣٠٤هـ.
- [ ١٥٠ ] (شرح السُّنَّة) أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى، ط المكتب الإسلامي، تحقيق شعيب الأرناؤوط.
- [ ١٥١ ] (غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر) أحمد بن محمد الحموى، دار الكتب العلمية.
- [ ۱۵۱ ] (مجمع الضمانات) لمحمد بن غانم بن محمد البغدادي، المطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر، الطبعة الأولى ١٣٠٨هـ.
- [ ۱۵۱ ] (مختصر الخرفي من مسائل الإمام أحمد بن حنبل) أبو القاسم عمر بن الحسين الخرفي، ط المكتب الإسلامي \_بيروت ط الثالثة ١٤٠٣ هـ.
- [ ۱۵۲] (مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية) د/ محمد صلاح الصاوى، دار المجتمع للنشر والتوزيع، طأولى ١٤١٠هـ.
  - [ ١٥٣ ] (مفاتيح الغيب) الفخر الرازى، ط دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط الثالثة.
- [ ۱۵۱ ] (نظرية الضمان) د/وهبه الزحيلي، دار الفكر المعاصر لبنان بيروت ط الثانية سنة ۱۹۸۲م.
  - [ ١٥٥] إحكام الأحكام ـ تقي الدين أبو الفتح ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت .
- [ ١٥٦] أخصر المختصرات ـ محمد بن بدر الدين بن بلبان الدمشقي \_ دار البشائر الإسلامية ـ بيروت ط ١٤١٦ هـ.

- [ ١٥٧] الاستذكار أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر \_ دار الكتب العلمية بيروت ٢٠٠٠ ه. .
  - [ ١٥٨ ] إعانة الطالبين ـ لأبي بكر بن السيد محمد شطا الدمياطي ـ دار الفكر بيروت.
  - [ ١٥٩ ] الأم ـ لمحمد بن إدريس الشافعي ـ دار المعرفة بيروت ـ ط الثانية ١٣٣٩ هـ.
    - [ ١٦٠ ] الإنصاف- على بن سليمان المرداوي \_ دار إحياء التراث العربي بيروت
      - [ ١٦١ ] إيثار الإنصاف- سبط بن الجوزي \_ دار السلام مصر ١٩٨٨ هـ .
  - [ ١٦٢] البحر الرائق \_ زين الدين بن نجيم الحنفي \_دار المعرفة بيروت ط الثانية .
- [ ١٦٣] بداية المبتدي ـ برهان الدين على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني ـ مكتبة ومطبعة محمد ـ القاهرة .
- [ ١٦٤ ] التاج والإكليل ـ محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري ـ دار الفكر بيروت ۱۳۹۸ هـ .
- [ ١٦٥ ] تفسير الطبري ـ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري ـ ط دار الفكر - بيروت
- [ ١٦٦ ] تهذيب المدونة، لأبي سعيد خلف بن أبي القاسم بن محمد الأزدي القيرواني (البراذعي) ، دار البحوث الإمارات ط أولى ١٤٢٠ ه. .
- [ ١٦٧ ] الشمر الداني شرح رسالة القيرواني ـ صالح عبد السميع الآبي الأزهري ـ المكتبة الثقافية بيروت
  - [ ١٦٨ ] جامع الأمهات ـ جمال الدين أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر ، ابن الحاجب .
- [ ١٦٩ ] الجامع الصغير وشرحه ـ محمد بن الحسن الشيباني ـ دار عالم الكتب بيروت ط أولى ١٤٠٦ هـ.
- [ ١٧٠ ] حاشية البجيرمي ـ سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي ـ المكتبة الإِسلامية ـ دیار بکر ترکیا.
- [ ١٧١ ] حاشية الدسوقي ـ محمد عرفة الدسوق ـ دار الفكر \_ بيروت ت محمد عليش.
  - [ ١٧٢] حاشية بن عابدين ـ دار الفكر للطباعة بيرو ت ، ١٤٢١هـ .

- [ ١٧٣ ] حواشى الشرواني ـ عبد الحميد الشرواني ـ دار الفكر بيروت.
  - [ ١٧٤] الدر المختار ـ ط دار الفكر ـ بيروت ط الثانية ـ ١٣٨٦ هـ.
- [ ١٧٥ ] دليل الطالب ـ مرعي بن يوسف الحنبلي ـ ط المكتب الإسلامي \_ بيروت ط الثانية ١٣٩٨ هـ .
  - [ ١٧٦] الذخيرة أحمد بن إدريس القرافي دار الغرب بيروت ط ١٩٤٤ م.
- [ ۱۷۷ ] الروض المربع منصور بن يونس بن إدريس البهوتي \_ دار الرياض الحديثة \_ الرياض ط ١٣٩٠ هـ.
  - [ ١٧٨ ] زاد المستقنع ـ موسى بن أحمد بن سالم... مكتبة النهضة الحديثة ... مكة المكرمة .
    - [ ١٧٩ ] السراج الوهاج ـ محمد الزهري الغمراوي ـ دار المعرفة بيروت
- [ ۱۸۰] الشرح الكبير ـ سيدي لأحمد الدردير أبو البركات ـ دار الفكر ـ بيروت ، محمد عليش
- [ ۱۸۱ ] شرح فتح القدير \_ كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ـ دار الكفر بيروت ط الثانية
- [ ۱۸۲ ] شرح منتهى الإرادات ـ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ـ دار عالم الكتب ط الثانبة ١٩٩٦ م .
  - [ ١٨٣ ] العدة .
- [ ١٨٤ ] الغرة المنيفة ـ لأبي حفص عمر الغزنوي الحنفي ـ ت محمد زاهد الكوثري الطبعة الثانية بيروت ١٩٨٨ هـ.
  - [ ١٨٥ ] فتح المعين ـ زين الدين بن عبد العزيز المليباري ـ دار الفكر بيروت .
- [ ۱۸٦] فتح الوهاب \_ زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ، ط أولى ١٤١٨ هـ ـ .
- [ ۱۸۷] الفوائد في اختصار المقاصد \_عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ـ دار الفكر المعاصر \_ دمشق ط أولى ١٤١٦ هـ.
- [ ١٨٨] قواعد الفقه محمد الإحسان المجددي البركتي ـ دار الصدف ببنشرز ـ كراتشي .



- [ ١٨٩ ] القوانين الفقهية \_محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي.
- [ ١٩٠ ] كفاية الأخيار\_دار البحوث والدراسات الإسلامية وإحياء التراث العربي \_ دبي \_ الإمارات.
- [ ١٩١ ] لسان الحكام \_ إبراهيم بن أبي اليمن محمد الحنفي \_ دار البابي الحلبي \_ القاهرة ١٣٩٣ هـ.
- [ ١٩٢] مجلة الأحكام العدلية \_ مجلة الأحكام العدلية \_ جمعية المجلة \_ كارخانة تجارت كتب ـ ت نجيب هواويني.
  - [ ١٩٣] المحرر عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن تيمية الحراني ـط مكتبة .
  - [ ١٩٤ ] مختصر خليل ـ خليل بن إسحاق بن موسى ـ دار الفكر ـ بيروت ط ١٤١٥هـ.
- [ ١٩٥ ] مطالب ألى النَّهي \_ مصطفى السيوطي الرحيباتي \_المكتب الإسلامي دمشق \_ ١٢٩١م.
  - [ ١٩٦] المعارف \_الرياض ، ط الثانية .
- [ ١٩٧] مواهب الجليل ـ محمد بن عبد الرحمن المغربي ـ دار الفكر ـ بيروت ـ ط الثانية ١٣٩٨ هـ.
- [ ١٩٨ ] نهاية الزين ـ أبو عبد المعطى محمد بن عمر بن على الجاوي ـ ط دار الفكر ، ط أولى بيروت.
  - [ ١٩٩] الهداية ـ على بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغياني ـ المكتبة الإسلامية .
    - [ ٢٠٠ ] الوسيط ـ لأبي حامد الغزالي ـ دار السلام مصر ، ط أولى ، ١٤١٧ هـ.

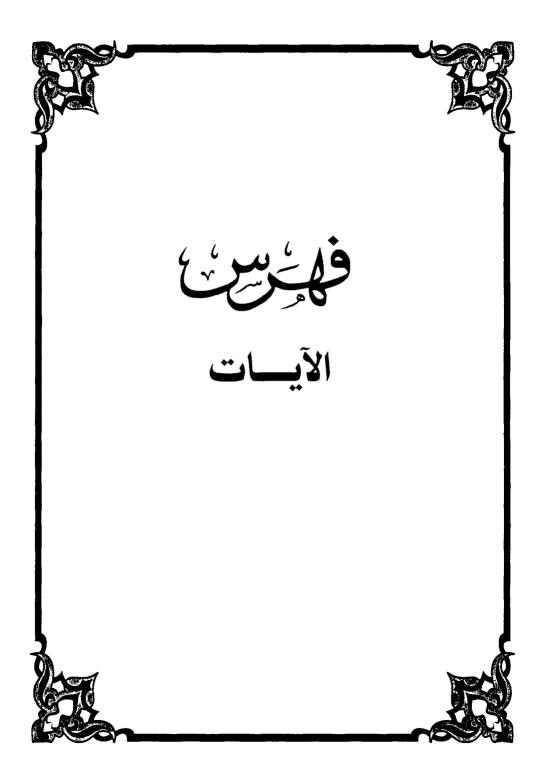

## فهرس الأيات

| الصفحة     | السورة ورقمها   | طــرف الآيــة                                                |
|------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| Y          | محمسد [۲۸]      | ﴿ وَإِن تَتَوَلُّواْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ .      |
| ٧          | الفرقسان [١]    | ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ ﴾                   |
| 14         | البقسرة [١٢٧]   | ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ﴾ |
| 14         | النحـــل [ ٢٦ ] | ﴿ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ ﴾          |
| ٥٨ - ٣٥    | النحــل [ ١٠٦]  | ﴿ مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ ﴾       |
| 70         | البقسرة [ ٢٢٥ ] | ﴿ لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ ﴾   |
| ۲۵         | الأحزاب [ ٥ ]   | ﴿ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ ﴾      |
| 70         | البقسرة [٢٢٠]   | ﴿ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ﴾          |
| £ <b>Y</b> | البقسرة [ ٢٩ ]  | ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ ﴾              |
| ٤٨         | البقسرة [ ٢٣١ ] | ﴿ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا ﴾                |
| ٤A         | الطــــلاق [٦]  | ﴿ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾            |
| ٤٨         | البقسرة [ ۲۳۳]  | ﴿ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا ﴾                       |
| ٥٣         | الأنعسام [ ١٠٨] | ﴿ وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ ﴾                       |
| ٥٤         | البقسرة [ ٢١٩ ] | ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ ﴾          |
| ٥٦         | البقسرة [١٨٥]   | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ ﴾                         |
| ٥٦         | النساء [۲۸]     | ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾                    |



| الصفحة             | السورة ورقمها  | طــرف الأيــة                                              |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| ۲٥                 | الأعراف [١٥٧]  | ﴿ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾                           |
| ٥٨                 | المائدة [ ٣ ]  | ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ فِي مَحْمَصَةٍ ﴾                         |
| 71                 | البقرة [ ١٧٣]  | ﴿ فَمَنِ اصْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ ﴾                           |
| ۸٦- ٦٤             | البقرة [۲۲۸]   | ُ ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾  |
| ٦٤                 | البقرة [٢٢٩]   | ﴿ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ ﴾                                |
| ٦٤                 | النساء [ ١٩ ]  | ﴿ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾                         |
| 770-49             | المائدة [ ۲ ]  | ﴾ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ﴾             |
| ۹۰                 | المائدة [١]    | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾   |
| ٩٠                 | الإسراء [ ٣٤ ] | ﴿ وَأُونُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴾ |
| 4.                 | الرعد [ ۲۰ ]   | ﴾ (الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ ﴾                   |
| 97                 | النساء [ ٤ ]   | ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا ﴾         |
| - 170 - 100-49- 47 | النساء [ ٢٩ ]  | ﴿ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً ﴾                           |
| -141-441-141-441-  |                |                                                            |
| ***********        |                |                                                            |
| 1•4                | النساء [88]    | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ ﴾ |
| 1.4                | النساء [ ٥ ]   | ﴿ وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ ﴾               |
| 177                | الماندة [ ٨ ]  | ﴿ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ ﴾                    |
| 179                | النحل [ ٢٧ ]   | ﴿ وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُم ﴾                       |
| 140                | يونس [ ٥٩ ]    | ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم ﴾            |

| -00 |  | _ |
|-----|--|---|

|                        |                  | <del></del>                                               |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|
| الصفحة                 | السورة ورقمها    | طــرف الأيــة                                             |
| 177                    | البقرة [ ۲۷۵ ]   | ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾                           |
| 184                    | البقرة [٢٢٠]     | ﴿ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لِأَعْنَتَكُمْ ﴾                   |
| 140                    | النساء [ ۱۲۸]    | ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا ﴾               |
| 198                    | البقرة [۲۸۲]     | ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾                      |
| 777                    | النساء [ ٣٦ ]    | ﴿ وَآتِ ذَا الْقُرْبُىٰ حَقَّلُهُ ﴾                       |
| 777                    | الإسراء [٣١]     | ﴿ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ ﴾     |
| <b>771-777</b>         | البقرة [۱۸۸]     | ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم ﴾                |
| 441                    | المائدة [٩٠]     | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ ﴾     |
| - 414-441-444          | البقرة [۲۷۸-۲۷۸] | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ﴾       |
| -                      |                  |                                                           |
| -014-770-717-410-      |                  |                                                           |
| 484                    | الروم [٣٩]       | ﴿ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُواْ ﴾                |
| <b>717 - 779 - 797</b> | آل عمران [۱۳۰]   | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا ﴾ |
| 198                    | قریش [۱-٤]       | ﴿ لِإِيلافِ قُرَيْشِ ۞إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ ﴾              |
| 790                    | البقرة [ ٢٧٥ ]   | ﴿ وَأَحَلُّ اللَّهُ الْبَيْعَ ﴾                           |
| 797 - X•7              | البقرة [ ٢٧٥ ]   | ﴿ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لا يَقُومُونَ إِلاَّ ﴾   |
| 707 - 530              | البقرة [۲۸۲]     | ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم ﴾      |
| ***                    | الرحمن [٩]       | ﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾                     |
| <b>787 - 733</b>       | الشعراء [ ۱۸۲]   | ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾                |



| الصفحة      | السورة ورقمها     | طـرف الآيــة                                            |
|-------------|-------------------|---------------------------------------------------------|
| 7.7.        | الشعراء [۱۸۱-۱۸۲] | ﴿ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلا تَكُونُوا مِنَ ﴾              |
| 777         | المطففين [١-٣]    | ﴿ وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ ﴾                             |
| 440         | المانسدة [٨٣]     | ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا ﴾             |
| <b>11</b> • | ص [۲۱]            | ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ ﴾                  |
| 3.53        | النحــل [٩٠]      | ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ ﴾    |
| 678         | الإسراء [ ٣٥ ]    | ﴿ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴾              |
| ٤٦٦         | البقرة [ ۲۲۸]     | ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ |
| ٥٢١         | الأعراف [٣]       | ﴿ اتَّبِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ ﴾    |
| ٥٣٠         | البقرة [١٩٤]      | ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ١٠٠٠ ﴾                    |
| 014-041     | البقرة [ ۲۸۳]     | ﴿ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ﴾           |
| ٥٤٧         | یوسف[۲۲]          | ﴿ وَلَمِن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ﴾                   |
| 084         | الأنعام [١٥٢]     | ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ﴾                        |
| 017         | الشورى [٤٠]       | ﴿ وَجَزَاءُ سَيِّئَةً سَيِّئَةٌ ﴾                       |
| ٥٤٨         | الشورى [ ٤١ ]     | ﴿ وَلَمْنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلُّمِهِ ﴾                  |
|             |                   |                                                         |
|             |                   |                                                         |
|             |                   |                                                         |
|             |                   |                                                         |
|             |                   |                                                         |
|             | l                 | <u> </u>                                                |



## فهرس الأحادث والآثار

| الصفحة | درجته | الحديث                                                                  |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| 154    | صحيح  | ■ إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه                                 |
| 7.7    |       | ■ إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل منه هدية كراع                          |
| 1 £ 1  | صحيح  | ■ إذا اشتريت شيئاً فلا تبعه حتى تقبضه                                   |
| 191    | صحيح  | ■ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار                              |
| 4.4    | صحيح  | <ul> <li>إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر</li> </ul>             |
| 717    | صحيح  | ■ استقرض رسول الله عَلِيُّ سناً، فأعطى سناً خير                         |
| 7.0    | صحيح  | ■ أكل ولدك نحلت مثل هذا ، فقال: لا، فقال رسول                           |
|        |       | الله عَلِيُّكُ : فأرجعه                                                 |
| 444    | صحيح  | ■ ألا كل ربا من ربا الجاهلية موضوع                                      |
| 7.47   | صحيح  | ■ ألا كل شئ من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء                       |
| 441    |       | ■ الأمة الزانية فليبيعها ولو بضغير                                      |
| 191    | صحيح  | <ul> <li>البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا أن تكون صفقة خيار</li> </ul> |
| 7 2 7  | ضعيف  | ■ الجالب مرزوق والمحتكر ملعون                                           |
| 44.    | صحيح  | ■ الورق بالذهب ربا إِلا هاء وهاء                                        |
| ٣٧٠    | صحيح  | ■ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير                        |
|        |       | بالشعير                                                                 |
| ***    | صحيح  | ■ الشاه المغصوبة التي دعي إليها النبي فلم يمكنه                         |
| 100    | حسن   | <ul> <li>الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً</li> </ul>        |
| 4.0    | صحيح  | ■ العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه                            |
| ۸۹     | صحيح  | ■ المسلمون عند شروطهم                                                   |
| 404    | ضعيف  | ■ الناجش آكل ربا خائن                                                   |
|        |       |                                                                         |

| الصفحة | درجته | الحديث                                                                     |
|--------|-------|----------------------------------------------------------------------------|
| 7.1    | صحيح  | <ul> <li>إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في</li> </ul>  |
| 441    | صحيح  | <ul> <li>أن الزبير بن العوام رَوْفَيْنَ اشترى أرض الغابة</li> </ul>        |
| 14.    | صحيح  | <ul> <li>إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام</li> </ul>        |
| 777    | صحيح  | ■ إِن الله هو المستعر                                                      |
| 7.1    | صحيح  | ■ أن النبي عُلِي استسلف من رجل بكراً، فامر أبا رافع                        |
| :      |       | أن يقضي الرجل بكره                                                         |
| 177    | صحيح  | ■ أن النبي عَلِي لله عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة                       |
| 104    | صحيح  | <ul> <li>ان النبي عَلَيْ نهى عن بيع الثمار حتى تزهى</li> </ul>             |
| 104    | ضعیف  | <ul> <li>أن النبي عَلَيْ نهى عن شراء ما في بطون الأنعام</li> </ul>         |
| 150    | صحيح  | <ul> <li>أن النبي عَلَي اشترى من عمر بكراً كان ابنه راكباً عليه</li> </ul> |
| ۱۷۳    | صحيح  | <ul> <li>أن رجلاً أهدى لرسول الله عَلَيْكَ راوية خمر</li> </ul>            |
| 4.4    |       | ■ أن رجلاً باع بعيراً من رجل فِقال: اقبل مني بعيرك                         |
| 4.7    |       | ■ أن رجلاً باع من رجل سرجاً ولم ينقد ثمنه                                  |
| 777    | حسن   | 🔳 أن رجلا جاء فقال يا رسول الله سعر                                        |
| 711    | ضعیف  | <ul> <li>أن رسول الله عَلَيْ نهى عن بيع الكالئ بالكالئ</li> </ul>          |
| 111    | صحيح  | <ul> <li>أن رسول الله عَلَيْكُ نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة</li> </ul>   |
| 117    | صحيح  | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها</li> </ul>       |
| £ £ Y  | صحيح  | <ul> <li>أن رسول الله ﷺ عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها</li> </ul>         |
| 777    | صحيح  | <ul> <li>أن عمر بن الخطاب مر بحاطب بن أبي بلتعة</li> </ul>                 |
| ٤٤٠    | صحيح  | <ul> <li>أن ما كان بنقد فأجيزه، وما كان بنسيئة فردوه</li> </ul>            |
| 114    | صحيح  | <ul> <li>أن معاذ بن جبل رَضِّ أَكُن أكرى الأرض على عهد</li> </ul>          |
|        |       | رسول الله عَلِيْكُ وأبي بكر                                                |
| 404    | صحيح  | ■ أن يبيع ظهراً إِلى خروج المصدق                                           |
|        |       |                                                                            |

| الصفحة | درجته    | الحديث                                                          |
|--------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| £40    | ضعیف     | <ul> <li>أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه</li> </ul>    |
| 74     | صحيح     | <ul> <li>إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى</li> </ul>  |
| £ £ •  | صحيح     | <ul> <li>أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما</li> </ul>   |
| ٣.٩    |          | بناس ما اشتریت وبئس ما شریت، إن جهاده                           |
| 7.1    | محیح     |                                                                 |
|        | صحيح     | و بعث رسول الله عَلِيثُ الساحل، فأمر عليهم أبا                  |
| 777    |          | <ul> <li>ثلاثة وددت لو أن رسول الله عليه عهد إلينا</li> </ul>   |
| ٣١.    |          | <ul> <li>دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهما حريرة</li> </ul>      |
| 174    | صحيح     | <ul> <li>سالت جابرا عن ثمن السنور والكلب فقال:</li> </ul>       |
| ٥٣٠    | صحيح     | <ul> <li>على اليد ما أخذت حتى تؤدى.</li> </ul>                  |
| 4.4    |          | عن ابن عباس قال: "إذا أسلفت رجلاً سلفاً فلا تقبل                |
|        |          | منه هدیة                                                        |
| 154    | صحيح     | عن ابن عمر قال: "كانوا يبتاعون الطعام جزافاً باعلى              |
|        |          | السوق، فنهاهم رسول الله عَلَيْكُ أن يبيعوه حتى " ينقلوه         |
| 144    | صحيح     | <ul> <li>عن جابر رَضِافَتُهُ أنه كان على جمل</li> </ul>         |
| 4.4    | صحيح     | عن سعيد بن بردة عن أبيه قال: " أتيت المدينة                     |
|        |          | فلقيت عبد الله بن سلام، فقال: " ألا تجئ                         |
| 1 2 4  | صحيح     | عن طاووس قال: قلت لأبن عباس كيف ذاك ؟ قال:                      |
|        |          | "دراهم بدراهم والطعام مرجأ                                      |
| 441    | صحيح     | عن عروة البارقي أن النبي أعطاه ديناراً ليشتري له                |
| 417    | <u> </u> | عن ابن عباس والشيئ عندما سئل عن العينة                          |
| 441    | صحيح     | ■ غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله فقال الناس             |
| 7 £ 7  | حسن      | <ul> <li>وإن رسول الله ﷺ نهى أن تباع السلع حيث تبتاع</li> </ul> |
| , 💆 ,  | سس ا     | i e                                                             |
|        |          | حتى يحوزها التجار إلى رحالهم                                    |
|        |          |                                                                 |

|        |       | <del>                                     </del>                      |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | درجته | الحديث                                                                |
| 4.4    |       | <ul> <li>فقال عبد الله بن مسعود: " ما أصبت من ظهر فرسه</li> </ul>     |
|        |       | فهو ربا                                                               |
| ۱۷۳    | صحيح  | ■ قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا                   |
|        |       | أثمانها                                                               |
| 4.4    | صحيح  | <ul> <li>قال رسول الله عُلِي إذا أقرض أحدكم قرضاً فاهدى له</li> </ul> |
|        |       | أو حمله                                                               |
| 40.    | صحيح  | 💂 كان ﷺ يبيع نخيل بني النضير و يحبس لأهله قوتا                        |
| 774    | صحيح  | ∎ كل المسلم على المسلم حرام                                           |
| 7.7    | ضعیف  | ■ كل قرض جر منفعة فهو ربا                                             |
| 777    | صحيح  | ■ كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته                                       |
| 447    | صحيح  | <ul> <li>کنا أکثر الأنصار حقلاً ، فکنا نکری</li> </ul>                |
| 419    | ضعیف  | ■ لا بئس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما                    |
|        |       | شئ                                                                    |
| ۱۹۸    | صحيح  | <ul> <li>لا تبع ما ليس عندك</li> </ul>                                |
| 777    | صحيح  | ■ لا تلقو الركبان ، ولا يبيع حاضر لباد                                |
| 777    | صحيح  | <ul> <li>لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى</li> </ul>     |
|        |       | سيده السوق                                                            |
| ٤٧     | صحيح  | ■ لا ضرر ولا ضرار                                                     |
| ٥٣.    | صحيح  | <ul> <li>لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لا لاعباً ولا جاداً</li> </ul>      |
| 477    | صحيح  | <ul> <li>لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم</li> </ul>     |
| 717    | صحيح  | <ul> <li>لا يحتكر إلا خاطئ</li> </ul>                                 |
| 191    | حسن   | ■ لا يحل سلف وبيع                                                     |
| 194    | حسن   | ■ لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع                                   |
|        |       |                                                                       |
|        |       |                                                                       |

|        |          | <del></del>                                                             |
|--------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة | درجته    | الحديث                                                                  |
| 1 £ 7  | حسن      | ■ لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم                        |
|        |          | يضمن ولا بيع ما ليس عندك                                                |
| 777    | حسن      | ■ لا يحل سلف وبيع،ولا شرطان في بيع ولا ربح ما                           |
| 1      |          | ا لم يضمن                                                               |
| 177    | صحيح     | <ul> <li>لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فباعوها</li> </ul>          |
| 444    | صحيح     | <ul> <li>لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله</li> </ul>                    |
| 114    | صحيح     | <ul> <li>ما بالمدينة أهل بيت هجرة لا يزرعون على الثلث والربع</li> </ul> |
| ١٠٣    | صحيح     | <ul> <li>■ مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل</li> </ul>       |
| 154    | صحيح     | <ul> <li>■ من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه</li> </ul>               |
| 124    | صحيح     | <ul> <li>من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه</li> </ul>                   |
| 727    | ضعيف     | <ul> <li>من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين</li> </ul>         |
| 7 2 7  | ضعيف     | <ul> <li>من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد بريء من الله</li> </ul>         |
| 757    | ضعيف     | <ul> <li>من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجزام</li> </ul>       |
| 1 £ £  | صحيح     | <ul> <li>من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه</li> </ul>      |
| 154    | صحيح     | <ul> <li>من اشتری طعاما فلا یبعه حتی یکتاله</li> </ul>                  |
| 414    | صحيح     | <ul> <li>من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ</li> </ul>     |
|        |          | من العبد                                                                |
| 4.2    | حسن      | <ul> <li>من باع بيعتين في بيعه فله أو كسهما أو الربا</li> </ul>         |
| 7 5 7  | ضعیف     | 🝙 من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليعليه                                |
| **•    | صحيح     | <ul> <li>من كان له فضل ظهر فلعد به لا ظهر له</li> </ul>                 |
| 77.    | صحيح     | <ul> <li>من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله</li> </ul>          |
|        |          | عنه كربة من كرب يوم القيامة                                             |
| 777    | ضعیف     | <ul> <li>من ولى لنا عملاً وليس له منزل فليتخذ له منزلاً</li> </ul>      |
|        | <u> </u> |                                                                         |



| الصفحة | درجته | الحديث                                                                              |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 107    | صحيح  | ■ نهى النبي عُلِيلَة عن بيع المضامين والملاقيح                                      |
| 104    | صحيح  | ■ نهى النبي عَلِيُّ عن بيع حبل                                                      |
| 1 £ £  | صحيح  | ■ نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه                                    |
| 707    | صحيح  | <ul> <li>■ نهى رسول الله ﷺ أن يبيع حاضر لباد</li> </ul>                             |
| ۳.0    | حسن   | <ul> <li>نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعه</li> </ul>                               |
| 177    | صحيح  | <ul> <li>نهى رسول الله ﷺ عن ثمن الكلب</li> </ul>                                    |
| ٣٠٦    | صحيح  | <ul> <li>نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقه</li> </ul>                               |
| 107    | صحيح  | <ul> <li>نهى رسول الله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر</li> </ul>                       |
| 104    | صحيح  | <ul> <li>نهى رسول الله ﷺ أن تباع ثمرة حتى تطعم</li> </ul>                           |
| 104    | صحيح  | <ul> <li>نهى رسول الله ﷺ عن عسب الفحل</li> </ul>                                    |
| 109    | صحيح  | <ul> <li>■ نهى رسول الله عَلَيْتُ كراء الأرض وعن بيعها السنين</li> </ul>            |
| 177    | صحيح  | <ul> <li>هى رسول الله عَلِيلَة المحاقلة والمزابنة وقال: "إنما يزرع ثلاثة</li> </ul> |
| ٨٢٢    | صحيح  | ■ نهى رسول الله أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا                                       |
| 404    | صحيح  | ■ نهى رسول الله عن النجش                                                            |
| 109    | صحيح  | ■ نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى                                        |
|        |       | يشتد                                                                                |
| ۱۷٦    | صحيح  | ■ نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن                                         |
| 704    | صحيح  | ■ أن تزني بحليلة جارك                                                               |
| ۲۸۲    | صحيح  | ■ إنما البيع عن تراض                                                                |
| 101    | ضعیف  | <ul> <li>ولا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر</li> </ul>                              |
| ۱۷۳    | صحيح  | <ul> <li>يأيها الناس إن الله يعرض بالخمر ولعل الله</li> </ul>                       |
|        |       |                                                                                     |
|        |       |                                                                                     |
|        |       |                                                                                     |

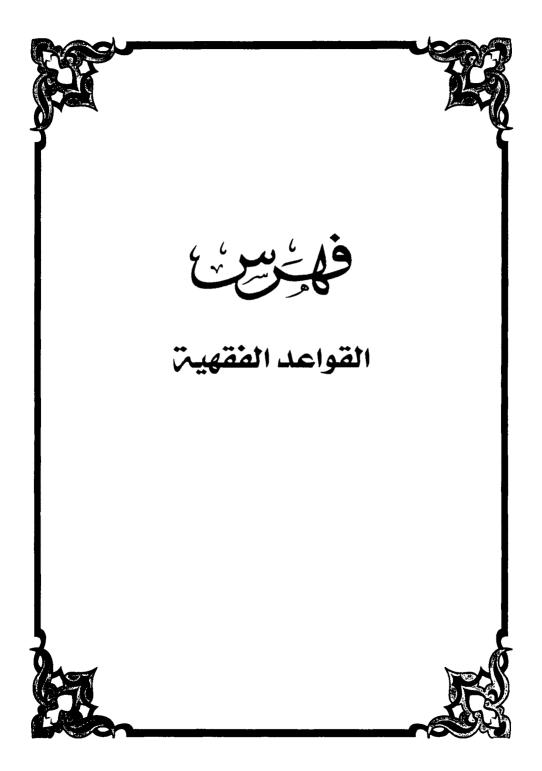

## فهرس القواعد الفقهية

| الصفحة    | القاعدة                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 797       | ■ أحل البيع وحرم الربا                                                           |
| 179       | <ul> <li>إذا رؤى في المبيع ما يدل على ما لم يُرى جاز البيع</li> </ul>            |
| 77.       | <ul> <li>إذا لم تقم مصلحة الناس إلا بالتسعير سَعْر الإمام</li> </ul>             |
| ٥٢        | <ul> <li>إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررًا بارتكاب أخفهما</li> </ul>          |
| ٥٤        | ■ إذا تعارضت المصالح والمفاسد قُدِّم الأرجح منها على المرجوح                     |
| 77        | ■ إذا زاد المانع عاد الممنوع                                                     |
| ٧١        | ■ إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه وما بني عليه                                      |
| ٧٥        | <ul> <li>إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى الججاز</li> </ul>                            |
| <b>Y9</b> | ■ إذا اجتمع الحلال والحرام غاب الحرام                                            |
| ۸۱        | ـ إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع                                          |
|           | <ul> <li>إذا اجتمعت الإشارة والعبارة ، واختلف موجبهما غلبت</li> </ul>            |
| 1.4       | الإشارة                                                                          |
|           | ■ إذا وقعت المعاوضة بين ربوبين اتفقا في الجنس والعله حرم                         |
| 444       | التفاضل والنساء                                                                  |
|           | <ul> <li>إذا وقعت المعاوضة بين ربوبين اختلفا في الجنس واتفقا في العلة</li> </ul> |
| ٤٧٩       | جاز التفاضل وحرم النساء                                                          |
| i .       | <ul> <li>إذا وقعت المعارضة بين ربوبين اختلفا جنسًا وعلة جاز التفاضل</li> </ul>   |
| 441       | والنساء                                                                          |
| ٤٧٩       | <ul> <li>إطلاق التصرف للشريك والعامل مقيد</li> </ul>                             |
|           |                                                                                  |

| الصفحة | القاعدة                                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 19.    | <ul> <li>إطلاق الشركة يتنزل على المناصفة ما لم يثبت غير ذلك</li> </ul>           |
| ٧٣     | <ul> <li>إعمال الكلام أولى من إهماله</li> </ul>                                  |
| 777    | <ul> <li>أكل المال بالباطل حرام</li> </ul>                                       |
| 190    | <ul> <li>الأصل في المعاوضات وسائر العقود المالية أنها تنعقد بكل ما دل</li> </ul> |
| ۲۸۰    | <ul> <li>■ الأصل في الاسترباح الحرية</li> </ul>                                  |
| 177    | ■ الأصل في المعاملات الصحة                                                       |
| ١٣٤    | ■ الأصل في المعاوضات الإِباحة                                                    |
| 17     | ■ الأصل العدم                                                                    |
| ٤٣     | ■ الأصل براءة الذمة                                                              |
| 17     | <ul> <li>الأصل في الأشياء الإباحة</li> </ul>                                     |
| Y1     | ■ الأصل في الكلام الحقيقة                                                        |
| ۸۹     | <ul> <li>الأصل في الشروط الصحة والجواز</li> </ul>                                |
| 97     | <ul> <li>الأصل في العقود بناؤها على أقوال أربابها</li> </ul>                     |
| 97     | <ul> <li>الأصل معنى العقد على السلامة</li> </ul>                                 |
| 1.4    | ■ الأصل في التملك الاختبار                                                       |
| 181    | ■ الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم باطل                                       |
| 44     | <ul> <li>الأمور بمقاصدها</li> </ul>                                              |
| ۱۷٦    | <ul> <li>الانتفاع المباح مناط التقوم وأساس المالية وعليه ينبني البيع</li> </ul>  |
| ۸۳     | <ul> <li>الأحكام تجري على ظاهرها فيما يفسد الوقوف على الحقيقة</li> </ul>         |
| 1      | <ul> <li>الإكراه الحلال لا بفقد الرضا بالعقد</li> </ul>                          |
| 19+    | <ul> <li>البیعان بالخیار ما لم یتفرقا</li> </ul>                                 |
| ٨٢     | ■ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر                                         |
| 191    | <ul> <li>التفاسخ في العقود الجائزة</li> </ul>                                    |

| الصفحة | القاعدة                                                              |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
| ٧٠     | ■ التابع تابع                                                        |
| ٧١     | ■ التابع يسقط بسقوط المتبوع                                          |
|        | ■ التقييد إنما يعتبر إذا كان مقيدًا والتعيين معتبر فيما يقييد دون ما |
| 99     | لا يقيد الترك فعل إذا قصد                                            |
| 1.4    | ■ الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد                                         |
| 177    | ■ الجهالة إنما توجب الفساد إذا كانت مفضية إلى النزاع المشكل          |
| ٥٣٢    | ■ الجواز الشرعي ينافي الضمان                                         |
| ٥٩     | ■ الحاجة تنزل بمنزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة                       |
| Y9     | ■ الحريم له حكم وما هو حريم له                                       |
| ٥٣٩    | ■ الحميل غارم                                                        |
| ٧٨     | ■ الخروج من الخلاف مستحب                                             |
| ۸٦     | ■ الحق لا يسقط بالتقادم                                              |
| ۵۳۸    | ■ الخراج بالضمان                                                     |
| 797    | ■ الجهل بالتماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل                        |
| 444    | ■ الجودة لا عبرة لها في الجنس الواحد                                 |
| ۸٥     | ■ الجهل والخطأ والنسيان يرفع الإثم ولا يسقط الحتم                    |
| ٨٤     | ■ الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان                                    |
| 177    | ■ الأصل في المشاركة الإِباحة                                         |
| 719    | ■ الديون إنما تقضي بامثالها                                          |
| 1.1    | ■ الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المعقود                             |
| :      | ■ الأموال غير الربوية لا يجمع في بيع بعضها ببعض بين فضل              |
| 1      | ونسيئة عند اتحاد الجنسين                                             |
| 717    | ■ الربا لا تجوز إِباحته في الشرع تباعًا                              |

| الصفحة    | القاعدة                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 417       | ■ الربا لا يجوز قليله ولا كثيره                                                |
| 1         | ■ الرضا ركن للعقد وليس سببًا للحل                                              |
| ٨٧        | ■ الساقط لا يعود                                                               |
| ٧٥        | ■ السؤال عاد في الجواب                                                         |
| 1-9       | ■ السلم بما يقوم به السر ربا                                                   |
| ٤٦٦       | ■ الشركاء يتراجعون بينهم على قدر حصصهم                                         |
|           | ■ الشريعة مبنية على الإحتياط والأخذ بالحزم والتحرز مما عسى أن                  |
| <b>YY</b> | يكون طريقًا إلى المفسده                                                        |
|           | <ul> <li>الشرط المخالف لمقصود الشارع باطل والعقد صحيح ، والمخالف</li> </ul>    |
| 91        | لمقصود العقد كلاهما باطل                                                       |
| 97        | <ul> <li>الشرط المتقدم على العقد بمنزلة المقارن له</li> </ul>                  |
| 140       | <ul> <li>الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حرامًا</li> </ul> |
| 19        | ■ الضرر يدفع بقدر الإمكان                                                      |
| ٥٢        | ■ الضرر الأشد يدفع بالضرر الأخف                                                |
| ٥٨        | 🛥 الضرورات تبيح المحظورات                                                      |
| ٦٠        | ■ الضرورات تقدر بقدرها                                                         |
|           | • الضمان يترتب على الخطأ والجهل والنسيان كما يترتب على                         |
| ٥٣٥       | العمد                                                                          |
| ٥٠        | ■ الضرر يُزال                                                                  |
| ٥١        | <ul> <li>لا يُزال بمثله</li> </ul>                                             |
| 148       | <ul> <li>العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف</li> </ul>   |
| ٦٢        | <ul> <li>العادة محكمة</li> </ul>                                               |
| ٦٨        | ■ العبرة للغالب الشائع لا للنادر                                               |

| الصفحة | القاعدة                                                                   |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 90     | <ul> <li>العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني</li> </ul> |  |
| 97     | ■ العقود تصح بكل ما دل على مقصودها من قول أو فعل                          |  |
| 173    | ■ الغرم بالغنم                                                            |  |
| 011    | ■ القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة                                  |  |
| 44     | ■ القديم يترك على قدره                                                    |  |
| 14.    | <ul> <li>المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيه قبل القبض</li> </ul>       |  |
| ٥٥     | ■ المشقة تجلب التيسير                                                     |  |
| ٨٢     | ■ المعروف غرمًا كالمشروط شرطًا                                            |  |
| ٨٩     | ■ المسلمون عند شروطهم                                                     |  |
| 1+1    | <ul> <li>المواعيد بصورة التعاليق تكون لازمة</li> </ul>                    |  |
| ٥٣٦    | ■ المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا إذا كان متعديًا           |  |
| 011    | ■ المؤمن غير ضامن ما لم يفرط أو ينفد                                      |  |
| 404    | ■ النجش حرام                                                              |  |
| 197    | ■ النقود لا نتعين بالتعيين في عقود المعاوضات                              |  |
| ۲۰۳    | ■ الهبات لا تتم إلا بالقبض                                                |  |
| 17.4   | ■ الوصف في الحاضر لعقود في الغائب معتبر                                   |  |
| 7.67   | ■ إنما البيع عن تراض                                                      |  |
| **     | ■ اليقين لا يزول بالشك                                                    |  |
|        | ■ تستعمل القرعة في تمييز المستحق إذا ثبت الاستحقاق ابتداء                 |  |
| ٨٨     | لبهم                                                                      |  |
| 4.8    | ■ تعاطي العقود الفاسدة حرام                                               |  |
| 1-8    | ■ تبديل سبب الملك كتبديل العين                                            |  |
| 1.7    | ■ تصريف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة                                   |  |

| الصفحة     | القاعدة                                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10+        | ■ تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير                                     |
| 19.4       | ■ جواز المعارضة وحل ربحها منوط بدخول محل المعاوضة                          |
| 777        | ■ دعوا الناس يرزق الله بعضهم بعض                                           |
| ٥٣         | ■ درء المفاسد مقدم على جلب المصالح                                         |
| 48         | <ul> <li>دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه</li> </ul>                |
| 44         | <ul> <li>■ دليل الرضا تصريح الرضا</li> </ul>                               |
| ٧٥         | <ul> <li>■ ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله</li> </ul>                         |
| <b>FAY</b> | ■ ربا الجاهلية موضوع                                                       |
| 171        | ■ ربح المضاربة وقاية لرأس المال                                            |
| ٥٣٣        | <ul> <li>فاسد العقود كحصيحها في الضمان وعدمه</li> </ul>                    |
| ٥٢٩        | ■ على اليد ما أخذت حتى تؤدي                                                |
| ۸۸         | ■ قاعدة الظفر بالحق                                                        |
| 717        | ■ كل حيلة على دين حيلة على ربا                                             |
| 779        | ■ كل زيادة مشروطه في دين نظير لأجل فهي ربا                                 |
| ۲.,        | ۔<br>■ کل قرض جر نفع فہو ربا                                               |
| 178        | ■ كلّ ما جاز بيعة منفردًا جاز استثناؤه من المبيع                           |
| ۱۷۲        | <ul> <li>کل ما حرمه الله على العباد فبيعه حرام لتحريم ثمنه</li> </ul>      |
|            | <ul> <li>کل معاملة تحرم على الشريك إذا انفرد فهى محرمة على هيئة</li> </ul> |
| 889        | الشركة                                                                     |
| 147        | ■ كل من ملك شيئاً بعوض ملك عليه عوضه في آن واحد                            |
| 444        | ■ كلُّ ما لين حرم النساء فيهما لم يجز إسلام أحدهما في الآخر                |
|            | <ul> <li>کل ما کان أمانة لا يزول عن حکمه بشرط ضمان ، وما کان</li> </ul>    |
| 01+        | مضمونًا لا يزول عن حكمه بالشرط                                             |

| الصفحة | القاعدة                                                                |  |  |
|--------|------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ٣٠٥    | ■ لا بيعتان في بيعه                                                    |  |  |
| 4+8    | <ul> <li>لا تسترد الهبة إلا ما وهب الوالد لولده</li> </ul>             |  |  |
| ۱۸۸    | ■ لا تنفذ خلابة خالب على مغبون مسترسل                                  |  |  |
| ٤٧     | ■ لا ضرر ولا ضرار                                                      |  |  |
| 71.    | ■ لا يباع الكالئ بالكالئ                                               |  |  |
| 7+1    | <ul> <li>لا يتم التبرع إلا بالقبض</li> </ul>                           |  |  |
| ١٨٣    | <ul> <li>لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد</li> </ul>                   |  |  |
| 757    | ■ لا يحتكر إلا خاطيء                                                   |  |  |
| ٣٠٤    | ■ لا يحل سلف وبيع                                                      |  |  |
| ٥٩     | <ul> <li>لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة</li> </ul>               |  |  |
| ٦٨     | <ul> <li>لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان</li> </ul>                 |  |  |
| 1.4    | <ul> <li>لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير إلا بإذن</li> </ul>        |  |  |
| 1+8    | ■ ليس لعرق ظالم حق                                                     |  |  |
| 7.4    | · • لو مات أحدهم قبل القبض تبطل الهبة                                  |  |  |
| 790    | <ul> <li>ما جازت فيه المفاضلة جازت فيه المجازفة وما لا فلا</li> </ul>  |  |  |
| 71     | 🝙 ما جاز لعذر بطل بزواله                                               |  |  |
| 444    | <ul> <li>ما حرم اتخاذه وخطر بيعه وشراؤه لم تجز الشركة فيه</li> </ul>   |  |  |
| ۸۰     | 💂 ما حرم استعماله حرما تخاذه                                           |  |  |
| ۸۰     | ■ ما حرم أخذه حرم إعطاؤه                                               |  |  |
| 97     | <ul> <li>ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط</li> </ul>               |  |  |
| YY     | <ul> <li>ما حرم سدًا للزريعة أبيح للمصلحة الراجحة</li> </ul>           |  |  |
| 447    | ■ من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الحرام                        |  |  |
| ۸٧     | <ul> <li>من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر بنقل الملك عنه صح</li> </ul> |  |  |

| <b>~~~</b> | 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة     | القاعدة                                                                            |
| ***        | ■ من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق                                        |
| 1.1        | <ul> <li>من سعی فی نقض ما تم من جهته فسعیه مردود علیه</li> </ul>                   |
| 44         | من ملك شيئًا ملك ما هو من ضروراته                                                  |
| ٥٣٧        | ■ من ترك واجب من الصون ضمن                                                         |
| 014        | ■ مطل الغني ظلُم يحل عرضه وعقوبته                                                  |
| <b>Y</b> Y | ■ من استعجل الشيء قبل أوانه عُوقب بحرمانه                                          |
| :          | <ul> <li>ميزان العدل في الإسلام أن يعطي المرء من الحقوق مثل ما عليه</li> </ul>     |
| ۲۸         | من الواجبات                                                                        |
| <b>Y</b> Y | ■ يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها                                            |
| 477        | ◘ يتحدد العائد بجزء شائع في الجملة من الربح لا من رأس المال                        |
| 107        | ■ يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع                                    |
| 107        | ■ يجوز في الغرر اليسير ضمنًا وتبعًا ما لا يجوز في غيره                             |
| £Y1        | <ul> <li>يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان</li> </ul>                |
| Y••        | <ul> <li>يُغتفر في التبرعات ما لا يُغتفر في المعاوضات من الغرر والجهالة</li> </ul> |
| ١٥٦        | <ul> <li>يُغتفر في الشيء ضمنًا وتبعًا ما لا يُغتفر قصدًا</li> </ul>                |
| <b>Y</b> 4 | 💂 وسائل الحرام حرام                                                                |
| 010        | <ul> <li>■ وثائق الدَّين : رهن وكفالة وشهادة وكتاب</li> </ul>                      |
| ٥٢         | ■ يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام                                               |
|            |                                                                                    |
|            |                                                                                    |
|            |                                                                                    |
|            |                                                                                    |
| i.         |                                                                                    |

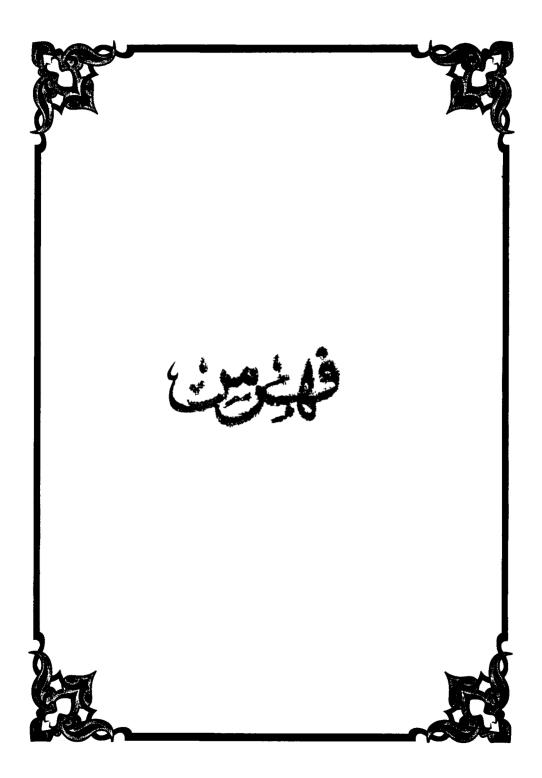

## فهرسن

| رقم الصفحة | رقما | الص | فحة |
|------------|------|-----|-----|
|------------|------|-----|-----|

| ٥   | و الإهداء                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ٧   | ■ المقدمة                                                         |
| 17  | <b>ا</b> التمهيد                                                  |
| 41  | الفصل الأول: الإطار الفقهي العام :                                |
| 44  | المبحث الأول: تحرير القواعد                                       |
| 44  | المطلب الأول: القواعد الكلية الخمس الكبرى                         |
| 44  | <ul> <li>القاعدة الأولى: الأمور بمقاصدها</li> </ul>               |
| **  | <ul> <li>القاعدة الثانية: اليقين لا يزول بالشك</li> </ul>         |
| ٤٧  | <ul> <li>القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار</li> </ul>              |
| 00  | <ul> <li>القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير</li> </ul>          |
| 77  | <ul> <li>القاعدة الخامسة: العادة محكمة</li> </ul>                 |
| ٧٠  | المطلب الثاني: القواعد الكلية سوى الخمس الكبرى                    |
| ٧٠  | <b>القصد الأول:</b> قواعد التابع والمتبوع                         |
| ٧٣  | <ul> <li>المقصد الثاني: قواعد إعمال الكلام وإهماله</li> </ul>     |
| ٧٧  | <b>ا</b> المقصد الثالث: قواعد الاحتياط وسد الذرائع                |
| ٨٢  | <b>القصد الرابع: بعض قواعد الإِثبات والبيانات</b>                 |
| ۲۸  | ■ المقصد الخامس: بعض قواعد الحقوق                                 |
| ٨٩  | <b>القصد السادس: بعض القواعد المنظمة للشروط والعقود والتصرفات</b> |
| 1.4 | ■ المقصد السابع: بعض القواعد المنظمة للملك                        |

|      | ا المقصد الثامن: بعض قواعد السياسة الشرعية                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|      | ■ خاتمة الفصل الأول                                                               |
|      | المبحث الثاني: التطبيق المعاصر                                                    |
| •••• | ■ المسألة الأولى: تداول أسهم الشركات المساهمة                                     |
| •••• | <b>ا المسألة الثانية:</b> مسألة الظروف الطارنة                                    |
|      | <ul> <li>المسألة الثالثة: مسألة الشرط الجزائي</li></ul>                           |
|      | المسألة الرابعة: قرارات الولاة فيما يتعلق بالأسواق                                |
|      | <ul> <li>المسألة الخامسة: أثر التراضي في بعض العقود المعاصرة</li> </ul>           |
|      | <b>.</b> المسألة السادسة: الحيل المعاصرة في باب العقود                            |
| •••  | ، المسألة السابعة: بنوك اللبن                                                     |
| •••• | <b>المسألة الثامنة:</b> استئجار الأرحام                                           |
|      | <b>ا المسألة التاسعة</b> : انتحار المستامن أو قتل المستفيد له                     |
| •••• | الفصل الثاني: القواعد المنظمة لعقود المعاوضات والتبرعات                           |
|      | المبحث الأول: تحرير القواعد:                                                      |
| •••  | المطلب الأول: قواعد المعاوضات                                                     |
|      | ا القاعدة الأولى: الأصل في المعاوضات الإِباحة                                     |
| •••  | <ul> <li>القاعدة الثانية: الأصل في المعاملات الصحة</li></ul>                      |
| ں    | ■ القاعدة الثالثة:المضمون بعوض في عقد معاوضة لا يصح بيعه قبل القبض                |
| •••  | ■ القاعدة الرابعة: تفسد العقود بالغرر الكثير دون اليسير                           |
| •••• | ■ القاعدة الخامسة: لا تباع الزروع والثمار حتى يبدو صلاحها                         |
|      | <b>■ القاعدة السادسة</b> : الجهالة إِنما توجب الفساد إِذا كانت مفضية إِا          |
|      | النزاع المشكل                                                                     |
| •••• | <ul> <li>القاعدة السابعة: كل ما جاز بيعه منفردا جاز استثناؤه من المبيع</li> </ul> |

| ■ القاعدة الثامنة: الوصف في الحاضر لغو وفي الغائب معتبر                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
| ■ القاعدة التاسعة: إذا رؤي من المبيع ما يدل على ما لم ير جاز البيع      |
| ■ القاعدة العاشرة: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه                        |
| ■ القاعدة الحادية عشرة: الانتفاع مباح مناط التقوم وأساس المالية وعليه   |
| ينبني جواز البيع                                                        |
| ■ القاعدة الثانية عشرة: الاعتياض عن حق مجرد لا يحتمل التقوم             |
| الباطل                                                                  |
| ■ القاعدة الثالثة عشرة: ما اتصل بالمبيع اتصال قرار أو تناوله اسم المبيع |
| عرفًا دخل في البيع بدون                                                 |
| ■ القاعدة الرابعة عشرة: كل من ملك شيئًا يعرض ملك عليه عوضه في           |
| أن واحد                                                                 |
| ■ القاعدة الخامسة عشرة: لا يجوز اجتماع العوضين لشخص واحد                |
| ■ القاعدة السادسة عشرة: العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر لا بما     |
| في ظن المكلف                                                            |
| - القاعدة السابعة عشرة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا    |
| أو حرم حلالاً                                                           |
| ■ القاعدة الثامنة عشرة: إنما البيع عن تراض                              |
| ■ القاعدة التاسعة عشرة: النقود لا تتعين بالتعين في عقود المعاوضات       |
| ■ القاعدة العشرون: جواز المعاوضة وحل ربحها منوط بدخول محل               |
| المعارضة في ضمان المعاوض                                                |
| المطلب الثاني: قواعد التبراعات:                                         |
| ■ القاعدة الأولى: يغتفر في التبرعات ما لا يغتفر في المعاوضات            |
| ■ القاعدة الثانية: لا يتم التبرع إلا بالقبض                             |
|                                                                         |



| •••••• | <ul> <li>القاعدة الثالثة: لا تسترد الهبة إلا إذا وهبها الوالد لولده</li> </ul> |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|
|        | المبحث الثاني: التطبيق المعاصر:                                                |
|        | ■ المسألة الأولى: عقد التأمين                                                  |
| •••    | ■ المسألة الثانية: البنوك الإسلامية وبيع المرابحة للأمر بالشراء                |
| ••••   | ■ المسألة الثالثة: القبض وصوره في الحياة المعاصرة                              |
|        | ■ المسألة الرابعة: عقد المقاولة                                                |
|        | <b>- المسألة الخامسة</b> : البورصة                                             |
|        | الفصل الثالث: القواعد الحامية للسوق والمنظمة للكسب والاسترباح                  |
|        | المبحث الأول: القواعد الحامية للسوق                                            |
| •••    | ■ القاعدة الأولى: لا يحتكر إلا خاطئ                                            |
| •••    | ■ القاعدة الثانية: النجش حرام                                                  |
| •••    | ■ القاعدة الثالثة: التسعير يدور مع المصلحة وجودًا وعدمًا                       |
| •••    | ■ القاعدة الرابعة: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض                           |
| •      | المبحث الثاني: القواعد المنظمة للتكسب والاسترباح                               |
| ••••   | ■ القاعدة الأولى: أكل المال بالباطل حرام                                       |
|        | ■ القاعدة الثانية : من حصل له ربح من وجه محظور فعليه أن يتصدق                  |
| ىرا    | ■ القاعدة الثالثة: من اختلط بماله الحلال والحرام أخرج قدر الح                  |
|        | والباقي حلال                                                                   |
| ••••   | ■ القاعدة الرابعة: الأصل في الاسترباح الحرية                                   |
| ••••   | الفصل الرابع: القواعد الحاكمة على الربا                                        |
| •••    | المبحث الأول: القواعد الحاكمة على ربا الديون                                   |
| ••••   | المطلب الأول: تحرير القواعد                                                    |
|        | ■ القاعدة الأولى: ربا الجاهلية موضوع                                           |

| القاعدة الثانية: أحل البيع وحرم الربا                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| ، القاعدة الثالثة: كل زيادة مشروطة في دين نظير الأجل فهي ربا                  |
| القاعدة الرابعة: كل قرض جر نفعًا فهو رباب                                     |
| القاعدة الخامسة: لا يحل سلف وبيع                                              |
| القاعدة السادسة: لا بيعتان في بيعة                                            |
| القاعدة السابعة: لا يباع الكالئ بالكالئ                                       |
| <ul> <li>القاعدة الثامنة: كل حيلة على دين حيلة على الربا</li></ul>            |
| <ul> <li>القاعدة التاسعة: الربا لا يجوز قليلة ولا كثيرة وليس كالغرر</li></ul> |
| • القاعدة العاشرة: الربا لا تجوز إِباحته في الشرع تبعًا                       |
| القاعدة الحادية عشرة: الديون إنما تقضى بأمثالها                               |
| المطلب الثاني: التطبيق المعاصر                                                |
| المسألة الأولى: مسالة فوائد البنوك وما يلحق بها                               |
| ■ المسألة الثانية: البيع بالتقسيط بين المشروع والممنوع                        |
| ■ المسألة الثالثة: بعض الصور الانتفاع المترتب على قرض                         |
| ■ المسألة الرابعة: الحيل المعاصرة من خلال العينة والتورق                      |
| ■ المسألة الخامسة: مدى شرعية ربط الديون بمستوى الأسعار                        |
| المبحث الثاني: القواعد الحاكمة على ربا البيوع                                 |
| المطلب الأول: تحرير القواعد                                                   |
| ■ تمهید                                                                       |
| ■ القاعدة الأولى: إذا وقعت المعاوضة بين مالين ربويين اتفقا في الجنس           |
| والعلة وجب التماثل والحلول                                                    |
| ■ القاعدة الثانية: إِذا وقع التعاوض بين مالين ربويين اختلفا في الجنس          |
| والعلة جاز التفاضل ووجوب الحلول والتفاضل حرم النساء                           |
|                                                                               |

| ت المعاوضة بين مالين ربويين اختلفا جنسً     | ■القاعدة الثالثة: إِذا وقع    |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| اءاء                                        |                               |
| نماثل في باب الربا كالعلم بالتفاضل          |                               |
| ى فيه المفاضلة جازت فيه المجازفة وما لا فلا |                               |
| ين حرم النساء فيهما لم يجز إسلام أحدهم      |                               |
| ين حرم النساء فيهما ثم يجر إسارم المناسم    | _                             |
|                                             | في الآخر                      |
| عبرة لها في الجنس الواحد                    |                               |
| ير الربوية لا يجمع في بيع بعضها ببعض بيز    | القاعدة الثامنة: الأموال غ    |
|                                             | فضل ونسيئة                    |
| ا يقوم به السعر ربا                         | القاعدة التاسعة: السلم بم     |
| المعاصر                                     | المطلب الثاني: التطبيق        |
|                                             | م المسألة الأولى: ضوابط الا   |
| -                                           | المسألة الثانية: بيع الذهب    |
|                                             | المسألة الثالثة: شراء الذهد   |
| ب<br>وب المختلفة الجودة                     |                               |
| رب ، حصت ، بوده<br>بيع الحيوان بالحيوان     |                               |
| _                                           |                               |
| بد المنظمة لعقود الاستثمار المشترك          |                               |
|                                             | المبحث الأول، تقرير الن       |
| ، المشاركات الإباحة                         | القاعدة الأولى: الأصل في      |
| ــم                                         | ا القاعدة الثانية: الغرم بالغ |
| بتراجعون بينهم على قدر حصصهم                | القاعدة الثالثة: الشركاء إ    |
| العائد بجزء شائع في الجملة من الربح لا مر   |                               |
| - <del>-</del>                              | رأس المال                     |

| 777 | 455-20117015-11 450 A 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | مَن الْمَعْ الْمِنْ الْمُعْ الْمُعْلِمْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمْ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِم |

| ٤٧١ | ■ القاعدة الخامسة: يستحق الربح إما بالمال وإما بالعمل وإما بالضمان                    |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٤ | <b>القاعدة السادسة</b> : ربح المضاربة وقاية لرأس المال                                |
| ٤٧٤ | ■ القاعدة السابعة: الشركات مبناها على الوكالة والأمانة                                |
|     | ■ القاعدة الشامنة: إطلاق التصرف للشريك والعامل مقيد بالإذن                            |
|     |                                                                                       |
| 444 | والعرف ومصلحة الشركة                                                                  |
| ٤٨٨ | <ul> <li>القاعدة التاسعة: ما حرم اتخاذه وحظر بيعه وشراؤه لم تجز الشركة فيه</li> </ul> |
|     | ■ القاعدة العاشرة: كل معاملة تحرم على الشريك إذا انفرد فهي محرمة                      |
| ٤٨٩ | على هيئة الشركة                                                                       |
|     | ■ القاعدة الحادية عشرة: إطلاق الشركة يتنزل عن المناصفة ما لم يثبت                     |
|     | غير ذلك                                                                               |
| ٤٩. | •                                                                                     |
| 193 | ■ القاعدة الثانية عشرة: التفاسخ في العقود الجائزة                                     |
| 179 | المبحث الثاني: التطبيق المعاصر:                                                       |
| ٤٩٦ | ■ المسألة الأولى: الشركة المعاصرة في ضوء القواعد السابقة                              |
| ٥١. | <ul> <li>المسألة الثانية: موقف البنوك الإسلامية من الأسس العامة للشركات</li> </ul>    |
| 014 | ■ المسألة الثالثة: البديل الشرعي عن الأنظمة الربوية                                   |
| ٥٢٣ | الفصل السادس: الإطار المنظم للضمان والأمانات والديون والتبرعات                        |
| 010 | ■ تمهید                                                                               |
| 979 | المبحث الأول: تحرير القواعد:                                                          |
| 049 | ■ القاعدة الأولى: على اليد ما أخذت حتى تؤدي                                           |
| 044 | ■ القاعدة الثانية: الجواز الشرعي ينافي الضمان                                         |
| ٥٣٣ | ■ القاعدة الثالثة: فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه                                |
|     | ■ القاعدة الرابعة: الضمان يترتب على الخطأ والجهل والنسيان كما                         |
| ٥٣٥ | يترتب على العمد                                                                       |

| ■ القاعدة الخامسة: المباشر ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا |
|------------------------------------------------------------------|
| إذا كان متعديًا                                                  |
| ■ القاعدة السادسة: من ترك واجبا في الصون ضمن                     |
| القاعدة السابعة: الخراج بالضمان                                  |
| ■ القاعدة الثامنة: الحميل غارم                                   |
| ا القاعدة التاسعة: كل ما كان أمانة لا يزول عن حكمه بشرط ضمانه    |
| وما كان مضمونا                                                   |
| ا القاعدة العاشرة: المؤتمن غير ضامن ما لم يفرط أو يتعد           |
| ا القاعدة الحادية عشرة: القول قول الأمين مع اليمين من غير بينة   |
| ا القاعدة الثانية عشرة: وسائق الدين رهن وكفالة وشهادة وكتاب      |
| القاعدة الثالثة عشرة: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته             |
| ■ الخاتمــة                                                      |
| ■ ثبت المراجع                                                    |
| <ul> <li>■ فهرس الآيات القرآنية</li></ul>                        |
| ■ فهرس الأحاديث النبوية                                          |
| ■ فهرس القواعد الفقهية                                           |
| ■ فهرس الموضوعات                                                 |



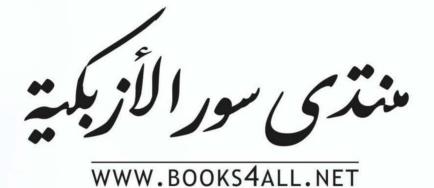